

# تخلب الشواهِ وتلخب الفوائد

تصنيفالشيخ العكرمترجَال الدِّن أَيْ عَرَّعَبُهُ الله بَن يوسُفِ بن هِ شَام الأنصَارِيُ الشهديرُ بابن هِ شَام الأنصَارِي المستوف سنة ٢٦١ه

> تحقيق وتعليق الدكورعباس مصطفى الصالى كلية التربية -جامعة بعداد

الناشد عاراللتاب العربي جَمَيعُ الحقوُق عَفُوظة لِدَارِ الكِتَابِ لِعَسَرَيِّ الطبعَتِ الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨١م

ولرالكناب شالعنى

الرملة البيضاء ـ ملكارت سنتر ـ الطابق الرابع - تلفون: ۸۰۰۵۷۸/۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۳۲ تلكس: ۱۱۹ - ۱۱ - بيروت ـ لبنان

# 

### المقدّمت

كثيرا ما دفعني حبّي للتراث ، ورغبتي في نشره إلى التردد على خزائن المخطوطات في العراق وغير العراق ، أو تصفّح فهارس المكتبات ، لعلي أعثر على كتاب يستحق اخراجه بالتحقيق والنشر - من دائرة النسيان والانزواء إلى انظار الباحثين ومحبي المعرفة ، ولكم استهوتني مؤلفات النحو واللغة - على الرغم من تخصصي بالدراسات الأدبية - لما تحمل في طياتها من جهد جاد ، وفكر حاد .

وفي احدى زياراتي لقسم المخطوطات في مكتبة الآثار ببغداد حظيت بمخطوطة نفيسة ، كان حقها أن تنشر منذ زمن بعيد ، لما تحويه من آراء قيمة ، ومسائل كثيرة ، باسلوب شيق ، ومنهج دقيق ، وكم كانت فرحتي عظيمة حين علمت أنّ « تخليص الشواهد وتلخيص الفوايد » من مؤلفات عالم جليل ونحوي قدير ، مشهود له بالعلم الغزير ، انه جمال الدين ابو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، الشهير بابن هشام الانصاري ، المتوفى سنة ( ٧٦١ هـ ) .

ولما استنطقت الفهارس المعروفة ادركت أن ثمة نسخة ثانية في دار الكتب المصرية برقم ( ١٨ نحوش )<sup>(١)</sup> وشاءت الصدف أن ازور القاهرة (١) فهرست دار الكتب المصرية ، القسم الثاني : ٨٥ (طبعة ١٩٢٦)

الحبيبة ، فهرعت إلى دار الكتب ، لاطلع على المخطوطة ، فوجدتها نسخة قيمة ، إذ نقلت من نسخة بخط الامام بدر الدين الزركشي الشافعي ، تلميذ ابن هشام ( رحمهما الله تعالى ) وعليها حواش وتعليقات مفيدة ، فطلبت تصويرها على ( المكرو فيلم ) ، ثم قمت بتكبيرها حين عدت إلى بغداد ، ومع ذلك فقد تريثت في اتخاذها النسخة الأم ، لخلوها من اسم الناسخ ، وزمان ومكان النسخ .

ويبدو أن عمر رضا كحالة قد زار مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة ، إذ ذكر مصّحفا نسخة ثالثة باسم « تلخيص الشواهد ولتخيص الفوائد »(۱) ثم علمت أن معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية بالقاهرة قد قام بزيارة لهذه المكتبة وصوّر مخطوطاتها ، فرجوت استاذي الراحل الدكتور ناجي معروف أن يحاول تصويرها إذ كان يروم السفر إلى القاهرة ، وقد بذل رحمه الله تعالى جهدا كبيرا في الحصول على مصورة المخطوطة بالتعاون مع قاسم الخطاط المستشار في المعهد المذكور ، وبعد تدقيق مصورات بعثة المعهد ظهر لهما أن البعثة قد غفلت تصوير هذه المخطوطة . ولولا الجهد المشكور الذي بذله الطالب العراقي السيد ابراهيم عبود السامرائي الذي كان يدرس - في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، ولولا المعونة المشكورة التي يدرس - في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، ولولا المعونة المشكورة التي الدسامية لما استطعت . . . الحصول على هذه النسخة ، فجزاهما الله خير الجزاء .

وختاما فلا بد أن اقدم شكري لكل من مدّ لي يد العون ، وهم كثيرون ربما لا تسعفني الذاكرة باسمائهم جميعا ، وذكر بعضهم يغضب الأخرين لذا سأكتفي بتسجيل شكري ، فمثلهم يقدّر ويصفح ، ويتطلع إلى أن تكون مكافأته نشر هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة : ٥٣ ( دمشق ١٩٧٣ ) .

وثمة أمر آخر يفرض عليّ الاعتذار وهو تأخر نشر هذا الكتاب ، فقد استغرق تحقيقه سنين كثيرة صرفتها ـ غير نادم ـ في استقصاء نسخ المخطوطة ، ليكون التحقيق محكما ، والتخريج موفقا ، ومع ذلك فلا أبيح لنفسي ادعاء الكمال ، فالكمال لله وحده ، وكل عمل من اعمال العباد ، مهما بذل من جهد في اتقانه ، لا ينجو من النقص ولا يسلم من الهفوات ، وهو مفتقر إلى تسديد المخلصين ، وتعقيب الحريصين ، وعملي هذا واحد من تلك الاعمال .

الله اسأل التوفيق أنه سميع مجيب .

الدكتورعبّاسُمُصكففي لصَالِيي



# تمكعيد

#### المؤلف:

ابو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الانصاري النحوي ، الشهير بابن هشام الانصاري(١).

ولد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة ٧٠٨ هـ وتعلّم فيها ، وقد اتصل باشهر علماء عصره ، فهم تاج الدين الفاكهاني (- ٧٣٤ هـ) ، إذ قرأ عليه « شرح الاشارة » ، وعبد اللطيف بن عبد العزيز النحوي (- ٧٤٤ هـ) ، ومحمد بن محمد الشهير بابن السراج  $(^{(Y)}(- 920 - ))$  ، وكان تقي الدين السبكي شيخه في الفقه الشافعي ، وحضر دروس تاج الدين التبريزي ، وسمع من ابي حيان ديوان زهير بن ابي سلمى ، وبينهما معارضة في كثير من الآراء .

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية للسبكي : ٣٣/٦ (مصر ١٣١٣ هـ) ـ النجوم الزاهرة : ١٠ / ٣٣٦ (دار الكتب) ـ المدرر الكامنة للعسقلاني : ٢٥/١ ٤ . (مصر ١٩٦٦) ـ بغية الوعاة للسيوطي : ٢٨/٦ (مصر ١٩٦٥) . . معجم المؤلفين ، كحالة : ١٦٣/٦ (دمشق ١٩٦١) ـ الاعلام للزركلي : ٢٩١/٤ (بيروت ١٩٦٩) ـ المسائل السفرية في النحو ، تحقيق د . حاتم الضامن ١١٥ (المورد العدد الثالث ١٩٨٠) .

<sup>(</sup>٢) وهو غير أبي بكر بن السراج .

وفي ذلك يقول الشوكاني: « ولعل ذلك ـ والله أعلم ـ لكون ابي حيان كان منفردا بهذا الفن في ذلك العصر، غير مدافع عن السبق فيه، ثم كان المنفرد بعده هو صاحب الترجمة، وكثيرا ما ينافس الرجل من كان قبله في رتبته التي صار اليها، اظهارا لفضل نفسه بالاقتدار على مزاحمته لمن كان قبله، أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ اليه »(١).

ومن شيـوخ ابن هشام ايضا ابن جماعة ( ـ ٧٣٣ هـ )، وتاج الدين علي بن عبد الله الاردبيلي ( ـ ٧٤٦ هـ ) .

ولقد تحول ابن هشام إلى المذهب الحنبلي ، واستطاع أن يحفظ « مختصر الخرقى » في اقل من اربعة اشهر ، وحدث هذا قبل وفاته بخمس سنوات .

اتقن ابن هشام القراءات والتفسير والفقه والعربية ، ودرّسها في مصر ومكة التي قصدها مرات كثيرة ، ودرّس التفسير بالقبة المنصورية بالقاهرة ، والمذهب الشافعي قبل تحنبله ، ثم عيّن مدرسا في المدرسة الحنبلية بالقاهرة .

وواظب على التــدريس والتصنيف حتى وافــاه الاجـــل ليلة الجمعــة ، المخامس من شهر ذي القعدة سنة ٧٦١ هــ ، بعد صلاة الجمعة .

#### مكانته العلمية

تمتع ابن هشام بمكانة علمية رفيعة ، ولا غرابة في ذلك وهو العالم ذو المصنفات العديدة والأراء السديدة المدعمة بالمأثور الصحيح ، والدليل الصريح ، كرّس حياته للتعليم وقلمه للتأليف وهو الذي قيل فيه ( نحوي هذا

<sup>(</sup>١) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن علي الشوكاني : ٤٠٠/١ ( مصر ١٣٤٨ هـ ) .

الوقت (1) و « انه كان عالما في عدة علوم لإ سيما العربية فهو فارسها ، ومالك زمامها (7) .

لقد طبقت شهرة ابن هشام الآفاق ، وسارت مؤلفاته مع العلماء ، ووصلت المغرب فتلقفها الشيوخ ، ووعتها العقول ، حتى قال ابن خلدون : (وصل الينا بالمغرب لهذا العهد من تآليف رجل من أهل الصناعة العربية من أهل مصر ، يعرف بابن هشام ، ظهر من كلامه أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل الا لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهما، لعظم ملكته ، وما احاط به من اصول ذلك الفن وتفاريعه ، وحسن تصرفه فيه ، ودل على أن الفضل ليس منحصرا في المتقدمين ، سِيّما مع ما قدّمناه ومن كثرة الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتآليف ولكنَّ فَضْلَ اللهِ يؤتيه من يشاء وهذا نادر من نوادر الوجود. . . »(٣) . ولم يقتصر على ذلك ، بل نقرأ له قوله : ( ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر ، منسوبٌ إلى جمال الدين بن هشام ، من علمائها ، استوفى فيـه أحكام الاعـراب مجملَّةً ومفصلَّةً ) إلى أن يقول: ( فوقفنا منه على عِلم ِ جَمّ ، يشهد بعلوِّ قدره في هذه الصناعة ، ووفور بَضاعته منها ، وكأنه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني ، واتبعوا مصطلح تعليمه ، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته ، واطَّلاعه ، والله يزيد في الخلق ما يشاء )<sup>(٤)</sup>.

ونحن ، حين نتصفح سطور مقدمة كتابه : « تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد »الذي نقوم بتحقيقه ، نقف على قناعة ابن هشام بمكانته العلمية ، وثقته الكبيرة بنفسه ، إذ يذكر في معرض بسطه لدوافع تأليفه : « فقد شكا إليّ

<sup>(</sup>١) طبقات السبكي : ٣٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة : ٢٠/٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة : ٣٢٥

<sup>(</sup>٤) المقدمة : ٥٤٧ .

جماعة من الطلاب ، الراغبين في تحقيق علم الاعراب ما يجدونه من نكد الشواهد الشعرية المستشهد بها في شرح الخلاصة الألفية ، وانهم لم يجدوا من يحسن ايرادها ، ولا يسعف بمطلوبه مرتادها ، ولا من يفتح بسعة علمه مقفلها ولا من يوضح بلطف ادراكه مشكلها . . » .

وخير ما يدلل على مكانة ابن هشام العلمية ما صنف من كتب ورسائل قيمة ، فانها تكشف سعة العلم ، واستيعاب المعرفة ، ودقة الاختصاص ، ولقد استقصى غير واحد من الباحثين آثار ابن هشام ، ولكنني وجدت ما ثبته الدكتور هاشم طه شلاش(۱) ، والدكتور حاتم الضامن(۲) ، حصرا وتبويبا ، افضل فهرسة لمؤلفاته .

إذا نتنا أن نذكر عددا محددا لمصنفات ابن هشام في النحو واللغة ، اعتمادا على فهارس المكتبات وما نشره صديقاي الدكتور هاشم طه شلاش ، والدكتور حاتم الضامن فهو واحد واربعون مصنفا نشر منها اثنا عشر مصنفا ، وهى :

الاعراب عن قواعد الاعراب ، اقامة الدليل على صحة التمثيل ، الغاز ابن هشام ، اوضح المسالك، الجامع الصغير في النحو ، شذور الذهب وشرحه ، شرح بانت سعاد ، شرح اللمعة البدرية ، فوح الشذا بمسألة كذا ، قطر الندى وشرحه ، مسائل في اعراب القرآن ، مغنى اللبيب ، المسائل السفرية .

اما المخطوطة فاربعة عشر مصنفا ، في مقدمتها هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه ، (تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد) ، تلخيص الدلالة في تلخيص المسألة ، حواش على الألفية ، رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من

<sup>(</sup>١) مجلة كلية الآداب العدد السادس عشر بغداد ( ١٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مجلة المورد المجلد التاسع العدد الثالث ( ١١٦ ـ ١١٧ ) بغداد ١٤٠٠ هـ ـ ١٩٨٠ م ) .

القرآن ، الروضة الأدبية في شواهد علوم ـ العربية ، شرح الجمل للزجاجي ، شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية ، شوارد الملح وموارد المنح ، المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية ، مختصر الانتصاف من الكشاف ، مساءلة في تعدد ما بعد إلا على ثلاثة اقسام ، مساءلة في شرح حقيقة الاستفهام والفرق بين ادواته ، موقد الاذهان وموقظ الوسنان .

اما المفقودة فخمسة عشر كتابا ، التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل ، التذكرة في النحو ، الجامع الكبير في النحو ، حواش على التسهيل ، رسالة في احكام لو وحتى ، رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ، شرح البردة ، شرح التسهيل ، شرح الجامع الصغير في الفروع ، شرح الشواهد الصغرى في النحو ، عمدة الطالب في الصغرى في النحو ، عمدة الطالب في تحقيق تعريف ابن الحاجب ، القواعد الصغرى في النحو ، القواعد الكبرى في النحو ، كفاية التعريف في علم التعريف .

#### الكتاب

« تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد » كتاب قيّم وهو مختصر في تفسير شواهد « شرح الفية ابن مالك » لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك بدر الدين الشافعي الطائي الكناني الدمشقي النحوي ، المعروف بابن الناظم ، المتوفى سنة (١٠ ٣٨٦هـ . وأفضل ما يوضح منهج هذا الكتاب ما قاله ابن هشام نفسه في المقدمة: « . . . فأنشأت لهم هذا المختصر المسمى بـ « تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد » محتوياً على تفسير لفظها وتحرير ضبطها ، وبيان محل الشاهد فيها ، وإيراد بعض ما تقدمها من الأبيات وما تأخر عنها مما اشتمل على حكم نحوي ، أو شاهد لغوي ، أو أودع حكمة أو مثلاً أو نسيباً مستلذاً أو غزلاً ، وفصّلت ذلك كله مسألة مسألة ، وتخيرت

<sup>(</sup>١) ابن الناظم النحوي ، محمد على حمزة سعيد ٢٩ ( بغداد ١٩٧٧ )

لها العبارة الموجزة ، والاشارة ـ المستهلة ، ثم أنني رأيت من إتمام الفائدة ، وإكمال العائدة إن لا اقتصر على شرح شواهد الشرح ، ولا على مسائل تلك الشواهد فأردفتها بشواهد كثيرة لم يشتمل عليها ، ووشحتها بمسائل كثيرة عديدة لم يتضمن التصريح بها ، ولا الاشارة إليها . . . ».

ولقد ورد الكتاب ضمن المواد التي اعتمد عليها البغدادي وانتقى منها في كتابه - « خزانة الأدب . . . » إذ قال : « . . . وشرح أبيات ابن الناظم لابن هشام الأنصاري ولم يكمل  $^{(1)}$  وهذا ما دفع صديقي الدكتور حاتم الضامن إلى الاعتقاد أن ذلك الكتاب كتاب آخر غير « تخليص الشواهد » فعدّه ضمن كتب ابن هشام المفقودة  $^{(7)}$  .

وملاحظة البغدادي بقوله: «لم يكمل» تؤيد ما وقع بين أيدينا من نسخ المخطوطة فهي تبدأ بمقدمة ، ثم موضوعات طرحت موادها بأسلوب المسائل المألوف عند النحاة ، أما الموضوعات فهي : شواهد الكلام وما يتألف منه شواهد باب المعرب والمبني - شواهد باب النكرة والمعرفة - شواهد باب العلم شواهد باب الاشارة - شواهد باب الموصول - شواهد باب المعرف بالأداة - شواهد المبتدأ والخبر - شواهد باب كان وأخواتها - شواهد الفصل المعقود لما ولات وأن المشبهات بليس - شواهد باب أفعال المقاربة - شواهد اعلم وأرى - باب لا التي لنفي الجنس - شواهد باب ظن وأخواتها - شواهد اعلم وأرى - شواهد باب الفاعل - شواهد باب الاشتغال - شواهد باب الفاعل - شواهد باب النائب عن الفاعل - شواهد باب الاشتغال - شواهد باب النائع .

وهذه الأبواب تمثل ربع أبواب شرح ابن الناظم فعددها عشرون ، في وقت أن عدد موضوعات الشرح ثمانون ، فلو قدر لابن هشام اكمال كتابه لتوفر

<sup>(</sup>١) خزانة الادب ( السلفية ) ٣١/١ .

<sup>(</sup>٢) مجلة المورد ، المجلد التاسع العدد الثالث ١١٦ ( بغداد ١٤٠٠ / ١٩٨٢) .

لدينا سفر قيم في مجال اللغة والنحو والأدب ، ويخيل لي أن هذا الكتاب كان آخر ما ألّف ، وكأنه شعر بنهايته فشرع يسرع في المسائل الأخيرة ، وهذا ما يفسر لنا انصراف ابن هشام عن منهجه في تناول المسائل بتأنٍ وتفصيل ، ولكن القدر كان محتوماً ، فاختاره تعالى قبل أن ينهي كتابه ، ولله في خلقه شؤون .

أما الأبواب التي لم تسعف ابن هشام ظروفه ليشرحها ، فهي : المفعول المطلق ـ المفعول له ـ المفعول فيه ، ويسمى ظرفاً ـ المفعول معه ـ الاستثناء ـ الحال ـ التمييز ـ حروف الجر ـ الاضافة ـ المضاف إلى ياء المتكلم ـ اعمال المصدر ـ اعمال اسم الفاعل ـ أبنية المصادر ـ أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة بها ـ الصفة المشبهة باسم الفاعل ـ التعجب ـ نعم ـ وبئس وما جرى مجراهما ـ أفعل التفضيل ـ النعت ـ التوكيد ـ العطف ـ عطف النسق ـ البدل ـ النداء ـ الاستغاثة ـ الندبة ـ الترخيم ـ الاختصاص ـ التحذير والاغراء ـ الباء ـ الأفعال والأصوات ـ نونا التوكيد ـ ما لا ينصرف ـ اعراب الفعل ـ عوامل الجزم ـ فصل لو ـ أما ولولا ولوما ـ الاخبار بالذي والألف واللام ـ العدد ـ كم وكأين وكذا ـ الحكاية ـ التأنيث ـ المقصور والممدود ـ كيفية تثنية المقصور والممدود وجعها صحيحاً ـ جمع التكسير ـ التصغير ـ النسب ـ الوقف ـ والممدود وجعها صحيحاً ـ جمع التكسير ـ التصغير ـ النسب ـ الوقف في الإمالة ـ التصريف ـ فصل في زيادة همزة الوصل ـ الابدال ـ فصل في لام فعلى ـ فصل في الاعلال بالحذف ـ الادغام .

#### مصادر الكتاب:

ابن هشام الانصاري عالم ذو ثقافة موسوعية ، فهو وإن إشتهر بكونه عالماً نحوياً نجده حين نتصفح مصنفاته ، ومنها « تخليص الشواهد » رجلاً قد استوعب معارف عصره ، وسبر غور ثقافة جيله ، فنراه إذا تصدى لشاهد نحوي ، أو تناول مسألة لغوية ، يفيض في الشرح ، ويتبسط في التوضيح ، مستعيناً بالأخبار التاريخية ، مستفيداً من الروايات الأدبية ، لا تفوته النكتة

البلاغية ، أو النادرة الشيقة ، ولا ينسى اللفتة البارعة ، والحكاية الظريفة ، فكانت كتبه معارض أصيلة لتراثنا العربي الثّر

وابن هشام في كل ذلك يحترم جهود الآخرين ، ويعترف بفضلهم ، في وقت لا يضّ بالتعليق الموضّح أو التنبيه على الموهم أو الشطط ، بأسلوب رقيق ، بعيد عن الادعاء ، هدفه كشف الحقيقة ، وليس التجريح أو التباهي ، وهو من هذا المنطلق عالم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني التواضع وخدمة الحق .

وقد دأب ابن هشام على تجديد مصادره ، بذكر الكتاب تارة ، أو بالافصاح عن اسم المؤلف تارة أخرى ، وفي مواضع يشير إليهما معا .

وتبعاً لتنوع المعارف التي زخر بها « تخليص الشواهد . . » فلقد تلونت مصادره من حيث الموضوع ، ويبقى في مقدمتها القرآن الكريم ، إذا استشهد ابن هشام بآيات كريمة كثيرة ، بينها الفهرست الذي ألحقته بآخر الكتاب ، وكان له اهتمام واضح بالقراءات الشاذة ، قبولاً أو نقاشاً لذا كان من جملة مصادره كتب القراءات والفقه والحديث الشريف ، فضلاً عن كتب التفسير ، ولو أن ما ورد في الكتاب من أحاديث شريفة قليل بالنسبة إلى القرآن الكريم والشعر القديم ، وبخاصة أن أغلب ما ذكر من أحاديث كان بعيداً عن الاستشهاد النحوي ، وابن هشام في ذلك يمثل موقف علماء اللغة والنحو من الحديث الشريف .

وأني مسجل فيما يلي أسماء المصادر وفق تسلسل ورودها مع عدد مرات الاستشهاد بكل منها ، وهي :

صحيح مسلم (١) - شرح التسهيل (٢) - النهاية لابن الخباز (٣) - المحكم (١) - الارشاد (١) - المحتسب (١) - الحماسة (٣) - شرح التبريزي (١) - صحيح البخاري (٢) - نوادر ابي زيد (٣) - باب النسب ( الكتاب ) (٣) -

اللباب (١) \_ شرح المفصل (١) \_ رسالة الغفران (١) \_ الكامل ( المبرد ) (٣) -البسيط (١) \_ طبقات الشعراء ( ابن قتيبة ) (١) \_ شرح الخلاصة (١) \_ التحفة (١) \_ شرح الكامل (١) \_ الاصلاح (٢) \_ زلات العلماء لأبي محمد الأعرابي (١) \_ أمالي مبرمان (١) \_ الصناعتين للعسكري (١) \_ شرح الكافية (٤) \_ الصحاح - كتاب الحرف لأبي عمرو الشيباني (١) - خُلى العلى (١) - كتاب اللامات (١) \_ شرح شعر المعري ( لابن السيد ) \_ الخلاصة (٣) \_ أمالي ابن الشجرى (١) \_ جمهرة الامثال (٢) \_ شرح الفصيح (١) \_ كتاب مرج البحرين وفوائد المشرقين والمغربين لابن دحية الكلبي ذي النسبين (١) ـ المفصل للزمخشري (٢) \_ مأدبة العلماء \_ (١) مجالس النحويين (١) \_ آمالي ثعلب (٢) \_ أشعار الشعراء الستة (١) \_ جمهرة ابن دريد (١) \_ الكشاف \_ للزمخشري. (١) ـ الاقتضاب لابن السيد (١) ـ شرح الكامل (١) ـ التذكرة (١) ـ كتاب التمام لأبي الفتح ابن جني (١) ـ بغية الآمل ومنية السائــل (١) ـ التنبيه [ على مشكل أبيات الحماسة ] (١) - شرح ديوان كثير (١) الكافية (١) توضيح الخلاصة (١) خاطريات أبي الفتح (١) ـ شرح ابيات معاني الفراء (١) ـ الأساس (١) كتاب الفرج (١) الأصول لأبي بكر (١) - الايضاح لأبي على (١) كتباب الحيوان للجاحظ (٢) تفسير البسيط (١) كتباب القلب والابدال (١) المعرب للجواليقي (١) شرح جمل أبي القاسم لابن ميمون العبدري (١) سقط الزند للمعري (١) المخصص (١) ـ شرح الدرة (١) كتاب النوادر لأبي عمرو الزاهد غلام ثعلب (١) العشريات (١).

فهي إذن ثمانية وستون مصدراً ، ولو أخذنا بالاهتمام مرات الاستفادة منها لوجدناها (١٠٢) مئة وإثنتين ، وذلك عدا ما ذكره ابن هشام معتمداً على ذاكرته ، كالاشعار والاخبار وغيرها .

أما العلماء الذين أورد آراءهم ، أو ناقش أوهامهم فهم كثيرون ، مما يضفى على « تخليص الشواهد » مسحة علمية جادة ، ويكشف عن منهج ابن

هشام ، من حيث توظيفه حصيلته العلمية ، واعترافه بجهود العلماء الذين سبقوه أو عاصروه ، وهو في كل ما يعرض من مسائل ، ويستعين بآراء ، ويفند من أوهام ، انسان متواضع ، متمسك بكل دقة بأسس البحث العلمي ، وهو حين يطرح الأراء مناقشاً أو مفنداً يجلل أصحابها ، ويحترم ذواتهم ، بعيداً عن المكابرة والعناد ، يأنف التدليس والمخادعة .

ولقد أعجبني موقف لابن هشام ، وهذا الموقف وإن بدا محدوداً في ذاته و فهو كبير في دلالته ، ففي كلامه على (كاد) قال « وبعد ، فالطاهر ما أنشده الناظم ، وكنت أقمت مدة على مخالفته ، وذكرت ذلك في توضيح الخلاصة ، ثم إتضح لي أن الحق معه. . » فأي خلق هذا ، وأية ثقة بالنفس وأي إحترام للرأى والحق ؟.

ومن أولئك العلماء الـذين ذكرهم ابن هشـام بأسمـائهم عدا المفسـرين والقراء ورواة الاخبار والشعراء والخلفاء والوزراء :

ابن مالك \_ ابن الطراوة \_ السهيلي \_ الشارح ( ابن الناظم ) \_ سيبويه \_ الأخفش \_ ابن الحاجب \_ ابن يعيش \_ عبدالقاهر \_ الزجاج \_ السيرافي \_ أبو عبيدة \_ ابن المضابيع \_ المرزوقي \_ اللحياني \_ الميداني \_ الكسائي \_ أبو الخطاب \_ أبو حاتم \_ ابن عبد ربه \_ الفراء \_ هشام \_ ابو الحسن \_ صاحب العين \_ ابن عصفور \_ الجوهري \_ الأخفش الاصغر \_ ابن كيان \_ ابو الفتح \_ أبو حيان \_ الشلوبين \_ الرماني \_ الأصمعي \_ ابن عطية \_ الفارسي \_ يونس \_ ابن خروف \_ الشلوبين \_ الرماني \_ الجزولي \_ عنبسة النحوي \_ الراغب \_ الجرمي \_ ابن الدهان \_ المفضل الضبي \_ البخزولي \_ عنبسة النحوي \_ الراغب \_ الجرمي \_ ابن الدهان \_ الخطابي \_ المازني \_ النحاس \_ ابن يابشاذ \_ ابو عمرو الشيباني \_ الاعلم \_ الخطابي \_ ماعد \_ ابن الانباري \_ ابن معزوز \_ ابن الباذش \_ ابو علي القالي \_ ابن يسعون \_ أبو عبد الله الطوال .

#### نسخ المخطوطة

١ ـ نسخة مكتبة المتحف العراقي ببغداد . (ع).

نسخة جيدة ، خطها نسخ نفيس ، تحمل الرقم ( ٣٨٣٩) ، وتقع في ( ٢٨٥ ) مئتين وخمس وثمانين صفحة ، وهي مضبوطة بالشكل صرفاً ونحواً حتى الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئة ، أما باقي الصفحات فقد أهملت تنقيطاً وضبطاً بالشكل ، وحروفها كبيرة ، لم يتأنّ الكاتب في رسمها ، ولولا حصولي على نسختين أخريين سواها لتعذّرت قراءة ـ الشيء الكثير من تلك الصفحات .

يبدو أنَّ هذه النسخة لم ينفرد بكتابتها ناسخ واحد ، وهذا واضح من اختلاف الخطوط ، ولكنها ـ مع ذلك ـ ختمت بما نصه :

«كتبه عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي كان الله له بخير تعليق ، في وقت التسبيح من ليلة رابع المحرم سنة أربع وستين وسبعمائة ، الحمد لله صلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، حسبنا الله ونعم الوكيل . كتبه بالقاهرة المحروسة بمنزل سيدي أخي شيخ الاسلام أبي حامد أحمد كان الله له عوناً ومعيناً ، وحفظنا جميعاً آمين ».

في صفحة العنوان كتب ما نصه:

كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوايد

تصنيف الشيخ الامام العالم العلامة شيخنا جمال الدين أبو [كذا] محمد ، عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري نفع الله بعلومه وبركاته ، وغفر لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين ، وصلّى الله على سيده محمد وآله وسلم .

وقد أطلعت على هذه النسخة في مكتبة المتحف العراقي ( المخطوطات ) واكتشفت في أخرها رسالة موجزة لابن هشام أيضاً ، بعنوان :

« إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل » ولم أقف على أية إشارة إلى نسخة أخرى فيما أطلعت عليه من فهارس ومظان فنبهت عليها السيد عامر القشطيني ، مسؤول قسم المخطوطات يومذاك ، فكتب بخطه ، على صفحة العنوان « ويليه إقامة الدليل على صحة التمثيل للأنصاري » كما كتب في أعلى تلك الصفحة وفوق كلمة (كتاب) ما نصه « مخطوطة سنة ٧٦٤ هـ ( القرن الثامن ).

ورغبت في التوثق من عدم وجود نسخة أخرى لرسالة « إقامة الدليل . . » فراسلت معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية بالقاهرة ، وكانت إجابتهم تؤكد كون هذه النسحة فريدة ، ثم تركت الأمر ريثما أنتهي من تحقيق « تخليص الشواهد » ولكنني فوجئت بأن صديقي الدكتور هاشم طه شلاش قد اهتدى إليها ، ونشرها مشكوراً في العدد السادس عشر من مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد .

وعلى الصفحة الأولى أيضاً عـدة تمليكات ، أمحى منهـا ثلاثـة ، وبقي إثنـان أحدهمـا للسبكي سنـة ٧٧٧ ، والثـاني بـاسم حسين بن مصـطفى سنـة ١٠٥٣

وجدت مسطرة المكتوب في كل صفحة ( ١٢ × ٢٠ سم ) ، وذلك حتى الصفحة ( ١٧ × ٢٠ سم ) ، وذلك حتى الصفحة ( ١٧٨ ) ، وفي كل صفحة (٢١) واحد وعشرون سطراً ، في كل سطر حوالي (٩) تسع كلمات .

أما الصفحات ( ۱۷۹ ـ ۲۸۵ ) فمسطرتها ( ۱۱ × ۱۸ سم ) ومع ذلك فهي مضطربة لا تلتزم هذا الحد .

أما عدد الأسطر فيها فغالباً ما يكون أحد عشر سطراً ، يحوي كـل سطر ( ١٦ ـ ١٣ ) لفظة . ويبدو أن هذه النسخة قد قوبلت على نسخة أخرى فكثيراً ما نقرأ ( بلغ ) في حواشيها .

مراسها والمرابع وصلاعلى تما فروالين مَرَدِ السَّنائِ عامِن تعاره والغارم ومر بنبطر فضر كانستمنح والمن المترش المدوودان بزالعكم والكرنوغب ادان الميرك المسرف صَنَوَكِنَا وَاذْكُونِهُمُ كُنَّا لَوَا فَوَالْمُكَلِّمُ عَلَيْهُمُ عَلَى فَاتُولُهُ مِنْ لِمُشْلُكُ وَابِعَلْنَكُمْ على القراري من المنتبل ، فَيَا بَيْنَ التَّنبِي واللَّهُ فَا مُعْلِم وَكُلَّ تحذَّ الغيبُ والنَّفُرُ مُجِّلُ ، وإن تو تُقدا أنَّ اقتباس الموادِهُ واقبَّما و آتاوه والمحملنا خَدَانًا لَكَابِكَ المبين واعوانًا للسمكن معيك المنيف وانتوخ لاالشكل الوصلة البدء وتوشدنا الحات الشوا مدالدالة عكيم وأن تجعكم انبيك فاللود ودليلكا والى واركُّوهَاكُ ناه البعم الشهدد ، مُنِّكَ وكومك ؛ وبعَد وُفُتُدشُكا التَّ مِن وَيُ مَن الشَّرِيَبِ ، الرَّاعَ بَن تَعَقَيق عِلْم الأعلب : مَا مروند من كر المنتوا اعدالشعرون ما المستدن الأبه في المسترونية من المسترونية والمنتوعف المناها والمنتوعف برَ الويدِ مُونا كَهَا ﴿ وَالْمِنْ لَغِيمَ فِسُمِكَةٍ عِلْمُ مُعَيِّلُنَا \* وَلا مُنْ يوض بِنْظَنِ ادراكِم مُشْكِلُه ، والتَّم عَنْلُتُكُلِ اللَّهِ النَّالِينَ مَع وتصنيف بنندون بوالى دار المسال فانشات لاسر رَزُ النَّهُ مِن النُّسَمَّ بَعَلِيصَ النَّمَ وَلَهُ مِن الْعُوالِدِ ٥٠ مرندوا هدر كفسير لازاره مروض مرحضه طبطا وكأف عبل الشارعة منها وأواد المدار التارك منالابهات وماما تترعنه ومما الله المارجي منهال ، اوف هد أنهي و اوافويم حكة اومُثَلا او سِيبًا مُسْتَلَدًا أَوْعَزُلًا \* وَفَصَّلَتْ ذَلَكُ لَكُمْ مُسْلَةً مَسْكَلَمُ ونزيز در

Justing Statistics - Since of which of the sound of the s

ولقد استعمل المداد الأحمر في عدد غير قليل من هذه الصفحات. ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ع)

نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة (ش).

هذه النسخة نفيسة ، إذ أنها أخذت عن نسخة بخط الامام بدر الدين الزركشي الشافعي ، تلميذ ابن هشام ، ولكنها غفل من ذكر اسم ناسخها ، ومكان وزمان النسخ ، تحمل رقم ( ١٨ ش ) نحو .

خطها نسخ واضح ، عارٍ من الضبط بالشكل ، وفي حواشيها تقاييد كثيرة ، مأخوذة من كتب النحو واللغة والأدب ، كالجوهري والعيني والبغدادي وغيرهم .

تحوي كل صفحة خمسة وعشرين سطراً ، في كل سطر حوالي أربع عشرة لفظة .

هذه النسخة ( ٩٥) خمس وتسعون ورقة ، وفي مقدمتها أربع ورقات ، في الأولى ختم « الكتبخانة الخديوية المصرية » وملاحظة حول عدد أوراق المخطوطة .

أما الورقة الثانية فعليها اشعار وملاحظات وتذكرات شخصية لأحد مالكي هذه النسخة كما يبدو.

أما الورقة الثالثة ففيها قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني ، عدد أبياتها ( ٢٨ ) ثمانية وعشرون ، ومطلعها :

ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أمْ يبدو لهم ما بد ليا وقصيدة أخرى لهدبة بن خشرم العذري ، وهو في الحبس عدتها (٢٤) أربعة وعشرون بيتاً ، ومطلعها : طربت وأنت أحياناً طروب وكيف وقد تعسلاك المشيب

أما في الورقة الرابعة ، ففي الوجه مرثية لكعب بن سعد الغنوي ، يرثي أخاه شبيباً أبا المغوار ، وثمة آراء في اسم الشاعر واسم المرثى عن حواشي الكشاف وأمالي القالي ومنتهى الأرب والجمهرة ، وعدد أبياتها حوالي الخمسين ، ومطلعها :

تقول ابنة العبسي قد شبت بعدنا وكل امرىء بعد الشباب يشيب

أما الظهر ففيه خبر عن الأصمعي مع امرأة من بني صعصعة ، وقد مات ابن لها منقول من ( الأمالي للقالي ٢٥٨/١ ) وفيه أييات للشاعر نويرة بن حصين المازني يرثى ابنه عددها اربعة عشر بيتاً ، مطلعها :

إني أرى للشامتين تجلدي وإني لطاوي الجناح على الكسيد

وبعد ذلك تبدأ مقدمة المخطوطة ثم المسائل موزعة على أبواب النحو التي تناولها المصنف .

وفي آخر المخطوطة ما نصه ، وعلى الزاوية اليسرى من الأسفل . « إنتهى الموجود بخط الامام بدر الدين الزركشي الشافعي ، تلميذ المؤلف ابن هشام رحمهما الله تعالى آمين ، ولا أعلم هل أكمل المؤلف هذا الكتاب أم وقف قلمه ، فإن هذه البياضات تقرب ذلك » . ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ش)

## نسخة المدينة المنورة ( م ) .

هذه من محتويات مكتبة عارف حكمت ، تحمل ثلاثة أرقام حيث كتب على الصفحة الأولى : نمرة ٣٣ ، ونمرة ١٢٠ من كتب النحو ، ونمرة ورقم غير واضح .



الصفحة الأولى من نسخة (ش)

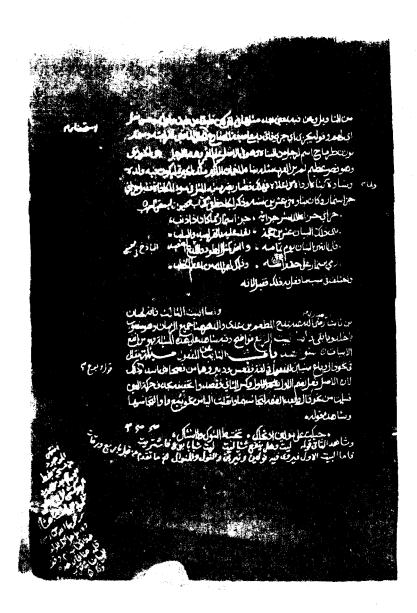

الصفحة الأخيرة من نسخة (ش)

#### عنوانها:

« تخليص الشواهد وتلخيص الفوايد » وهي شواهد ابن الناظم على ألفية والده ، تأليف العلامة النحوي جمال الدين بن هشام رحمه الله .

وثمة عدة تمليكات: محمد بن يحيى الشهاومي الحنفي ، ونجم الدين ابن صالح، وعبد الوهاب بن الحاج ، وشطب على كلمتين لعلهما اسم الاب واللقب ، والحاج محمد بن حسين ، وآخر التمليكات ما يشعرنا به ختم دائري الشكل ، ذو أرضية سوداء وحروف بيضاء ، وهو تملك أحمد عارف حكمة الله ابن عصمة الله ، صاحب المكتبة التي استقر بها المخطوط أخيراً ، وقد ختمت الصفحة الأخيرة ، وعند السطر الأخير بالختم نفسه أيضاً .

أوراق هذه النسخة ( ١٦٨ ) ثمان وستون ومئة ورقة ، وأطرت الاسطر بمستطيل ( ١١ × ١٩ سم ) في كل صفحة ( ١٧ ) سبعة عشر سطراً ، في كل سطر حوالي عشر كلمات ، ويستدرك الناسخ الألفاظ الساقطة سهواً على مكان مقابل خارج الاطار ومثل ذلك الالفاظ التي يضيق السطر بها .

في ورقة (٨٦) فراغ مقداره ثلاثة أسطر قبل مسألة ( زال وأخواتها ) وفراغ ثان مقداره سطران قبل مسألة ( إذا إجتمعت نكرة ومعرفة ).

> ولم تصور سهواً ورقتان وهما ( ۱۲ ، ۲۲ ) سقط سهواً في الترقيم الرقم (۷۷)

كتب في آخر صفحة من هذه النسخة ما نصه:

« تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد الفقير المعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه القدير فخر الدين بن علي بن محمد الأسطى غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين ، وكان الفراغ من كتابته يوم الأربعاء أواخر شهر جمادي الثاني سنة تسع وثمانين وتسعمائة » .

مَن أخبرِع المذِّجة وأت من التكرم و والمكُ مُوعف في إن تعديما انترف متلواتات واذك يخباتك المتمث وسلنكه على وتمالوسك وابتعتنه غاانعفاع منالشان عالمخ الصيوللثيا كنظم وكاعكا الغنث والقنهليجان وإن موفغنا المرحب الرابولن واقتفآآثاره وانعتلنا خدا ماكنامك المبين واعانا المشتنسكين بعثلك المتتن وأن توضياك الشيال لموصلة الشج وتوشدنا المعتابق السؤامدالدالة عليدؤان عقلدا مشتا فاللغوده وذليلنا الى داركامتك فالمؤم المديود بساف فكوك تحتسر فنكدشكا المآجا غذمزالطلاب الراغيين فيعنس عالاعاب ماعدوكة لمن كالنهام والشعربة المستشهاعة لسمف غطلوبد مربادي امؤلام استرسع على منعابا بونتي المطف ادراكه مستماراه والمرعفائ الاكا دال

عموا

والما السبت الثالث فا المامتان من البارا الدار في للفعة المعدم العلم من مهرة بالمعرمة المتراوات ومو ماطع والمعرف المناف ومو ماطع والمعرف المناف المناف عن الفاعل في من المناف المناف عن الفاعل مست له مناف في عزف المامة والمناف المناف المناف

وحويت على مرت اذعال محدة السوك ولانساك

م تمرانك كيرانة وعونه جس نويدنانه ·

و معا مقرالمفرف العروالمدسر المسريده

و الغَدْسُ فَرَا مِنْ مِرَالُ مِنْ كِمَا مُرْسَعُ فَعُرَالُهُ لِعِمْ

ه ويواديا ويتبواك برسلس ولعدلته

وب الماشين ال

من الماج وتيك أنوا يوف أواعر فيرجيل النافي سيس مم الماسمية



خطها نسخ ، لم تسلم من التحريف والتصحيف ، ويبدو أن الناسخ غريب عن موضوعات المخطوطة ، فكان يرسم بعض الكلمات رسماً يخيل إليه أنه يشبه الأصل ، أو يرسمها بأشكال تتعذر بها قراءتها .

لقد أخذ الناسخ بنظام التعقيبة ، مما كفل تسلسل الصفحات بشكل سليم ، إذ يبدو أن ترقيمها قد تم متأخراً .

يلاحظ أن هذه النسخة مطابقة لنسخة دار الكتب المصرية من حيث السهو في تسلسل الموضوعات ، مما يدل على أنها مأخوذة عن نسخة دار الكتب ، وقد تكون كلتا النسختين مأخوذتين من أصل واحد ، وهو نسخة الإمام بدر الدين الزركشي .

لقد استغرق الحصول على هذه النسخة أكثر من سنتين ، فالمكتبة تفتقر إلى أجهزة تصوير المخطوطات ، كما يمنع خروج المخطوطة ، تنفيذاً لرغبة الواقف الذي اشترط عدم اخراجها .

لقد أفدت من هذه النسخة في مواضع كثيرة ، يكون اللجوء إلى نسخة ثالثة شيئاً مفضلاً ، ولا سيما حين يكتنف الغموض رسم بعض الحروف والكلمات . ورمزت لهذه النسخة بالحرف (م) .



# عملحي فيالتحقيق

لقد تيسّرت لي ثلاث صور من نسخ المخطوطة الثلاث ، على فترات متفاوتة ، وكانت نسخة المتحف العراقي ببغداد واسطة الاتصال بكتاب ابن هشام الأنصاري ، وأعني به « تخليص الشواهـ د وتلخيص الفوائـ د » ، ولكنني وجمدت من الصعب الاعتماد عليها في تثبيت النص كاملًا ، وبخاصة أن الصفحات الأخيرة كانت عارية من التنقيط فضلاً عن الضبط بالشكل ، وأنها كتبت بخط عريض ، وحروف كبيرة ، بعيداً عن التأني والاهتمام ، لـذا أجلت المباشرة بالعمل ريثما أحصل على نسخة واضحة ، وكانت نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، فهي واضحة الخط ، وما يضفى عليها قدراً كبيراً من الأهمية أنها مأخوذة عن نسخة بخط الزركشي ، ولأنها غنية بحواش ِ كثيرة دقيقة ، توحي بأنها حظيت باهتمام بعض العلماء ، فقد وثق الكثير من مسائلها ، وحقق بالاستناد إلى مصادر ذات اختصاص . رمزت لهذه النسخة بالحرف (ش) تخليداً لصاحبها الشنقيطي الذي أرجَّحُ أنَّهُ كاتب تلك الحواشي ، إن لم نقرر حدَّساً أنَّ النسخة له، إد عودنا جمع المخطوطات وحرصه على ضبطها ، نطلاقاً من حبه للتراث العربي مخلصاً . والشنقيطي من مواليد شنقيط في موريتانية ، ويعدُّ عالماً من علماء عصره في اللغة والأدب ، وكان شاعراً مجيداً ، اسمه

محمد محمود الشنقيطي ، عرف أيضاً بابن التلاميد التركزي ، رحل إلى المشرق متجولاً ، ثم استقر في القاهرة إلى أن مات فيها سنة ١٩٠٢ / ١٩٠٤ \_ (الأعلام: ٨٩/٧).

ولولا أن هذه النسخة غفل من اسم ناسخها ، ومكان وزمان نسخها لاتخذتها النسخة الأم .

وبعد اتمام كتابة النص من (ش) عمدت إلى مقابلته بنسخة مكتبة المتحف العراقي ، وغيرت الهوامش إلى ما يؤدي أن تكون هذه النسخة هي النسخة الأم ، لأنها بخط السبكي ، وأنّها معرّفة المكان ، ونسخت في زمن قريب من حياة ابن هشام .

وبحصولي على نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة أخيراً ، وبعد مقابلتها بالنص ، تأكد لدي صحة ما ثبت ، وأيقنت بأنني قد سجلت متن المخطوطة بصورة قريبة جداً مما كتبه وأملاه ابن هشام الأنصاري .

وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف (م) وهو الحرف الأول من اسم «المدينة المنورة» تيمُّناً بجدينة الرسول الأعظم (ص) وتبركاً بعاصمة الإسلام الأولى .

تركز جهدي على نشر النص ، فذلك بحد ذاته يشكل خدمة للتراث ، ونشراً للأفكار التي يزخر بها ، لتكتمل الصورة الفكرية لفترة مهمة من فترات تاريخ امتنا المجيدة ، تلك الفترة التي اتهمت ظلماً بنضوب المعرفة وخمود العقل العربي ، وهي فترة ما بعد سقوط بغداد في الخامس من صفر سنة 107 هـ .

وانطلاقاً من هذا المبدأ لم أشأ إثقال الهوامش بالملاحظات الكثيرة والتعليقات المطولة ، فكان حسبي منها ما يمنح الوضوح للنص ، في إطار

مبسط ، فليس من الضروري أن يقحم المحقق آراءه في أذهان القارئين ، لما في ذلك من سوء الوصاية على افهامهم ، فقد يكون القارىء لمسألة من المسائل أقرب إلى الصواب من فهم المحقق .

لقد ترجمت الاعلام الواردة في نص المخطوطة بالاعتماد على (معجم اعلام للزركلي)، إلا في مواضع تطلبت الدقة، ولقد أشرت إلى موضع الترجمة في هذا المعجم، ولم استنسخ ما ذكر الزركلي من مراجع ومصادر، لأوحي للقارىء بأنني راجعتها، ففي ذلك تدليس، وغمط لجهود الرجل (رحمه الله)، فإنه جشم نفسه عناء البحث والتنقيب الدقيق، وبذا وفرّ على الدارسين، وبخاصة المحققين، الوقت والجهد، فجزاه الله جزاء العلماء العاملين.

وبالنسبة إلى ما ورد من شعر فقد اعتمدت في تخريجه على فهارس الشواهد ومعجماتها ، اضافة إلى الدواوين والمجاميع الشعرية والكتب ذات الصلة بذلك ، وفي مقدمة تلك المصادر كان (معجم شواهد العربية) تأليف عبد السلام محمد هارون .

إن ابن هشام قد أورد آراء كثيرة في اللغة والنحو والتفسير والقراءات فهو ينسب الرأي لصاحبه تارة ، أو يكتفي بذكر المرجع الذي استقى ذلك الرأي منه تارة ، وقد ينسبه للبصريين ، أو الكوفيين ، وبعض هؤلاء وأولئك ، وقد حرصت على تخريج الأراء ما اسعفتني به المراجع والظروف ، وربما اكتفيت بتحديد المرجع عند تخريج الشاهد الشعري ، صافحاً عن تكراره عند ورود الأراء بعده ، تطبيقاً لمبدأ الاختصار والوضوح الذي انتهجته في عملي .

ثم وجدت من المفيد للكتاب أن أقوم بفهرسة ما ورد فيه من آيات كريمة ، وقراءات شاذة ، وأعلام ، وقبائل وأماكن ، وأشعار ، وكان بودي أن أعمل فهرساً للغات القبائل في الألفاظ والقواعد النحوية ، ولكنني وجدتها قليلة

جداً ، فصرفت النظر عنها ، إلا أنني حرصت على تثبيت أسماء ما ورد في المخطوطة من مراجع ، فهي اضافة إلى كونها تعكس منهج ابن هشام في التأليف ـ تلقي أضواء على مصادر المعرفة الأدبية واللغوية والنحوية في عصر المؤلف .

تخليص لشواهد وتلخيص لفوائد

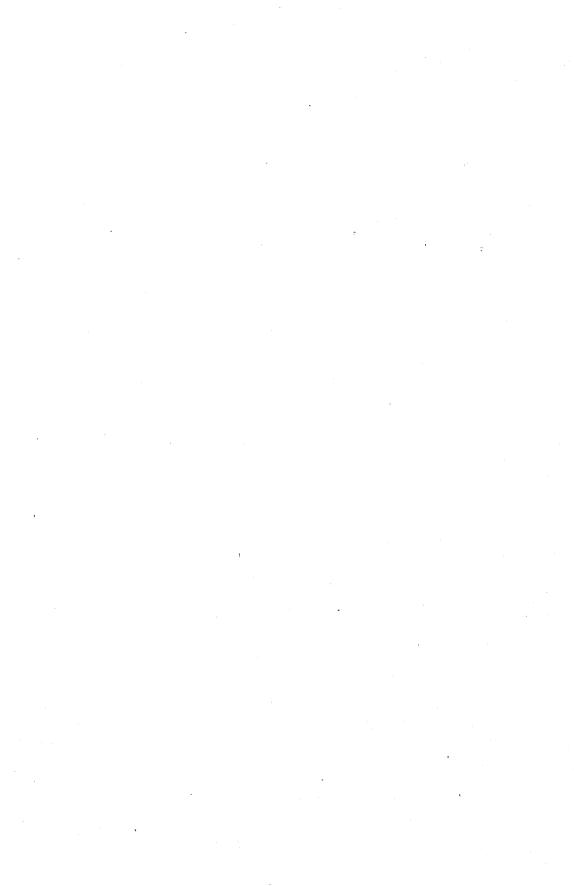

# بسالله لرحمن لرجيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى (١) آله وسلم . بحمدك نستفتح يا من تفرّد بالقدم ، ومن فيض فضلك نستمنح ، يا من اخترع الموجودات من العدم ، وإليك نرغب في أن تهدي أشرف صلواتك ، وأزكى تحياتك ، إلى من أرسلته على فترة من الرسل ، وابتعثته على انقطاع من السبل ، فجاء مجيء الصبح والليل مظلم ، وحلَّ محل الغيث والقفر ممحل، وأن توفقنا إلى اقتباس أنواره ، واقتفاء أثاره ، وأن تجعلنا خدّاماً لكتابك المبين ، وأعواناً للمستمسكين بحبلك المتين ، وأن توضح السبل الموصلة إليه ، وترشدنا إلى حقائق الشواهد الدالة عليه ، وأن تجعله أنيسنا في اللحود ، ودليلنا إلى دار كرامتك في اليوم المشهود بمنك وكرمك ، وبعد : فقد شكا إليّ جماعة من الطلاب ، الراغبين في تحقيق علم الاعراب ، ما يجدونه (٢) من نكد (٣) الشواهد الشعرية ، المستشهد بها في بمطلوبه مرتادها ، ولا من يفتح بسعة (٤) علمه مقفلها ولا من يوضح بلطف بمطلوبه مرتادها ، ولا من يفتح بسعة (٤) علمه مقفلها ولا من يوضح بلطف

<sup>(</sup>١) م ( على ) ساقطة .

<sup>(</sup>Y) ش يجدون .

<sup>(</sup>٣) م نکل .

<sup>(</sup>٤) ش بشاية .

ادراكه مشكلها، وأنهم عطشى الأكباد إلى تأليف يجمع ذلك، وتصنيف يهتدون به إلى تلك المسالك، فأنشأت لهم هذا المختصر المسمى برتخليص الشواهد وتلخيص الفوايد)، محتوياً على تفسير لفظها، وتحرير ضبطها، وبيان محل الشاهد منها، وايراد بعض ما تقدّمها من الأبيات وما تأخّر عنها، مما اشتمل على حكم نحوّي، أو شاهد لغوي، أو أودع حكمة أو مثلاً، أو نسيباً (۱) مستلذاً أو غزلاً، وفصّلت ذلك كله مسألة مسألة، / ٣ / وتخيرت لها العبارة الموجزة والإشارة المستسهلة، ثمّ أنني (٢) رأيت أنّ من اتمام الفائدة، واكمال العائدة (٣)، ألا اقتصر على شرح شواهد الشرح، ولا على مسائل تلك الشواهد، فاردفتها بشواهد كثيرة لم يشتمل عليها، ووشحتها بمسائل عديدة لم (٤) يتضمّن التصريح بها، ولا (٥) الإشارة إليها، ومن الله مبحانه استمد، وإلى ركنه الحصين استند، وعلى جوده العميم اعتمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

<sup>(</sup>١) ش تشبيها .

<sup>(</sup>۲) ش وأنني .

<sup>(</sup>٣) م الفايدة .

<sup>(</sup>٤) م ( لم ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥)م ( لا ) ساقطة .

# شواحدباب ليكلام معايناً لف منه

#### مسألة [ ١ ]

#### قد يقصد بالكلمة الكلام

كقوله عليه السلام: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد (١) ، ألا كل شيء ما خلا الله باطل »(٢) .

وهذا الحديث في الصحيح من رواية أبي هـريرة (٣) رضي الله (٤) عنـه، ومن ألفاظه، أنّ أصدق كلمة، ومنها: أن أصدق بيت قاله الشاعر:

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل (°) ، ومنها: أصدق

<sup>(</sup>١) لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ، من أصحاب المعلقات الاعلام ١٠٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) ألا كـلُّ شيءً ما خـلا اللَّهَ بـاطـلُ وكـلُ نـعـيـم لا مَـحـالـةَ ذائـلُ

<sup>(</sup>٣) أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، الملقب بأبي هريرة ، صحابي ، كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له . نشأ يتيماً ضعيفاً في الجاهلية ، وقدم المدينة ورسول الله ﷺ بخيبر ، فأسلم سنة (٧) هـ ، ولزم صحبة النبي ، توفي في المدينة سنة ٥٩ هـ . الاعلام للزركلي ٤/٨٠ (طبعة ثانية ) .

<sup>(</sup>٤)م الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) في شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم: ٤.

بيت قالته الشعراء، والثلاثة في صحيح مسلم (۱)، ومنها: أشعر وكاد أمية ابن أبي (۲) الصلت أن يسلم، ومنها: أصدق بيت قالته الشعراء، والثلاثة في صحيح مسلم، ومنها: اشعر كلمة تكلمت بها العرب، أورده ابن مالك في باب الضمير من شرح التسهيل (۳)، ولبيد هو ابن ربيعة العامري، صحابي شاعر مجيد، هجر الشعر حين أسلم، واستنشده عمر، فقال: أبدلني الله خيراً منه، سورتي البقرة وآل عمران، فزاد في عطائه، قيل: وليس له في الاسلام سوى قوله: [البسيط].

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا<sup>(٤)</sup> وقوله:

ما عاتب الحرّ الكريم كنفسه والمرء ينفعه القرين الصالح وهذه الكلمة مما قاله قبل الإسلام ، ولما أنشد الشطر الأول قال له(°)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٤٩/٧ ( مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر ) .

<sup>(</sup>٢) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم ، من أهل الطائف . قدم دمشق قبل الإسلام . وكان مطلعاً على الكتب القديمة ، يلبس المسوح متعبداً ، وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية . ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ، ظهر في أثنائها الإسلام ، وعاد إلى الطائف . اتصل بالرسول على ولكنه تردد في أن يسلم ، وأقام في الطائف إلى أن مات . الاعلام ٢٩١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل ، ابن مالك : ١ /١٥٣ ( تحقيق عبد الرحمن ، القاهرة ١٩٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء ٢٣٣/١ ـ الأغاني (دار الكتب) ٣٦٩/١٥ ـ الاستيعاب ٧٣٥ ، وفيه يورد بيتاً ثالثاً ـ شرح الشواهد للعيني ٧/١ ، وفيه ينسب لفروة بن نفاشة بن عمرو بن ثواية . من أبيات أولها :

بان الشباب فلم أحفل به بالا وأقبل الشيب والإسلام إقبالا (٥) ش (له) ساقطة .

/٤/ عثمان بن مظعون (١) رضي الله (٢) عنه : صدقت ، فلما أنشد الثاني قال
 له : كذبت ، أن نعيم الآخرة لا يزول (٣) .

والباطل في الأصل غير الحق ، والمراد به هنا الهالك ، والبيت من معنى قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيَّء هَالِكَ إِلاَّ وَجَهُهُ ﴾(٤) ، ولكنَّ الشاعر عبّر عن الهالك بالباطل ، لقصد التصريع ، وهو تصريع في أثناء القصيدة .

وذكر النحويون أنّه اعترض بالاستثناء بين المبتدأ والخبر ، و (ما) عندهم في نحو: قام القوم ما خلا زيدا ، مصدرية ، ومحلها مع صلتها نصب على الحال ، أي خالين عن زيد ، أو على الظرف ، على حذف مضاف ، أى وقت خلوهم عن زيد .

وفي النهاية لابن الخبّاز<sup>(٥)</sup> قال شيخنا : ليس هذا بـاستثناء ، بـل (ما) زائدة ، وخلا الله صفة لكل أو لشيء ، والمعنى : كل شيء غير [ بالرفع ] أو غير [ بالطل . انتهى .

وليس الشاهد في البيت ، بل في الحديث مع البيت ، لاشتمال الحديث

<sup>(</sup>١) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي ، صحابي ، كان من حكماء العرب في الجاهلية ، يحرم الخمر وأسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا ، وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين . وأراد التنتل والسياحة في الأرض زهداً بالحياة ، فمنعه رسول الله . شهد بدراً ، ولما مات جاءه النبي على فقبله ميتاً ، حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان . وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين ، وأول من دفن بالبقيع منهم ، سنة (٢) هـ . الاعلام للزركلي : ٢٧٨/٤ .

 <sup>(</sup>۲) م الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) خبر عثمان بن مظعون أورده مفصلًا البغدادي في خبزانته ٣٤١/١ ، نقلًا عن ابن اسحق في مغازيه .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ابن الخبّاز ( - ٦٣٩ هـ) أحمد بن الحسين بن أحمد الأربلي الموصلي ، أبو عبد الله ، شمس الدين بن الخبّاز : نحوي ضرير ، له تصانيف ، منها . «شرح الفية ابن معطى » وله شعر . الاعلام للزركلي ١١٤/١ .

على تسمية البيت كلمة ، وأول الكلمة : [ الطويل ] .

ألا تسالان المرء ماذا يُحاولُ أرى الناسَ لا يدرون ما قدرُ أمرهم

.

وبعد البيت:

وكل أناس سوف تدخل بينهم وكل أناس سوف تدخل بينهم وكل امرىء يوماً سيعلم غيب أنه إذا المرء أسرى ليله خال أنه فقولا له ان كان يقسم (١) أمرة فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب فإن لم تجد من دون عدنان والدا

دويهية تصفر منها الأنامل إذا حصّلت عند الآله المحاصل قضى عملًا والمرء ما دام عامل المّا يعظِك الدهر أمّلك هابل لعلك تهديك القرون الأوائل ودون معد فلترغيك العواذل

أَنَحْبُ فيُقضى أم ضَلالٌ وباطلُ (١)

بـلى كــلُّ ذي لُبِّ إلى الله واســلُ

/ ٥ / والبيت الأول يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب الموصول ، ومعنى البيت الثاني : أنّ الناس لا يدرون ما هم فيه من خطر الدنيا وسرعة فنائها ، وأن كل ذي عقل متوسل إلى الله سبحانه بصالح عمله ، وقوله : واسل ، معناه ذو وسيلة ، مثل : لابن وتامر . وقوله : سوف تدخل ، دليل على جواز وقوع (سيفعل) خبراً ، وذلك جائزاً اتّفاقاً إذا كان المخبر عنه مبتدأ عاماً كما في البيت ، أو اسماً لأن ، نحو : ﴿ إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢٠٥/١ ـ معاني القراء ٢٩٩/١ ـ المعاني الكبير لابن قتيبة ٢٠١١ ـ الجمل للزجاجي ٢٣١ ـ المخصص ٢٠٥١ ـ أما لي ابن الشجري ٢٠١/١ ، ٣٠٥ ـ شرح المفصل ١٤٩/٣ ، ٢٣٨ ـ خزانة البغدادي ٣٣٩/١ ، ٣٠٥ ـ المغني ٣٠٠ ـ شرح شواهده للسيوطي ٥٥ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٧١ ، ٤٤٠ ـ اللسان ( ذو ، ذوات ، حول ) ـ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ١٣٠ ـ ١٣١ ( منشورات دار القاموس الحديث ، بيروت ) .

<sup>(</sup>٢) م يقيم .

<sup>(</sup>۳) م مفیدا .

سيجعل لهم الرحمن ودّاً (١) ﴾ ، ويمتنع عند ابن الطراوة (٢) وتلميذه السهيلي (٣) في غير ذلك ، نحو : زيد سيقوم ، والأكثرون على الجواز ، بدليل قوله : [ الطويل ] .

فلما رأته أمّنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل(٤)

وقوله: دويهية ، استدل به الكوفيون على ثبوت تصغير التعظيم ، إذ المعنى : داهية عظيمة ، وأجيب بأنها إنما صغرت لدقتها وخفائها ، فهو راجع إلى معنى التقليل . وفي (المحكم) انه يروى : خويخية ، بمعجمتين ، بمعنى دويهية .

وقوله: فإن أنت ، أصله: فإن إياك ، ثم أناب المرفوع عن المنصوب كقراءة الحسن(٥): ﴿ إياك نعبد ﴾(٢)، = إياك (يعبد) ، وفيه أوجه أخر.

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي ، أبو الحسين بـن الـطراوة : أديب ، من كتاب الـرسائـل ، له شعر ، وله آراء في النحو تفرد بهـا . تجول كثيراً في بـلاد الأنـدلس ، وألف « الترشيح » في النحو ، مختصر ، و « المقـدمات على كتـاب سيبويـه » و « مقالـة في الاسم والمسمى » توفي سنة ٧٢٥ هـ . الاعلام للزركلي : ١٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) السهيلي ( ٥٠٨ - ٥٨١ هـ ) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي : حافظ ، عالم باللغة والسير ، ضرير . ولد في مالقة ، وعمي وعمره (١٧) سنة ، ونسبته إلى سهيل من قرى مالقة ، من كتبه : « الروض الأنف » و« التعريف والاعلام » و« الايضاح والتبين » و« نتائج الفكر » توفي في مراكش . الاعلام : ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٤) قائله النمرين تولب : الحيوان : ٥٠٣/٦ ـ البيان والتبين : ١٥٤/١ ـ المعمرين للسجستاني : ٣٦٠ ـ الأغاني : ١٩٤/ ١٩٠ ـ المصون : ١٥٠٠ ـ زهر الأداب للحصري : ٣٢٣ ـ خاشية ياسين على التصريح : ١ / ١٦٠ ـ جمهرة القرش : ١١٠ . م ( نفعل ) مكان ( يفعل ) .

<sup>(</sup>٥) وعن الحسن (يعبد) بالياء من تحت مضمومة مبنياً للمفعول ، استعار ضمير النصب للرفع والتفت ، إذ الأصل أنت تعبد . انظر : اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ، الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء : ١٢٢ ( رواه وصححه وعلق عليه على محمد الضباع ، مصر ١٣٥٩ هـ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة : ٥ .

ومعنى البيتين الأخيرين: أن غاية الإنسان الموت ، فينبغي له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إلى عدنان أو معد ، فإن لم يجد من بينه وبينهما من الأباء باقياً فليعلم أنّه يصير إلى مصيرهم ، فينبغي له أن ينزع عما هو عليه . ويقال : وزَعه يزَعه إذا كفّه ، والعواذل هنا حوادث الدهر وزواجره ، واسناد العذل اليها مجاز ، ونصب (دون) بالعطف على محل (من دون) ، لأن (١) معنى : إن لم تجد من دون عدنان ، وإن لم تجد دون (٢) عدنان ، واحد .

# مسألة [ ۲ ]

/ ٦ / تسميتهم الكلام كلمة مجاز من باب تسمية الشيء باسم بعضه كتسمية القصيدة قافية ، قال : [ الوافر ] .

وكسم عملمت المقسوافي فلمّا قال قافية هجاني (٣) وقبله:

أعلمه السرماية كل يسوم فلما استد ساعده رماني و (استد) بالسين المهملة ، من السّداد ، ومن اعجمها فقد صحّف

و(كم) خبرية بمعنى كثير ، وتمييزها محذوف ، واعرابها بحسبه ، فإن قدّرت :

وكم وقت، فهي ظرف، أو كم تعليم، فهي مفعول مطلق ، و ( نظم ) مفعول ثان ، لأن ( علّم ) منقول بالتضعيف من ( علم ) بمعنى عرف .

<sup>(</sup>١) ش ولان .

<sup>(</sup>٢) م من دون ، ثم شطبت (من ) .

 <sup>(</sup>٣) قائله معن بن أوس : شرح الشواهد للعيني : ١ / ٢٠ ـ وليس في ديوانه ـ وانظر البيان والتبيين :
 ٣ / ٢٣١ .

## مسألة [ ٣ ]

#### تنوين الترنم

هو المبدل من حرف الاطلاق ، كقوله : [ الرجز ] .

يا صاح ما هاج العيون الذّرفن من طلل كالأتحميّ انهجنْ (١)

كذا قال الشارح(٢) ، وقد وقع له ولغيره في هذا الموضع وهمان ، أحدهما : تسمية هذا التنوين تنوين تنوين ترك الترنم ، والصواب : تنوين ترك الترنم ، إذ الترنم إنما هو في أحرف الاطلاق ، قال سيبويه(٤) : أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء ، لأنهم أرادوا مدّ الصوت ، وإذا أنشدوا ولم يترنّموا ، فأهل الحجاز يدعون القوافي على حالها في الترنم ، وناس كثير من بني تميم يبدلون مكان المدة النون . انتهى ، وكذا قال ابن السراج(٥) وغيرهما .

والوهم الثاني اعتقاد أن المصراعين من ارجوزة واحدة ، وذلك غير متأت ، لاختلاف رويهما بالفاء والجيم ، ويتضح لك ذلك إذا استعملتها(٢) بحرف الاطلاق ، والصواب أنهما من ارجوزتين ، والأول صدر الأرجوزة ، وبعده :

<sup>(</sup>١) قائله العجّاج: الكتاب: ٢٩٩/٢ ـ شرح الأشموني: ٤ /٢٢٠ ـ الخصائص: ١٧١/١ ـ اراجيز البكري: ٤٨ . ديوانه: ٧٠ ـ ملحقات ديوانه: ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح الفية ابن مالك لابن الناظم : ٤ ( منشورات ناصر خسرو ، بيروت لبنان ١٣١٢ هـ ) .

 <sup>(</sup>٣) ش ( تنوين ) ساقطة .
 (٤) الكتاب ( هارون ) : ٤ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن السراج (ت ٣١٦ هـ) محمد بن السري بن سهل ، أبو بكر : أحد أثمة الأدب والعربية ، من أهل بغداد ، كان يلثغ بالراء . فيجعلها غيناً . ويقال : ما زال النحو مجنوناً حتى كفله ابن السراج بأصوله . مات شاباً ، وكان عارفاً بالموسيقى . من كتبه ( الأصول ) في النحو ، وشرح كتاب سيبويه ، والشعر والشعراء ، والخط والهجاء ، والممواصلات والمذكرات في الأخبار .

الاعلام ٧ / ٦ .

<sup>(</sup>٦) م استعملتها .

من طلل أمسى يحاكي (١) المصحفا والثاني ثاني شطري الأخرى ، وقبله :

ما هاج أحزاناً وشَجْواً قَدْ شَجَا(٢)

وكلاهما / ٧ / للعجاج (٣) ، وهو عبد الله بن رؤ بة التميمي الراجز ، ولقب العجّاج لقوله :

حتى يعبة عندها من عجعجا

روى عن أبي هريرة أحاديث ، وقال له (٤) سليمان بن عبد الملك : أنك لا تحسن الهجاء ، فقال :

إِنَّ لِنَا أَعْلَاماً تَمْنَعُنا أَنْ نَظْلِمَ وأحساباً تَمْنَعُنَا أَنْ نُظْلَم وهل رأيتَ بـانياً لا يحسن أن يهدم ؟

و (صاح) منادى مرخم على لغة من ينتظر ، ولم يسمع ترخيمه على لغة التمام ، وأصله صاحب ، وترخيمه شاذ ، لأنه ليس بعلم ، ولا ذي تأنيث ، وقيل : أصله صاحبي ، فرخم بحذف المضاف إليه ، ثم رخم بحذف آخر المضاف ، وليس بشيء . و (ما) استفهام مبتدأ ، وفاعل (هاج) ضمير ما ، وهاج يتعدى ولا يتعدى ، تقول : هاج الحزن<sup>(٥)</sup> ، وهاجه التذكار ، والمعنى :

<sup>(</sup>١) م يحاك .

 <sup>(</sup>٢) العقد الفريد : ٥ / ٤١٦ - المغني : ٣٧٢ - شرح شواهده للسيوطي : ٣٦٨ - حاشية الدمنهوري على الكافي في علمي العروض والقوافي : ٥٤ - ديوانه : ٧ .

<sup>(</sup>٣) العجّاج (ت نحو ٩٠هـ) عبد الله بن رؤ بة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي ، أبو الشعثاء ، العجّاج : راجز مجيد ، من الشعراء . ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها . ثم أسلم ، وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ، ففلج واقعد . وهو من رفع الرّجز ، وشبهه بالقصيد ، وكان لا يهجو ، وهو والد « رؤ بة » الراجز المشهور أيضاً . له ديوان شعر مع شرحه . الاعلام ٤/٧١٧ \_ ٢١٧/

<sup>(</sup>٤) ش ( له ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ش الخوف .

أي شيء هيّج الدموع ، والجملة خبر (١) ما ، والذّرف ، بالذال المعجمة ، جمع ذارف ، اسم فاعل من ذرف الدمع ، كضرب ، بمعنى سال ، واسناد المندروف إلى ضمير العيون مجاز عقلي ، مثل : ﴿ تجري من تحتها الأنهار ﴾ (٢) ، ويروى الدموع بدل العيون ، فالاسناد حقيقة . و (من ) للابتداء (٣) ، وتعلقها بهاج . و ( الطلل ) ما شخص من آثار الديار ، وجمعه اطلال ، وطلول ، و ( الأتحمي ) بهمزة مفتوحة فتاء مثناة فحاء مهملة مفتوحة : برد يمني ، وتشبّه به الاطلال من أجل الخطوط التي فيه كما تشبّه بالمصحف ، لذلك ، وانهج الثوب ، بالنون والجيم : أخذ في البلى ، قال : الطويل ] .

فما زال بردى طيبا من ثيابها إلى الحول حتى انهج البرد<sup>(٤)</sup> باليا<sup>(٥)</sup> والظرف صفة لطلل ، وأنهج حال من الأتحمي ، أو صفة له ، لأن تعريفه جنسى .

# مسألة<sup>(١)</sup> (٤)

/ ٨ / التنوين الغالي اللاحق للروي المقيّد . أي الذي ليس ألفاً ولا واواً ولا ياء ، كقوله : [ الرجز ]

<sup>(</sup>١) م خبرها .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) م الابتداء .

<sup>(</sup>٤) م البردي .

<sup>(</sup>٥) قائله سحيم عبد بني الحسحاس: الكتاب ٢٠٨/١، ٣٠٨/٢، الخصائص ٢٨٨/٢ ـ الانصاف ١٦٨ ـ الانصاف ١٦٨ ـ ١٠٦ ـ شرح المفصل ١٠٦ ـ ١٠٨ ، ١٤٨ ، ٢٤/٨ ، ١٤٨ - ١٣٨ ـ المغنى ١٠٦ ـ شرح الشواهده للسيوطي ١١٦ ـ شرح الشواهد للعيني ٣/٥٦٠ ـ التصريح ٨٨/٢ ـ شرح الأشموني ١٩/٣ ـ ديوانه ١٦ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٦) كتب بعد كلمة ( مسألة ) بخط التعليق : بلغ سماعاً .

وقاتم الأعماق خاوى المخترقن(١) .

وإنما سمّي غالياً لأنه زيادة على الوزن ، والغلو في اللغة الـزيـادة ، والأخفش (٢) يسمي الحركة التي قبله غلواً ، وهي الكسـرة ، لأنها الأصـل في حركة التقاء الساكنين ، وكقولهم : يومئذٍ ، وصهٍ ، فكسروا ما قبل التنوين .

وزعم (٣) ابن الحاجب (٤) أنه إنما سمى التنوين غالياً لقلّته ، وأنّ الأولى أن تكون الحركة قبله فتحة كما في نحو: أضربا ، وأن هذا أولى من أن يقاس على يومئذ ، لأن ذاك له أصل في المعنى ، وهو العوض من المضاف إليه ، ولنا أنه لا يعرف غلا الشيء بمعنى قلّ ، ولكن غلو قيمة الشيء لازمة عن قلة وجوده ، وأما غلا بمعنى زاد فثابت ، فتفسيرنا أولى ، وكذلك قياس التنوين على التنوين أولى لاتحاد جنسهما ولأنهما يكونان في الاسم ، والنون لا تكون إلا في الفعل ، ثم أن فتحة (أضربا) للتركيب كما في خمسة عشر لا لالتقاء الساكنين بدليل لتضربن ، وبدليل ردهم حرف العلة في نحو: قومن واقعدن بخلاف نحو: ﴿ قم الليل ﴾ (٥) ، قال: [الطويل].

فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة وموتا بها حرّا وجلدك أملس(٢)

<sup>(</sup>۱) قائله رؤبة: شرح المفصل ۲۹/۹ ، ۳۵ المغني ۳٤۲ شرح شواهده للسيوطي ۳٤٦/۳ هميع الهوامع ۲۰/۱ المدرر اللوامع ۱۱۶۰/۲ شرح الاشموني ۳۲/۱ حاشية ياسين على التصريح ۲/۲۷ وفي ديوانه ۱۰۶ ، بالقاف الساكنة .

<sup>(</sup>٢) خزانة البغدادي ٣٨/١. وهي منقولة بتصرف عن ابن هشام في كتابه شرح الشواهد والمقصود « تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد » .

<sup>(</sup>٣) خزانة البغدادي: ٣٨/١، إذ نجد آراء ابن الحاجب ملخصة.

<sup>(</sup>٤) ابن الحاجب ( ٥٧٠ ـ ٣٤٦ هـ) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، أبو عمرو ، جمال الدين ابن الحاجب : فقيه مالكي ، من كبار العلماء بالعربية ، كردي الأصل ، ولد في أسنا ( من صعيد مصر ) ونشأ في القاهرة ، وسكن دمشق ، ومات بالاسكندرية ، وكان أبوه حاجباً فعرف به . من تصانيفه : الكافية في النحو ، والشافية في الصرف ، ومختصر الفقه وغيرها . الاعلام : ٣٧٤ . . .

<sup>(</sup>۵) سورة المزمل : ۲ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على اسم قائله .

وفائدة هذا التنوين التطريب والتغنّي عند ابن يعيش<sup>(۱)</sup> ، وجعله<sup>(۲)</sup> ضربا من تنوين الترنم ، وزعم أنَّ تنوين الترنم يراد به ذلك ، وقد مضى أنَّ ذلك وهم .

وقال عبد القاهر (٣): فائدته الايذان بأن المتكلم واقف (٤)، لأنه إذا أنشد عجلا والقوافي ساكنة لم يعلم أواصل هو أم واقف؟

وأنكر هذا التنوين الزجّاج (٥) والسيرافي (٦) ، وزعما أن رؤ بة كان (٧) يزيد في أواخر الأبيات (أن) ، فلما ضعف صوته بالهمزة لسرعة الايراد ظن السامع أنّه نوّن .

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش ( ٥٥٦ - ٦٤٣ هـ ) يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي ، أبو البقاء ، موفق الدين الأسدي ، المعروف بابن يعيش وابن الصانع : من كبار العلماء بالعربية ، موصلي الأصل . مولده ووفاته في حلب . رحل إلى بغداد ودمشق ، وتصدر الافتاء بحلب إلى أن توفى . كان ظريفاً محاضراً ، كثير المجون ، مع سكينة ووقار . له في ذلك نوادر . من كتبه « شرح المفصل » و « شرح التصريف الملوكي » لابن جنى . الاعلام ٢٧٢/٩ .

 <sup>(</sup>٢) شـرح المفصل لابن يعيش: ٩ /٣٣ ( مطبعة مشيخة الأزهر ) ، وانـظر خـزانـة البغـدادي:
 ٣٨/١ ، فيما يخض آراء ابن يعيش ، وعبد القاهر ، والزجاج ، والسيرافي .

<sup>(</sup>٣) (ش) سقطت العبارة (لأنه إذا أنشد عجلا والقوافي ساكنة صحيحة لم يعلم أواصل هو أو واقف) بعد (واقف) وبعدها: وأنكر هذا التنوين.

<sup>(</sup>٤) الجرجاني (ت ٤٧١) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، أبو بكر : واضع أصول البلاغة ، كان من أثمة اللغة ، من أهل جرجان . له شعر رقيق . من كتبه : أسرار البلاغة ، ودلائل الاعجاز ، والجمل في النحو ، والتتمة في النحو ، والمغنى في شرح الايضاح ، واعجاز القرآن ، والعمدة في تصريف الأفعال . الاعلام ١٩٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) الزّجاج ( ٢٤١ ـ ٣١١ هـ) ابراهيم بن السري بن سهل ، أبو اسحاق الزجاج : عالم بالنحو واللغة . ولد ومات في بغداد . كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد . . . كانت له مناقشات مع ثعلب . من كتبه « معاني القرآن » و « الاشتقاق » و « خلق الانسان » و « الأمالي » في الأدب واللغة ، و « فعلت وأفعلت » في تعريف الألفاظ الأعلام ٢٣/١ . .

<sup>(</sup>٦) السيرافي ( 1٨٤ - ٣٦٨ هـ) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي ، أبو سعيد . نحوي ، عالم بالأدب . أصله من سيراف ( من بلاد فارس ) ، تفقه في عمان وسكن بغداد . له « الاقناع » في النحو أكمله بعده ابنه يوسف ـ و « أخبار النحويين البصريين » و « صنعة الشعر » و « البلاغة » و « شرح المقصورة الدريدية » و « شرح كتاب سيبويه » الاعلام 11.2 - 11.7 .

<sup>(</sup>٧) ش (كان ) ساقطة

قال الناظم (۱): «وهذا تقرير صحيح مخلّص من زيادة ساكن / ٩/ على ساكن بعد تمام الوزن ». قلت: لكن فيه توهيم الرواة الضابطين بمجرد الاحتمال المرجوح ، وليس هذا التنوين في أواخر الأبيات بأبعد من الخزم (۲) في أوائلها . وهذا البيت أول أرجوزة شهيرة لرؤ بة بن العجاج المتقدم ذكره ، وبعده :

مشتبه الاعلام لماع الخفق يكلّ وفد الربح من حيث انخرق

و ( القاتم ) بالقاف والتاء المثناة : المغبّر ، والقتام ، بالفتح : الغبار ، وهو صفة لمحذوف ، وجره بـربّ محذوف ، والأصل : وربّ بلد<sup>(٣)</sup> قـاتم ، والواو عاطفة على شيء<sup>(٤)</sup> قدّره في نفسه ، إذ لا شيء قبله في اللفظ فيعطف عليه .

واستدل بظاهره من زعم أن الواو هي الخافضة ، وليست عاطفة ، وأنها المفيد ة لمعنى رب . واحتج الجماعة بأن العاطف لا يدخل عليها بخلاف واو القسم ، نحو ﴿ فوربك لتسالنهم ﴾(٥) .

( والأعماق ) بالمهملة : جمع عمق ، بضم العين وفتحها : ما بعد من أطراف المفاوز ، مستعار من عَمق البئر وعُمقها .

و (الخاوي) بالمعجمة (٢): الخالي. و (المخترق)، بضم الميم وبالمعجمة والمثناة والراء المفتوحة: الممرّ، لأن المارّ يخترقه.

<sup>(</sup>١) الكافية الواقية : ٣/١٤٣٠ وورد النص « وهذا الذي ذهب إليه أبو سعيد [السيرافي] تقرير . . . الخ » وبالنسبة لرأي السيرافي ينظر المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) الخزم : زيادة حرف أو أكثر في أول جزء من البيت ، أنظر مجالس العلماء : ٢٩ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) م ( بلد ) ساقطة ، وترك لها بياض .

<sup>(</sup>٤) م كل شيء .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ٩٢.

<sup>(</sup>۱) ش م بمعجمة .

و(الاعلام)، جمع علم بفتحتين: وهي الجبال وكل ما يهتدي به ، يريد أن ماعلامه يُشبه بعضها بعضاً ، فلا يحصل الاهتداء بها للسالكين . و (الحفق) : الاضطراب ، وهي (١) في الأصل بسكون الفاء ، وإنما حُرِّك للضرورة ، يريد أنّه يلمع فيه السراب ويضطرب ، و (وفد الريح) : أولها : مثل وفد القوم ، وهذا تمثيل ، وإذا اتسع الموضع فترت فيه الريح ، وإذا ضاق اشتدت ، ومنها أيضاً :

فيها خطوط من سواد وبَلَقْ كأنّه في الجلة توليعُ البَهَقْ البَهَقْ و ( التوليع ) : ألوان شتّى . و ( البَهَقْ ) : بياض يخرج في عنق الانسان وصدره ، قال أبو عبيدة (٢٠ / ١٠ / معمر (٣٠) : قلت لرؤ بة ، إن أردت بقولك كأنه كان الخطوط فقل : كأنها ، أو كأنّ السواد والبلق فقل : كأنهما ، فقال : أردت كأنّ ذلك ، ومنها :

لواحقُ الاقراب فيها كالمَقَقْ

ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى في باب حروف الجر .

شواهد باب المعرب والمبني.

# مسألة [ ٥ ]

ذو على وجهين .

بمعنى صاحب فتستعمل بالواو والألف والياء ، وبمعنى الذي ، والاعرف (٤) فيها البناء ، كقوله : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>۱) م وهو.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة ( ١١٠ ـ ٢٠٩ هـ ) معمر بن المثنى التيمي بالولاء ، البصري ، أبو عبيدة النحوي . من أثمة العلم بالأدب واللغة . مولده ووفاته في البصرة . له مؤلفات كثيرة . الاعلام ١٩١/٨ .

<sup>(</sup>٣) جاء في خزانة البغدادي ٢/٣٤ ما نصّه : وكما نقلوا عن أبي عبيدة أنه قال لرؤبة إن كنت أردت الخطوط فقل كأنها ، وإن أردت السواد والبلق فقل كأنهما ، فقال رؤبة أردت كأن ذلك ويلك . . ورد مضمون الخبر غير منسوب إلى أبي عبيدة في مجالس العلماء : ٢٧٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>غ</sup>ِ)) م الاعراب .

فأمّا كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا(١)

وحكى ابن درستويه (٢) في « الإرشاد » وابن جني (٩) في « المحتسب » (٤) : أن بعض طيء يقول : جاءني ذو قام ، ورأيت ذا قام ، ومررت بذي قام .

وزعم ابن الضايع (٥) أنّها إنما تعرب في حالة الجر كهذا البيت ، فإنه روي بالوجهين ، ولم يطلع المرزوقي (٦) على هذه اللغة البتة ، فزعم أنّ (ذي ) في البيت بمعنى صاحب ، كقولك : هذا ذو زيد ، أي صاحب هذا (٧) الاسم ،

<sup>(</sup>١) قائله منظور بن سحيم الفقعسي: شرح المفصل: ١٣٨/٣ ـ المقرب: ١٩١٠ ـ المغني: ٤١٠ ـ ١٢٧/١ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٣٧/١ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٢٧/١، ٤٣٦ ـ التصريح: ١ /١٣٧ ـ جمع الجوامع: ١ /٨٤ ـ الدرر اللوامع: ١ /٥٩/١ ـ شرح الأشموني: ١ /١٥٧ ، ١ ممرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١١٥٨ . شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٣ /١٥٥ ـ شرح محمد محي الدين بن عبد الحميد . القاهرة ١٣٥٧ /١٩٣٨) .

<sup>(</sup>٢) ابن درستويه (٢٥٨ ـ ٣٤٧ هـ) عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه ، ابن المرزبان ، أبو محمد : من علماء اللغة . فارسي الأصل ، اشتهر وتوفي ببغداد . له تصانيف كثيرة ، منها شرح فصيح ثعلب ، والكتاب ، والأرشاد في النحو ، ومعاني الشعر ، وأخبار النحويين ، ونقض كتاب العين . الاعلام ٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن جنى ( ت ٣٩٢ هـ) عثمان بن جني الموصلي ، أبو الفتح : من أثمة الأدب والنحو ، وله شعر . ولد بالموصل وتوفي ببغداد ، عن نحو (٦٥) عاماً . من تصانيفه « من نسب إلى أمه من الشعراء » و « شرح ديوان المتنبي » و « المحتسب » في شواذ القراءات . وغير ذلك وهو كثير وكان المتنبي يقول : ابن جني أعرف بشعرى منى الاعلام 3.878-870 .

<sup>(</sup>٤) المحتسب ٢/٢١٩ ، ٣٤٧ ـ خزانة البغدادي ٢٠٦/٢ .

<sup>(°)</sup> ابن الضايع (ت ٦٨٠ هـ) علي بن محمّد بن علي بن يوسف الكتابي . الأشبيلي ، أبو الحسن ، المعروف بابن الضايع . عالم بالعربية . أندلسي ، من أهل إشبيلية . عاش نحو سبعين سنة ، من كتبه «شرح كتاب سيبويه» و «شرح الجمل للزجاجي» و «الرد على ابن عصفور» . الاعلام ٥/١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) المرزوقي (ت ٤٦١ هـ) أحمد بن محمد بن الحسن ، أبو علي المرزوقي : عالم بالأدب ، من أهل أصبهان . كان معلم أبناء بني بويه فيها . من كتبه « الأزمنة والأمكنة » مجلدان ، و «شرح ديوان الحماسة لأبي تمام » و « شرح المفضليات » و « الأمالي » ، و « ألفاظ العموم والشمول » . الاعلام 1 - 200 .

<sup>(</sup>٧) م فهذا .

وليس بشيء ، لأن المشهور في البيت ( ذو ) بالواو ، وذلك لا يجوز في التي بمعنى صاحب ، لاستلزامه أن يخفض (عند) بالإضافة ، إذ لا تدخل التي بمعنى صاحب إلا على اسم مخفوض ، أو (تسلم) في قولهم: اذهب بذي تسلم ، ولم يسمع خفض (عند) بغير من ، وهذا البيت لمنظور بن سحيم الفقعسى (١) ، وقبله :

على زادهم أبكى وأبكى البواكيا البيت (۲)

ولست بهاج في القرى أهل منزل فأما كرام موسدون أتيتهم

وأما كرام معسرون عذرتهم وأما لئام فادخرت حيائيا

وعسرضي أبقى ما ادخسرتُ ذخيرةً وبسطنيَ أطسويهِ كسطيّ ردائيا

ومعنى هذا الشعر التمدّح بالقناعة ، والكفّ عن اعراض الناس ، يقول : الناس ثلاثة أنواع: موسرون كرام فاكتفى منهم بمقدار كفايتي ، / ١١ / ومعسرون كرام فاعذرهم ، وموسرون لئام فاكفّ عن ذمّهم حياء .

وقوله: في القرى ، هو بكسر القاف ، طعام الضيف ، و ( في ) للسببية ، مثلها في قوله تعالى : ﴿ لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ﴾(٣) ، وربما توهّم متوهّم أنها للطرفية ، فضّم القاف على أنه جمع لقرية ، وقوله : (على زادهم . . . الخ )(٤) صورته الاثبات ، ومعناه النفي ، لأنه تفسير لخبر ليس ، وإن قدّر خبراً ثانياً فلا<sup>(ه)</sup> أشكال ، وذكر البكاء تمثيل ، والمعنى : أنه لا يأسف لما يري من الحرمان أسف من يبكي ويبكّى غيره (١) .

<sup>(</sup>١) منظور بن سحيم بن نوفل بن نضلة الأسدي الفقعسى : من شعراء الحماسة ، مخضرم ، ادرك الجاهلية والاسلام ، وسكن الكوفة . الاعلام ٨/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ش ( البيت ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ١٤ .

<sup>(</sup>٤) م إلى آخره .

<sup>(</sup>٥) م بلا .

<sup>(</sup>٦) م عنده .

وقوله: (فأمّا) هو بكسر الهمزة ، كذا(۱) ثبت في نسخ (الحماسة)( $^{(7)}$  وغيرها ، وعليه (شرح التبريزي)( $^{(7)}$  ، إلّا أنه قدّرها كلمتين أن الشرطية وما الزائدة ، وقدّر الاسم معمولًا لفعل محذوف بعدها مبني للمفعول ، أي( $^{(1)}$ ) فأمّا يقصد كرام ، كما قدّروا في قوله: [الكامل] لا تجزعي . إن منفس أهلكته [وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ]( $^{(9)}$ ) إن أهلك فنفس .

والصواب أنها إما التي في قولك : جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو ، وأنّ الاسم بعدها خبر لمبتدأ مقدر قبلها ، أي : فالناس إما كرام ، بدليل قوله : وإما لئام ، وليس بعده فعل يفسّر المحذوف الذي زعمه ، والجملتان من قوله : أتيتهم وعذرتهم صفتان ، وقوله : فحسبي . . . البيت ، أي فكافيّ (٧) من عطائهم ما يكفيني لحاجتي ، أي لا أبتغي منهم زيادة على الحاجة ، ولولا هذا التأويل لفسد (٨) ، لاتحاد المبتدأ والخبر .

# مسألة [٦]

في ( الأب ) مضافاً إلى غير الياء ثـ لاث لغات ، أكثـرها(٩) كـونه بـ الواو

<sup>(</sup>١) م كل .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحماسة لأبي تمام ـ ٣٣٨ . (تحقيق د . عبد المنعم أحمد صالح ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان الحماسة : ٣/١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) م (أي ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) قائله النمر بن تولب. الكتاب: ١/٧٦ - المقتضب: ٧٦/٧ - أمالي ابن الشجري: ٣٣٢/١، ٢٠٨١ ، ٤٩٠٩ - شرح المفصل: ٢٨/١، ٣٨/٢ - خزانة البغدادي: ١٥٢/١، ٤٥٠، ١٠٦١، ٢٠٤٠ ، ٣٠٤ - شرح الشواهد ٢٤٠ - المغنى: ١٦٦١ ، ٢٠١ - شرح الشواهد للسيوطي: ٣٥/١ - ٢٨١ - شرح الشواهد للعينى: ٣٥/٢ - شرح الأشموني: ٧٥/٧

 <sup>(</sup>٦) هذا تقدير الكوفيين ، إذ أنهم اضمروا فعلاً رافعاً لـ ( منفس ) ، أي أن أهلك منفس ، أنظر خزانة البغدادي : ١٥٢/١ .

<sup>(</sup>۷) م مکاني .

<sup>(</sup>٨) م نفسه .

<sup>(</sup>٩) س (أكثرها) ساقطة .

والألف والياء ، وأقلها كونه (۱) منقوصاً ، أي على حرفين كما كان في الافراد على حدّ يدٍ ودمٍ وجرٍ وغدٍ وبينهما (۱) كونه مقصوراً ، أي بالألف دائماً ، وهي مقتضى الأصل إذ أصله أبو ، بفتحتين ، بدليل (أبوان) ، وشاهد النقص / ۱۲ / قول بعضهم : أبان ، وقول راجز (۳) :

بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم(٤))

إذ لم يقل بأبيه ، ولا ومن يشابه أباه ، وقدّم ( بأبه ) ليفيد الاختصاص ، مثل : ﴿ لإلى الله تحشرون ﴾ (٥) وعدي هذا كأنّه (٦) الصحابي ابن حاتم الطائي ، ومعنى ( ما ظلم ) (٧) : ما وضع الشبه في غير موضعه ، وفيه ردّ على اللحياني ، إذ زعم أن الصواب في المثل « ومن أشبه أباه فما ظلمت » (٨) أي أمّه ، أي أنها لم تَزْنِ ، ومما يردّه أيضاً أن اسم الشرط على تأويله لم يعد (٩) إليه ضمير من خبره ، وبهذا يرد على الميداني (١٠) في قوله : « إن الضمير في ظلم في المثل راجع إلى الأب ، أي فما ظلم الأب إذ زرع في موضع أدّى إليه الشبه . وشاهد القصر ما «١١) ثبت في صحيح البخاري من قوله : حدثنا يعقوب الرقي ، حدثنا ابن عُلَيَّة ، حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس قال : قال رسول

<sup>(</sup>١) م دونه .

<sup>(</sup>٢) ش يليها .

<sup>(</sup>٣) ش الراجز .

<sup>(</sup>٤) قائله رَوْبَة : شرح الشواهد للعيني : ١٢٩/١ - التصريح : ٦٤/١ - همع اللوامع : ١٩٩١ - الدرر اللوامع : ١٨٢ - شرح الأشموني : ١٧٠/١ - ملحقات ديوانه : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) ش م کان .

<sup>(</sup>٧) م بعد (ما) كتبت كلمة (فاعل)

<sup>(</sup>٨) مجمع الأمثال للميداني : 7 / 707 ( 0.00 ) هـ) .

<sup>(</sup>٩) م تعد بالمثناة من فوق .

<sup>(</sup>١٠) الميداني (ت ١٨٥ هـ) أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم الميداني الأديب ، البحاث صاحب « مجمع الأمثال » ولد ونشأ وتوفي في نيسابور ، ونسبته إلى « ميدان زار » ا لاعلام ٢٠٨/١

<sup>(</sup>١١)م فا .

الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما صنع أبوجهل ، فانطلق ابن مسعود ، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بَرد ، فقال له : أنت أبا جهل ، قال ابن علية ، قال سليمان : هكذا قالها أنس ، قال : أنت أبا جهل ، قلت : فهذا من (١) أوضح الأدلة ، وهو مما (٢) روي بلفظه لا بمعناه .

واستدل ابن مالك وغيره بقوله : [ الرجز ] .

أنَّ أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد (٣) غايتاها (٤)

والشاهد في (أبا) الثالث، فإنه (٥) مضاف إليه ولم يجيء بالياء، فأمّا الأولان فمنصوبان، فكان الظاهر، لولا (٦) مجيء الثالث بالألف، أنّ الألف فيها علامة النصب، وفيه أيضاً اقامة الظاهر مقام المضمر، والأصل أن أباها وأباه.

وفي قوله: (غايتاها) (٧) استعمال المثنى بالألف مطلقاً، ونسبها الكسائي (٨) (٩) لبلحارث وزُبَيْد وخَثْعَم وهَمْدان، وأبو الخطاب(١٠) لكنانة

<sup>(</sup>١) م (أمسر) مكان (من) .

<sup>(</sup>٢)م ( قويها ) مكان ( هو مما ) .

<sup>(</sup>٣)م المحل .

<sup>(</sup>٤) قنائله أبو النجم: الانصاف: ١٨ - المقرب: ٤٧/٢ - المغنى: ٣٨ - شـرح شواهـده للسيوطي: ٤٧ - شذور النذهب: ٤٨ - التصريح: ١٥/١ - الدرر اللوامع: ١٢/١ - شرح الأشموني: ١٠/٧.

<sup>(</sup>٥) م بأنه .

<sup>(</sup>٦) م أو لا .

<sup>(</sup>٧) م فأما ها .

<sup>(^)</sup> الكسائي (ت ١٨٩ هـ) على بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء ، الكوفي ، امام في اللغة والنحو والقراءة ، قرأ النحو بعد الكبر وتنقل في البادية وسكن بغداد ، وتوفي بالـري عن سبعين عاماً . الاعلام ٩٣/٥ .

<sup>(</sup>٩) م الكناني .

<sup>(</sup>١٠) ابو الخطاب ، الأخفش الأكبر، هو عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة ، من كبار العلماء بالعربية ، التقى الاعراب واخذعنهم: الاعلام ٣٨٨/٣ .

وبعضهم لبلعنبر وبلهجيم وبطون من (١) ربيعة ، وأنكر المبرّد (٢) جواز (٣) ذلك في كلام أو شعر ، وهو محجوج بنقل الأئمة ، كأبي زيد (١) وأبي الخطاب وأبي الحسن / ١٣ / والكسائي .

ومما سمع : ضربت يداه ، ولو استطعت لاتيتك على يداي .

نعم في الاستشهاد بقوله (غايتاها) نظر من وجهين ، أحدهما : أنه يحتمل وهو الظاهر أن الأصل (غايتها) بالأفراد ، ثم أشبع الفتحة كقوله : [ الوافر ] .

[ وأنت من الغوائل حين تُومى ] ومن ذمِّ السرجال بمُنْتواح (٥)

وقوله : [ الرجز ]

أعوذ بالله من القراب(٢) [الشائلاتِ عُقَدَ الأذناب]

والثاني: أن أبا زيد الأنصاري قال في نوادره: قال المفضل (٧): أنشدني أبو (٨) الغول لبعض أهل اليمن:

<sup>(</sup>١) م ابن .

<sup>(</sup>٢) المقتضب: ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) المبرد ( ٢١٠ ـ ٢٨٦ ) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزي ، أبو العباس ، المعروف بالمبرد : امام العربية ببغداد في زمنه ، وأحد أثمة الأدب والاخبار ، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد ، له مؤلفات كثيرة أشهرها ( الكامل ) وغيره . الاعلام ١٥/٨ .

<sup>..</sup> (٤) أبو زيد ( ١١٩ ـ ٢١٥ ) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري : أحد أئمة الأدب والفقه . من أهل البصرة . ووفاته بها ، له مؤلفات أشهرها « النوادر » الاعلام ١١٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) قائله ابراهيم بن هرمة ، أو إبراهيم بن محمد بن علي : الخصائص : ٣١٦/٢ ، ٣١٦/٣ ، ١٢٢/١ المحتسب : ١ / ٢٢١ ، ٣٤٠ أمالي ابن الشجري : ١٢٢/١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٥٠٨ الانصاف : ٢٥ ـ شرح شواهد الشافية للبغدادي : ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٦) قائله مجهول : المغنى : ٣٧٢ ـ شرح شواهد للسيوطي : ٢٦٩ ـ تاج العروس ( عقرب ) .

 <sup>(</sup>٧) المفضل (ت ١٦٨ هـ) المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر الضبي ، أبو العباس: راوية ،
 علامة بالشعر والأدب وأيام العرب ، من أهل الكوفة . من كتبه : المفضليات ، الأمثال ، معاني الشعر . الإعلام ٢٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٨) م أبي .

أيُّ قسلوص راكبٍ تسراها شالسوا عَسلاَهُنَّ فَشُلْ عَسلاها والشددِ بمثنى حَقَبٍ حَقْسواها ناجيةً وناجياً أباها إنَّ أباها . . . البيت .

ثم قال : قال أبو حاتم : سألت عن هذه الأبيات أبا عبيدة فقال : انقُطْ عليه ، هذا من صنعة المفضّل . وفي بعض نسخ النوادر اسقط منها بيت الاستشهاد .

يقال شال الشيء يشول إذا ارتفع ، فالأمر شُل بالضم ، ويتعدى بالهمزة وبالياء ، يقال (١) : أَشْلُتُه وشُلْتُ به ، وقول العامة شِلته بالكسر لحن من وجهين / الأول كسر الشين والثاني تعديته بنفسه (٢) ، والمفعول (٣) محذوف ، أي حالهم (٤) وبرحلك .

وقوله (علاهن وعلاها) قال أبو زيد: أصله الياء، ولكن بلحارث يقلبون الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا فيقولون: أخذت الدرهمان واشتريت الثوبان والسلام علاكم انتهى .

وكذا قال غيره ، الصواب أن يقال أنهم يلتزمون ألف المثنى وألف على وإلى ولدي ، وأنه ليس عندهم ياء ثم قلبت .

والمعنى : أنَّ الركب قد رفعوا رحالهم على قُلُصهم فارفع رحلك على قلوصك ، وأشدد حَقْوَيْها . بمَثْنى (٥) حَقَب ، وهو حبل تشد (٦) به الرحل إلى

<sup>(</sup>١) م فيقال .

 <sup>(</sup>٢) ع م سقطت العبارة ( الأول كسر الشين والثاني تعديته بنفسه ) بعد قوله ( من وجهين ) . أما في
 ( ش ) فقد استدركت على الهامش الأيمن . ومنها اثبتناها ، إذ السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣) م ا لمنقول .

<sup>(</sup>٤) م ( مرد اليهم ) مكان ( حالهم ) .

<sup>(</sup>٥) م يمشي .

<sup>(</sup>٦) ش يشتد بالمثناة التحتية .

بطن البعير . والناجية : السريعة ، وانتصابها بـ ( امدح ) محذوفاً ، وأباها فاعل بـ « ناج » ، وجاء ( أبـا ) هنا على لغـة القصر أيضاً ، أو هـو مثنى على لغـة النقص ، وحذفت نونه للاضافة ، ولا يمكن ذلك في قوله ( إن أباها ) ، لقوله ( قد بلغا ) ولم يقل : بلغن .

ولم يطلع ابن عبد ربه(١) / ١٤ / على لغة القصر في الأب مع شهرتها ، فلحن بعض الأئمة(٢) في قوله : ولو ضربه بابا قبيس .

## مسألة [٧]

في الأخ مضافاً لغير الياء اللغات الثلاث

وشاهد (۱) النقص قـول بعضهم (أخان)، وأنكـر الفراء (۱) (۱) القصـر وأثبته هشام (۱)، لقولهم في المثل (۸): «مكره أخاك لا بطل » إذ أخاك مبتدأ

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه ( ٢٤٦ ـ ٣٢٨ ) أحمد بن محمد بن عبد ربه ، أبو عمر : الأديب الإمام صاحب العقد الفريد . من أهل قرطبة . الاعلام ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢) ش حاشية وهو أبو حنيفة . وورد الخبر في مجالس العلماء : ٢٣٧ ، و حدثنا عبد الله بن سليمان عن عمر بن شبة عن خلاد بن يزيد الأرقط عن أبي عمرو بن العلاء ، أنه سمع أبا حنيفة يبطل القود إلا ما كان قتلا بحديد ، فقال له أبو عمرو : أرأيت أن ضربه بكذا ؟ قال : لو ضربه بأبو قبيس لم يكن عليه قود . قال أبو عمرو : هذا كلام شنع . قال : وما الشنع ؟ قال : ولا تعرف الشنع أيضاً ؟ . . . . . وانظر الخبر في البيان : ٢١٢/٢ (هارون ١٣٨١) ، العقد : ٢٨٢/٢ (لجنة التأليف ١٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣) م أو شاهد .

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي المرسي ، الإمام أبو محمد اللورقي النحوي ، وسمّاه بعضهم محمد وكنّاه أبا القاسم ، والأول أصح . قال ياقوت : إمام في العربية ، عالم بالقراءات . قرأ القرآن والنحو على أبي الحسن بن شريك ومحمد بن نوح الغافقي ، وبدمشق على التاج الكندي ، وسمع عليه أكثر مسموعاته وببغداد على أبي البقاء العكبدي وأبي محمد الأخضر . صنف شرح سنة (٥٧٥ هـ) وتوفي في دمشق في سابع رجب سنة (٦٧١ هـ). بغية الوعاة للسيوطى : ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الفراء ( ٢٠٤٢ - ٢٠٠٧ ) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ، المعروف بالفراء ، امام الكوفيين واعلمهم في النحو واللغة وفنون الأدب ـ الاعلام ١٧٨/٩ .

<sup>(</sup>٦) هو هشام بن معاوية الضرير (ت ٢٠٩ هـ) من أصحاب الكسائي ، تعزى إليه رسالة في النحو . الاعلام : ٨٨/٨ .

مؤخر ، وفاعل عند أبي الحسن ، والمشهور مكره أخوك ، وقيل وأول من قاله عمرو بن العاص إذ عزم عليه معاوية ليخرجن إلى مبارزة عليّ رضي الله(١) عنهم ، فلما التقيا قال ذلك ، فأعرض عنه .

وذكر الأخ للاستعطاف ، ومثله : « أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه » (٢) ، « فمن عفي له من أخيه » (٣) ، واستدل ابن مالك بقوله : [ الطويل ] .

أخاك الذي ان تَدعه لملمّة يجبْك بما تبغي ويكفيك من يَبْغي (٤) وأن تَجْفُهُ يـوما فليس مكافئاً فيُطمع ذا التزوير والوشي أن يصغي(٥)

وهذا محتمل للمفعولية بتقدير ( الزم ) كما قال الآخر : [ الطويل ] .

أخاك أخاك انّ من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح (١)

## مسألة [ ٨ ]

في الهن مضافاً لغير الياء اللغات الثلاث.

وأغربها القصر ، ولم أر من حكاه غير أبي البقاء في اللباب ، والأندلسي في شرح المفصل ، ولم يذكرا له شاهداً . ولا دليل في قولهم : هنوان ، لأنه

 <sup>(</sup>١) م الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ش مبغ*ی* .

<sup>(</sup>٥) قائلهما مجهول : شذور الذهب : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) قائله ابراهيم بن هرمة: الكتاب ١٢٩/١ ـ الخصائص ٢/ ٤٨٠ ـ خزانة البغدادي ٢٥٥/١ ـ ابراهيم بن هرمة: الكتاب ١٣٩/١ ـ الخصائص ٤٨٠/٢ ـ خزانة البغدادي ٤٦٥/١ ـ شذور الذهب ٢٦٢ ـ شرح الشواهد للعيني ٤٠٥/٤ ـ التصريح ١٩٥/٢ ـ همع اللوامع ١٧٠/١ ، ٢٦٥/١ ـ شرح الأشموني ١٩٢/٣ ـ ملحقات ديوانه ٢٦٣ ـ وينسب ايضاً إلى مسكين الدارمي ، ديوانه ٢٩ .

قد يكون على لغة من يستعمله بالأحرف الثلاثة .

وقد جزم بذلك سيبويه فقال في باب النسب<sup>(۱)</sup> ، فقال<sup>(۲)</sup> ومن العرب من يقول هنوك<sup>(۳)</sup> وهناك ومررت بهنيك . وهنوان فيجر به مجرى الأب انتهى<sup>(٤)</sup> ، ولم يطلع الفراء والزجاجي<sup>(٥)</sup> (٦) وجماعة على أنه يستعمل بالأحرف الشلاثة فلذلك يقولون الأسماء<sup>(۲)</sup> الخمسة ، فيسقطونه <sup>(٨)</sup> من بينها .

وأما النقص فهو اللغة المشهورة وعليه قوله : [ السريع ]

وأنتِ لو باكرتِ مشمولةً صفرا كلون الفرس الأشقر / ١٥ / رُحْتِ وفي رِجْلَيكِ ما فيهما وَقَدْ بدا هَنْكِ (١٠) من المَئْزَدِ (١٠)

إذ أصله هناك بالضم ، تم سكنه تشبيها له بعضد ، والمبرّد يرويه : وقد بدا ذاك(١١) ، ولا يرى أن علامة الاعراب تذهب في نشر ولا شعر ، وقصد

<sup>(</sup>١) الكتاب وورد النص : « واعلم أنّ من العرب من يقول : هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك ، ويقول : هنوان فيجر به مجرى الأب .

<sup>(</sup>٢) م ( فقال ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) م هنون .

<sup>(</sup>٤) ش ( انتهى ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) الزجاجي (ت ٣٣٧) عبد الرحمن بن اسحاق النهاوندي الزجاجي أبو القاسم: شيخ العربية في عصره. ولد في نهاوند، ونشأ في بغداد وتوفي في طبرية. له كتب اشهرها « الجمل الكبرى » و « الايضاح الكافى » كلاهما في النحو. وغيرهما. الاعلام ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٦) الجمل للزجاجي : ١٨ ـ ١٩ ( الطبعة الثانية الجزائرية ) باريس ١٩٥٧ ـ ١٣٧٦ ) إذ ورد قوله : « والواو علامة للرفع في خمسة أسماء معتلة مضافة وهي أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال » .

<sup>(</sup>٧) م السما .

<sup>(</sup>٨) ش يسقطونه .

<sup>(</sup>٩) م هلك .

<sup>(</sup>١٠) قــاثلهمــا الأقيشــر: الكتــاب. ٢٩٧/٢ ـ الخصــائص: ٧٤/١ ، ٩٥/٣ ـ المحتسب: ١١٠/١ ، ١١٠ ـ العمدة: ١١١/٢ ـ أما لي ابن الشجري: ٣٧/٣ ، وفيها منسوب للفرزدق ـ شرح المفصل: ٤٨/١ ـ خزانة البغدادي: ٢٧٩/٢ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٦/٤ عرضاً ـ همم اللوامم: ٤/١٥ ـ الدرر الهوامم: ٣٢/١ .

<sup>(</sup>١١) همع الهوامع : ١/٥٥ - خزانة البغدادي ٢٧٩/٢ .

(صفرا) للضرورة ، وفيه ردِّ على الفرَّاء (١) ، لأن فعلاء أفعل مما مدَّه قياسى .

وهو يقول: إنما يقصر للضرورة ، ما مدّه سماعي لا قياسي ، ويروى : صفراء لون<sup>(۲)</sup> ، بالمد واسقاط الكاف ، وفي الحديث : ( ۹ ) « من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ، ولا تكنوا »<sup>(۳)</sup> ، ولم يقـل بهني أبيه ، وتعـزّى : انتمى وانتسب ، وعزاء الجاهلية بفتح العين ، والمد : وهو أن يقول يا لفلان .

وفي رسالة الغفران<sup>(٤)</sup> أن رجلًا صاح بالبصرة : يا لقيس ، فجاءه النابغة الجعدي<sup>(٥)</sup> بعصبة له ، فأخذه شرط إلى أبي موسى الأشعري<sup>(٢)</sup> فجلدوه ، إذ أجاب دعوى الجاهلية . وقوله عليه السلام<sup>(٧)</sup> : ( فأعضّوه ) بهمزة مفتوحة وعين

<sup>(</sup>١) خزانة البغدادي : ٢٨٠/٢ ، ورد ما نصه : « . . . وقد قصره للضرورة ، وفيه ردّ على الفرّاء ، إذ زعم أنه لا يقصر للضرورة إلا ما مأخذه السماع ، ولا يجوز قصر الممدود القياسي . . » . (٢) م لعوق .

<sup>(</sup>٣) كُثُرُ العمال في سنن الأقوال والأفعال ، البرهان فوري الشيخ علاء الدين الهندي : = /٢٣٢ (حيدر آباد الدكن ١٣١٣ هـ) - النهاية في غريب الحديث والأثر ، مجد الدين بن الأثير: ٣/ ٢٥٣ ( تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، القاهرة ١٩٦٥) - مسند الإمام أحمد : ١٣٦٥ ( الطبعة الأولى ١٣٦٤هـ) ، ورد النص « قال أبي : كنا نؤمر - أي يأمرنا رسول الله ﷺ - إذا الرجل تعزّى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا » .

<sup>(</sup>٤) رسالة الغفران لأبي العلاء المعري: ١٢٥ (شرح وتحقيق الدكتورة بنت الشاطىء، دار المعارف بمصر ١٩٥٠). ورد النص. « وقد روي في الحديث « أنّ رجلاً صاح بالبصرة يا آل قيس، فجاءه النابغة الجعدي بعصبة له، فأخذه شرط إلى أبي موسى الأشعري فجلده لأن النبي ـ ﷺ ـ قال: من تعزّى بعزاء الجاهلية فليس منا.

<sup>(</sup>٥) النابغة الجعدي (ت نحو ٥٠ هـ) قيس بن عبد الله بن عُدّس بن ربيعة الجعدي العامري ، أبو ليلى : شاعر مغلق صحابي ، من المعمرين . اشتهر في الجاهلية . مات في أصفهان بعد أن كف بصره وجاوز المئة . الاعلام ٥٨/٦ .

<sup>(</sup>٦) أبو موسى الأشعري ( ٢١ ق هـ ـ ٤٤ هـ ) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب ، أبو موسى ، من بني الأشعر ، من قحطان : صحابي ، من الشجعان الولاة الفاتحين ، ولد في زبير باليمن ، وقدم مكة عند ظهور الاسلام فأسلم ، توفي في الكوفة وله ٣٥٥ حديثاً . الاعلام ٢٥٥ = ٢٥٠ .

 $<sup>(\</sup>dot{V})$  م الصلاة والسلام .

مهملة مكسورة: أي قولوا له استهزاء به اعضض بكذا من أبيك ، ولا تكنوا بالهن تأدباً معه ، بل اذكروا له صريح اسم الفرج تنكيلًا له ، وقد جمع الحديث ايضاح المراد مع حسن الأدب ، إذ لا حاجة إلى ذكر اللفظ الفاحش الآن ، وتكنّوا ، بفتح التاء وسكون الكاف .

#### مسألة [ ٩ ]

# كلا وكلتا عند البصريين مفردان لفظاً مثنيان معنى

فلذلك يعود الضمير عليهما مفرداً ، وهو الأكثر(١) ، نحو :

( 1 ) « كلتا الجنتين آتت أكلها  $^{(7)}$  ، وقوله : [ الطويل ] .

كـــلانــا غنيٌّ عن أخيــه حيــاتــه ونحنُ إذا متنــا أشــد تغــانيــا(٣)

ومثنى كقوله :

#### كلاهما لا يطيعان الكيحا

والكيح ، بكاف<sup>(٤)</sup> مكسورة ، وياء منقلبة عن الواو ، وحاء مهملة : عرض الجبل ، وجمعه أكواح ، وقد اجتمعا في قول الفرزدق<sup>(٥)</sup> : [ البسيط ] .

<sup>(</sup>١) ش أكثر .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) في شرح شواهد المغني: ٥٥٥، لعبدالله بن جعفر بن أبي طالب الطالبي ـ وفي الأغاني (الثقافة):
 ١٢٧ / ١٢٠ منسوب للأبيرد الرياحي ـ وفي ذيل اللآلي : ٧٣ ، لسيار بن هبيرة ـ وفي الكامل :
 ١٨٣ ، لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ـ شرح الأشموني : ٢٦٠/٢ - اللسان (غنا).

<sup>(</sup>٤) ش م وردت العبارة : (بفتح الكاف وياء منقلبة عن الواو . . . ) .

<sup>(</sup>٥) الفرزدق . شاعر من النبلاء ، من أهل البصرة ، عظيم الأثر في اللغة ، وهو صاحب الاخبار مع جرير والأخطل ، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر ، كان شريفاً في قومه ، له ديوان شعر مطبوع ، اضافة إلى « نقائض جرير والفرزدق » ، توفى في بادية البصرة وقد قارب المئة . الاعلام ١٩/٩ ـ ٩٧ .

ما بال لومكها وجئتُ تجتلها حتى اقتحمت بها اسكفّة الباب (١١)/١٦/ كلاهماحين جدّ الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (

يقال: عتله إذا حمله حملا عنيفا، ابن دريد (٣): إذا جذبه جذباً عنيفاً، ابن سيدة: جذيه جذباً عنيفاً فحمله صاحب العين (٤): إذا أخذ بتلبيبه فجره وذهب به إلى بليّة، ومنه «خذوه فاعتلوه» (٥).

ويقال : اقتحم المنزل ، اذا هجمه ، والا سكفّة (7) ، بضم الهمزة وتشديد الفاء : العتبة السّفلى ، وهي عند ثعلب(8) من استكفّ(6) أي اجتمع ، وهو

<sup>(</sup>١) ش ( إذ جئت ) مكان ( وجئت ) .

 <sup>(</sup>۲) الخصائص : ۲ / ۲۱٪ ، ۳۱٤/۳ ـ نوادر أبي زيد : ۱۹۲ ـ الانصاف : ۲۹۲ ـ شرح المفصل : ۱۸۵ ـ شرح الشواهـ للعيني ۱/۷۰۱ ـ المغنى : ۲۰۶ ـ شرح شواهـ السيوطي : ۱۸۸ ـ همع الهوامع : ۱/۱۱ ـ الدرر اللوامع : ۱/۱۱ ـ شرح الأشموني : ۱/۷۸ ـ ديوانه : ۳۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن دريد (٢٢٣ ـ ٣٢١ هـ) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ، من أزد عمان من قحطان ، أبو بكر : من أثمة اللغة والأدب ، كانوا يقولون : ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء . وهو صاحب : ( المقصورة الدريدية ) ، ولد في البصرة ومات في بغداد ، ومن كتبه : الاشتقاق في الأنساب ، والمقصور والممدود وشرحه والجمهرة ، وأدب الكاتب ، والأمالي .

الاعلام ٦/٠١٣.

<sup>(</sup>٤) الخليل ( ١٠٠ ـ ١٧٠ هـ) بن احمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الازدي ، ابو عبد الرحمن . من اثمة اللغة والادب وواضع علم العروض ، أخذه من الموسيقى ، وكان عارفاً بها ، وهو استاذ سيبويه النحوى ، وولد ومات في البصرة . الاعلام ٢/ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) م الاكسفة .

<sup>(</sup>٧) ثعلب ( ٢٠٠ - ٢٩١) احمد بن يحيى بن زيد بن سياد الشيباني بالولاء ، ابو العباس ، المعروف بثعلب : امام الكوفيين في النحو واللغة كان راوية للشعر ، محدثا ، مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة ، ثقة حجة ، ولدومات في بغداد . من كتبه « الفصيح » و « قواعد الشعر » و « مجالس ثعلب » وغيرها الاعلام ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٨) جاء في الخصائص ٣/ ٢٨٤ : « وذهب ابو العباس احمد بن يحيى في قولهم : أسكفة الباب الى أنها من قولهم استكف ، أي اجتمع ، وهذا امر ظاهر الشناعة ، وذلك أن اسكفة : أفعلة والسين فيها فاء ، وتركيبه من ( س ك ف ) واما استكف فسينه زائدة ، لانه استفعل ، وتركيبه من (ك ف ف )».

فاسد ، لان سين استكفّ زائدة ، ووزنه استفعل ، وأسكفّة أفعلّة لا أسفعلة ، لانه بناء مفقود .

والالف في كلاهما علاقة الرفع ، واما (وكلا انفيهما . . . ) فالرفع فيه بضمة مقدرة ، لا ضافته الى الظاهر ، وفي قوله (كلاهما) التفات ، والاصل كلاكما(١) .

و (حين) ظرف للخبر وهو (قد اقلعا) لاخبر ، لأنّ الزمان لا يخبر به عن الجثة ، واسناد (جدّ) الى (الجرى) مجاز ، والاصل : جدّا في الجرى ، ومثله : « فاذا عزم الامر »(۲) .

والاقلاع عن الشيء الكف عنه ، والواو في ( وكلا ) واو الحال ، والتثنية في ( أنفيهما ) واجبة ، وان كان الأرجح جدعت انافهما، مثل : ( فقد صغت قلوبكما )(٣) لان كلا لاتضاف الا لمفهم اثنين(٤).

وراب اسم فاعل من رباً يربو، واصله رابو، فقلبت الواوياء، لتطرفها(٥) بعد الكسرة، كغازٍ وداعٍ، وربو الانف ارتفاعه، وذلك يحصل عند التعب من الجري ونحوه، ويقال: ربا الفرس، إذا انتفخ من عدو أو فزع.

والشاهد في قوله ( اقلعا ) بالتثنية ، وقوله ( رابِ ) بالانفراد .

<sup>(</sup>١) م ( كلاكما ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ٢١ .

ر ) (٣) سورة التحريم ٤ .

<sup>(</sup>٤) م اشد

<sup>(</sup>٥) م لتطرقها بالقاف مكان الفاء .

#### مسألة [١٠]

#### مما جمع بالواو والنون غير مستوفٍ لشروط ذلكأهل ووابل

فانهما ليسا علمين ولا صفتين ، ويزيد (وابل) بانه لما لا يعقل وهو المطر الغزير ، ولكن سهّله انه شبه في عموم نفعه بالعاقل ، وانه في الاصل صفة من وبلت السماء الارض تبلُها فهي وابلة ، والارض موبولة ، ولهذا كسّر على وبلل كصوّم (١).

/١٧/ وقال ابن عصفور (٢): ليس الا هلون خارجا عن القياس ، لان الاهل صفة بدليل قولهم: الحمد لله اهل الحمد ، وقال ابن مالك: الذي سهّل قولهم: أهلون ، انهم يقولون فلان اهل لكذا فيصفون به انتهى (٣) ، وفي كلامهما نظر ، لان البحث في الاهل بمعنى ذي القرابة ونحوه (٤) ، لا الاهل بمعنى المستحق للشيء ، قال الله تعالى : ﴿ شغلتنا اموالنا واهلونا (٥) ﴾ ، ﴿ إلى اهليهم ﴾ (٧) ، وشاهد ﴿ من اوسط ما تطعمون اهليكم (٢) ﴾ ، ﴿ إلى اهليهم ﴾ (٧) ، وشاهد ( الوابلون ) قول ابي صخر (٨) الهذلي يصف وادياً : [ البسيط ]

(۱۲) تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التجاويد(٩)

<sup>(</sup>١) ش كصوّر.

 <sup>(</sup>۲) ابن عصفور ( ۹۹۷ - ۹۲۹ ) علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الاشبيلي ، المعروف بابن
 عصفور ، حامل لواء العربية بالاندلس في عصره ، من كتبه ( ( المقرّب ) » الاعلام ٥/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ش ( انتهى ) ساقطة .

<sup>( \$ )</sup> ش ( غيره ) مكان ( نحوه ) . م من هنا الى قول ابن هشام . القياس لانه جمع تكسير ( وهــو اول الورقة ( ١٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الفتح ١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٨٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح ١٢ .

 <sup>( ^ )</sup> ابو صخر الهذلي (ت نحو ٥٠ هـ) : عبد الله بن سلمة السهمي ، من بني هذيل ، شاعر من الفصحاء ، كان في العصر الاموي موالياً لبني مروان ، متعصباً لهم . الاعلام ٤/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٩) شرح الشواهد للعيني: ١/ ١٦٢ - شرح اشعار الهذليين للسكري: ٩٢٥.

وتلاعب بالتانيث والتذكير ، لأن تانيث الفاعل وهو الريح مجازي والتأنيث أولى ، ولا يمنع ذلك عطف ( الوابلون ) ، لأنه ليس كـ ( الزيدون ) إذ هو جمع مالا يعقل فيجوز تأنيث فعله ، ونظيره ان من أوجب التأنيث في ( قامت الهندات ) لا يوجبه في ( انهدمت الاسطبلات ) على أنه لو قيل : تلاعب الريح والزيدون ، لم يمتنع التأنيث أيضاً ، وذلك على أن ينوي للزيدين فعل مذكر ، ويكون من عطف الجمل كما قيل في قوله تعالى : ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ (١) ، والباء ظرفية مثلها في ﴿ نجيناهم بسحر ﴾ (٢) ، ونحو : ﴿ مصبحين وبالليل ﴾ (٣) .

والعصران هنا ، امّا الغداة والعشّي (3) ، ومنه قبل صلاة العصر أي صلاة العشاء ، واما الليل والنهار كقول حميد بن (6) . [ الطويل ] .

ولَنْ يلبثَ العصران يومٌ وليلةً إذا طلبا أن يدركا ما تيمما<sup>(١)</sup> واما قوله: [الطويل]

وامطله العصرين حتى يَملّني ويَرَضَى بنصفِ الدينِ والأنفُ راغمُ (٧) فحمله الجوهري على أول النهار وآخره ، ولا يتعيّن بل يصح حمله على الليل والنهار .

و ( القسطل ) بالسين والصاد : الغبار ، ويقال فيه القسطال كقوله :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١٣٧ ـ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ش الغداء والعشاء .

<sup>(</sup>٥) حميد بن ثور الهلالي العامري (ت نحو ٣٠ هـ) شاعر مخضرم عاش زمنا في الجاهلية ، شهد حنينا مع المشركين ، ثم وفد على الرسول (ﷺ) واسلم ، مات في خلافة عثمان ( رض )، له ديوان شعر مطبوع ، جمعه عبد العزيز المعيني . الاعلام ٣١٨/٢ . .

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة ١٣/٢ ـ ديوانه ( دار الكتب ) ٨ .

<sup>(</sup>V) قائله مجهول : تهذيب اللغة ١٣/٢ ـ الزاهر ٢ / ١٨٠ .

[ الكامل ] [ ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا ] والخيل قد خرجت من القسطال(١).

والتحقيق ان الف أشباع ، لان فعلا لا /١٨/ يختص بالمضعّف كالسلسال .

والتهتان مصدر كالتّجوال والتّرداد ، واصله : الهَتْن والهُتون مصدران لهتن المطر والدمع يهتن بالكسر بمعنى قطر(٢) ، فصيغ على التّفعال للمبالغة .

و ( التجاويد ) جماعة الجَوْد بالفتح ، وهو المطر الذي يروي كل شيء ، وقيل الذي مطر فوقه ، ويشكل عليه حكاية سيبويه (٣) : اخذتنا ، أي السماء ، بالجود وفوقه . وقد يجاب بانه مبالغة ، وهو كالتعاجيب والتباشير والمعاذير في انه جمع لا واحد له .

وقال ابن سيدة (٤): جمع تجواد ، ويعني مقدراً ، ومعنى : ( تلاعبُهنّ ) ان الريح تثيره وترفعه والامطار تسكّنه وتضعه .

#### مسألة [ ١١ ]

#### يجوز اجراء باب السنين مجرى غسلين

وهذا أولى من أن يقال مجرى حين كما في النظم والشرح (٥)، لان نون حين أصل (٦) ونون غسلين زائدة ، لأنه من الغسل ، فسنين له أشبه .

<sup>(</sup>١) قائله أوس بن حجر : الخصائص ٣ / ٢١٣ ـ شرح الشواهد للعيني ١٦٥/١ ـ ديوانه ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲)ش مطر .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/٥٥ ـ اللسان ( جود ) .

<sup>(</sup>٤) ابن سيدة ( ٣٩٨ ـ ٤٥٨ هـ) علي بن اسماعيل ، المعروف بابن سيدة ، امام في اللغة وآدابها ولد في بمرسية في شرق الاندلس وانتقل الى ( دانية ) وتوفى فيها ، من مؤلفاته « المخصص » و « المحكم » الاعلام ٥ / ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) شرح الفية ابن مالك : ١٤ ، ١٦ .

 <sup>(</sup>٦) ش اصلية

وأجراؤه مجراه في أربعة أمور ، أنّه يلزمه (١) الباء، ويعرب بالحركات ، وبنون، ولا تحذف نونه للاضافة ، وهذه اللغة قليلة الاستعمال ، ولكنها على مقتضى القياس (٢)، لأنه جمع تكسير وشاهدها قوله : [ الوافر ].

ألم نَسْقِ الحجيجَ سلي معداً سنيناً ما نَعُد (٣) لها حساباً (٤)

الهمزة للتقرير ، و (سلي معدا) معترضة ، وسنيناً ظرف لـ (نسق) (٥) وعلامة نصبه الفتحة لا الياء ، بدليل ثبوت تنوينه وما بعده صفة مراد به التكثير ، وقول الصمة (٦) بن عبد الله القشيري (٧) : [ الطويل ] .

(١٣) دعاني من نجدِ فإنّ (سنينه) لِعَبْنَ بنيا شيباً وشيبننا مُسردا(^^)

( دعاني ) امر لـ لاثنين بمعنى اتركـاني ، لا ماض للواحـد من الدعـاء ، ويروى ذراني . و ( من نجد ) أي من ذكره ، واثبات (٩) النون مع الاضافة دليل أن نصبه بالفتحة . و ( شيبا ومردا ) حالان من المجرور والمنصوب /١٩/ ، ووزنهما واحد ، لان مفردهما أفعل كأحمر واسود ، الا أنّ ضمة ( شِيبا ) ابدلت كسرة ، لتسلم الياء ، ومثله عيس وبيض . وبعده :

لحى الله نجداً كيف يَتْرُكُ ذا الندى بخيلًا ، وحرّ (١٠) القوم يتركهُ عبداً

<sup>(</sup>١) ش تلزمه .

<sup>(</sup>٢)م بداية الورقة ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٣)م يعد لها .

<sup>. (</sup>٤) قائله مجهول : همع اللوامع : ٧٠/١ ـ الدرر اللوامع : ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥)م تسق .

<sup>(</sup>٦) الصمة بن عبد الله القشيري (ت نحو ٩٥ هـ) من بني عامر بن صعصعة من مضر ، شاعر بدوي غزل ، من شعراء العصر الاموي ، ومن العشاق ، كان يسكن بادية العراق ، وانتقل الى الشام ، ثم خرج غازياً يريد الديلم ، فمات في طبرستان الاعلام ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٧) م القرني .

 <sup>(</sup>٨) امالي ابن الشجري ٥٣/٢ ـ شرح المفصل ١١/٥ ـ شرح الشواهد للعيني ١٦٩/١ ـ التصريح
 ٧٧/١ ـ شرح الاشموني ١/ ٨٦ ـ اللسان ( سنة ) .

<sup>(</sup>٩) م الواو ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) حرُّ بالرفع والنصب اذ كتب فوقها ( معا ) .

على انه قد كان للعين قُر ة ، وللبيض والفتيان منزلة حمدا (١) سقى الله نجداً من ربيع وصيّ في وجَوْدٍ وتَسكابٍ سقى مزنه نجداً وكان من خبره انه خطب ابنة عمه فاشتطً عليه في المهر وضَنَ (٢) ابوه باكماله ، فزوّجت من غيره ، فغَضِبَ من عمّهِ وابيه وخرج الى طَبَرسْتان ، وهي مقرّ الدّيلم ، فاقام بها حياته ، فلهذا تارة يحنّ الى نجد فيدعو له ، وتارة يذمه (٣) .

واما قول ابن الاعرابي (٤): انه ذمّ نجداً لكثرة الشقاء به فمردود (٥).

## مسألة [ ١٢ ]

نون الجمع وما حمل عليه مفتوحة للتخفيف وقد تكسر على أصل الساكنين، وذلك في الشعر لا في النثر، وبعد الياء لا بعد الواو، وهذا الشرط اهملوه، والأول اهمله الناظم في منظومتيه دون التسهيل وشاهد ذلك في الجمع قوله: [ الوافر ].

بَرَيْتَ إلى عُرينَه من عَرين (٩٠) وانكرنا رحانف أخرين (٤٤)

عَرينُ من عريضه ليس منا عرفنا جعفراً وبني أبيه

<sup>(</sup>١) م حميدا .

<sup>(</sup>٢) م ولاظن .

<sup>(</sup>٣) نقل البغدادي هذا الخبر عن ابن هشام في خزانته ٣/ ٤١٣ ، مَع تغييرات طفيفة لا تؤثر على المعنى .

<sup>(</sup>٤) ابن الاعرابي ( ١٥٠ - ٢٣١ ) محمد بن زياد ، المعروف بابن الاعرابي ، ابو عبد الله : راوية ، ناسب ، علامة باللغة . من اهل الكوفة . قال تعلب : شاهدت مجلس ابن الاعرابي وكان يحضره زهاء مئة انسان ، كان يسأل ويقرأ عليه ، فيجيب من غير كتاب ، ولزمته بضع عشرة سنة مارأيت بيده كتاباً قط . . . ، مات بسامراء ، له تصانيف كثيرة . الاعلام ٢٩٦٦/٦ .

<sup>(</sup>٩)ورد في خزانة البغدادي ٣/ ٤١٤ : « ونقل عن ابن الاعرابي ايضاً انه ذم نجد لشقائه وقيظه ، وهذا انما يصح مع قطع النظر عن سبب الشعر ، ونقل ايضاً عن ابي زيد البيتين المذكورين ، وانه قال : ذم نجدا لشدة شتائه وقيظه . . . » .

<sup>(</sup>٦) التسهيل: ١٣

<sup>(</sup>٧) شرح ابن عقيل ١/١٠ - شرح الشواهد للعيني ١٨٧/١

والشعر لجرير بن عطية بن حذيفة (١)، ولقّب حذيفة الخطفَى ، بشلاث فتحات ، وهو تميمي عدناني من بني كليب أخي ثعلبة بن يربوع .

و (عرين) (٢) مبتدأ ، وهو بوزن تميم ، وهو عرين أبن ثعلبة بن يربوع ، وقول علي بن سليمان الاخفش (٣) : عرين ابن يربوع وهم (٤) و (عرينه) مصغّر : بطن من بجيلة ، والشعر يهجو به فضالة العريني ، يقول أنه ليس تميمياً ، وإنما هو من عرينة ، فهو قحطاني . والجار والمجرور خبر و (ليس منا) / ٢٠ / خبر ثان ، أو مستأنفة ، ويروى (منّي) . و (بريت وتبرّأت) بمعنى ، والاصل بريت اليه منه ، فاناب (٥) المظهرين عن المضمرين ، لا تضاح المتبرّأ اليه من المتبرّأ منه ، ولان إيقاع البراءة على صريح اسم عرين أبلغ ، ولتصحيح الوزن والتقفية ، ولان ذلك جائز في الجملتين ، ويُروى : وبني رياح ، وهو بكسر الراء بعدها آخر الحروف : حيّ وجعفر وجمهور وتمرين وعبيد أولاد ثعلبة بن يربوع من يربوع . و (الزّعانف) بفتح الزاى وبالعين المهملة جمع زعنفة (٢) ، بكسر الزاى والنون : اطراف الناس ،

<sup>=</sup> خزانة البغدادي ٣/ ٣٩٠ ـ شرح الشواهد للعيني ١/ ١٨٧ ـ التصريح ١/ ٧٩ ـ شرح الاشموني ١ / ٧٩ ـ شرح ديوان جرير ، محمد اسماعيل عبدالله الصاوي : ٧٧٧ .

<sup>(</sup>١) جرير ( ٢٨ - ١١٠ ) ابن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي ، من تميم : آشعر اهل عصره ، ولد ومات في اليمامة وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ، وكان هجاء مراً ، فلم يثبت امامه غير الاخطل والفرزدق كان عفيفاً ، وهو من اغزل الناس شعرا : له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٢ / ١١ .

<sup>(</sup>٢)م العبارة : ( وعرين مبتدأ ) حتى قوله ( وقول علي بن سليمان الاخفش ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) الاخفش علي بن سليمان (ت ٣١٥ هـ) المعروف بالاخفش الاصغر: نحوي ، من العلماء ، من اهل بغداد ، اقام بمصر سنة ( ٢٨٧ - ٣٠٠ هـ) ، وخرج الى حلب ، ثم عاد الى بغداد توفي بها ، وهو ابن ( ٨٠) سنة ، له تصانيف منها : شرح سيبويه « و« الانواء » و « المهذب » الاعلام ٥/ ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ورد في شرح الشواهد للعيني ١٨٨/١ : « قال الاخفش : عرين في البيت هو ابن يسربوع . وهو وهم » .

<sup>(</sup>٥) م ( فاناب ) ساقطه ومكانها بياض .

<sup>(</sup>٦)م زعيفة .

واصله اطراف الاديم وأكارعه ، والشاهد في البيت الثاني ، وإنما انشد البيت الاول ليعلم ان القوافي مكسورة ، وقبلهما .

أتُـوعِـدُنـي وراء بـنـي ريـاح كَـذَبْتَ لتقصُـرَن يـداك دوني وشاهد ذلك في المحمول على الجمع قوله: [ الوافر ]

أكلً الدهر حَلُّ وارتحالً أما يُبقي عليَّ ولا يقيني وماذا تدري الشعراءُ مني وقد جاوزت حدَّ الاربعين (١) والشاهد في الثاني كما في البيتين السابقين ، والهمزة للانكار و (كلً ) ظرف و (حَلُّ) فاعل به ، ويجوز ان يكون مبتدأ والظرف خبره ، وهو بفتح الحاء ، مصدر (حللت) بالمكان ، بالفتح ، أُحُلَّ ، بالضم ، ويأتي مصدراً لحلّه ضد (٢) عقده ، وهو القياس و (ما) نافية جاء بعدها (ولا تدري) ، بفتح المثناة والمهملة المشددة يقال : دريت الصيد ، وادريته وتدريته ، بمعنى ختلته

وهنا تنبيهان ، الأول : (٣) : ان البيت لا دليل فيه ، لجواز ان يكون الشاعر لما(٤) أضطّر جره بالكسر(٥) على القياس في اسماء الجموع ، وعلى ذلك أنشده المبرد في كامله(٦) ، وانشد أيضاً بيت الفرزدق / ٢١/ [ البسيط ]

وخدعته .

<sup>(</sup>۱) البيتان للشاعر سحيم بن وثيل الرياحي: ابن سلام: ٥٩ - المقتضب: ٣/ ٣٣٢ ، ٤/ ٣٣٠ شرح المفصل: ٥/ ١٩١ - خزانة البغدادي: ٣/ ٤١٤ - شرح الشواهد للعيني: ١٩١/١ - التصريح: ٧/ ٧١ - شرح الاشموني: التصريح: ٧/ ٧١ ، ٧٧ ، ٩٧ - همع الهوامع: ١٩/١ - الدرر اللوامع - ٢٢/١ - شرح الاشموني: ٨٩/١ - الاصمعيات: ١٩ - وفي شرح الفية ابن مالك: ١٦ (يبتغي) مكان (تـدّري). ووجدتهما في شرح ديوان جرير: ٧٧٥ . وفي الهامش استدراك يفيد انهما غير موجودين في كل نسخ ديوان جرير.

<sup>(</sup>٢)م (ضد) ساقطة.

<sup>(</sup>٣) م العبارة : ( وهنا تنبيهان ، الاول ) ساقطة ومكانها بياض .

<sup>(</sup>٤)م يما .

<sup>(</sup>٥)م بالكسرة .

<sup>(</sup>٦) الكامل: ٢٩٢.

ما سَدَّ حَيُّ ولا مَيْتُ مسدَّهما إلَّا الخلائفُ من بعد النبيين(١)

فسوّى في إجازة ذلك بين الجمع وغيره ، وفي ( البسيط )(٢) إن ذلك لغة خاصة بما(٣) يكون اعرابه بالواو والياء تعويضاً . كأرضون(١) وسنون وقلون ، وأنشد البيت وقول الآخر : [ الكامل ] .

ولقد ولدْتُ بنين صِدْقٍ سادةً ولأنْتَ بَعْدَ اللهِ كُنْتَ السيدا(٥)

وجوّز بعضهم ذلك في الباب كلّه ، وحمل عليه قوله : [ الخفيف ]

[ ربّ حيّ عرندس ذي طلال ] لا يرالون ضاربين القبابِ(١)

والثاني: إن هذين البيتين من كلمتين لشاعرين ، وغلط الشارح والناظم في ذلك كما غلط الشارح(٢) وحده في بيتي التنوين السابقين ، فأمّا البيت الأول فإنه من كلمة للمثقّب العبدي(٨) أولها:

أفاطم قبل بينك نبئني ومتعك ما سألتُ كأنْ تبيني

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد: ٢٩٢ ـ شرح المفصل: ١٤/٥ ـ همع اللوامع: ١٩/١ ـ الدرر اللوامع: ٢٢/١ ـ وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) لعل المقصود بـ و البسيط ، أحد شروح و الكافية ، فقد ورد في (كشف الظنون ٢/ ١٣٧٠) ما نصه : و وصنّف السيد : ركن الدين حسن بن محمد الاستربادي الحسيني ثلاثة شروح على و الكافية »، كبير ، وهو المسمى بالبسيط ، ومتوسط وهو المسمى بالوافية ، وهو المتداول ، وصغير ، وتوفي سنة ٧١٧هـ ».

<sup>(</sup>٣) ش لما .

<sup>(</sup>٤) م كارض وستون .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول: شرح المفصل: ١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول: المغنى ٦٤٣ ـ شرح الشواهد للعيني ١٧٦/١ ـ همع اللوامع ٢٧/١ ـ الدرر اللوامع ٢٠/١ ـ التصريح ٧٧/١ ـ شرح الاشموني ٨٧/١ .

<sup>(</sup>٧) شرح الفية ابن مالك ١٧.

<sup>(</sup>A) المثقب العبدي (ت نحو ٣٥ ق.هـ) العائذ بن محصن بن ثعلبة ، من بني عبد القيس ، من ربيعة : شاعر جاهلي ، من أهل البحرين . اتصل بالملك عمرو بن هند ، وله فيه مدائح ، ومدح النعمان بن المنذر . وشعره جيد فيه حكمة ورقة . له ديوان مطبوع . وقيل : اسمه محصن بن ثعلبة . الاعلام ٤/٤.

ولا تعدي مواعد كاذبات فإني (١) لو تخالفني شمالي إذاً لقطعتُها ولقلت بيني

إلى أن يقول وذكر ناقته :

إذا ما قسمت أرحلها بسلسل تقسول (٢) إذا درأت لها وضيني أكل الدهر . . . . البيت

تمر بها رياح الصيف دوني لما اتبعتها أبداً يميني كذلك اجتوى من يجتويني

تاوه أهمة السرجل السحزيسن أهمذا ديسنم أبداً وديسني

ومعنى البيت الأول: أخبريني قبل فراقك على أنّ منعك ما أطلبه منك بمنزلة فراقك ، ومعنى (اجتوي) أكره ، وأرحلها ، بفتح الهمزة: أشد عليها الرحل ، وأصل (تأوّه) تتأوّه ، و (آهة) بالمد ، ويروى بالقصر والتشديد / ٢١ / ، وهما نائبان عن التأوّه ، و (درأ) بالمهملة: دفع ، و (الوضين) بالمعجمة: وهو للهودج كالبطان للقتب ، والتصدير للرحل والحزام للسرج ، وجمعه وضُن ، بضمتين ، و (الدين) العادة (٣) ، والاستفهام للتعجب ، و (يُبقي علي ) يسرحمني ، والمصدر الابقاء ، والاسم البُقيا ، بالضم ، والبقوى ، بالفتح ، و (يقيني ) يصونني ، ومنها قوله :

فإمّا أنْ تكونَ أخي بصدقٍ فاعرف منك غثّي من سميني وإلّا فأطّرحني واتّخذني عدواً أتّقيك وتتّقيني

وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله(٤) في باب العطف ، وبعدهما :

<sup>(</sup>١) م لم .

<sup>(</sup>٢) م يقول .

<sup>(</sup>٣) م العبادة .

<sup>(</sup>٤) ش.م الله تعالى .

فلو أنّا على حبرٍ ذُبحنا جبرى اللَّميان بالخبرِ اليقينِ زعمت العرب أن دم المتباغضين<sup>(۱)</sup> إذا جبريا لا يختلطان ، قَال : [ الطويل ]

أحارثُ إنا لو تُساط دماؤنا تنزايلْنَ حتى لاَ يَمَسُّ دمُّ دما(٢)

والدميان تثنية دم برّد اللام شذوذاً ، أو تثنية دما على لغة القصر ، قال : [ الطويل ]

فلسنا على الاعقابِ تدمى كلومُنا ولكنْ على أقدامنا يَقْطُر الدما(٣) وقال: [الرمل]

غفات ثم أتت تطلبه فإذا هي بعظام ودَمَا(٤)

وأما البيت الثاني فأنه لسُحيم بن وَثيل الرياحي<sup>(٥)</sup> الذي فاخر غالب بن صعصعة أبا الفرزدق بالكوفة أيام علي رضي الله عنه . فعقر غالب مئة ناقة ، وقال للناس : دونكم ، وأفتى علي رضي الله<sup>(٦)</sup> عنه

<sup>(</sup>١) ش. م بالظاء المعجمة .

<sup>(</sup>٢) قـائله المتلمس: الشعـر والشعـراء: ١٣٣ ـ الاشتقـاق لابن دريـد: ٣٤٧ ـ مجـالس العلمـاء للزجاجي ـ ٣٢٨ ـ اللسان (سيط).

<sup>(</sup>٣) قسائله الحصين بن الحصام: المنصف: ١٤٨/٢ أمسالي ابن الشجرى: ٣٤/٢ بسروايسة « الدمى » ـ شرح المفصل ١٥٣/٤ ، ٥٤/٥ ـ خزانة البغدادي: ٣٥٢/٣ ـ شرح شواهد الثافية للمزوقي: ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول: مجالس العلماء: ٣٢٦ المنصف: ١٤٨/٢ ـ شرح المفصل: ٨٤/٥ ـ خزانة البغدادي: ٣٥٢/٣ عرضا ـ همع اللوامع: ٣٩/١ ـ اللسان (أطم، برغز).

<sup>(</sup>٥) سحيم بن وثيل الرياحي (ت نحو ٦٠هـ): شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية والاسلام، وناهز عمره المئة. كان شريفاً في قومه، قال ابن دريد: عاش أربعين سنة في الجاهلية وستين في الاسلام. الاعلام ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٦) العبارة ( رضي الله عنه ) ساقطة .

بتحريمها ، لأنها لم تُذْبَعُ إلاّ للمفاخرة والمضارّة ، فتُرِكَتْ للكلاب والعقبان ، وقبله :

أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله(١) في باب ما لا ينصرف ، وبعده ، / ٢٣ /

اخو خمسين مجتمع أنسكي ونجدني مداورة السوون وهذه الأبيات الثلاثة تمثّل بها الحجاج على منبر الكوفة يوم (٢) دخلها ، والأشد: القوة ، وهو مفرد كالآنك للرصاص (٣) ، ولا ثالث لهما ، وقيل جمع لا واحد له ، وقيل جمع شدة كنعمة وأنعم ، و ( نجّذني ) بالذال المعجمة ، هذّبني واحكمني ، و ( مداورة ) معالجة ، و ( الشؤون ) الأمور جمع شأن .

## مسألة [ ١٣ ] نون المثنى

نون المثنى وما حمل عليه مكسورة على أصل الساكنين ، ولم يحفظ البصريون فيها غير ذلك ، وقال غيرهم : قد تفتح للتخفيف ، وذلك لغة لبعض بني أسد في نقل الفراء(٤) ، ولبني زياد بن فقعس في نقل الكسائي ، ثم قال

<sup>(</sup>١) ش. الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) ش. حين .

<sup>(</sup>٣) م. المرصاص .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢ /٢٣٧ وجاء في كتاب ليس في كلام العرب ، لابن خالويه : ٩٩ (تحقيق د. محمد أبو الفتوح شريف ، القاهرة ١٩٩٥ / ١٩٧٥) : «ومنها تثنية جاءت نونها مفتوحة : مررت بالزيدين ـ أنشد الفراء على أحوذيين استقلت عشية وما هي إلا لمحة فتغيب ». وقال العيني في شرحه للشواهد ١٨٣١ : «وإنما هي لغة بني أسد من العرب ، ونقلها الفراء عنهم » . وأنظر شرح الاشموني (طبعة ثانية ) ٢١/١ ، ٢٢ (هامش).

ابن كيسان (١): لا نعلم أحداً من الحدّاق يجيزه مع الألف ، وقال أبو الفتح: تفتح مع الألف أيضاً ، وتابعه الناظم (٢) ، وقال بعضهم: لا تفتح مع الألف إلا في حالة النصب ، وذلك في لغة من يقول: رأيت الزيدان.

حجة الأكثرين أمران أحدهما : أنّ الياء ثقيلة فاحتيج إلى التخفيف معها ففتحت النون ، كما في أين وكيف ، وأما الألف فإنها خفيفة فالتزم معها الأصل .

والثاني : إنّ الفتح إنما صحّ به السماع مع الياء خاصة ، كقول بعض الأسديين يصف قطاة : [ الطويل ]

على أحوذيَّينَ استقلتْ عشيَّةً فما هي إلَّا لمحة وتغيبُ (٣)

والأحوذي ، بالحاء المهملة والذال المعجمة : السريع في كل ما أخذ فيه ، قال ابن سيدة : أو (٤) الخفيف في الشيء لحذقه فيه ، حكاه الجوهري عن أبي عمرو ، والمراد بالأحوذيين الجناحان ، وليس فتح نونه ضرورة ، لأنه في حشو البيت ، واستقل الطائر ارتفع في الهواء ، ويروى (عليهما) بدل (عشية ) / ٢٤ ، فاعادة (على ) توكيد ، ولزم من إعادتها أن توصل بالمجرور ، وقوله (فما هي ) أصله فما مسافة رؤيتها ثم حذف المضاف الأول ، وأناب عنه الثاني ، ثم الثاني أناب عنه الثالث ، فارتفع وانفصل (٥) ،

<sup>(</sup>١) ابن كيسان (ت ٢٩٩ هـ) محمد بن إبراهيم ، أبو الحسن ، المعروف بابن كيسان : عالم بالعربية نحواً ولغة ، من أهل بغداد ، أخذ من المبرد وثعلب . من كتبه « المهذب في النحو » و « المختار في علل النحو » الأعلام ١٩٧/٦ .

<sup>(</sup>Y) شرح الكافية الشافية ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) قائله حميد بن ثور الهلالي : شرح المفصل : ١٣١/٤ ـ المقرّب : ٤٧/٢ ـ شرح الشواهد للعيني : ١٧٧١ ـ همع الهوامع : ٤٩/١ ـ الدرر اللوامع : ٢١/١ ـ التصريح : ٧٨/١ ـ شرح الأشموني : ١٠/١ ـ ديوانه : ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) ش. البواو مكان ( أو ) .

<sup>(</sup>٥) م. ولا نفصل .

ومثله في حذف مضافين: أنت مني فرسخان، أي ذو مسافة فرسخين، إلا أن هذا حذف من الخبر، وقد يقدّر بعدُك مني فرسخان، فالمحذوف واحد من المبتدأ، وقوله (وتغيب) مستأنف، أي وهي تغيب بعد ذلك، وحجة أبي الفتح أن أبا زيد أنشده في نوادره (١): [الرجز]

أعرف منها الأنف والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا(٢)

قال: وذلك حمل لحالة على حالتين، وزعم الأولون أنّ هذا البيت مصنوع، وحجة المذهب الثالث الاعتداد بالبيت المذكور والوقوف مع ظاهره. فإن<sup>(٣)</sup> ( العينان) في محل النصب وقد جاء الفتح معه، وكذلك ( الظّبيانا) وفيه حذف مضاف أي منخرا ظبيانا.

<sup>(</sup>۱) قائله رؤبة ، أو رجل من ضبه : نـوادر أبي زيد : ١٥ ـ شـرح المفصل : ١٧٩/٣ ، ٢٧/٤ ، ٢٧/٤ ، ١٢٤/٣ . همـرح الشـواهـد للعيني : ١٨٤/١ ـ خـزانـة البغـدادي : ٣٣٦/٣ ـ التصـريـح : ٧٨/١ ـ همـم الهـوامـم : ٤٩/١ الـدرر اللوامـم : ٢١/١ ـ شـرح الأشموني : ١٠/١ ـ ملحقات ديوان رؤبة : ١٨٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) من هنا وإلى آخر المسألة ساقط من ش.م، وهو في النسخة الأم (ع) مستدرك على الحاشية اليمنى.

<sup>(</sup>٣) ش. ( شواهد ) ساقطة .

# شواهد(٥) بابالنكرة والمعرفة

### مسألة [ ١٤ ]

لا يلي ( إلّا ) من الضمائر إلا المنفصل ، نحو: « وإن لا إله إلّا هو  $_{\rm s}^{(1)}$  ، وقد يليها المتصل بشرطين : كونه بلفظ المنصوب لا المرفوع ، وكون ذلك في الشعر ، كقوله : [ البسيط ]

وما نُبالي إذا ما كنتِ جارتَنا الله يحاورَنا إلاك ديّارُ (٣)

وكان حقه إلّا إيـاك ، وإنّما استحقّ النصب ، لأنـه استثنـاء مقـدّم على المستثنى منه ، وهو ديّار ، فهو كقول الكميت<sup>(٤)</sup> : [ الطويل ]

<sup>(</sup>١) سورة هود ١٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول: الخصائص: ٢٠٧/١، ٣٠٧/١ ـ شرح المفصل: ١٠١٣، ١٠١٣ ـ خزانة البغدادي: ٢٠٥/١ ـ المغنى: ٤٤١ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٢٨٥ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٨٥ ـ التصريح: ١٠٢/١ ـ التصريح: ١٠٢/١ ـ شرح الأشموني: ١٠٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الكميت ( ٦٠ ـ ١٢٦ هـ) الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي . شاعر الهاشميين . من أهل الكوفة . اشتهر في العصر الأموي . وكان عالماً بآداب العرب ولغاتها وإخبارها وأنسابها ، ثقة في علمه ، منحازاً إلى بني هاشم ، كثير المدح لهم ، متعصباً للمضرية على القحطانية . وهو من أصحاب الملحمات . أشهر شعره « الهاشميات » الاعلام ٢٧/٦ ـ ٩٣ .

# وما ليَ إِلَّا آلَ أحمدَ شِيعةً [وما لي إِلَّا مَشْعَبَ الحقِّ مَشعبُ ](١)

وإنما استحقّ الفصل مع أنه معمول لإلّا على الصحيح ، لأن المستثنى في التفريغ واجب الفصل ، نحو : ما أكرمت إلّا إيّاك ، لأنه معموك للفعل بالاتفاق ، فلا يصحّ إتصاله بغير عامله ، ثم حمل عليه غير المفرّغ ، ليجريا على سَنَنٍ واحد ، وإنما سهّل وصله في الضرورة لثلاثة أمور ، أحدهما : إن الأصل في الضمير الاتصال / ٢٥ / ، الثاني : أنّ الأصل في الحرف الناصب للضمير أن يتصل به ، نحو : إنّك ولعلك ، والثالث : إجراء (إلّا) مجرى اختها (غير) ، كما أجريت مجراها في الوصف بها ، وزعم الناظم (٢) في شرح التسهيل : أنّ الفصل في البيت ليس بضرورة ، لتمكن الشاعر من أن يقول :

## أن لا يكون لنا خِلُّ ولا جارً

وإذا فتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة ، وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر ، وزعم أبو الفتح أنّ الذي سوّغ لهم أن يرتكبوا في الشعر ما لهم عنه مندوحة إرادة أن يسهل عليهم إرتكابه عند الاضطرار وجعل من ذلك قوله : [ مجزؤ الكامل ]

[فرج جُتَها متمكّناً] زَجّ القالوصَ أبي مزادَهُ(٣)

<sup>(</sup>۱) المقتضب: ٣٩٨/٤ الانصاف: ٢٧٥ الجمل: ٢٣٨ شرح المفصل: ٧٩/٢ خزانة البغدادي: ٢٠٧/٢ عرضا التصريح: ٣٥٥/١. وهو من شواهد الأشموني رقم ( ٤٤٨) ، ولكن ورد عجزه: « وما لي إلا مذهب الحقّ مذهب » أنظر شرح الأشموني ( طبعة ثانية ): ٢٥٧/٢ الهاشميات: ٣٩.

 <sup>(</sup>۲) ورد في خزانة البغدادي ٤٠٦/٢ نص شرح التسهيل ، سوى أنه يدّل كلمة ( الناظم ) بكلمة ( ابن
 مالك )، ثم جاء « كذا قال ابن هشام في شرح شواهده ».

<sup>(</sup>٣) معاني الفراء ٢٥٧/١ مجالس ثعلب ١٥٢ ـ الخصائص ٤٠٦/٢ ـ الانصاف ٤٢٧ ـ شرح المفصل ١٩٢٣ ـ شرح الشواهد للعيني المفصل ١٩١٣ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٦٨/٤ ـ شرح الأشموني ٢٧٦/٢ .

فإنه فصل بين المتضايفين بمفعول المضاف مع تمكنه من أن يضيف المصدر إلى المفعول ، ثم يرفع الفاعل .

وظهر لي وجهان غير ما ذكر ، أحدهما : أن أكثر أشعارهم كانت تقع من غير رويّة ، فقد لا يتمكنون من تخير الوجه الذي لا ضرورة فيه . والثاني : أن الشعر كان مظّنة الضرورة استباحوا فيه ما لم يضطروا إليه ، كما أبيح القصر في السفر ، لكونه مَظِنَّة المشقة مع أنها قد تنتفي مع بقاء الرخصة .

ويقال: باليته وبه ويحتملان هنا ، لأن الجار يحذف من (أنَّ وأنْ) قياساً ، والمحمل () على الأول نصب ، وعلى الشاني نصب أو جرعلى الخلاف المشهور ، و (إذا) ظرف لـ (نبالي) أن قدّر تجرّده من معنى الشرط ، وإلاّ فناصبه فعل الجواب المحذوف ، أو فعل الشرط إذا لم تقدّر (إذا) مضافة ، و (ديّار) من ألفاظ العموم ، ولا تستعمل في الايجاب () ، وأصلها ( دَيُوارٌ ) .

### مسألة [ ١٥ ]

كما جاز إيقاع المتصل موقع المنفصل يجوز العكس ، وذلك بشرطين ، أحدهما : الضرورة كما في المسألة التي قبلها / ٢٦ / . والثاني : كون الضمير مرفوعاً أو منصوباً لا مجروراً ، وهذا الشرط أهملوه لوضوحه (٣) وشاهد فصل المرفوع قوله : [ البسيط ]

وما أُصاحبُ من قـوم ِ فاذكـرَهُمْ الآيـزيـدُهُمُ حُبّاً إلـي هُـمُ (٤)

<sup>(</sup>١) م. الحجل .

<sup>(</sup>٢) م. الاعجاب.

<sup>(</sup>٣) ش. م. ( لوضوحه ) ساقطة ، وهي في النسخة الأم (ع) كتبت على الهامش ملحقة بسابقتها .

<sup>(</sup>٤) قائلة زيباد بمن حمل : الشعر والشعراء : ٦٧٩ ـ شرح المفصل : ٢٦/٧ ـ المغنى : ١٤٦ ـ شرح=

وقائله رجل من بني عديّ ، وهو زياد بن حمل عذابي تمام ، وزياد بن منقذ عند القتبيّ (٢) . منقذ عند الجوهري ، والمرزباني ، والمرّار (١) بن منقذ عند القتبيّ (٢) . ومعناه : أنه ما يصاحب من بعد قومه قوماً فيذكر قومه إلّا يزيد اولئك القوم قومه حباً إليه ، أمّا لما يرى من تقاصرهم عن قومه ، أو لما يسمع منهم من الثناء عليهم ، والذكر على الأول بالقلب ، وعلى الثاني باللسان ، ويشهد للأول أنه يروى : فأخبرهم .

ومحل الشاهد قوله (هم) فإنه فاعل (يزيد) فكان حقه أن يتصل بـه، فيقال : ألا يزيدونهم .

وزعم بعض من فسر الضرورة بما ليس للشاعر عنه مندوحة ، أنّ هـذا ليس بضرورة ، لتمكن قائله من أن يقول :

# ألا يسزيدونهم حبّاً إلي هم

ويكون الضمير المنفصل توكيداً للفاعل ، وردّه الناظم بأنه يقتضي كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمّى واحد ، وإنّما يجوز ذلك في باب ظنّ ، نحو : ﴿ إِنْ رآه استغنى ﴾ (٣) ، وهذا سهو ، لأن مسمّى الضميرين مختلفان ، إذ ضمير الفاعل راجع لقوم ، وضمير المفعول لقومه الممدوحين ، ويحتمل عندي أن يكون فاعل (يزيد) ضمير المذكر ، ويكون (هم) (٤)

شواهده للسيوطي: ١٤٧ - خزانة البغدادي: ٣٩٥٣/١ - ٣٩٥ عرضا - شرح الشواهد للعيني:
 ٢٥٦/١ - التصريح: ١٠٤/١ - ١٠٥ - شرح الأشموني: ١١٥/١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١٣٩٢.

<sup>(</sup>١) ش. خرار .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، نشأ في بغداد ، وأخذ عن أعلامها ، ومنهم والده ، وابن سلام والجاحظ ، له مصنفات نيفن على الأربعين عاش بين سنة ( ۲۱۳ ـ ۲۷۲ ) ـ ينظر العبر للذهبي ۲/۳۵ ( مطبعة حكومة الكويت ) ـ أمالي السهيلي ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة العلق ٧ .

<sup>(</sup>٤) مُ هو .

المنفصل توكيداً لـ (هم) المتصل ، فلا يكون في البيت شاهد ، لأنه يجوز أن يؤكد بالمرفوع المنفصل كلّ<sup>(۱)</sup> متصل ، ويجوز في (فاذكرهم) و (فاخبرهم) الرفع عطفاً على (اصاحب) ، والنصب في جواب النفي ، لأن انتقاض النفي إنما هو بالنسبة إلى المعمول ، ونظيره :

ما تأتينا فتحدثنا إلّا في الدار .

وزعم أبو حيان(٢) أن الناظم حرّف صدر هذا البيت ، وأن صوابه :

لم ألق بعدهم/٧٧/ حيّاً فأخبرهم .

ولا مستند له في ذلك إلا أنه وجده في « حماسة أبي تمام »(٣) هكذا ، والذي أورده الناظم هـو رواية ابن قتيبة (٤) في « طبقات الشعراء »(٥) ، ورواه المبرّد أيضاً كذلك ، إلا أنه أورده بالفاء في أوله ، فقال : إذا اضطر الشاعر فصل الضمير ، كقوله : [ الرجز ]

[أتتك عنس تقطع الأراكا] إليك حتى بلغت إياكا(١)

<sup>(</sup>١) ش ( على ) مكان ( كل ) . م العبارة : ( لأنه يجوز أن يؤكد بالمرفوع المنفصل كـل متصل ) ساقطة . وفي الأم ( ع ) استدركت على الحاشية ومثلها ( ش ) .

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (٣٠٤ ـ ٧٤٥ هـ) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني ، النفري، أثير الدين ، أبو حيان : من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . ولد في إحدى جهات غرناطة ورحل إلى مالقة ، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة ، وتوفي فيها بعد أن كف بصره . له تصانيف كثيرة : الاعلام ٢٦/٨ .

<sup>(</sup>r) ديوان الحماسة ( c . عبد المنعم ) 270 .

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة (٢١٣ ـ ٢٧٦). عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد : من أثمة الأدب ، ومن المصنفين المكثرين . ولد ببغداد وسكن الكوفة . ثم ولي قضاء الدينور مدة ، فنسب إليها . وتوفي ببغداد . له تصانيف كثيرة أشهرها « عيون الأخبار » و « الشعراء والشعراء » الاعلام ٢٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ٦٧٩.

<sup>(</sup>٦) قـائله حميد بن الأرقط: الكتـاب ١/ ٣٨٣ ـ العقد الفـريـد ١٣٦/٤ ـ الخصـائص ٣٠٧/١ ، =

وقوله : [ الكامل ]

أصرحت حبل القوم أم صرموا يا صاح بل صرم الحبال هم (١)

وقوله :

فما أصاحب . . . . . البيت .

وأول الأبيات :

لا حبـذا أنت يـا صنعـاءُ من بلدٍ إذا سقى الله أرضـا صَوْبَ غـاديةٍ وحبّـذا حين تمسي الريـعُ بـاردةً

ومنها :

هم البحور عطاءً حين تسالهُمْ(٢) مخــدُمـون كـرامٌ في مجـالسهم

وفي اللقاء إذا تَلْقَى بِهُم بُهَمُ وفي السرجال إذا لاقيتَهم خَدَمُ

ولا شُعوبُ هوى منى ولا نُقُمُ

فلا سقاهُنَّ إلَّا النارَ تضطرمُ

وادي أشى وفتيان به هُضُم

و (شُعوب) بضم الشين المعجمة ، والعين المهملة ، و ( نقم )(٣) بضم النون والقاف ، وهما وصنعاء بلاد كرهها هذا الشاعر حين أتى اليمن ، وحنّ إلى وطنه .

<sup>=</sup> ١٩٤/٢ ـ أمالي ابن الشجري ٤٠/١ ـ الانصاف ٦٩٩ ـ شرح المفصل ١٠٢/٣ ـ خزانـة البغدادي ٢٠٢/٣ عرضاً .

<sup>(</sup>١) قائله طرفة بن العبد : أمالي ابن الشجري ٤٠/١ ـ همع الهوامع ٢٠/١ ـ الدرر اللوامع ٢٥/١ ـ دوانه ١٥.

<sup>(</sup>٢) م قتالهم .

<sup>(</sup>٣) حاشية (ش). نقم: جبل بطرف صنعاء من الشرق، وشعوب: موضع بقربها، قال العيني: بفتح الشين، وأظن الضم أصح.

و(الغادية) السحابة التي تمطر بالغداة ، و (أشيّ) بضم الهمزة وفتح الشين المعجمة ، أكمة ببلاد تميم ، يصرف ولا يصرف . و (هضم) بضمتين جمع هَضوم ، وهو الطاوي الكشح ، و (البهم) بضم الموحدة وفتح الهاء ، جمع بهمة ، بضمة فسكون : الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه .

وشاهد فصل المنصوب قـول الفرزدق ، وقيـل : أمية بن أبي الصلت ، ولم أجده في ديوانه : [ البسيط ] .

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير(١)

وقبله :

وإنَّي حلفت ولم أحلف على فَنَـدٍ فِناءَ بيتٍ من/٢٨/ السارين(٢) معمور

الفند ، بفتحتين : الكذب ، وفناء : ظرف لحلفت ، وما بينهما اعتراض ، ومعمور : صفة لبيت تقدّم عليه الظرف المتعلّق به ، والبيت : الكعبة المشرفة ، والباء متعلقة بحلفت ، والأموات : إما منصوب بالوارث على أن الوصفين تنازعاه ، وأعمل الثاني ، وإلا لا ضمير فيه ، واما مخفوض بإضافة الأول أو الثاني على حدّ قولهم : [ البسيط ] .

[ يا مَنْ رأى عارضاً أرِقْتُ له ] بين ذراعَيْ وجَبْهةِ الأسدِ(٣)

 <sup>(</sup>١) الخصائص : ٢٠٧/١ ، ٢٩٥/٢ ، أمالي ابن الشجري : ٤٠/١ ـ الانصاف : ٦٩٨ ـ خزانة البغدادي : ٤٠٩/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٧٤/١ ـ التصريح : ١٠٥/١ ـ شرح الأشموني 11٦/١ ـ ديوان الفرزدق : ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) م السارين .

 <sup>(</sup>٣) قائله أرطاة بن سهية : دلائل الاعجاز للجرجاني : ٢٦٨ ـ وينسب للفرزدق : الخصائص :
 ٢٠٧/٢ هامش (٧) ـ خزانة البغدادي : ٣٦٩/١ . وفيها ( أُسَرُّ به ) مكان ( أرقت له ) .

وسيأتي في باب الاضافة إن شاء الله تعالى .

ومعنى (الوارث): الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء المُللك، و (ضمنت): أما بمعنى تضمّنت، أي اشتملت عليهم، أو بمعنى كفلت، كأنها تكفّلت بأبدانهم، و (إياهم) مفعوله، وكان حقه: قد ضمنتهم، بالاتصال، وهذا محل الشاهد، والدهر والزمان واحد، قال [ الخفيف].

إنَّ دهسراً يلفُّ شملي بسُعْدَى لزمانٌ يَهُمُّ بالاحسانِ(١)

و (دهر الدهارير) الزمن السالف ، وقيل : أول الأزمنة السالفة ، فهو من باب التنبيه (۲) مثل : ﴿ ولا تقل لهما أن ﴾ (۳) ، لأنه إذا بعث من تقادم زمانه ، وتطاول عهده فما قرب أولى ، وإذا قيل : دهر دهارير ، بالصفة ، فمعناه شديد ، كما يقال : ليلة ليلاء ، ويوم أيوم ، وساعة سوعاء ، أنشد (٤) سيبويه لرجل من أهل نجد : [ البسيط ] .

حتّى كأن لم يكن إلّا تـذكّـرهُ والـدهـر أيّتمـا حال دهـاريـر (٥) والدهر (٦) شديد في كل وقت ، وقبل هذا البيت :

استقدر الله خيسرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسيسر<sup>(۷)</sup> وبينما المسرء في الاحياء مغتبط إذا هـ والرمس تعفوه الأعاصيس

<sup>(</sup>١) قائله حسان : أمالي المرتضى : ١٤٥/٣ ، بـدون نسبة ـ دلائـل الاعجاز للجـرجاني : ٢٠٩ ـ وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢)م التثنية .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤)م أنشده .

<sup>(</sup>٥) قائله عثمان بن لبيد العذري ، أو عثير بن لبيد : الكتاب ١٢٢/١ ـ المعمرين ٤٠ ـ الخصائص ٢٠١٠ ، ١٧١ ، ١٧٩ ـ المنصف ٣/٥٠ ـ أمالى القالى ١٨٢/٢ ـ سمط اللآلى ( هارون ) ٣٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ش (أي والدهو) مكان (والدهر)

<sup>(</sup>٧) الكتاب ( هارون ) ۲۸/۳ .

يبكى الغريب عليه ليس يعرف وذو قرابته في الحيّ مسرور

المياسير: جمع ميسور بمعنى (١) اليُسْر، والرَّمس القبر، ومغتبط: مسرور، وتعفوه: تزيل أثره، والأعاصير: جمع اعصار، وهي الريح الشديدة فيها(٢) / ٢٩ /غبار وتراب.

## مسألة [ ١٦ ]

إذا اجتمع ضميران ، أولهما أعرف ، وليس مرفوعاً ، بغير (٣) كان وأخواتها ، فالثاني منهما على ثلاثة أقسام ، أحدها : ما اتّفق على أن فصله أرجح (٤) ، وضابطه أن يكون الضمير الذي تقدّمه مخفوضاً (٥) ، نحو : عجبت من ضربك إياه ، وذلك لأن العامل حينتيذ اسم ، فهو ضعيف عن الاتصال بضميرين ، ومن شواهد الوصل قوله : [ الوافر ] .

فلا تطمع أبيتَ اللعنَ فيها ومنعُكَها بشيءٍ يُستطاعُ (١)

وهذا البيت لرجل من تميم ، قاله وقد سأله بعض الملوك فرساً يُقالُ لها سَكاب ، وقبله :

أبيتَ اللعنَ إنَّ سكابِ عِلْقُ نَفيسٌ لا تعارُ ولا تُباعُ مُفَداةً مكرّمةً علينا تُجاع لها العيالُ ولا تُجاعُ

<sup>(</sup>١) ش ويمعنى .

<sup>(</sup>٢) ش بينها .

<sup>(</sup>٣) ش وردت العبارة : ( وليس مرفوعاً ، ولا خبر كان وأخواتها ) . م مثلها ولكن ( لا ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) قال البغدادي في خزانته ٢/٤١٣ : ( وقال ابن هشام في شواهده . هذا مما اتفق على أنّ فصله أرجع ) .

<sup>(</sup>٥) ش بالظاء المعجمة أو هذا وهم واضح .

<sup>(</sup>٦) قائله رجل من تميم ، وثمة حاشية في (ش) نصها : وقال العيني ذكر في الحماسة البصرية أن قائله تحيف العجلي : أنظر : خزانة البغدادي : ٢٩٣/٩ ـ المغني : ١١٠ ـ شرح شواهده للسيوطي : ١١٦ ، وفيه أن قائله رجل من تميم أو قحيف العجلي ـ شرح الشواهد للعيني : ١١٠ ـ شرح الأشموني : ١١٨/١ ، ١٢٠ .

# سليلة سابقين تناجلاها إذا نُسبا يضمّهما(١) الكراع

أبيت: فعلت من الآباء ، وهو الامتناع ، واللعن: الطرد ، أي أنه أبى أسباب اللعن ، والجملة كانت تحية الملوك ، وسكاب : علم وفرس (٢) ، واشتقاقه من السّكب ، وهو الصّب ، ويقال : فرس سكب وبحر ، على الصَفة ، والمحفوظ في البيت كسره ، والصواب فتحه ، لأن الشاعر تميمي ، وتميم توجب منع صرف فعال علماً لمؤنث ، كحدام ، ولا يكسرون إلا ما آخره راء ، نحو : وبار . والعلق : النفيس ، فالجمع بينهما للتوكيد (٣) ، كقوله تعالى : ﴿ فجاجا سبلا ﴾ (٤) .

و (تعار وتباع) بالتأنيث والتذكير ، باعتبار الفرس ، وباعتبار علق نفيس ، والاضافة في (ومنعكها) لأول المفعولين (٥) والتناجل : التناسل ، و (الكراع) علم لفحل مشهور ، والواو واو الحال ، ويروى بالفاء للتسبّب عن النهي ، و (بشيء) إما متعلق بما قبله ، أو بما بعده ، وعليهما فالمعنى : بشيء ما ، و (يستطاع خبر /٣٠ / وأمّا خبر ، ف (يستطاع) صفة ، والباء زائدة مثلها في ﴿ جزاء سيئة بمثلها ﴾ (٢) عند الأخفش .

والقسم الثاني: ما اختلف فيه أو صله واجب أم راجح ، وضابطه أن يكون الأول منصوباً بفعل غير قلبي ، فمذهب (٧) سيبويه أن وصله واجب ، نحو : ﴿ أَنْلُو مُكْمُوهُمُ اللَّهُ مُكْمُوهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُكْمُوهُمُ اللَّهُ مُكْمُوهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُكْمُوهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) م يضمها .

<sup>(</sup>٢) ش م علم على فرس.

<sup>(</sup>٣) ش للتأكيد .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٣١.

<sup>(</sup>٥) ش الفعلين

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ٢٧.

<sup>(</sup>٧) الكتاب (هارون ) ٣٦٤/٢ . ش م ( فذهب ) مكان ( مذهب ) .

<sup>(</sup>۸) سورة هود ۲۸ .

<sup>(</sup>٩) سورة محمد ٣٧.

الله ﴾ (١) ، ومذهب جماعة ، منهم الزمخشري (٢) ، والناظم (٣) ، أنه راجع ، واستدل الناظم بالحديث الوارد في العبيد والاماء ، « إن الله ملككم إياهم » ، ولو كنا على ثقة من أنه روي بلفظه لم يكن فيه دليل ، لأن يعده : ولو شاء لملكهم إياكم ، والفصل فيه واجب ، لأن الضمير المقدم غير (٤) أعرف ، فلعل الفصل في الأول للتناسب ، وعن الشلوبين (٥) أن فصله راجع على وصله ، وتكلف لتأويل كلام سيبويه على ذلك ، وليس (٢) بشيء .

والقسم الثالث: ما اختلف فيه ، أوصلهُ راجع أم مرجوح ؟ وضابطه أن يكون العامل فيه فعلاً ناسخاً ، نحو: كان وظن ، فالجمهور يختارون الفصل ، لأن الثاني خبر في الأصل ، فأصله وجوب الفصل ، كقولك : أنا هو وأنت هو ، والرّماني(٧) وابن الطراوة وتلميذه السهيلي وابن مالك يختارون(٨) الوصل ، لشبه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية لابن مالك : ٢٣١/١ (تحقيق د. عبد المنعم أحمد هديدي ، طبعة أولى ١٩٨٧ / ١٤٠٧ ) التسهيل لابن مالك : ٢٧ (تحقيق محمد كامل بسركات ، القساهرة ١٩٨٧ / ١٩٥١ ) - أوضح المسالك لابن هشام : ٧٢/١ (طبعة رابعة ١٣٧٥ / ١٩٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ش فيه .

<sup>(°)</sup> الشلوبين ( ٢٦٥ - ٦٤٥ ) عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي ، أبو علي . الشلوبيني أو الشلوبين : من كبار العلماء بالنحو واللغة . مولده ووفاته بأشبلية . من كتبه « القوانين » في علم العربية ، ومختصره « التوطئة » و « شرح المقدمة الجزولية » في النحو ، كبير وصغير ، و « تعليق على كتاب سيبويه » نحو . . والشلوبيني نسبة إلى حصن « الشلوبين » أو « شلوبينية » بجنوب الأندلس ، وفي المؤرخين من يقول أن لقب صاحب الترجمة « الشلوبين » : بغير نسبة ، ويفسره بأن معنى هذه الكلمة : الأبيض الأشقر : الاعلام ٥/٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ش م الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٧) الرمّاني ( ٢٩٦ ـ ٣٨٤ هـ) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله ، أبو الحسن الرّماني : باحث معتزلي مفسر . من كبار النحاة . أصله من سامراء ، ومولده ووفاته ببغداد . له نحو مئة مصنف . الاعلام ٥/١٣٤ .

 <sup>(</sup>٨) بالنسبة لرأي الرّماني وابن الطراوة والناظم أنظر : شرح الأشموني ( الطبعة الثانية ) : ١٠٠/١ ،
 وبالنسبة لرأي السهيلي ، أنظر : همع الهوامع : ١٩/١ .

كنته بضربته ، وهو واجب الـوصل ، وشبه ظننتكه بـاعطيتكـه ، وهو واجب الوصل ، أو راجحه على الخلاف السابق ، ومن شواهده في (كان) قول أبي الأسود (١) اللولي : [ الطويل ] .

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها أغذته أمه بلبانها(۱) وسبب قوله ذلك أنه كان له مولى يختلف إلى الأهواز في تجارة له ، فكان يصيب من الخمر(۱) ، فاضطرب أمر التجارة ، فلامه فزعم أنه إنما يشربها لحرارتها لا للسكر، فأمره بأكل الزبيب ، فإنه أخوها /۳۱/ ارتضع معها من شدي واحد ، أي أنه يشرب من عروق الكرمة كما يشرب العنب الذي هو أصلها، وقبله .

دُعِ الخمَر تشربُها الغُواةُ فإنني رأيتُ أخاها مُغنياً (٤) بمكانها يقال : هو أخوه بلبان أمّه ، ولا يقال : بلبن أمّه ، وذكر اللبان هنا بعد ذكر الأخوة ترشيح للاستعارة .

ومن شواهد الفصل قول حميد الأرقط(٥) : [ الرجز ]

أتتك عُنْسُ تقطع الأراكا إليك حتى بلغت إياكا

<sup>(</sup>١) أبو الأسود اللؤلي (١ ق هـ - ٦٩ هـ) ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل اللؤلي الكناني : كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب ، من التابعين . سكن البصرة في خلافة عمر ، وولي امارتها في أيام علي ، ولم يزل فيها حتى قتل علي ، وكان قد شهد معه صفين ، ولما تم الأمر لمعاوية قصده فبالغ معاوية في اكرامه . وهـو - في أكثر الأقـوال - أول من نقط المصحف وله شعر جيد ، ديوانه مطبوع . مات بالبصرة . الاعلام ٣٤٠/٣

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة : ٣٦٢/١٥ ـ شرح الشواهد للعيني : ٣١١/١ ـ المزهر للسيوطي : ٢٩/١٥ ( المجدد ( طبعة ثنانية ) ـ دينوانه : ١٨٩ ( تحقيق عبد الكريم الدجيلي ، طبعة أولى ، بغداد ( ١٩٥٤ / ١٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أصلها ( الأحواز) بالحاء المهملة بدلاً من الهاء م ( الخمر ) ساقطة وترك في مكانها بياض . (٤) مضنا .

<sup>(</sup>۵) مر ذكره في مسألة ( ١٥ ) .

وزعم الزجّاج أنه لا ضرورة فيه ، لإمكان أن يكون الأصل بلغتك إياك ، وهذا مبني على جواز حذف المؤكد وبقاء التأكيد ، وفيه خلاف ، وقول عمر بن أبى ربيعة (١) : [ الطويل ] .

لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والانسان قد يتغيّر (٢)

وفي الكامل(٣) للمبرد أنّ ابن عباس سمع الكلمة التي منها هذا البيت ، وعدد أبياتها ثمانون ، فحفظها من مرّة ، وأن(٤) نافعاً قال له : ما رأيت أروى منك ، فقال : ما رأيت أروى من عمر ، ولا أعلم من علي رضي الله عنهم أجمعين ، وأولها :

أمن آل ليلى أنت غاد فسبكر تهيم إلى (٥) نُعم فلا الشَّمْلَ جامعً

غــداة غــد أو رائــحُ مُــتَــهـجُــرُ ولا الحبلُ موصـول ولا القلب مقصرُ

ومنها قبله :

أهذا المغيري الذي كان يُلدُّكُرُ وعيشكِ أنساه إلى يسوم أُقْبَرُ سُرى الليلِ حتى نَصْهُ والتهجُّرُ قفي فانظري يا اسم هل تعرفينه أهذا الذي أطريت نعتاً فلم أكن فقالت: نعم لا شك غيّر لونَـهُ

وبعده :

رأت رجلًا أمّا إذا الشمسُ عارضَتْ

فيُضحي وأمّــا بــالعَشــي فَيَــخْصَــرُ

<sup>(</sup>١) عمر بن أبي ربيعة ( ٢٣ - ٩٣ ) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي ، أبو الخطاب : أرق شعراء عصره ، من طبقة جرير والفرزدق . ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب ، فسمى باسمه . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٥/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١٠٧/٣ والمقرب ١٩٥/١ خزانة البغدادي ٢٠٠/٣ ـ شرح الشواهد للعيني الم ١٤٢٠ ـ التصريح ١٠٨/١ ـ شرح الأشموني ١١٩١١ ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/١٤٥ ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) .

<sup>(</sup>٤) م مزجت الكلمتان ( مرة ، وأن ) بكلمة واحدة ( مردات ) .

<sup>(</sup>٥) م ( لك ) مكان ( إلى ) .

أخا سَفَر جوّاب أرض تقاذفَتْ بِهِ فلواتٌ فهو اشْعَتُ أغبرُ قليلًا على ظهر المَطيَّةِ ظِلُهُ سِوى ما يقي (١) عنه الرداء المحبّرُ

## مسألة [ ١٧ ]

إذا أتحدت رتبة ضميرين وأولهما غير مرفوع فصل الثاني ، كملّكني إياي ، ملكتك إياك ، وملكته إياه ، وقد يتصل إن كان الاتحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين ، ولذلك شواهد ، أحدها قوله : /٣٢ / [ الطويل ] . وقد جعلت نفسي تَطيبُ لِضَغْمه في الضَعْمهماها(٢) يَقْرَعُ العظمَ نابُها(٣)

وهذا البيت لمغلّس بن لقيط السعدي الأسدي (ئ) ، وكان له ثلاثة أخوة : مُرَّة ومدرك وأظبطة ، وكان أبرّهم به فمات ، وأظهر الاخوان عداوته وآذياه ، فقال يرثيه ويشتكى من أخويه ، قيل هما ابنا أخيه الذكور ، وقيل اجنبيان :

ومُرَّة والدنيا قليلٌ عتابُها وشَرُّ صَحَابُها الرجالِ ذَابُها أَعادي والاعداء كَلْبَي كِلابُها ليرجليَّ مهواةً هَبَاءً(٢) ترابها

وأبقت لي الأيام بعدك مُدْركا قرينين كالذئبين يقتسمانني إذا رأيا لي فرصة آسدا بها(°) وإن رأياني قد خدرت تبغياً

<sup>(</sup>۱) ش م تق*ی* .

<sup>(</sup>٢) م لضغمهاها .

<sup>(</sup>٣) وينسب إلى لقيط بن مرة أيضاً: الكتاب ٣٨٤/١ أمالي ابن الشجري: ٨٩/١، ١٠١/٢ مرح الشواهد للعيني: ٣٣٣/١ مرح الشواهد للعيني: ٣٣٣/١ مرح الأشموني: ١٤١/١.

<sup>(</sup>٤) مغلس بن لقيط بن حبيب بن خالد بن نضلة الأسدي : شاعر جاهلي ، أورد البغدادي قصيدة له من جيد الشعر ، وقال : كان كريماً حليماً شريفاً ، وقيل أنه سعدي لا أسدي . الاعلام ١٩٦/٨ . (خزانة البغدادي ١١٢/٢ ـ ١٢٠) ويلاحظ أن ابن هشام ذكر لقبه : السعدي الأسدى .

<sup>(</sup>٥) ش أشليابها .

<sup>(</sup>٦) ش هياما .

فلولا رجائي أن تشوب ولا أرى عقولكما إلّا شديداً ذهابها سقيتكما قبل التفرق شربة على باغي الظلام شرابها

قوله (جعلت) أي شرعت ، و (الضغمة) العَضَّة ، ومنه قيل للأسد ضيغم ، و (القرع) هنا وصول الناب إلى العظم ، وأصله الضرب بشيء صلب(۱) في مثله ، و (الناب) السن التي خلف الرباعية ، وذكر الضغم والقرع والناب(۲) استعارة .

وفي معنى البيت وتوجيهه خمسة أوجه ، أحدها : أن الضغمة الأولى له ، والثانية لهما ، أي أن نفسه طابت لأن توقع (٣) بهما مصيبة عظيمة لأجل ضغمهما إياه مثلها (٤) ، فاللام من (لضغمة) تتعلق بـ (تطيب) ، وهي لام التعدية ، واللام من (لضغمهما) متعلقة بضغمة ، أو بجعلت ، أو بتطيب ، وهي لام العلة ، وضمير التثنية فاعل ، وضمير المؤنث مفعول مطلق ، والمعنى : لضغمهما إياي ضغمة مثلها ، فحذف المفعول بـه والموصوف ، وأناب عنه طفته ، ثم حذف المضاف ، وأناب عنه المضاف إليه ووصله شذوذاً .

الثاني : /٣٣ / أن يكون المعنى كذلك ، ولكن لا يقدّر مثل ، بل يكون ضميراً لمؤنث عائداً على الضغمة المتقدمة في اللفظ والمراد غيرها على حدّ قولهم : عندي درهم ونصفه .

الثالث: أن الضغمتين كلتيهما من فعل المتكلم، أي جعلت نفسي لأجل ايذائهما لي تطيب لايقاع ضغمة بهما يقرع العظم نابها، لشدة ضغميهما(٥) إياها، فحذف مضافين، الشدة المضافة إلى الضغمتين، وياء

<sup>(</sup>١) ش صليب .

<sup>(</sup>٢) ش م ( والناب ) ساقطة . وفي الأم مستدركة على الهامش .

<sup>(</sup>٣) ش يوقع .

<sup>(</sup>٤) م مثلهما .

<sup>(</sup>٥)م ضغیها

المتكلم المضافة إليها الضغمتان ، وهي فاعل المصدر ، فاللام الأولى متعلقة بـ ( تطيب ) ، والثانية متعلقة بـ ( يقرع ) .

الرابع: أن الضغمتين للمتكلم ، وأن الثانية على تقدير ياء المتكلم كما تقدّم ، ولكن الثانية بدل من الأولى باعادة الجارّ ، فاللامان للتعدية ، والتقدير: لأن أضغمهما ضغمة يقرع العظمَ نابُها

والخامس: أن الضغمة الأولى لا جنبي ، والثانية لهما: أي تطيب لأن يضغمني ضاغمٌ ضغمةٌ يقرع العظمَ نابُها لضغمهما إياي مثلها ، كما تقول: طابت نفسي للموت لما نالني من أذى فلان ، فاللام الأولى للتعدية ، والثانية للتعليل ، وأرجح الأوجه الثالث ، لأن السّيرافيّ روى: تهمّ بضغمة على غُلي(١) غيظٍ ، ولأنّ بعضهم روى: بضغمة أعضهُماها(٢) ، وضمير (نابها) راجع (٣) للضغمة ، أمّا على أنّه جعل لها ناباً(١) على الاتساع والمراد صاحبها ، ثم حذف المضاف .

والشاهد في وصله (ها) مع اتحاد الرتبة ، ومع كون العامل اسماً ، فهو ضعيف الطلب ، وقد مرّ شرح قوله : (ومنعكها) ، والعتاب : إما بمعنى الاعتاب ، فهو مضاف إلى الفاعل ، أو بمعنى المعاتبة ، فهو مضاف إلى المفعول ، أي : قليل نفع معاتبتها ، أي : أنها لا تنفع معاتبتها .

و ( آسادا )<sup>(۷)</sup> اغریا ، و ( کلبی )<sup>(۸)</sup> بوزن سکری جمع کلب ، بکسر

<sup>(</sup>١) ش ( على غلى ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) م أغضهاها . ش اغضهماها .

<sup>(</sup>۳)ش م يرجع .

<sup>(</sup>٤) م باباً .

<sup>(</sup>٥) م صاحبهما .

<sup>(</sup>٦) م باب .

<sup>(</sup>۷) ش اشلیابی .

<sup>(</sup>٨) م كلني ، بالنون بدلاً من الباء الموحدة .

العين ، وهو / ٣٤/ الذي به الكلب ، بفتحتين : وهو داء لا يُبْرَأ منه ، ولـذلك استعاره (١) . و ( المَهواة ) حفرة الصائد . و ( الظلام ) بالكسر مصدر ظالمته ، وجمع ظلم كرماح ودهان ، ويروى بالضم اسم جنس لظُلامة ، أو اسم جمع لظلم كظؤ ر وتوأم .

الشاهد الثاني قوله : [ الطويل ] .

لوجهِكَ في الاحسانِ بَسْطٌ وبَهْجَةً أنا لَهُماه قَفْوُ أكسرم والد(٢)

وقوله (في الاحسان) أي في وقته ، و (القفر) الاتباع ، وسائر البيت واضح لفظاً ومعنى ، والاتصال فيه أحسن منه في (٣) الذي قبله ، لأن العامل فعل وفيه من البديع الاستطراد ، كما في قوله تعالى : ﴿ ألا بعد المدين كما بعدت ثمود ﴾ (٤) ، وقول الشاعر : [الطويل].

فتَى شَقِيَتْ أمواله بنواله كما شقيتْ بكر بارماح تغلب (٥) وقول آخر: [الطويل]

وأنَّا لقومٌ لا نسرى القتلَ سُبَّةَ إذا ما رأته عامرٌ وسلولُ(١)

الشاهد الثالث: قول بعضهم في النثر: هم أحسن الناس وجوهاً وأنضرهموها

<sup>(1)</sup> م وله الاستعارة . ش وله الاشتعار .

 <sup>(</sup>۲) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني : ۳٤۲/۱ التصريح : ۱۰۹/۱ ـ همع الهوامع : ۱۳۱۸ ـ الدرر اللوامع : ۱/۱۱ ـ شرح الأشموني : ۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ش م وردت ( أحسن من الذي . . ) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) قائله بكر بن النطاح : شعره : ٧ . وفيه ( بسماحه ) بدل ( بنواله ) .

<sup>(</sup>٦) ينسب إلى السموأل ، ورد ضمن قصيدة في (حماسة أبي تمام) للمرزوقي ١١٤ ، وقد ذكر التبريزي هناك أنه ينسب لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ، وهو شاعر اسلامي . ولديه رواية ثانية في صدر الثاني : «يقرّب حب الموت» ، وورد في البيان ٢١٩/٣ . أنظر حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي : ١٦٤/١ ، ١٦٧ ( تحقيق الدكتور جعفر الكناني ، بغداد ١٩٧٩) - ديوان السموأال ١٢ ( تحقيق عيسى سابا ، مكتبة صادر بيروت ١٩٥١) .

وهــذا أشــد من قــولــه: لضغمهمـاهـا، لأن اسم التفضيــل أضعف في العمل من المصدر ، ولهذا لا يعمل في المفعول مطلقاً ، ولا في الظاهر ، أي الملفوظ به إلَّا في مسألة الكحل ، فهو أبعد من احتمال الاتصال ، ولأنَّ عمله في الثاني خارج عن القياس ، /٣٥ / لأنه نصبه على التشبيه بالمفعول به كما حكى الكسائي: لا عهد لي بألأم(١) قفأ منه ، ولا أوضعه ، بفتح العين ، لتقدير الضمير منصوباً على التشبيه لا مجروراً بالإضافة ، وإنما حق الصفة المشبَّهـة أن تكون صالحة للتثنيـة والجمع والتأنيث بالتـاء ، وقـد يقـال : إنَّ انتصاب الضمير الثاني ليس على التشبيه ، بل على التمييز ، لأنه عائد على ( وجـوهاً ) ، ووقوعه بعد ( أنضر ) كوقوع ( وجوها ) بعــد ( أحسن الناس ) ، وهذا لا يتأتَّى إلَّا على قول من زعم أن التمييز يجوز مجيئه معرفة ، ويستدل عليه بمثل حكاية الكسائي: هو أحسن الناس هاتين ، يشير(٢) إلى عينيه ، أو على قول من يزعم أن ضمير (٣) النكرة نكرة مطلقاً ، أو على قول من يقول أنه نكرة إذا عاد على واجب التنكير كالحال والتمييز ومجرور ربّ ، والأولى في ( هاتين ) أن يكون مشبهاً بالمفعول بـ شذوذاً لا تمييزاً ، وفي ( وجوهـ ا) أن يكون كـذلك ليناسب اعرابه اعراب الضمير الراجع إليه ، و (أنضر) من النضارة ، والنضرة أي الرونق ، وفعلها كـ ( دخل ) فيتعدّى ولا يتعدّى ، وكـ ( ظرف وفرح ) ، فلا يتعدّى ، ومن الأول قوله : [ الخفيف ] .

نفَّر اللَّهُ أعظمَا دفنوها بسجستان طلحة الطّلحاتِ (٤) والمشهور في روايته : رحم الله ، وفي الحديث :

<sup>(</sup>١) ش بالأمر.

<sup>(</sup>۲) م تسیر

<sup>(</sup>٣) ش تمييز .

<sup>(</sup>٤) قائله ابن قيس الرقيات : الانصاف : ٤١ ـ شرح المفصل : ٤٧/١ ـ همع الهوامع : ١٢٧/٢ ـ الدرر اللوامع : ١٢٧/٢ ـ ديوانه : ٢٠ .

« نضَّر الله امرأً سمع مقالتي »(١) ، ومعناه نعّمه ، وكـذا حيث عُلِّقَ بغير الوجه . /٣٦ / .

### مسألة [ ١٨ ]

إذا نصبت ياء المتكلم بفعل وجبت نون الوقاية ولو جامدا ، نحو : قاموا ما خلاني ، أو ما عداني ، عساني أن أفعل .

فأما قوله : [ الرجز ] .

إذا ذهب القوم الكرام ليسي (٢)

فضرورة ، وقبله :

عددت قومي كعديد الطيس.

و (الطيس) الشيء الكثير من الرمل وغيره ، ويقال فيه : طيسل ، بزيادة اللام ، والذي سهّل ذلك مع الاضطرار أمور أحدها : إن الفعل الجامد يُشبه الأسماء (٣) فجاز (ليسي) كما يجوز (غلامي وأخي) ، ومن ثم جاز : إنّ زيداً لعسى يقوم ، كما جاز لقائم ، ولا يجوز : إن زيداً لقام ، وجاز أيضاً نحو : ﴿ وَأَن لِيس لَلْإِنسَانَ إِلّا مَا سَعَى ﴾ (٤) ، كما جاز : علمت أنّ زيداً قائم ، ولا أن يقوم .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( علم ) ۱۰ \_ الترمذي ( علم ) ۷ \_ ابن ماجة ( مقدمة ) ۱۸ ، ( مناسك ) ۷۹ \_ الدارمي ( مقدمة ) ۲۶ \_ أحمد بن حنبل ۳۷/۱ ، ۳۷/۳ ، ۲۲۰/۳ ، ۸۲ ، ۸۰/۵ .

<sup>(</sup>٢) قَائله روْ بَة : شرح المفصل : ١٠٨/٣ ـ خزانة الأدب : ٢٠٥/٢ ، ٤٥٤ ، ٤/٥٥ ـ المغنى : ١٧١ ، ١٤٤ ـ شرح شواهده للسيوطي : ١٦٧ ـ همع الهوامع : ١٤/١ ـ الدرر اللوامع : ١/١٤ ـ اللسان ( طيس ) ـ ملحقات ديوانه : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ش وردت العبارة : « إن للفعل الجامد شبهاً بالأسماء » .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) م لولا

والثاني: أن (ليس) هنا للاستثناء فحقَّ الضمير بعدها الانفصال، وإنّما وصله (١) للضرورة كقول الآخر: [البسيط].

وما نبالي إذا ما كنت جارتنا] أنْ لا يسجاورنا إلآك ديّسارُ<sup>(۲)</sup> والنون ممتنعة مع الفصل<sup>(۳)</sup> ، فتركها مع الوصل التفاتاً إلى الأصل الثالث : أن (ليسي) وغيرى بمعنى ولا نون مع غير .

## مسألة [ ١٩ ]

إذا نصبت الياء بـ « ليت » وجبت (٤) النون ، نحو : ﴿ يَا لَيْتَنِي كَنْتُ مُعْهُم ﴾ (٥) لشبه ( ليت ) بالفعل مع أنه لا ثقل يلحقها بسبب النون ، وقد تترك في الضرورة ، كقوله : [ الوافر ] .

كسنية جابر إذ قال ليتي أصادف وأفقد بعض سالي<sup>(1)</sup> وقوله: [ الوافر ] .

فيا ليستي إذا ما كان ذاكم ولجتُ وكنتُ أولَهُمْ ولوجا (Y)

<sup>(</sup>١) م قصره .

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول : ولقد مرّ ذكره في أول باب النكرة والمعرفة مسألة [ ١٤ ] .

<sup>(</sup>٣) م المفصل . ش الفعل .

<sup>(</sup>٤) م وجلت .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) قائله زيد الخيل: الكتاب ٣٨٦/١ نوادر أبي زيد ٦٨ ، وفيه و أتلف ، مكان أفقد مجالس ثعلب ١٢٩ - المقتضب ٢٠٠/١ - المقرب ١٠٨/١ - شرح المفصل ٩٠/٣ ، ١٢٣ - خزانة البغدادي ٤٤٦/٢ - شرح الشواهد للعيني ٣٤٦/١ - همع الهوامع ١٤/١ - الدرر اللوامع ٤١/١ - شرح الأشموني ١٢٣/١ - اللسان (ليت) .

<sup>(</sup>٧) قائله ورقة بن نـوفل: السيـرة لابن هشام ١٢٢ ـ شـرح الشواهـد للعيني ٢/٥/١ ـ التصريــع (١١١/١ .

والبيت (۱) الأول لـزيد الخيـل بن مهلهل الـطائي (۲) ، وفـد على رسول الله على سنة تسع في وفد طيّء ، فأسلم وسمّاه عليه السلام زيد الخير (۳) ، وقال له : ما وصف لي أحد في الجاهلية إلّا ورأيته دون ما وصف غيرك ، ويروى ليسك (٤) ، وقبله :

تسمنَّى مَـزْيَـدٌ زيـداً فـلاقَـى أخـا ثقـة إذا اختلف العـوالي ومزيد رجل من بني أسد ، كان يتمنّى لقاء زيـد ، فلما لقيه طعنه زيـد فهرب ، وكذلك جابر ، وعدل عن أن يقـول تمنّاني حكاية لما كان المتمني يقوله ، ولأنَّ زيداً آشتهر بالشجاعة ، فكأنه قال : تمنّى الشجاع المشهور ، ولحُسْن اللفظ بتجانس مزيد وزيد .

و ( العـوالي ) الرمـاح ، والكاف ومجـرورها نعت مصـدر ، و ( المُنية ) بضم الميم التمني ، كالغُرفة والأكْلة .

و (جابر) مرفوع المحل ، و (إذ) ظرف للمنية ، والواو للجمع ، والفعل نصب بأن مضمرة (٥) في جواب (٦) التمني .

ويروى أيضاً بالرفع خبرا لأنا محذوفا ، والواو حينئذ واو الحال ولا يكون الرفع بالعطف على (أصادف) ، لئلا يصير الفعل(٧) متمنّى ، ويروى (أتلف)

<sup>(</sup>١) م الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٢) زيد الخيل (ت ٩ هـ) زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضا ، من طيء ، كنيته أبو مكنف : من أبطال الجاهلية . لقب و زيد الخيل ، لكثرة خيله ، أو لكثرة طراده بها ، كان طويلاً جسيماً . من أجمل الناس . وكان شاعراً محسناً ، وخطيباً لسنا ، موصوفاً بالكرم . أدرك الاسلام ، ووفد على الرسول على سنة ٩هـ. في وفد طيء ، فأسلم وسر به رسول الله ، وسماه و زيد الخير ، ومات في طريق عودته إلى نجد . الاعلام ١٠١/٣ ـ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) م الخيل .

<sup>(</sup>٤) م ساقطة وترك مكانها بياضا .

<sup>(</sup>۵) م مضمر .

<sup>(</sup>٦) م الجواب .

<sup>(</sup>٧) ش الفقد .

مكان ( أفقد ) ، ويروى ( أغرم ) .

وروى الجوهري: جلّ مالي ، وهـو أحسن ، ومن زعم أنّ بعضاً يـرد بمعنى كل ، وخرّج عليه قولـه تعالى : ﴿ يصبكم بعض الـذي يعدكم ﴾ (١) ، وقول الأعشى (٢) : [ البسيط] .

وقد يدرك المتأني بعض حاجت وقد يكون مع المستعجل الزلل<sup>(٣)</sup> صح عنده حمل<sup>(٤)</sup> رواية الجماعة على ذلك ، فيكون ابلغ من رواية الجوهرى ، الا أن هذا القول مردود .

واما البيت الثاني فهو لورقة بن نوفل (٥) ابن عم خديجة بنت خويلد ، ام المؤمنين ، قاله لما ذكرت له عن غلامها ميسرة ما رأى من (٦) رسول الله ﷺ في سفره ، وما قاله بَحيرَي الراهب في شأنه ، وقبله :

لججتُ وكنتُ في الذكري لجوجاً لهم طال مابَعَثَ النَّشِيجا

۱) سورة غافر ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الأعشى (ت ٧ هـ) ميمون بن قيس بن جندل ، من بني قيس بن ثعلبة الواثلي ، أبو بصير ، المعروف بأعشى قيس ، ويقال له أعشى بكر بن واثل ، والأعشى الكبير : من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، وأحد أصحاب القصائد الطوال . . كان يغني بشعره فسمي « صناجة العرب » ، عاش عمراً طويلاً ، وأدرك الاسلام ولم يسلم ، ولقب بالأعشى لضعف بصره ، وعمي في أواخر أيامه ، مولده ووفاته في قرية « منفوحة » باليمامة قرب الرياض ، وفيها داره . وبها قبره . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٨ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) نسبه ابن هشام الى الاعشى ، والمشهور انه للقطامي ، كما جاء في حاشية (ش) \_ المصون : 79 \_ ديوان المعاني : 177/1 \_ ديوان القطامي : 79 وقد ورد في الحاشية « المتأني » مكان « المستعجل » وهو المقبول منطقياً عندي . وعلى هذا يكون ( المتمنى ) مكان ( المتأنى ) في صدر البيت ، كما في ش ، م .

<sup>(</sup>٤)م حملا .

<sup>(</sup>٥) ورقة بن نوفل (ت نحو ١٢ ق هـ) بن اسد بن عبد العـزى ، من قريش : حكيم جـاهلي ، اعتزل الاوثان قبل الاسلام ، وامتنع من اكل ذبائحها ، وتنصر ، وقرأ كتب الاديان . وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . أدرك اوائل النبوة ، ولم يدرك الدعوة . الاعلام ١٣١/٩ .

<sup>(</sup>٦) ش مرة .

ووصف من خديجة بعد وصف ببيطن المكتين على رجائي المكتين على رجائي المهرم المهرم

فقد طال انتظاري يا حديجا حديثك أن أرى منه خروجاً من البرهان(۱) أكره أن تعوجا(۲) ويخصم(۳) من يكون له حجيجاً يُقيمُ به البرّيةَ أن تموجا ويلقى من يسالمه فلوجاً

فياليتني . . . البيت ، وبعده (٥) :

وُلوجاً في الذي كرِهَتْ قريشُ الرَّق الريشُ الرَّق بالدَّي كرِهَوا جميعاً فيان يبقوا وأبق تَكُنْ المورُ وان اهلك فكل فتي سيلقى

ولو عَجَّتْ بمكَّتها عَجيجاً الى ذي العرش أن سفلو عروجاً تَضِجُ الكافرون لها ضجيجاً من الاقدارُ مُتلِفةً (1) خروجاً

( النشيج ) مصدر نشج ، كضرب ، ونشيجاً اذا غصّ بالبكاء في حلقه من غير الانتحاب ، والباء من قوله : ( ببطن ) متعلقة بانتظاري ، ويسمى كُلّا من جانبي مكة ، او كلًا من أعلاها واسفلها مكة ، فلذلك ثناها ، ونظيره قولهم : صدنا بقنوين .

وانما هـ و (قنا) اسم جبل ، وشربت بماء الدَّحرضين ، ودار لها بالرقمتين (٧) ، وسال المربدان ، وانما هو مِرْبد البصرة ، وهو احد القولين في

ش م الركبان .

<sup>(</sup>٢) م يعوجا .

<sup>(</sup>٣) م يخصموا .

<sup>(</sup>٤) ش م خروجاً .

<sup>(</sup>٥) ش م ( وبعده ) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م متلقة بالقاف.

<sup>(</sup>٧) ش م العبارة: (ودار لها بالرقمتين) ساقطة ، وهي في النسخة الام (ع) مستدركة على الحاشية اليمنى .

قوله: «جعلنا لا حدهما جنتين »(۱) ، بدليل « ودخل جنته »(۲) ، وفي « ولمن خاف مقام ربه جنتان »(۲) ، بدليل « وأمّا من خاف مقام ربه . . . الآية (٤) » وعلى رجائي حال من فاعل الانتظار ، وهو الياء ، وحديثك مفعوله ، وان وصلتها بدل اشتمال عنه ، ومنه متعلق بـ ( خروجا ) وان كان مصدراً للاتساع في الظرف ، ومثله : « لا يبغون عنها حولا »(۵) ، « ولم يجدوا عنها مصرفا »(۱) ، ولوليت منهم فرارا»(۷) ، اللهم اجعل لنا من امرنا فرجاً ومخرجاً ، وقوله / ۳۹ / ضياء نور بدل ، لقول السهيلي انّ الضياء والنور غير ان قال : والنور هو الاصل والضوء (۸) منتشر عنه بدليل : « فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم »(۱) ، فعلّق الاذهاب بالنور ، لينتفي الضياء بانتفائه بخلاف العكس « هو الذي جعل فعلّق الاذهاب بالنور ، لينتفي الضياء بانتفائه بخلاف العكس « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا »(۱) ، وفي الحديث : « الصلاة نور والصبر فضياء »(۱۱) ، لان الصلاة عماد الدين وتنهي عن الفحشاء والمنكر ، فالصبر عن المنكرات وعلى الطاعات ضياء صادر عنها ، وفي اسمائه سبحانه وتعالى النور لا الضاء

<sup>(</sup>١)سورة الكهف ٣٢. ورد في الام « وجعلنا » والصواب « جعلنا » بدون واو ، وكذلك وردت في ( ش م ) بالواو .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف ١٨.

<sup>(</sup>٨)من هنا تنقطع المقابلة مع نسخة مكتبة عارف حكمت (م)، لعدم تصوير ورقة ( ٢٦ ) سهوا .

 <sup>(</sup>٩) سورة البقرة (٩)

<sup>(</sup>۱۰) سورة يونس ٥ .

<sup>(</sup>١١) مسلم (لمهارة) ١- الترمذي (دعوات) ٨٥- النسائي (زكاة) ١- ابن ماجة (طهارة) ٥- احمد بن حنبل ٩٤٥- ٣٤٤ .

والفلوج على الخصم: الظفر به، ونكّر مكّة (١) باعتقاد الشياع فيها، فاضافها الى ضمير قريش.

## مسألة [ ۲۰ ]

إذا انتصب الياء بـ « لعل » فالغالب ترك النون ، نحو : « لعلي أبلغ الاسباب »(٢) لقرب مخرج اللام من مخرجها ولهذا قالوا : لعن بمعنى لعل ، وقد تلحق لشبهها بالفعل ، وفي ( شرح التسهيل ) ان ليتي ضرورة ، ولعلّني قليل ، وفي شرح الخلاصة (٣) عكسه ، وهو سهوّ، ومن الحاق النون قوله : [ الطويل ] .

واخرج من بين الجلوس لعلّني أحدّثُ عنكِ النفس في السرّ خاليا<sup>(٤)</sup> وقوله: [ الطويل ] .

أريني جـواداً مـات هَــزُلاً لـعلّني أرى مـا تـرين أو بخيــلاً مُخلَّداً (٥) (هزلا) بفتح الهـاء على وزن الهَزْل ضـد الجد بكسـر الجيم ، وأرّيني بمعنى اعلميني ، فهو متعدد الى ثلاثة ، وقوله : [ الطويل ] .

فقلت أعيراني القَدومَ لعلّني أخُطُّ بها قبراً لأبيض ماجدٍ (١)

<sup>(</sup>١) ش اهل مكة .

<sup>(</sup>۲)سورة غافر ۳**٦** .

 <sup>(</sup>٣) شرح الفية ابن مالك : ٢٦ . قال ابن الناظم : « فان الناصب ان كان ليت وجب الحاق النون ،
 نحو : يا ليتني كنت معهم ، ولم تترك الا فيما ندر من نحو قوله :

كسمنية جابر اذ قال ليتي اصادف وافقد بعض مالي (٤) قائله مجهول: شرح المفصل ٢١/١ - شرح ابن عقيل ١٠١/١ - وورد منسوبا الى المجنون في ( الحب العذري للدكتور احمد عبد الساتر الجواري: ٦٩).

<sup>(</sup>٥) قَاتُلُهُ حاتَمُ الطائيُّ ، أوحاتَم بن جعفر : شرح المفصل ٧٨/٨ ـ خزانة البغدادي ١٩٥/١ ـ مرح الشواهد للعيني ٣٠٩ ـ التصريح ١١١١/١ ـ ديوان حاتم ٣٠٩ ( الوهبية ) ـ ديوانه ٤٠ ( دار صادر بيروت ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) قائلة مجهول: شرح ابن عقيل ١٠١/١ شرح الشواهند للعيني ١٠٥٠/١ همع الهنواصع . ٦٤/١ الدرر اللوامع ٢٥٠/١ ـ شرح الاشموني ١٢٤/١ ـ اللسان (قدم .

القدوم ، بوزن العمود ، الآلة المعروفة ، وجمعها قدم ، بضمتين ، كعمد ، وجمع الجمع قدائم ، كقلوص وقُلُص وقلائص وقوله /٤٠ لها دليل على التأنيث ، وماجد : صفة فيمن روى لابيض ، ومضاف اليه فيمن روى لاكرم ، فابيض مفتوح واكرم مكسور .

#### مسألة [ ۲۱ ]

اذا جُرَّتِ الياء بمن أو عن وجبتِ النَّون حفظاً للسكون ، لانه الاصل فيما يبنون ، وقد تُتركُ في الضرورة .

قال: [ الرمل]

أيها السائل عَنهم وعني لست قيس ولا قيس مني (١) وفي النفس من هذا البيت شيء ، لانا لم نعرف له قائلاً ولا نظيراً ولاجتماع الحذف في الحرفين فيه ، ولذلك نسبه ابن الناظم الى انشاد النحويين (٢) ، ولم ينسبه الى العرب ، وفي (التحفة) لم يجيء الحذف إلاّ في بيت لا يعرف قائله انتهى .

ووقع فيه (قيس) في (٣) موضع الضمير مرتين ، وارتفاع الثاني بالابتداء ، لان لا انما تعمل في النكرات .

### مسألة [ ۲۲ ]

إَذَا جرَّت الياء بلَدُن أو قد أو قط فالغالب اثبات النون ، حفظاً للسكون ،

<sup>(</sup>٢) شرح الفية ابن مالك : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ش ( في ) ساقطة .

وقد تترك ، دليله في لدن قوله تعالى : ﴿ قد بلغت من لدني عُذراً ﴾(١) ، قرى مخففاً ومشدداً ، .

واما قول سيبويه (٢): ان ترك النون مع لدن ضرورة فمردود بالقراءة ، ولا يقال انها جاءت على لغة من يقول: (لد) ، وتكون النون للوقاية ، لانه لا وجه حينئذٍ لدخول النون ، إذ لا سكون فيحفظ ، ولانّ الذي يقول: لَدُ ، يقول: لدنك ولدنه ، لان الضمائر ترد الاشياء الى اصلها (٣) ، كما ان من قال: لم يَكُ يقول: لم يكنه .

ودليله في ( قد )<sup>(١)</sup> قوله : [ الرجز ]

قدني من نصر الخبيين قدي(٥)

وقوله : [ الطويل ] .

إذا قال قدني قلت بالله حلفة لتغنِن عني ذا إناءكَ اجمعاً (١) والبيت الأول لحميد الارقط يصف فيه لعبد الملك بن مروان تقاعده عن نصرة عبد الله بن الزبير واصحابه رضي الله عنهم ، ويقال : قدني من /٤١/

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/٤٤ ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) ش اصولها .

<sup>(</sup>٤) من هنا نعود الى المقابلة مع نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة .

<sup>(</sup>٥) نسب الى أبي نخيلة ، وأبي وبحدلة ، وحميد بن مالك : الكتاب ٣٨٧/١ - نوادر ابي زيد ٢٠٥٠ سمط السلالي ٦٤٩ - المحتسب ٢٠٣/٢ - أمالي ابن الشجيري ١٤/١ ، ١٤٢/٢ - المالي ابن الشجيري ١٤/١ ، ٣٤/٣ - الانصاف ١٣١ - شرح المفصل ١٢٤/٣ ، ١٤٣/٧ - خزانة البغدادي ١٣٥/٣ - التصريح المغني ١١٠٠ - شرح شواهده للسيوطي ١١٦ - شرح الشواهد للعيني ١٧٥/١ - التصريح ١١٢/١ - همع الهوامع ١٤/١ - الدرر اللوامع ٢٠/١ - شرح الاشموني ١٢٥/١ - اللسان (لحد) .

<sup>(</sup>٦) قائله حريث بن عنّـاب : مجالس ثعلب : ٦٠٦ ـ شـرح المفصل : ٨/٣ ـ المقـرب ٢٧/٢ ـ خزانة البغدادي : ٥٨٠ ـ المغنى : ٢١٠ ، ٤٠٩ ـ شرح شواهده للسيـوطي : ١٩٠ ـ شرح الشواهد للعيني : ٣٦٠/٣ ـ همع الهوامع : ٤١/٢ ـ الدرر اللوامع : ٤٤/٢ .

كذا وحسبي منه ، ويجوز ان يكون النصر هنا بمعنى العطيّة ، كقول بعض السوّال : من ينصرني ينصره الله ، وقد خُرِّجَ عليه قوله سبحانه : « من كان يَظُنُ أن لن ينصره الله »(١) ، وعلى هذا فالاضافة للفاعل ، ويرجّع ، الاول : انه لم يفرده بالذكر ، وانما يكون العطاء غالباً من ولي الامر . والثاني : ان بعده : [ الرجز ] .

### ليس الامام بالشحيــ الملحد(٢)

والمراد بالملحد: الظالم في الحرم ، ومن يرد فيه بالحاد بظلم وخبيب أحد ابناء عبد الله وبه يكنّى ، ويروى: الخُبَيْبَين مثّنى ، على إرادة عبد الله وأخيه مصعب ، والخبيبين على الجمع ، على ارادة عبد الله ومن على رأيه ، وكلاهما تغليب .

ويحتمل على الجمع ان يريد مجرد اصحاب عبد الله ، على أنّ الاصل الخبيبين ، ثم حذفت الياء ، كقولهم : الاشعرين ، وقوله تعالى : ﴿ ولو نزلناه على بعض الاعجمين ﴾ (٣) ، فإنه ليس جمعاً لاعجم ، لأنه لا تلحقه الياء ، لانه افعل فعلى (٤) ، كأحمر واسود ، وردّ ابن (٩) السيد في (شرح الكامل) رواية التثنية ، بأنّ حُميداً قال هذا الشعر عند حصار طارق، ومُصْعَبُ مات قبل ذلك بسنين .

والشاهد في قوله: قدني ، بالحاق النون ، واما قوله: قدي ، فقال

<sup>(</sup>١) سورة الحج ١٥.

<sup>(</sup>٢) لأبي نخيلة ، أو حميد الأرقط ، أو أبي بحدلة ، أو حميد بن مالك : الكتاب : ٣٨٧/١ ـ سمط اللآلي : ٦٤٩ ـ الانصاف ١٣٦ ـ المغنى : ١٧٠ ـ شرح شواهـده للسيوطي : ١٦٦ ـ اللسـان ( لحد ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٩٨.

<sup>(</sup>٤)م فعلاً .

<sup>( ° )</sup> ابن السيد ( £22 ـ ٧٦١ هـ ) عبد الله بن محمد بن السيد . من العلماء باللغة والادب . ولد ونشأ في بطليوس في الاندلس ، وانتقل الى بلنسة فسكنها ، وتوفي بها ، له مؤلفات كثيرة . الاعلام ٢٦٨/٤ .

الشارح<sup>(۱)</sup> وغيره: انه شاهد على ترك النون ، وليس كما قالوا: الجواز ان يكون اصله قد ، ثم أُلحِقَ ياء القافية ، وكسر الدال ، للساكنين ، وانما شاهد الحذف: [ الطويل ] .

ف آلیت لا آسی علی إثر هال ته قدی لان من وَجْدٍ علی هالك قدی والماهد فی (قدی) الأولی ، اما الثانیة فمحتملة لما ذكرنا(۲) ، واما البیت الثانی فانه لابی غیاث الكلابی یصف ضیفاً قدّم له اناءً فیه لبن ، فشرب منه ، ثم قال : یكفینی ، فحلف علیه لیشربَن جمیعَه ، وقوله : بالله /۲۶/ ، متعلّق (باحلف) محذوفاً ، وحَلْفة : مصدر لذلك المحذوف ، وقوله : لتغنی عنی ، من قولهم : أغْنِ عنّی وجهَكَ ، أی اجعله بحیث یكون غنیاً عنی (۳) ، أی لا یحتاج الی رؤیتی ، و ( ذا انائك ) صاحبه ، وهو اللبن .

وفي البيت شواهد ، احدها : قوله (قدني) بالنون ، وذلك اما لحفظ السكون ، وهو قول البصريين ، ومعناها عندهم يكفيني . والثاني : قوله : انائك ، باضافة اناء المضيف الى الضيف ، لا لانه ملكه ، بل لانه مُلابسه ، كما يقول كلَّ من حاملي الخشبة للاخر : خذ(٤) طرفك ، وحسّنه هنا ان ضيف الكريم يتنزل عنده منزلة المالك .

الثالث: قوله (لتغني عني) بلام مكسورة للتعليل ، وياء مفتوحة للناصب المضمر ، وهي رواية ابي الحسن ، واستدل بها على جواز اجابة القسم بلام كي ، والجماعة يمنعون ذلك ، لان الجواب لا يكون الا جملة ، ولام كي وما بعدها جار ومجرور ، والبيت محمول على حذف الجواب وبقاء

<sup>(</sup>١) شرح الفية ابن مالك : ٧٧ .

ر ٢) خزانة البغدادي ٢/ ٤٥١ ( حيث ورد قول ابن هشام : « والشاهد في قوله قدني . . » الى قوله : « ومحتمله لما ذكرنا».

<sup>(</sup>٣) م غنى بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٤) ش خل .

معموله: أي: لتشرَبنُّ ، لتغني عني ، كما في قوله تعالى: ﴿ والنازعات غرقا ﴾ (١) ، ثم قال سبحانه: ﴿ يوم ترجف ﴾ (١) ، أي: لنعيدن (٣) يوم ترجف (٤) .

والرابع: لتُغنِنَّ عنِي ، بلام مفتوحة للتوكيد ، ونون مسكورة هي عين الفعل ، بعدها نون مشدَّدة مفتوحة للتوكيد ، وهي رواية ثعلب (٥)، وهي دليل على أنّ الياء التي هي لام الفعل المؤكد بالنون قد تُحذف وتبقى الكسرة دليلاً علىها ، وهي لغة فزارة ، يقولون : ارمِنَّ (٦) يا زيد ، وابكَّن يا عمرو ، قال : [ البسيط ] .

وابكَّن عيشـاً تقضَّي بعـد جِـدتـهِ طـابتْ اوائلهُ في ذلـك البـلدِ (٧) ولغة الأكثرين: ارمين وابكيّن ولتغنيّن ، باثبات الياء مفتوحة .

والخامس (^): في قوله (أجمعا) فأكّد به وإن لم يسبقه كلُّ وأورد /٤٣ / الشارح (٩) وجماعة البيت: إذا قال قدني قال بالله ....

فيكون الشاعر لا ضيفاً ولا مضيفاً بل حاكياً عن شخصين غيـره ، وليس كذلك . وأورده بعضهم :

إذا قِلت: قدني ، قال: بالله.

اسورة النازعات ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ١٤ ، سورة النازعات ٦ ، وفي م : « يوم ترجف الراجفة » .

<sup>(</sup>٣)م ليتعين .

<sup>(</sup>٤) ع العبارة ساقطة فاثبتناها من ش ، م .

<sup>(°)</sup> مجالس ثعلب ٣٨/٢ (تحقيق عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ١٩٦٠) .

<sup>(</sup>٦) ش امنّ .

<sup>(</sup>۷)قاتله مجهول: المقتضب: ۸۷ المغنى: ۲۱۱ شرح شواهده للسيوطي: ۱۹۱ همع الهوامع: ۷۹/۲ الدرر اللوامع: ۱۹۲ المعنى: ۱۹۱ معجم البلدان ( ثمد الروم ) .

<sup>(^)</sup> ع ( الرابع ) سهوأ ، وفي ش م الخامس فاثبتناها كذلك .

<sup>(</sup>٩) شرح الفية ابن مالك ٢٦ .

فيكون الشاعر هو الضيف ، والصواب العكس ، بدليل أن قبله :

فناولته من رسل كوماء جَلْدَةِ واغضيْتُ عنه الطّرف حتى تَضَلّعا

وشاهد ( قطني ) قوله<sup>(١)</sup> : [ الرجز ] .

امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني (٢)

فيه شواهد ، أحدها : اطلاق القول على ما شهد (٣) به لسان الحال ، فإن (٤) الحوض لما امتلأ فلم يبق فيه سعة (٥) كان قائلاً بلسان الحال : حسبي ، ونظيره قولهم :

قال الجدار للوتد لم تشقُّني ؟ فقال: سل من يدقُّني

وقولهم: قالت النخلة للنخلة أبعدي ظلك عن ظلي ، احمل (٢) حملك وحملي . وللقول خمسة معان ، أحدها : اللفظ الدال على معنى مفيداً كان أو غير مفيد . والثاني : ما في النفس ، بدليل ﴿ ويقولون في أنفسهم ﴾ (٧) . والثالث: الحركة والامالة (٨) ، يقولون : قال برأسه كذا (٩) فنطحه ، وقالت النخلة كذا فمالت . والرابع : ما يشهد به لسان الحال كهذا البيت ، وهو أحد

<sup>(</sup>١) ش م قول الراجز .

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول : مجالس ثعلب ١٨٩ - الخصائص ٢٣/١ - المخصص ١٢/١٤ - أمالي ابن الشجري ١٤٠/١ ، ١٤٠/٢ - شرح المفصل ١٣١/٢ ، ١٢٥/٣ - شرح الشواهد للعيني ٣٦١/١ - شرح الأشموني ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) ش يشهد .

<sup>(</sup>٤) ش م لأن .

<sup>(</sup>٥) ش م سعة للزيادة .

<sup>(</sup>٦) م أحملي .

<sup>(</sup>V) سورة المجادلة A .

<sup>(</sup>A) ش الأشارة .

<sup>(</sup>٩) م كل والجملة ( فنطحه ) بعدها ساقطة وترك لها بياض .

القولين في قوله تعالى : ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾ (١) .

والخامس : الاعتقاد ، كقولك : هذا قول الخوارج .

الثاني : الحاق النون قبل الياء (٢) الداخلة عليها قط ، وفي ذلك من التوجيه والخلاف ما قدمناه في (قد) .

ووهم يعقوب<sup>(۱)</sup> في الاصلاح<sup>(۱)</sup> ، فـزعم أنـه يقـال : قـطن ، بمعنى حسب ، بنون هي من نفس الكلمة ، وأنها<sup>(۱)</sup> كسرت لأجـل الياء وأورد البيت على ذلك ، وردّ عليه أبو محمد الاعرابي في كتابه المسمى : زلات العلماء .

والثالث: أنه يجوز التعبير عن المعنى الواحد بشلاث كلمات مترادفة مجتمعة على سبيل التوكيد، ومثله: ﴿ فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا ﴾ (٦)، وروى يعقوب وغيره: (سلل ) (٧) بدل (مهلا) وهو بفتح السين المهملة، أي : سل الماء مني سلا رفيقا(٨)، وقيل: أنه بالمعجمة، وهو مصدر (شللت الابل) إذا طردتها، وشاهد قطي قوله: [الطويل].

قطي ابدأ من كل ما ليس نافعي ومن طلبي ما ليس منه بنصيب (١)

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ١١ .

<sup>(</sup>٢) م (ضالياء) استدركت على الحاشية .

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن اسحق، ابن السكيت (١٨٦ ـ ٢٤٤): إمام في اللغة والأدب: أصله من خوزستان ( بين البصرة وفارس ) تعلم ببغداد . من كتبه ( إصلاح المنطق ) الاعلام ٢٥٥/٩ .

<sup>(</sup>٤) اصلاح المنطق : ٥٧ ، ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٥) ش وإنما .

<sup>(</sup>٦) سورة الطارق ١٧ .

 <sup>(</sup>٧) ع بالشين المعجمة ، وسياق الكلام يقتضيه بالمهملة ، وأثبتناه بها : وكما ورد في ش ، وفي م
 مستدركاً على الحاشية .

<sup>(</sup>٨) م ( رفيقاً ) ساقطة وترك لها بياض .

<sup>(</sup>٩) قائله علقمة الفحل: الكتاب ١٠٧/١ ـ المقتضب ١٧٣/٢ ـ المفضليات ٣٩٤ ـ ديوانه ١٣٢.

انشده مبرمان (۱) في أماليه ، وقال : جاز لما كان (۲) بمعنى حسبي /٤٤ / انتهى .

وروي في حديث النار ، أعاذنا الله منها ، قَـطْني قَـطْني ، بـالنـون ، وقَطِي ، بـالنـون ، وقَطِي ، بـالسكون ، وقَطِي ، بـركها ! وقَطِ قَطِ ، بـالسكون ، على أنّ الياء لم تذكر البتّة ، وقطٍ قطٍ ، بتنوين التنكير ؛ مثل : صهٍ ومهٍ .

<sup>(</sup>۱) مبرمان (ت ٣٤٥ هـ) محمد بن علي بن اسماعيل العسكري ، أبو بكر ، المعروف بمبرمان : من كبار العلماء بالعربية . من أهل بغداد . ولد في طريق رامهرمز ، وأخذ عن المبرد والزجاج . وأخذ عنه الفارسي والسيرافي . وكان ضنيناً بالأخذ عنه ، لا يقرىء كتاب سيبويه إلا بمئة دينار . من كتبه «كتاب شواهد سيبويه» و « النحو المجموع على العلل » و « العيون » و « شرح كتاب سيبويه » لم يتمه . الاعلام ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) ش كتب بعد (كان) لفظة (كا) ولا مكان ولا معنى لها .



# شوا هدباب لعلم

#### مسألة [ ٢٣ ]

من العلم المنقول ما نقل عن جملة فعلية مستتر فاعلها ، والحكاية في ذلك واجبة مثلها في المنقول عن (١) جملة صرح بفاعلها ، ومثاله (٢) أن تسمى (٣) بيقوم ، من قولك زيد يقوم ، وشاهده قول الشاعر : [ الوافر ] .

نُبِثَّتُ أَخُوالِي بَنِي يَزِيدُ ظُلْماً علينا لَهِمُ فَدِيدُ (٤)

فقال : يزيد بالضم ، لأنه قدّره منقـولاً من قولـك : المال يـزيد ، ولـو قدّر (°) منقولا من قولك : يزيد المال لا عربه ، فقال : بني يزيد ، بالفتح .

<sup>(</sup>١) من من .

<sup>(</sup>٢) م مثال .

<sup>(</sup>۳) ش م یسم*ی* .

<sup>(</sup>٤) وهو من شواهد الأشموني ورقمه (٧٣) ، ولم ينسب ، وفي الهامش ما نصه : « نسب العلماء هذا البيت لرؤ بة بن العجاج ، ولم أجده في أصل ديوانه ، وإنما ذكره جامع الديوان في زياداته ، وروى معه بيتاً آخر وهو :

يعجبه السخون والبرود والتمز حبّا ما له مزيد أنظر شرح الأشموني: ١٢٦/١ ( الطبعة الثانية ) .

<sup>(</sup>٥) ش قدره ـ

وزعم ابن يعيش(١) أن الرواية تزيد ، بالتاء من فوق ، قال :

وهو تزيد بن حلوان ، أبو قبيلة ، وإليه تنسب البرود التزيدية ، وردّه ابن الحاجب بأن الرواية إنما صحّت بالياء ، آخر الحروف ، وبأن ( تزيد )(٢) بالتاء من فوق ، لم يسمع في كلامهم . إلاّ مفرداً ، كقوله : [ الكامل ] .

يعشرن في حدِّ السظبات كأنما كسيت بسرود تسزّيد الاذرع (٣)

قوله: (في حد الظبات) حال لا متعلق بـ (يعشرن) (أ) ، والفديد: الصوت ، وأسماء الأصوات تأتي على الفعيل كثيراً ، كالصهيل والهدير والشهيق والنهيق والزفير والأزيز ، و (بني) بدل أو صفة ، ويرجح الثاني ، أن البدل حقه أن يكون بالأسماء الموضوعة للذات ، باعتبار أنفسها كزيد وعمرو ، وأن الصفة حقها أن تكون بالأسماء الموضوعة لها باعتبار (أ) معنى هو / 20 / المقصود ، كالعالم ونحوه وابن (1) كذلك قيل : ويجوز أن يكون مفعولاً ثالثاً ، وفيه نظر ، لأنه يكون حينئد قد نُبِيء بأن أخواله بنو يزيد ، ومثل هذا لا يحتاج

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ورد في خزانة البغدادي ١٣٢/١ ما نصه: « واعلم أن الرواية ( يزيد ) بالمثناة التحتية ، ورواه ابن يعيش بالمثناة الفوقية ، قال ابن الحاجب في الايضاح: ومن رواه بالفوقية فقد تنطع وتبجج ، بأنه قد علم أن في العرب « تزيد » بالتاء الفوقية ، وإليه تنسب البرود التزيدية . وهو مردود من وجهين : أحدهما أن الرواية هنا التحتية والثاني أنّ تزيد بالفوقية في كلامهم مفرد لا جملة . قال .

يعشرن في حدّ الطبات كأنما كسيت برود بني تريد الأذرع فاستعماله كالجملة خطأ . انتهى .

<sup>(</sup>٣) قمائله أبو نؤيب : الخصائص ٣١٤/٢ المنصف ٢٧٩/١ المحتسب ٨٨/٢ المفضليات ٤٣٦ - ديوان الهذليين ٢٠/١ . عشم وردت (الظبات) بتاء مربوطة م تي (مكان (بني) .

<sup>(</sup>٤) م بيعثون .

 <sup>(</sup>٥) الباء ساقطة

<sup>(</sup>٦) ش بني .

إلى أن يخبره به غيره ، وإنما المفعول الثالث (ظلما) (١) بمعنى ذوي ظلم ، أو (٢) بمعنى ظلين ، أو عليها فقوله (لهم فديد) مفسّر لظلمهم ، وقيل : يجوز أن يكون (ظلمًا حالًا ، أو مفعولا لأجله ، وفيه نظر ، أما الحال فلأن صاحبها أما ضمير لهم فيؤدي إلى تقديم الحال على عاملها المعنوي ، والأكثرون يمنعونه مطلقاً ، وأما (أخوالي) فيؤدي إلى تقييد المبتدأ من حيث هو مبتدأ ، وذلك ممتنع ، لا يقال : زيد ضاحكاً يقوم ، على أن (ضاحكاً )حال من زيد ، بل على أنه حال من ضمير (يقوم) ، وأما المفعول له فلأنه إمّا تعليل له (نبئت) وهو لم ينبأ بذلك لأجل ظلمهم ، أو للاستقرار ، فيلزم تقديم المفعول له على عامله المعنوي ، وهذا ممتنع في الحال مع شبهها بالظرف ، فما الظن بالمفعول له ، أو الفديد ، فيلزم تقديم معمول المصدر عليه ، والأكثرون يمنعونه في الظرف ، فما الظن بغيره ، ونظير هذا البيت في الاستشهاد قول رؤ بة (أله في ابنته .

سميّتها إذْ وُلِدَتْ تسموت والقبرُ صِهْرٌ ضامنٌ زَميتُ لسميّتها إذْ وُلِدَتْ لسس لمن ضُمِنّهُ تَربيتُ

( الزَّميت ) بالزاي المفتوحة : الوقور ، و ( التربيت ) : التربية ، وقـول حسان رضي الله عنه :

عاري الأشاجع من ثقيفٍ أصله عَبْدُ (٥) ويَدْزُعُمُ أنَّـهُ مِنْ يَقْدُمُ (١)

<sup>(</sup>١) ورد في خزانة الأدب ١٣٣/١ : ما نصه : « وقال ابن الحاجب في الايضاح » واختاره ابن هشام في شواهده : وقد أجيز أن يكون ( ظلماً ) مفعولاً ثالثاً ، يعني ظالمين أو ذوي ظلم ، ويكون ما بعده كالتفسير له .

<sup>(</sup>٢) م ( لا ) مكان ( أو ) .

<sup>(</sup>٣) م لذلك .

<sup>(</sup>٤) ش العبارة من ( رؤ بة . . . إلى وقول حسان ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) م عند .

<sup>(</sup>٦) لم أجده في شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، عبد الرحمن البرقوقي ( مصر ١٩٢٧ ) .

#### ( الأشاجع ) أصول الأصابع .

## مسألة [ ۲۶ ]

يؤخر اللقب عن الاسم غالباً ، وقد يقدّم عليه ، ذكره ابن الخباز في النهاية ، وأنشد عليه : [ الوافر ] .

أنا ابن منزيقيا عمرو وجَدِّي أبوه عامر ماء السماء (١) وذكره ابن مالك في شرح التسهيل ، وأنشد عليه : [ البسيط ] .

ابلغ هذي الله من يُسلُّغُها عنِّي حديثاً وبعض القول تجريبُ بأنَّ ذا الكلبِ عمراً حيرَهم حسباً ببطن شَرْيانَ يعوي حولَهُ الذيبُ(٢)

فأما البيت الأول فهو لبعض الأنصار ، والأصل فيه : أنا ابن عمرو مزيقيا ،وعمرو هذا هو :ابن عامر بن حارثة الأزدي (٣) ، كان من ملوك اليمن، وكان يلبس كل يوم حلتين ، فإذا أصبح مزقهما كراهية أن يلبسهما ثانياً ، وأن يلبسهما غيره ، فلقب بذلك ، وأبوه عامر ، وهو الذي خرج من اليمن لما أحسّ بسيل العرم ، وكان قومه إذا اجدبوا مانَهُمْ حتى يُخْصِبوا ، فلقب ماء السماء ، لأنه ينوب عنه ، وهذا البيت اشتمل على تقديم اللقب وتأخيره .

وقوله : ( وجدي أبوه ) مبتدأ وخبر ، والهاء عائدة على عمرو .

<sup>(</sup>١) قائله أوس بن الصامت : شرح الشواهد للعيني : ٣٩١/١ خزانة البغدادي : ٢٢٩/١ عرضاً ـ شرح الأشموني ١٣٨/١ .

 <sup>(</sup>۲) لجنوب أخت عمرو ، أو ربطة بنت عاصم : شرح الشواهد للعيني : ۲۹۰/۱ ـ همع الهوامع : ۷۱/۱ ـ الدرر اللوامع : ۱۲۹/۱ ـ شرح الأشموني : ۱۲۹/۱ .

<sup>(</sup>٣) وهي جنوب بنت عجلان الهذلية ، من شواعر العرب في الجاهلية ، رثت أخاها عمراً . وذلك أنه كان يغزو فهما فيصيب فيهم ، فوضعوا له رصداً على الماء فأخذوه فقتلوه .

اعـــلام النساء في عـــالمي العـرب والاســـلام ، عمـر رضــا كحــالـــة : ١٨٢/١ (دمشق ١٣٧٩ /١٣٥٩) ــ شرح أشعار الهذليين ، السكري : ٥٨٠/٢ (تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، راجعه محمود محمد شاكر) .

وأما البيت الثاني فإنه لجنوب أخت عمرو ذي الكلب ، ترثيه ، وأول القصيـد (١):

كل آمرىء بطوال العيش مكذوب بينا الفتى ناعمٌ راض بعيشته يلوي به كل يوم ليَّةً قَذَفاً

وكل مَنْ غالبَ الأيامَ مغلوبُ سِيقَ لَهُ من نوازي الشرِّ شؤبوب فالمنسمان معاً دام ومنكوبُ

#### وبعد البيتين

الطاعنُ الطعنة النجلاء يَتْبَعُها تمشي النسور إليه وهي لاهيةً المخرجُ الكاعبَ الحسناءَ مُذْعِنَةً

مُثْعَنْجِزٌ من نَجيع الجَوْف أَثْعُوبُ مَشْيَ العذارى عليهنَّ الجَلابيبُ للسَّبي يَنْفَحُ من أردانِها الطيبُ

(طَوال) بالفتح: جمع طُول بالضم، وأما الطُّوال بالضمَ، فالطويل، وأما الطُّوال بالضمَ، فالطويل، وأما الطُّوال بالكسر، فجمع طويل، و (النوازي) جمع (نازية) من نزا ينزو، إذا علا ووثب، و (الشؤبوب) الدُّفعة من المطروغيره، و (القَذَف) البعيد، و (المنسم) بفتحة فكسرة: خفّ البعير، واستعير هنا لقدم الإنسان و (نكبته) الحجارة بالتخفيف، إذا لثمته، و (النجلاء) /٤٧ / الواسعة، وأثعنجر: انصبَّ مطاوع ثَعْجَرَةُ (٢)، و (النجيع) الدم، و (الأثعوب) كالأسكوب وزناً ومعنى، وشريان بفتح الشين المعجمة، اسم وادٍ، وكأنه منقول من واحد الشرايين وهي العروق النابضة، وقد يقال في واحد الشرايين، شريان بكسر الشين.

<sup>(</sup>١) ش م القصيدة .

<sup>(</sup>٢) ش عثجره .



## <sup>(۱)</sup> شوا هدباب لإشاره

#### مسألة [ ٢٥ ]

من الأسماء المشار بها إلى المفرد المؤنث تا ، كقوله: [ الوافر ] .

وليس لعيشنا هذا مهاه وليست دارنا هاتا بدار (٢)

هذا البيت لعمران بن حطان (٣) الخارجي السدَوسي (٤) ، و (مهاهُ) فعال ، عينه ولامه هاءٌ ، أي صفاءٌ ورونقٌ ، يقال : وجه له مهاهٌ ، هذا قول النحويين (٥) ، وقال الأصمعيّ (٦) : مهاةٌ ، بالتاء فوزنها فعلة كحصاةٍ ، وإنما

<sup>(</sup>١) م العبارة : ( شواهد باب الاشارة ) ساقطة ومكانها بياض .

 <sup>(</sup>۲) الكتاب: ۱۳۹/۲ - المقتضب: ۲۸۸/۲ ، ۲۷۷/۶ - شرح المفصل: ۱۳٦/۳ - المغنى:
 ۲۷۷ - شرح شواهده للسيوطى: ۳۱۳ - اللسان (مهه).

<sup>(</sup>٣) عمران بن حطّان (ت ٨٤ هـ) بن ظبيان السودسي الشيباني الوائلي ، أبو سماك : رأس القعدة من الصفرية ، وخطيبهم وشاعرهم ، كان قبل ذلك من رجال العلم والحديث ، من أهل البصرة ، روى الحديث وروي عنه ثم لحق بالشراة فطورد ، ثم مات في عمان أباضياً وكان شاعراً مفلقاً مكثراً . الاعلام ٥/٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) م ( السدوسي ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) الكامل للمبرد ٢/٨٢.

<sup>(</sup>٦) الأصمعي (١٢٢ - ٢١٦ هـ) عبد الملك بن قُريب بن علي بن أصمع الباهلي ، أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب ، واحد أثمة العلم واللغة والشعر والبلدان ، نسبته إلى جده أصمع . =

المهاة: البلورة، والبقرة الوحشية، هذا المعروف، وذكر بعضهم أنها أيضاً تكون بمعنى الصفاء والرونق، وأن أصلها مَوَهة، من مادة الماه<sup>(۱)</sup> قلبوا العين إلى موطن اللام على أن هذا القلب قد استعمل في فعل الماء، قال الكنديّ<sup>(۲)</sup>، يصف سهماً: [المديد].

راشَـهُ مـن ريشِ نـاهـضـةٍ ثـم أمـهـاهُ عـلى حَـجَـرهْ(١٣)

أي (٤) حدّده ، وسقّاه (٥) الماء ، والأصل أماهه ، ثم قلب ، فوزنه أفلعه ، ووزن مهاة فَلَعَةٌ (٦) ، / وإذا سقطت التاء من مهاة ، الذي بالتاء صار للجماعة (٧) / ، وإذا سقطت الألف من مهاه ، الذي بالهاء فمعناه الشيء اليسير السهل ، قالت العرب : كل شيء مَهة ما النساء وذكرهن ، والأصل : ما عدا النساء ، فحذف الصلة وبقي معمولها : لا اكلمه وما أنّ في السماء نجماً ، أي ما ثبت ، وقيل : استعمل ما النافية للاستثناء ، كما استعملت ليس كذلك ، ويروى :

#### وليست دارنا الدنيا بدار

وبعد(^) البيت

ومولده ووفاته في البصرة . كان كثير التطواف في البوادي ، يقتبس علومها ويتلقى اخبارها ،
 ويتحف بها الخلفاء ، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة ، أخباره كثيرة جداً ، تصانيفه كثيرة ، منها :
 الابل ، والاضداد ، والمترادف . الاعلام ٢٠٠٧/٤ .

<sup>(</sup>١) ش الماء .

<sup>(</sup>٢) ش العبدي .

<sup>(</sup>٣) قائله امرؤ القسس : المنصف : ١٥٠/٢ ـ اللسان (مها ) ـ ديوانه : ١٢٥

<sup>(</sup>٤)م إلى .

<sup>(</sup>٥) ش ومنه .

<sup>(</sup>٦) ش فعله .

<sup>(</sup>٧) ع العبارة ( وإذا سقطت التاء من مهاة التي بالتاء صار للجماعة ) ساقطة اثبتناها كن ش ، م .

<sup>(</sup>٨) ش وبعده .

# وما أموالنا إلا عوارٍ سيأخذها المعير من المعار ممالة [ ٢٦ ]

الغالب في أولاء أن يكون (١) للعقلاء ، وقد يأتي (٢) لغيرهم ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ (٣) ، وقول الشاعر : [ الكامل .

ذُمَّ المنازلَ بعد منزلةِ اللَّوى والعَيْشُ بعد أولئكَ الأيامِ (1)

هذا البيت لجرير ، وهو مما حسن للفظه لا لمعناه ، وهو أحسن /٤٨ بيت ذكر فيه اللوي ، ولأولئك فيه موقع بديعٌ ، وأول القصيد (°):

سَرَتِ الهمومُ فَيِثْنَ غيرَ نيامِ وأخو الهموم يرومُ كللَّ مَرامِ ومنها:

وإذا وقفْتُ (٦) على المنازل باللوى فاضت دموعي غير ذات نظام طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فآرجعي بسلام

وقد عيب عليه إذ طرد خيال محبوبته ، وأُجيبَ بأنه طرقَه في حال السفر ، فأشفق عليه من الخطر .

<sup>(</sup>١) ش م تكون .

<sup>(</sup>٢) ش تُأتي بالمثناة الفوقية .

<sup>(</sup>٣)سورة الاسراء ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ١٨٥/١ ـ شرح المفصل ١٢٦/٣ ، ١٣٣ ، ٣٦/٤ ، ٢٧ ، ١٢٧/٩ ، ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ . ١٢٠ . ١٢٠ - خزانة البغدادي ٢/٨٠٤ ـ شرح شواهد الشافية للبغدادي ١٦٧/١ ـ شرح الشواهد للعيني ١٨٥/١ ـ التصريح ١٨٨/١ ـ شرح الأشموني ١/٨٩١ ـ شرح ديوان جرير برواية « الأقوام » ٥٥١ .

<sup>(</sup>٥)ش م القصيدة .

<sup>(</sup>٦) ش وقعت .

والأرجح في قوله ( ذمّ ) كسر الميم الذي هو واجب إذا فك الادغام على لغة الحجاز ، ودونه الفتح للتخفيف ، وهمو لغة بني أسد ، والضم ضعيف ، ووجهه ارادة الاتباع ، و ( المنازل ) جمع منزل أو منزلة ، فهو كالمساجد (١) أو كالمحامد ، وهو أولى ، لقوله : منزلة اللوى ، و ( بعد ) إمّا حال من المنازل ، أو ظرف للأمر ، وفيه حذف ، أي بعد مفارقة منزلة اللوى ، و ( العيش ) عطف على ( المنازل ) ، و ( الأيام ) صفة للاشارة ، أو عطف بيان .

ويروى ( الأقوام ) بدل ( الأيام ) ، فلا شاهد فيه . وزعم ابن عطية (٢٠) أن هـذه الروايـة هي الصواب ، وأن الـطبري (٣) غلط إذ أنشـده ( الأيـام ) ، وأن الرجّاج تبعه في هذا لغلط (٤٠) .

#### مسألة [ ۲۷ ]

دخول حرف التنبيه على المجرد من الكاف كثير ، نحو: هذا ، وعلى المقرون بهما ممتنع ، المقرون بهما ممتنع ، ومن القليل قوله: [ الطويل ] .

<sup>(</sup>١) إش م كمساجد .

<sup>(</sup>٢) ابن عطية (ت ٣٨٣) عبد الله بن عطية بن عبد الله بن حبيب ، أبو محمد ، عالم بالتفسيس ، مقرىء ، من أهل دمشق . قيل : كان يحفظ خمسين ألف بيت للاستشهاد على معاني القرآن . له و تفسير ابن عطية ، . الاعلام ٢٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ٢٧٤ ـ ٣١٠) محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر : المؤرخ المفسر الإمام ، ولد في آمل طبرستان ، واستوطن بغداد وتوفي بها . وعرض عليه القضاء فامتنع ، والمظالم فأبى ، له د أخبار الرسل والملوك ، يعرف بتاريخ الطبري وغيره . الاعلام ٢٩٤/٦ .

<sup>(</sup>٤) ورد في خزانة البغدادي ٤٦٧/٢ : «قال ابن هشام في شرح الشواهد : ويروى ( الأقوام ) بدل ( الأيام ) ، فلا شاهد فيه . وزعم ابن عطية أن هذه الرواية هي الصواب ، وأن الطبري غلط إذ أنشده ( الأيام ) وأن الزّجاج تبعه في هذا الغلط . انتهى .

وكذلك وجدت محقق شرح الأشموني ينقل أقوالًا لابن هشام ، فهو حين يشرح البيت ، وهو عنده الشاهد (۷۷) ، ينقل في الهامش من : « زعم ابن عطية » إلى آخر المسألة . أنــظر شرح الأشموني ( طبعة ثانية ) 1 /١٣٤ ـ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) م الأيام

ولا أهل هذاك الطّرافِ الممدَّدِ(١) رأيت بني غبراء لا ينكرونني وهذا البيت لطرفة بن العبد(٢) ، من معلقته ، وأولها : / ٤٩ / .

ظللتُ بهـا أبكي وأُبكي إلى الغَـدِ لخولة أطلال بسرقة تهمد يقولون لا تهلك أسىً وتجلُّدَ وقــوفـــأ بهـــا صحبي علي مــطيُّهم

ومن محاسنها(٣) قوله:

عليه نقي اللون لم يتخلُّد ووجمه كأن الشمس ألقمت رداءهما

عنيت فلم أكسل ولم أتبلد إذا القوم قالوا من فتىً خلت أنني(؛) ولكن متى يستسرف القسومُ أرف ِ ولست بحملال التملاع مخمافسة

وقيل البيت :

وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدي(٥) ومــا زال تُشـرابي الخمــور ولـذتي وأفردت أفراد البعيسر المعبد إلى أن تحامتني العشيرة كلها

ألا أيهذا الزاجري احضُر الوغى فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي

وأن أشهد اللذاتِ هل أنت مُخلدي فدعني ابادرها بما ملكت يسدي

ويأتي شرح هذا ، إن شاء الله تعالى ، في باب اعراب الفعل . ومنها :

<sup>(</sup>١) المنصف : ٨/٣ ـ شرح الشواهد للعيني : ١٠/١ ـ همع الهوامع : ٧٦/١ ـ الدرر اللوامع : ١/٠٥ ـ معلقته .

<sup>(</sup>٢) م العدي .

<sup>(</sup>٣) ش م ( من ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م استدركت على الحاشية .

<sup>(</sup>a) م شلدي .

ستُبدى لك الأيامُ ما كنتَ جاهـالاً ويسأتيك بـالأنباء من لم تَبِعْ لـه

ويــاتيـك بــالأخبــار من لم تــزودِ بتــاتــاً ولم تضــرِبْ لــه وقتَ مــوعــدِ

ومنها :

وظلم ذوي القُربى أشَدُّ مضاضةً على المرء من وقع الحسام المهنَّدِ و ( خولة ) امرأة من كلب ، و ( البُرقة ) بضم الباء، رابية فيَها رمل وطينَ ، أو طين وحجارة يختلطان (١) ، و ( ثَهْمَد ) ، بالثاء المثلثة : موضع .

والبيت الثاني توارد فيه مع امرىء القيس إلّا في شطر كلمة ، وهما : وتجلّد وتجمّـل ، وكمان أبـو هملال(٢) صاحب الصناعتين ينكـر المواردة حتى / ٥٠ / وارد غيره في قوله : [ الطويل ] .

سفرن بدوراً وانتقبن أهلَّةً ومَسْنَ غصوناً وٱلْتَفَتْنَ جآذرا فاعترف بها .

قال المتنبي: الشعر ميدان والشعراء فرسان ، فربما اتفق توارد الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر (٣) ، وطرفة أول من ذم سرقة الشعر فقال: [البسيط].

ولا أغير على الأشعار أسرقها عنها(٤) غنيت وشر الناس من سرقا(٥)

<sup>(</sup>١) ش ( يختلطان ) ساقطة . م ( مختبطان ) مكان (يختلطان) .

 <sup>(</sup>۲) أبو هلال العسكري (ت بعد ۳۹۵هـ) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيـد بن يحيى بن مهران العسكري ، أبو هلال : عالم بالأدب ، لـه شعر ، نسبتـه إلى « عسكر مكـرم » من كور الأهواز . له تصانيف كثيرة منها « كتاب الصناعتين » الاعلام ۲۱۱/۲ .

 <sup>(</sup>٣) ورد في خزانة الأدب ١ /٣٨٣ : « أنه قيل للمتنبي هذا أحذته من قول الطائي ، فأجاب المتنبي :
 الشعر جادة ، وربما وقع حافر على حافر . . » .

<sup>(</sup>٤) م استدركت على الحاشية .

<sup>(°)</sup> دیوانه : ۹۸ ( تحقیق البستانی ـ مکتبة صادر بیروت ۱۹۵۳) ـ دیـوانه : ۷۰ ( دار صادر ـ دار بیروت ۱۳۸۰ /۱۹۹۱ ) .

وقال الأعشى : [ المتقارب ] .

فكيف أنا وانتحال القوافي بعد المشيب كفى ذاك عارا<sup>(١)</sup> فاعترف بها

والتخلّد والتغضّن (٢): اضطراب الجلد واسترخاء اللحم (٣)، والتشراب، بفتح التاء: كثرة الشرب، والطريف: ما استحدثته، والتالد والتليد: ما كان عندك قديماً، والبعير المعبد: الأجرب الذي ذلّله الجرب، فإنه يفرد عن الابل، لئلا يعديها، و (بنو غبراء) الفقراء الغرباء والسوّال، و (الطّراف) بكسر الطاء (٤) المهملة: بيتٌ من أدّم، وأهله الأغنياء، أي أنه يعرفه الفقراء، لأنه يرفدهم، والأغنياء، لأنه ينادمهم.

وأهـل<sup>(٥)</sup> مرفـوع بالعـطف على فاعـل (ينكـرونني) ، للفصـل بينهمـا بالمفعول ، و (تبع) تشتر ، والبتات : المتاع .

#### مسألة [ ۲۸ ]

هنا للمكان ، نحو : ﴿ إِنَّا هَا هَنَا قَاعِدُونَ ﴾ (٦) وقد تأتي (٧) للزمان ،

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى الكبير: ٥٣ (تحقيق د . م . محمد حسين ، الناشر مطبعة الأداب بالجماميز القاهرة ) أورد ... الست:

فـمـا أنـا أمْ مـا انتـحـالي الـقـوا في بعـد المشيب كفى ذاك عـارا تهذيب اللغة : ٦٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) ش م التغضض.

<sup>(</sup>٣) م الأحمر .

<sup>(</sup>٤) م الهاء .

<sup>(</sup>a) م واحد .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) ش يأتي .

وقد (١١) حمل عليه ، ﴿ هنالك ابتلى الْمؤمنون ﴾ (٢) .

﴿ هنالك دعا زكريا ﴾ (٣) ، وقال الأفوه الأوديُّ : [ الكامل ] .

وإذ الأمور تعاظمت وتشابهت فهناك تعترفون أين المَفْزَعُ (٥)

وقال بعض الخوارج(١) : [ الطويل ] .

تلومُ وما أدري علامَ توجَّعُ(٧) وما تستوي والورْدَ ساعة تَفْزِعُ نخيبَ(٨) الفؤادِ رأسُها ما يُقنَّعُ

أرى أُمَّ عـمــرو مــا تـــزالُ تفجّــعُ تلوم على أنْ أمنــحَ الـــوَرْدَ لِقْـحَــةً إذا هي قـــامتْ حــاســراً مـشمـعِلَةً

<sup>(</sup>١) ش (قد) ٧٠٤٧

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الافوه الأودي (ت نحو ٥٠ ق هـ) ، صلاءة بن عمرو بن مالك ، من بني أود من مذجِج : شاعر يماني جاهلي ، يكنى أبا ربيعة . قالوا : لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ، ظاهر الاسنان . كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم ، وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره . الاعلام ٢٩٧/٣

<sup>(</sup>٥) شرح الشواهد للعيني : ٢١/١ ـ همع الهوامع : ٧٨/١ ـ الدرر اللوامع : ٥٢/١ ـ ديـوانه : ١٩٠

<sup>(</sup>٦) هو الأعرج المعنى: قال المرزباني في معجم الشعراء: ٢٥١، اسمه عدي بن سويد بن ريان، وقيل اسمه سويد بن عدي، وقال: هو مخضرم. وفي الاصابة (١٠٥/٥) قال ابن الكلبي: جاهلي اسلامي. وذكره ابن حجر في سويد (١٧٢/٣)، ونقل عن المرزباني، ثم قال: وكان كثير الشعر. وذكر صاحب الخزانة: عدي بن عمرو الطائي (١٥/٤)، وأورد له بيتاً، نقلاً عن أبي محمد الاعرابي في فرحة الأديب، وهو:

لـ ولا تـ وقـ د مـ ا يـ نفـيـ ه خـ طوهـ مـ ا على البسيطة لـ م تـ دركهـ مـ الحـ دق ويبدو أن الأعرج ليس من شعراء الخوارج ، تحقيق د . احسان عباس : ١٤٥ - ١٤٦ ( دار الثقافة ـ بيروت ١٩٢٣) .

<sup>(</sup>۷) ديوان الحماسة (د. عبد المنعم أحمد صالح): ١٠٩ ـ شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٨٢/١ (طبعة مصر ١٢٩٦) ـ حلية الفرسان وشعار الشجعان، ابن هذيل الأندلسي ١٨٠ (تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار المعارف ١٩٥١) ـ نسب في الجاهلية والاسلام، لأبي المنذر الكلبي ٩٩ (ليدن ١٩٣٨) ـ محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء، لأبي القاسم الأصبهاني ـ ٢٨٣/٢ (مصر ١٣٢٦).

<sup>(</sup>٨)م نحيب .

وقمتُ إليهِ باللِّجام مُيّسرا هنالك يَجزيني الذي كنتُ اصنعُ

يقول: إنها تلومه على ايثاره عليها فرسه الوَرْد بشرب اللبن ، ومعنى قوله: وما أدري أنه لا يدري لذلك وحبها صحيحاً وإلا /٥١ / فقد ذكر سبب توجُّعها بعده.

و (اللقحة) بكسر اللام: الناقة ذاتُ اللبن، فالتقدير: لبن لقحة، و (الوّرْد) صفة أو علم، وهو / في من نصبه /(۱) مفعول معه، ومن رفعه عطف على المستتر في (تستوي)(۲)، من غير فصل بينهما، وإذا ما يدل من ساعة فليس فيها معنى الشرط، أو(۳) أول كلام مستأنف ففيها معناه، وجملة (هنالك تجزيني) جواب على الثاني، مستأنف على(٤) الأول، وقوله (حاسراً) أي غير مقنّعة، و (مشمعلة) يا لمعجمة ثم المهملة: مسرعة، و (نخيب) بالنون المفتوحة فالمعجمة المكسورة، أي منخوبة القلب، أي طائرته من شدة الفزع، و (رأسها) مبتدأ، وحذف الراجع من(٥) الخبر، أي ما تقنّعه، مثل: الفراء، على أن ما النافية ليس لها الصدر، ونظيره قوله: [الرمل].

لم يكن غيرها لي خلة ولها ما كأن غيري خليلا(^)

<sup>(</sup>١) ع العبارة ( وهو في من نصبه) ساقطة ، اثبتناها من ش ، م .

<sup>(</sup>٢) ع يستوي ، والصحيح بالمثناة من تحت ، وهو ما أثبتناها وكما ورد في الشعر وفي ش وم .

<sup>(</sup>٣) م الواو بدل ( أو ) .

<sup>(</sup>٤) ش م عن .

<sup>(</sup>o) م عن . ش على .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٩٥ .

ورد (كل) منصوبة في المصحف؛ مفعولاً أولاً لـ (وعـد)، وقرى، (وكـلُّ) بـالـرفع، أي : وكلهم، والعائد محذوف، أي (وعده الله أجراً)، أنظر: إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري : 191/ - 191.

<sup>(</sup>٧) م ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٨) لم أقف على اسم قائله .

وقوله : [ الرجز ] .

ونحن عن فضلك ما استغنينا(١) .

وذلك مستسهل في البيتين للضرورة ، ولأنّ المتقدم ظرف ولا ضرورة فيه ، لإمكان الرفع ، نعم من فيه (٢) ، وأما بيت الشاهد فلا ظرف ولا ضرورة فيه ، لإمكان الرفع ، نعم من يقول في ( زيد ضربت ) أنه خاص بالضرورة فهو ضرورة رفع أو نصب ، وقال الأخر (٣) . [ الكامل ] .

حنَّت نَـوارُ ولاتَ هَـنَّـا حنَّـت وبدا الذي كـانتْ نَـوارُ أَجنَّتِ (٤)

(نوار) بالنون ، علم امرأة (٥) ، مكسورة عند الحجازيين ، وتميم تمنعه الصرف ، والواو للحال ، وكذا وجدتها حيث وقعت (٦) قبل لات ، ولات عند الفارسي (٧) معملة (٨) ، و ( هنّا ) خبر ، و ( حنّت ) مبتدأ باضمار أن ، مثل :

<sup>(</sup>١) قـائله عامـر بن الأكوع : السيـرة ٧٥٦ ـ المغني : ٩٨ ، ٢٦٩ ، ٣١٧ ، ٩٣٥ ، ٦٩٤ ـ شرح شواهده للسيوطي ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢)ش م العبارة : ( ولا ضرورة فيه ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣)م آخر .

<sup>(</sup>٤)هو لشبيب بن جعيل الثعلبي ، أو حجل بن نضلة ، المؤتلف والمختلف ٨٤ ـ شرح المفصل ١٥٣٣ ، ١٥ م. ١٥٣٣ ـ شرح ١٠٥٣ ، ١٩٩ م. شرح الشواهد للعيني ١٩٨١ ٤ ـ همع الهوامع ١٧٨١ ، ١٢٦ ـ الدرر اللوامع ٢٥/١ ، ٩٩ ـ شرح الأشموني ١٤٥/١ ، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥)وهي نوار بنت عمرو بن كلثوم ، وهي أم الشاعر ، أنظر شرح الشواهد للعيني ٤١٨/١ . وهي أسيرة الشاعر حجل بن نضلة ، كما ورد في هامش شرح المفصل ١٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) م رفعت .

<sup>(</sup>٧) الفارسي ( ٢٨٨ - ٢٧٧ هـ) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل ، أبو علي : أحد الأثمة في علم العربية . ولد في فسا ( من أعمال فارس ) ودخل بغداد سنة ٣٠٧ هـ ، وتجول في كثير من البلدان . وقدم حلب سنة ٣٤١ هـ ، فأقام مدة عند سيف الدولة . وعاد إلى فارس ، فصحب عضد الدولة في بويه ، وتقدم عنده ، فعلمه النحو ، وصنف له كتاب « الايضاح » ثم رحل إلى بغداد فأقام إلى أن توفي بها ، له مؤلفات كثيرة ، الاعلام ١٩٣/٢ ـ ١٩٤ .

<sup>(^)</sup> ش م ( مهملة ) مكان ( معملة ) ، والصواب ما ورد فيهما ، إذ جاء في خزانة البغدادي (^) ما نصه : « ومن لازم اسم الاشارة التعريف ، وعدم اضافته إلى شيء ، وقد ورد في \_

﴿ ومن آياته يريكم البرق ﴾ (١) ، وعند (٢) ابن عصفور (٣) معملة ، و (حنت) بتقدير (٤) : /٥٢ / وقد حنّت ، وهو الخبر ، ويلزمه التصرف في (هنا) ، والجمع بين اسم لات وخبرها واعمالها في معرفة ظاهرة وحذف ما أضيف إلى الجملة ، وفي النهاية لابن الخباز (٥) أنها معملة مضافة إلى (حنّت) ، ويردّه أن اسم الاشارة لا يضاف ، و (بدا) بمعنى ظهر ، و (أجنّت) بالجميم : سترت .

#### مسألة [ ۲۹ ]

يقال: هُنا بوزن هُدى: للقريب، فإذا زدت الكاف صار للبعيد، وهَنًا، بتشديد النون وفتح الهاء وكسرها، وكلاهما للبعيد، قال أبو الحارث غيلان بن عقبة الملقب ذا الرّمة: [ البسيط].

هنَّا وهَنَّا ومن هنَّا لَهُنَّ بِهِا ذَاتَ الشمائلِ والأيمانِ هَيْنُومُ (٦) وهذا من كلمته التي أولها:

الشعر كثيراً لآت هنا ، فالتزم أبو علي الفارسي وتبعه ابن مالك اهمال لات ، لأنها لا يصح اعمالها في معرفة ومكان ، وقالا : إذا دخلت لات على هنّا كانت مهملة ، وكانت هنّا منصوبة على الظرف في موضع رفع على الخبر لمبتدأ بعدها ، سواء كانت اسماً نحو : لات هنّا ذكرى جُبيرة . وأورد عليه ابن هشام ( في المغنى وفي شرح شواهده ) أن فيه الجمع بين معموليها ، وأخراج هنّا عن الظرفية ، وإعمال لات في معرفة ظاهرة ، وفي غير الزمان ـ وهو الجملة النائبة عن المضاف ـ وحذف المضاف إلى جملة . انتهى » .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ش م فعند .

<sup>(</sup>٣) المقرُّب : ١٠٥/١ (تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ، بغداد ١٩٧١) .

<sup>(</sup>٤) ش تقديره . م بتقديره .

<sup>(°)</sup> قال البغدادي في خزانته ٢ /١٥٧ : « وقد ذهب ابن الخباز أيضاً ( في النهاية ) إلى أنّ هنّا مضافة إلى الجملة بعدها . نقـل عنـه ابن هشـام ( في شـرح شـواهـده ) وردّه بـأن اسم الاشـارة لا يضاف . . . » .

<sup>(</sup>٦) الخصائص: ٣٨/٣ ـ شرح المفصل: ١٣٧/٣ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٢/١ - المصريح: ١٢/١ ـ شرح الأشموني: ١٤٥/١ ـ ديوان ذي الرمة: ٥٧٦ .

إن تسرسمْتَ من خرقاء منزلةً تلك التي يتّمَتْ قىلبي فصارَ لها

وقبله في صفة فلاة :

للجِنِّ بالليلِ في حافاتِهَا زَجَلٌ كما تجاوَب يومَ الريع عَيْشومُ

ماءُ الصّبابةِ من عَيْنيك مسجومُ

من حُبِّهِ ظاهرٌ بادٍ ومكتومُ

( زجل ) بالزاي والجيم مفتوحتين ، صوت رفيع . و ( عيشوم ) بالمهملة فآخر الحروف المعجمة ، ما هاج من الحماض ، الواحد ( عيشومة ) وشجرُه (١) ممّا يشتد صوت الريح فيه ، و ( هَنّا ) في البيت بفتح الهاء وتشد يد النون فيهنّ وهي اضعف اللغات ، لأنها إن كانت فعّل فليس من أوزان الأسماء ، فأمّا شلّم ويُقّمُ فأعجميان ، وإن كانت فعلى فقد (٢) خرجت عن مادّة (٣) هُنا ، لأن ألفه لام .

و (هنّا) الأول ظرف لزجل في البيت قبله ، و (لهنّ هينوم) مبتدأ وخبر ، و (بها) متعلق بالاستقرار و (ذات) ظرف له ، أو لهينوم ، وهو من /٥٣ / الهَيْنَمـة ، وهي الصوت الخفي ، والضميـر (لهن) راجع إلى العيشوم أو للجنّ ، والأول أظهر في اللفظ ، والثاني أظهر في المعنى ، وهو على حدّ قوله : [ الوافر ] .

وقد نظرت طوالعكم إلينا بأعينهم وحقَّقنَ الظنونا يريد طوالع العسكر فاعاد عليهم ضمير جماعة المؤنث و (الايمان) بتقدير وذات الإيمان، ومن أبيات هذه القصيدة (٤) بيتٌ يستدلون به على مجيء (قد) من المضارع للتكثير، لأن فيه افتخاراً ولا يفتخر بما يقل، وهو:

<sup>[</sup> البسيط ] .

<sup>(</sup>١) ش شجرته .

<sup>(</sup>٢) ش فعل .

<sup>(</sup>٣) م فَلاه .

 <sup>(</sup>٤) ش القصيدة .

قد أعسف النازح المجهول مَعْسِفه في ظلِّ اخضر يدعو هامَّهُ البومُ (١)

والعَسْف والتعسُّف والاعتساف: المشي على غير بصيرة بالطريق، والنازح (٢): البعيد، والمجهول: الذي لا يكاد يسلكه الناس، والظل: الستر، والاخضر: المراد به الليل الأسود لأن الخضرة أذا اشتدت صارت سواداً (٣).

ومنها بيت استدلوا به على اطلاق الاسم وارادة المسمى ، وهو قوله يصف غزالا : [ البسيط ] .

لا يَنْعَشُ الطرفَ إلا ما تخوَّنَهُ (٤) داعٍ يُناديه باسم الماءِ مَبْغُومُ (٥)

نَعْشه ينعُشه ، بالفتح فيهما : رفعه ، والعامة تقول : أنعشه والطرف : العين ، والأصل طرفه ، فأناب أل عن الضمير ، وما : فاعل واقع على امّه ، وتخوَّنه : تعهده ، وفي الحديث : «كان يتخوّننا بالموعظة »(١) ، وداع : بدل من (ما) ، والأصل بالصوت المسمّى (ما) ، وذلك الصوت هو نفس (ما) ، ومبغوم : بمعنى باغم ، لأنه صفة لداع ، والبُغام (١) : صوت الظبية ، وهو هنا للأم لا للولد (٧) .

<sup>(</sup>١) م اليوم .

<sup>(</sup>٢) م المنازح.

<sup>(</sup>٣) ش سوداء . م بعدها نقلة إلى شواهد باب الموصول .

<sup>(</sup>٤) ش تخولخ .

<sup>(°)</sup> قـائله ذو الـرَّمة : الخصائص ٢٩/٣ ـ المنصف ١٢٦/١ ، ١٤٣/٣ ـ شـرح المفصل ١٤/٣ ـ خزانة البغدادي ٢٠٢/٢ ، ٣٦/٣ ـ شرح الأشموني ٢١٢/٣ ـ اللسان ( نعش ) خـون ، بغم ، ما ) ـ ديوانه ٥٧١ .

<sup>(</sup>٦) «كان [ النبي ﷺ ] يتخولنا بالموعظة » البخاري ( علم ) ١١، ( دعوات ) ٦٩ ـ مسلم ( منافقين ) ٨٧ ، ٨٣ ش وردت العبارة : ( منغوم ٨٧ ، ٨٧ منى ناغم . . . . . والبُغام . . . . )

<sup>(</sup>٧) ش وردت العبارة : ( وهو هنا الأول لا الثاني ) .



# شواهدباك لموصول

#### ومسألة [ ٣٠ ]

قد يقال اللذون رفعا ، قال : [ الرجز ] .

نحن اللذون صبّحوا صباحا يومَ النُّخيلِ غِارةً مِلْحاحا(١)

هذا الشعر أنشده أبو زيد في نوادره ، وابن الاعرابي ، وهو لرجل جاهلي من بني عقيل ، واختلفا في اسمه ، وبعده :

نحنُ قتلنا الملك الجحجاحا ولم نَدَعُ لسارحٍ مراحاً نحن بنوخُويلدٍ صُراحاً لا كذِب اليومَ ولا مُزاحا

صبّحوا ، بالتشديد : أتـوا في (٢) الصباح ، وصباحا : مصـدر محذوف

<sup>(</sup>۱) قائله حرب بن الاعلم ، جاهلي من عُقيل في نوادر أبي زيد ٤٧ ـ خزانة البغدادي ٥٠٦/٢ ، عرضا ـ المغنى ٤١٠ ـ شرح الأشموني عرضا ـ المغنى ٤١٠ ـ شرح شواهده للسيوطي ٢٨٢ ـ التصريح ١٣٣/١ ـ شرح الأشموني ١٤٩/١ ـ ونسب إلى ليلى الأخيلية ، ديوانها : ٦١ ( تحقيق خليل وجليل ابراهيم العطية ، بغداد ١٢٩/١ ـ ونسب إلى رؤ بة وليس في ديوانه ، أنظر شرح ابن عقيل ١٢٩/١ ، شرح الشاهد (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) ش ( في ) ساقطة .

الزوائد ، مثل كلمته كلاماً ، لا ظرف كما في : جئتك صباحاً ، لأن الظرف لا يكون مؤكداً .

ومن ثم قال أبو علي في قـوله سبحـانه : ﴿ ارجعـوا وراءكم ﴾ (١) : إِنَّ ( وراءكم ) اسم فعل مؤكد لـ « ارجعوا ».

ويروي (الصَّباحا) أي / ٥٥ / الصباح الذي عُرِفَ وآشتهر، فيكون مصدراً نوعياً، ولا يمنع ظرفية (صباحا) مع ما قدّمناه قوله (يوم النَّخيل)، لأنّه يكون حينشذ بدلاً لا ظرفاً ثانياً، ولا يمنع ذلك أنه لا يبدل الكل من البعض، لأن اليوم قد يأتي للقطعة من الزمان لا لجميع النهار.

والنُّخيل ، بضم النون وفتح المعجمة ، وكثير يقولونه بفتحة فكسرة وهـو تحـريف ، وهو اسم مـوضع ، واستـدلَّ على ذلك صـاحب المحكم بقولـه : [ الكامل ] .

قَــدَرٌ أَحلُّكَ ذَا النُّخيــلِ وقــد أرى وأبيُّ مــالــكَ ذَو النُّخيــل بــدارِ(٢)

والذي نحفظه في هذا<sup>(٣)</sup> البيت (ذا المجاز) ، ومالكَ ذو المجاز ، وهو سوق مشهورة (٤) في الجاهلية مثل عكاظ ومَجنَّة ، وعلى ما رواه تكون إضافة ذي إلى النخيل من باب إضافة المسمَّى إلى الاسم ، كقوله : [ الطويل ] .

إليكم ذوي آل ِ النبيِّ تطلُّعَتْ نوازعُ مِنْ قلبي ظِماءٌ وألبُبُ(٥)

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ١٣.

 <sup>(</sup>۲) قائله مؤرّخ السلمي : مجالس ثعلب : ٥٤٤ ـ أمالي ابن الشجرى : ٣٧/٢ ـ شرح المفصل : ٣٦/٣ ـ خزانة البغدادي : ٢٧٢/٢ ، وورد فيها : ( ذو المجاز ) مكان ( ذو النخيل ) في الشطرين ـ معجم ما استعجم للبكري ( الربذة ).

<sup>(</sup>٣) ش. ذا .

<sup>(</sup>٤) ش. مشهور .

<sup>(</sup>٥) قائله الكميت بن زيد الأسدي : الخصائص ٢٧/٣ ـ المحتسب ٣٤٧/١ ـ شرح المفصل ١٠٢/١ . 108/١ . اللسان (لبب) ـ ديوانه ١٠٢/١ .

وأما ذو المجاز فمجموع الأسمين هو العلم ، وقوله ( أبّي ) بالتشديد ، إمّا على ردّ لام أب في الاضافة للياء ، أو على أنه (١) جمع ( أباً ) على أبين ، ثم إضافة .

والملحاح: الكثير الالحاح، والصفة التي على مفعال لا تؤنث، والمزاح، بكسر الميم عند أبي حاتم وبضمها عند غيره، لأنه أزيح عن طريق الجدّ، أي نُحيِّ عنها (٢).

#### مسألة<sup>(٣)</sup> [ ٣١ ]

الغالب استعمال اللائي لجمع المؤنث ، نحو: ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم . . . ﴾ . الآية (٤) ، وقد يستعمل لجمع المذكر كقوله : [ الوافر ] .

ف ما آباؤنا بأمَن مِنه علينا اللائي قَدْ مَهدوا الحجورا<sup>(٥)</sup>

هـذا البيت أنشده الفـراء<sup>(٦)</sup> لرجـل من بني سليم ، ولكنّه<sup>(٧)</sup> أتى قبـوله (هم) مكان (قد).

والمعنى : أن (^) آباءهم الذين جعلوا حجورهم لهم كالمهد ليسوا بأكثر إمتناناً عليهم من هذا الممدوح .

<sup>(</sup>١) ش. لأنه .

<sup>(</sup>٢) ش. منها .

<sup>(</sup>٣) م. ( مسألة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق ٤ .

 <sup>(</sup>٥) شرح ابن عقيل ١٣١/١ ـ أمالي ابن الشجرى ٣٠٨/٢ ـ شرح الشواهـ للعيني ٤٢٩/١ ـ
 التصريح ١٣٣/١ ـ همع الهوامع ١٨٣/١ ـ الدرر اللوامع ٥٧/١ ـ شرح الأشموني ١٥١/١ .

 <sup>(</sup>٦) قال العيني في شرح سواهده ١/٤٢٩ : « أقول قائله هو رجل من بني سليم أنشده الفراء . . . » .
 (٧) ش. ولكن .

<sup>(</sup>٨) ش.م. ( ان ) ساقطة .

فاللائي صفة لـ ( آباؤنا ) ، ولهذا أعاد عليها ضمير المذكرين .

وفيه فصل بين الموصوف وصفته بخبر الموصوف ، وقد أجيز في قوله تعالى : /٥٥/ ﴿ الله لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم ﴾(١) كون الحي صفةً لأسمه تعالى .

و (مهدوا) يحتمل تخفيف / الهاء (٢) ، وهو الأصل ، فلأنفسهم يمهدون ، والتثقيل للمبالغة ، و (الحجور) جمع حجر ، وفتح حاء المفرد أفصح من كسرها .

## مسألة <sup>(٣)</sup> [ ٣٢ ]

الغالب إستعمال الألى لجمع المذكر (٤) ، وقد يستعمل لجمع المؤنث كقوله: [ الطويل ] .

فأما الألى يَسْكُنَّ غَوْرَ تِهامة فكلُّ فتاةٍ تَتْرُكُ الحِجْلَ أقصما (٥)

قوله: (غور تهامة) إمَّا من إضافة البعض إلى الكل، كقولك: أسفل الدار، فالمراد المطمئن من أرض تهامة، وإمّا من إضافة أحد المترادفين إلى الآخر (٢)، الأنّ تهامة تسمَّى الغور، فيكون كقوله: [ البسيط].

لم يَبْقَ مِن زَغَب طارَ الشتاءُ (٧) بِه على قَرى ظَهْرِهِ إِلاَّ شماليلُ (٨) فإن ( القَرى ) ألظهر ، والأول أولى ، لأنّ في الثاني دعوى سلب المعرفة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ع.م. الدال ش. الهاء ، وهو الصحيح فاثبتناه .

<sup>(</sup>٣) م. ( مسألة ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) ش. المذكرين .

<sup>(</sup>٥) قائلة مجهول : شرح الشواهد للعيني ٤٥٣/١ .

<sup>(</sup>٦) م. العبارة : ( وأما من إضافة أحد المترادفين إلى الآخر ) ساقطة .

<sup>(</sup>٧) ش. الستا .

<sup>(</sup>٨) لم أقف على اسم قائله .

تعريفَها وإضافة الشيء إلى نفسه .

و ( الحجـل ) بفتح الحـاء المهملة ، وقد تكسـر : القيد ، ثم نُقِـل إلى الخلخال ، بفتح الخاء المعجمة ، وهو المقصود هنا ، و ( الأقصم ) بالقاف فالمهملة ، أي أنَّ ساقها لضخامته يكسر خَلخالها ، وقد اجتمع إطلاق الأولى على (١) المذكرين والمؤنثات في قوله [ الطويل ].

> فتلكَ خطوب قد تملّت شبابنا وتفني(٣) الألى يستلئمون على الألى وهذا الشعر لأبي ذؤ يب الهذلي (٥) من القصيدة التي أولها:

قديما فتبلينا المنون وما نبلى(٢) تراهن يوم الرُّوع كالحـداء القُبْلِ (٤)

> ألا زعمت أسماء أن لا أحبها جزيتُك ضِعْفَ الوُّدِّ لمِّا اشتكيتِهِ فإن تُرعميني كنتُ أجهل فيكمُ وقــال صحــابي قــد غُبنْتَ وخلتني على أنَّهـا قــالـت رأيتُ خُــويـلداً

فقلتُ لها : لولا يُنازعني شُغْلي وما إنْ جزاك الضّعفَ من أحدٍ قبلي فإنى شريْتُ الحِلْمَ بعدَكِ بِالجَهْلِ غَبَنْتُ فما أدرى أشكلهم شَكْلي/ ٥٦/ 

فتلك خطوب . . . البيتين

قـوله (ينـازعني ) مبتدأ بتقـدير أن . و (لـولا )كلمتان بمعنى لـولم ، وجواب ( لولا ) أو جواب ( لو ) محذوف ، و ( تزعميني ) تـظنيني كنت أجهل في إِتَّبِاعِي إِياك ، و ( شريتُ ) بمعنى اشتريت وتأتي بمعنى : بعثُ ، وإنما

<sup>(</sup>٢) شرح الشواهد للعيني : ١/٥٥٥ ـ ديوان الهذليين : ٣٠٧/١ .

<sup>(</sup>٣) م. تفتى .

<sup>(</sup>٤) ش. القبلى .

<sup>(</sup>٥) أبو ذؤ يب الهذلي (ت نحو ٢٧ هـ) خويلد بن خالد بن محرِّث ، أبو ذؤ يب ، من بني هذيل بن مدركة ، من مصر : شاعر فحل ، مخضرم ، أدرك الجاهلية والاسلام . وسكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح . وعاش إلى أيام عثمان ( رض )، مات في مصر ، إذ مرَّ بها في طريق عودته إلى المدينة حاملًا بشرى فتوح أفريقية . له ديوان شعر مطبوع الاعلام ٣٧٣/٢ .

قالوا له أنّه مغبون في بيعه الجهل بالحلم ، لأنهم كانوا معه على الجهل ، فقال هو : بل أنا الغابن ، ولا أدري أهُمْ على ما أنا عليه أم لا ، والمعنى : أطريقهم طريقي أم غيرها ؟ فحذف ( أم ) ومعطوفها كقوله : [ الطويل ].

[ دعاني إليها القلب أني الأمره سميع ] فسما أدرى أرشد طلابها(١) أي : أم غيّ .

و (خويلد) هو ابن ذؤيب، و (تنكّر) تغيّر، و (الجِذْل) بكسر الجيم وبالذال المعجمة، أصل الشجرة، الأخفش: العود اليابس، و (المنون) الدهر، لأنه يَمُنُّ قوى الانسان، أي ينقصها، ويكون بمعنى الموت، لأنه يقطع الحياة، من قوله تعالى: ﴿ لهم أجرُّ غيرُ ممنون ﴾ (٢)، يقول: إنّ عوادث الدهر أكلت شبابنا قديماً، وتمتعت به، وأنها تبلينا وما نبليها، وأنها تبلي القوم الذين يلبسون لأمة الحرب، ويركبون الخيل التي تراها في يوم الفزع لخفتها في السير وشدة عدوها كأنها حِداء، وهو الطير المعروف، والمفرد حدأة لخفتها في السير وشدة عدوها كأنها حِداء، وهو الطير المعروف، والمفرد حدأة كعنبة وعنب، و (القبُل) بضم القاف والباء الموحدة، التي في عينها قبَل بفتحتين، أي حَولُ، وهو إقبال سواد كل من العينين على الآخر (٣)، وذلك لتقلب أعينهن من شدة طيرانهن وفزعهن .

والشاهد في البيت الثاني حيث أطلق الألى ، أولاً على المذكرين ، وثانياً على المؤكرين ، وثانياً على المؤنثات بدليل ما عاد على كل منهما من ضميره ، ولا أدري لِم(٤) أورد / ٧٥ / الشارح(٥) والناظم البيت الأول .

 <sup>(</sup>١) قائله أبو ذؤ يب الهذلي: تأويل مشكل القرآن: ١٦٦ ـ المغني: ١٣، ٤٣، ٢٨٠ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٩، ٢٥ ـ همع الهوامع: ١٣٢/٢ ـ الـدرر اللوامع: ١٧٢/٧ ـ شرح الأشموني: ١٦/٣ ـ ديوان الهذليين: ١١/١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ٨ ، سورة الانشقاق : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) . ـ الأخرى .

<sup>(</sup>٤) ش. ل.

<sup>(°)</sup> شرح الفية ابن مالك : ٣٢ .

#### مسألة [ ٣٣ ]

قد تطلق ( مَنْ ) على ما لا يعقل ، إذا عومل معاملة العاقـل ، كقولـه : [ الطويل ].

بكيتُ إلى سرب القطا إذ مررن<sup>(۱)</sup> بي فقلتُ ومثلي بالبكاءِ جدير<sup>(۱)</sup> أسربَ القطا هل من يُعير جناحَه لعلّي إلى مَنْ قد هَويتُ أطيرُ وهذا الشعر للعباس بن الأحنف<sup>(۱)</sup> ، وبعد البيتين :

فجاوبنني (٤) من فوق غُصْن أراكة ألا كلُّنا يا مستعير مُعيرُ وأي قطاة لم تُعْرِكَ جناحَهَا فعادَتْ ببؤس والجناحُ كسيرُ

( السّرب ) بالكسر : القطيع من القطا والطباء والشاء والحمر والبقر والجماعة من النساء ، ابن الأعرابيّ (٥) : يقع على الماشية كلها ، ومثله السرية ، والعوام يقولونها بالصاد .

والشاهد في قوله: هل من يعير، فإنه اطلق (مَنْ) على جماعة القطا لمّا نزَّلها منزلة العقلاء، إذ ناداها، ويروى:

هل من معين جناحه فلا شاهد فيه.

<sup>(</sup>١) م. مررت .

<sup>(</sup>٢) شُرح الشواهد للعيني: ١٩١/١ ـ التصريح: ١٣٣/١، ١٣٤ ـ همع الهوامع: ٩١/١ ـ الدرر اللوامع ـ ١٩١٦ ـ شرح الأشموني: ١٥١/١ ـ ديوان العباس بن الأجنف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) العباس بن الاحنف (ت ١٩٢ هـ) بن الأسود الحنفي اليمامي ، أبو الفضل : شاعر غزل رقيق ، قال فيه البحتري : أغزل الناس . أصله من اليمامة في نجد ، وكان أهله في البصرة ، وبها مات أبوه . ونشأ هو ببغداد ، وتوفي بها ، وقيل بالبصرة ، خالف الشعراء في طريقتهم فلم يمدح ولم يهجُ ، بل كان شعره كله غزلاً وتشبيباً . له ديوان شعر مطبوع ، وهو خال ابراهيم بن العباس الصولي الاعلام ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) م. فجاوبتني .

<sup>(</sup>٥) ورد في شرح الشواهد للعيني ٢ / ٤٣٢ : « وقال ابن الاعرابي : يقع على الماشية كلها ، ومثله السرية ، والعوام يقولونه بالصاد ».

## مسألة [ ٣٤ ]

يجوز في من وما وأي ، وذو الطائية وذا في نحو: ماذا صنعت؟ ، إذا أطلقت على غير المفرد المذكر أن تعيد الضمائر عليها مفردة مذكرة باعتبار لفظها ، وأن تُعيدَها على حسب معناها ، وأن تجمع بين الأمرين ، قال : [ الطويل ].

تعشَّ فَإِنْ عَاهَدَتَنِي لا تَخُونُنِي نكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذئبُ يصطحبانِ (١) وهذا البيت للفرزدق من شعر يزعم فيه أن الذئب رأى ناره فأتاه وعاهدَه أنه يصاحبه ، وأوله :

واطلسَ عسال وما كانَ صاحبًا فلما أتى قلت ادنَ دونَك إنّني وبت أقددُ الوزادَ بيني وبينهُ وقلت له لمّا تكشّر ضاحكاً تعشّ .....

دعوت (٢) لناري مَـوْهِناً فـاتاني واياكَ في زادي لمشتركان / ٥٨/ عـلى ضَـوْءِ نارٍ مـرةً ودُخانِ وقائمُ سيفي من يَـدي بمكانِ البيت

#### وبعده:

وأنتَ امسرءً يـا ذئبُ والغــدرُ كنتمـا ولــو غيــرنــا نبّهتَ تلتمِس القِــرى

أُخيّينِ كانا أرضعا بِلبانِ رماكَ بسهم أو شَباةِ سنانِ

قوله : وأطلس ، أي وربَّ ذئب أغبر اللون . عسّال : أي مضطرب في مشيه . دفعت ، ويروى رفعت ، فهو من المقلوب : أي رفعت لـه نـاري .

<sup>(</sup>۱) قبائله الفرزدق: الكتباب: ٤٠٤/١ ـ المقتضب: ٢٥٣/٣، ٣٥٣/٣ ـ الجمل: ٣٤٣ ـ المحال: ٣٤٣ ـ المحتسب: ٢٥٥/١ ـ المحسائص: ٢/٢/٢ ـ أمالي ابن الشجرى: ٢١١/٣ ـ المحتسب: ٢٨١ ـ شرح الشواهد شرح المفصل: ٢٨١ ـ شرح الشواهد للسيوطي: ٢٨١ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢/١١ ـ همع الهوامع: ٨٧/١ ، ٨٨ ـ الدرر اللوامع: ٢٤/١ ، ٦٥ ـ شرح الأشموني: ١/١٥ ـ ديوانه: ٨٧٠ .

<sup>(</sup>۲) ش. ( دعوت ) شطبت وكتب فوقها رفعت ، وهو ما بنى ابن هشام عليه شرحه وعلى الرغم من أنها في ( الأم ) دعوت .

فأتاني : أي فرآها فأتاني . ادْنُ : أي أقرب . ودونك : خُذْ ، أي كُلْ . وأقدُ : اقطع . وتكشّر : تكشفت أسنانه . ولا تخونني : جواب القسم الـذي تضمنه (عـاهدتني) . وسَمّى الـذِئب أمراً تنـزيلًا لـه منزلـة العاقـل ، لخطابـه إياه . والشّباة ، بالمعجمة المفتوحة فالموحدة : الحَدُّ .

والشاهد في قوله: من يصطحبان . وفي البيت أيضاً الفصل بين الموصول وصلته بالنداء .

#### مسألة [ ٣٥ ]

طبيء تستعمل ذو بمعنى الذي ، قال : [ المنسرح ]

ذاكَ(١) خــليـلي وذو يُــواصــلنـي يَـرمي ورائي بـامْسَهْم وامسِلَمــهْ(٢)

وبمعنى التي ، قال : [ الوافر ]

فإنَّ السماء ماء أبي وجَدِّي وبئري ذو حَفَرْتُ وذو طَوَرْتُ

ولمثناهما وجمعهما . وبعضهم يستعمل ذات للمؤنث ، سمع : الفضل ذو فضَّلكم الله به ، والكرامة ذات أكرمكم الله به .

وذوات(٤) لجمع المؤنث ، قال : [ الرجز ]

<sup>(</sup>١)م. ذلك.

<sup>(</sup>٢) قائله بجير بن غنمة ، أحد بني بولان الطائي : شاعر جاهلي ، مقل : المؤتلف والمختلف ٥٩ - شرح المفصل ١٧/٩ ، ٢٠ - شرح شواهده الشافية للبغدادي ٤٥١ - المغنى ٤٨ - شرح شواهده للسيوطي ٥٨ - شرح الشواهد للعيني ٤/٤١ - همع الهوامع ٧٩/١ - الدرر اللوامع ١/٧٥ - شرح الأشموني ١/٥٧/١ .

<sup>(</sup>٣) قائله سنان بن الفحل: أمالي ابن الشجرى ٣٠٦/٢ الانصاف - ٧٧٣ - شرح المفصل 8/١٥ منان بن الفحل: ١٤٧/٣ - المدرر ١٤٧/٣ - همع الهوامع ١/٨٤ - الدرر الموامع ١/٩٥ - خزانة البغدادي ١٥٨/١ - التصريح ١٣٧/١ - همع الهوامع ٥٩١ - اللسان اللوامع ٥٩١ - شرح الأشموني ١٥٨/١ - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٥٩١ - اللسان (ذا).

<sup>(</sup>٤) ش. ذات .

جَمَعْتُها من أَيْنُق موارق ذواتُ يَنْهَضْنَ بغير سائق<sup>(١)</sup> / ٥٩ / والأشهر في ( ذو ) البناء ، وبعضهم يعربها ، وقيّد ابنَ الضائع (٢) ذلك بحالة الجر ، لأنه محل السماع .

كقوله: [الطويل].

وإمَّا كرامٌ موسرون أثْبتَهمْ ] فَحَسْبِي مِن ذِي(٣) عِندَهُمْ مَا كَفَانْيَا(١) فأما البيت الأول فروي الجوهري<sup>(٥)</sup> (يعاتبني) بدل (يواصلني)، وزعم أنَّ الواو زائدة ، وكان ذلك لأنه رأى أن قوله ( يرمي ) محطَّ الفائدة ، فقدّره خبراً ، وقدّر (خليلي) تابعاً للاشارة . و (ذو) صفة لخليلي ، فلا تعطف عليه ، وتبعية ( خليلي ) للاشارة بأنه بدل منها لا نعت ، بَلْ ولا بيان ، لأن البيان بالجامد كالنعت بالمشتق ، ونعت الاشارة بما ليست فيه أل ممتنعة .

وبهذا أبطل أبو الفتح كون ( بعلي ) فيمن رفع ( شيخاً ) بياناً . ولك أن تعرب ( خلیلي ) خبراً و ( ذو ) عطفاً علیه و ( یرمي ) $^{(7)}$  حالًا منه وأن توقف $^{(4)}$ المعنى عليه ، مثل : ﴿ وهذا بعلي شيخاً ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) قبائله رؤية : أمالي أبن الشجرى : ٣٠٦/٢ المقرب : ٥٨/١ ـ شرح الشواهـ للعيني : ١/ ٤٣٩ - التصريح: ١٣٨/١ - همع الهوامع: ١٣/١ - المدرر اللوامع: ٥٨/١ - شرح الأشموني : ١٥٨/١ ـ اللسان ( ذا ) برواية ( سوابق ) ـ ملحقات ديوانه : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) م. وقيّة ابن الصّايغ .

<sup>(</sup>٣) ش م ذو ،

<sup>(</sup>٤) هو لمنظور بن سحيم الفقعسي ، شاعر اسلامي : شرح المفصل ١٣٨/٣ ـ المقرب ٥٩/١ ـ المغنى ٤١٠ ـ شرح شواهده للسيوطي ٢٨١ ـ شرح الشواهد للعيني ١٢٧/١ ، ٣٦٠ ـ التصريح ١/١٣٧ - همع الهوامع ١/٨٤ - الدرر اللوامع ١/٩٥ - شرح الأشموني ١٥٧/١ ، ١٥٨ - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) قال العيني في شرح شواهده ١/١٥٤ : « وفي رواية الجوهري . ( وذو يعاتبني ) . . . » وقال أيضاً ٢/٦٦٪ : « وقال الشيخ جمال الدين [ ويقصد ابن هشام ] : « زعم الجوهري أن الواو زائدة » إلى آخر قول ابن هشام : « وبهذا ابطل أبو الفتح كون بعلي فيمن رفع شيخاً بياناً اهـ » .

<sup>(</sup>٦) م يروى .

<sup>(</sup>٧) م توقت .

<sup>(</sup>۸) سورة هود ۷۲ .

و (السلمه) بكسر اللام: واحدة السلام، وهي الحجارة. وفي البيت مع استعمال (ذو) بمعنى الذي، استعمال (أم) مكان (أل)، وهي لغة طبيء.

وأما البيت الثاني فإنه لسنان بن الفحل(١) من قطعة أولها: وقالوا: قد جُننتُ ، فقلت: كلا ورَبّي ما جُنِنتُ ولا آنتَشَيْتُ ولكني ظُلِمْتُ فكدت أبكي من السَّقْمِ المبَّرح أو بَكيتُ فإن الماء . . . . . الست

ووجه الشاهد أنه أطلق ( ذو ) على البئر ، وهي مؤنثة ، بدليل : ﴿ وبئر معطلة ﴾ (٢) والأصل : وقالوا قد جننتَ أو سكرْتَ بدليل ما بعده ، ونظيره : [ الوافر ] .

وما أدري إذا يَمَّمْتُ أرضاً أُريدُ الخيرَ أيّهما يليني (٣) /٦٠/ أي : وأحذر الشرّ . بدليل قوله :

النخير الذي أنا أبتغيب أم الشُّرُّ الذي هو يَبْتَغيني إلَّا أن توسعهم في (أو) ومعطوفها .

<sup>=</sup> وقرى، (شيخ) بالرفع وفيه عدة أوجه: خبر للمبتدأ (هذا) على أساس (بعلي) بدل، أو عطف بيان، أو مبتدأ ثان، أو خبر للمبتدأ (هذا)، و (شيخ) خبر لمبتدأ محذوف (هو شيخ)، أو (بعلي وشيخ) كلاهما خبرُ واحدٌ.

املاء ما مَنَّ به الرحمن : ٤٢/٢ .

<sup>(</sup>١) سنان الفحل: شاعر اسلامي في الدولة المروانية ، وهو بكسر السين بعدها نونان . والفحل بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة . خزانة البغدادي ١٣/٢ه.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٤٥.

<sup>(</sup>٣) قائله المثقب العبدي المفضليات: ٢٩٢ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٣٩/٤ ـ المغني: ٦١ ـ شرح شواهده للسيوطي ٦٩.

والبيت الثاني لا يناسب شهامتهم ووصفهم أنفسهم بالقسوة والغلط كقول مهلهل : [ البسيط ] .

يُبكَى علينا ولا نبكي على أحد لَنَحْنُ أغلظُ أكبادًا من الابل (١) على أنه قد قال بعد ذلك (٢):

وقبلك رُبِّ خَصْم قد تمالَوا عليَّ فما هَلِعْتُ (٣) ولا دَعَوْتُ

فذكر أنه بُلي قبله بقوم خصمين اعتونوا<sup>(1)</sup> عليه فلم يجزع ، ولا دعا أحداً لينصره ، وليس تناقضاً ، لأنه على اختلاف وقتين ، أي أنه ذل جانبه بعد أن كان عزيزاً ، ونظيره أبيات فاطمة بنت الأحجم<sup>(٥)</sup> حين ضعف جانبها لموت من كان ينصرها ، وهي أبيات حسنة تمثّلت بها سيدتنا فاطمة رضي الله<sup>(٢)</sup> عنها حين قبض رسول الله ﷺ<sup>(٧)</sup> : [ الكامل ] .

<sup>(</sup>۱) وينسب أيضاً للمخبل: الأرب: ٣٧٤/٣ ـ لمجهول في الاشباه: ٢٨٠/٣ ـ ومعزو للبلعاء بن قيس الكناني في ثمار القلوب: ٣٤٨ ـ حلية المحاضرة: ٢٩٢/١، ٣١٥، ونسبه البغدادي إلى مهلهل: الخزانة ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) م العبارة: (على أنه قد قال بعد ذلك) ساقطة.

<sup>(</sup>٣) ش م طعت .

<sup>(</sup>٤) م اعترفوا .

<sup>(</sup>٥) فاطمة بنت الاحجم بن دندنة الخزاعية ، كان أبوها أحد سادات العرب ، وأمها خالدة بنت هاشم ابن عبد مناف ـ وهي من شواعر العرب في الجاهلية ، رثت زوجها واخوتها في أواخر القرن السادس الميلادي .

الأمالي للقالي: ١/٢ ـ التنبيه على أماليه للبكري: ٨٧ (طبعة ثالثة مصر ١٣٧٣ /١٩٥٤) ـ الحماسة لأبي تمام: اعلام النساء: ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) م الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) أمالي القالي ١/٢، ورد: « فقال لي أبو بكر رحمه الله: هذه الأبيات تمثلت بها عائشة ـ رضي الله عنها ـ بعد وفاة النبي ﷺ « وفي التنبيه للبكري ٨٧: « وقال السكري ( رحمه الله ) أن هذا الشعر ليلى بنت يزيد بن الصعف ترثي ابنها قيس بن زياد بن أبي سفيان بن عوف بن كعب ، وقال الأخفش: أنه لا مرأة من كندة ترثي زوجها الجراح ، وأوله :

يا عين جودي عند كل صباح جودي باربعة على البجراح

لقد كنتَ لي جبلًا ألوذُ بظلّهِ فتركتني أمشي بأجرد ضاحي قد كنت ذاتَ حميّةٍ ما عشتَ لي أمشي البَرازَ وكنتَ أنتَ جناحي فاليوم اخضع للذليل وأتقي منه وأدفعُ ظالمي بالراحِ وإذا دَعَتْ قُمريةٌ شجناً لها ليلًا على فَنَنِ دعوتُ صباحَي (١)

وطويت البئر: بنيتها بالحجارة، وزعم ابن عصفور أن (ذو) (٢) خاصة بالمذكر، وأن المؤنث يختصّ بذات، وأنّ البئر في البيت ذكرت على معنى القليب، كما قال الفارسي في قوله: /٦١ / [الرجز]

يا بئر يا بئر بني عَـدِيِّ لا نَـزَحَنْ قَعْـرَكِ بـالـدُّليّ حتى تعودي أقطعَ الـوليّ<sup>(٣)</sup>

إن التقدير: حتى تعودي قليباً أقطع ، فحذف الموصوف . وفرّق (1) ابن الضائع (0) بينهما ، بأن (أقطع) صفة فتحمل على الفعل بخلاف (فو) ، قال : ألا ترى أن من قال : نفع الموعظة لا يقول مشيراً إليها : هذا الموعظة ، ولهذا قال الخليل في ﴿ قال هذا رحمة من ربي ﴾ (٢) : أنه اشارة إلى القطر لا إلى الرحمة ، وأيضاً فلم يذكر (ذات) كل من ذكر (فو) ، ولو كانا بمنزلة الذي والتي لم يكن أحدهما أشهر ، قلت : وإذا قيل بأنه تأوّل البئر بالقليب لم يرد (٧) الاعتراض الأول ، إذ لا يتوقف ذلك على الوصف ، ألا ترى أن من

<sup>(</sup>۱) م ضاحی .

<sup>(</sup>٢) جاء في المقرّب: ٩٩/١: « وذو تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكرين ، وذات تقع على من يعقل وما لا يعقل من المؤنثات » .

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول : أمالي ابن الشجري : ١٥٨/١ ـ الانصاف : ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٤) جاء في خزانة البغدادي ٢ /٥١١ : « وفرّق ابن الضائع بينهما ، بأن ( اقطع ) صفة فيحمل على الفعل بخلاف ( ذو ) ، قال : ألا ترى أن من قال نفع الموعظة . . . » إلى آخر قوله : « أنه إشارة إلى القطر لا إلى الرحمة ١ هـ » .

<sup>(</sup>٥) م الصايغ .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ٩٨.

<sup>(</sup>V) م يمدد .

قال في عكسه: [البسيط].

[ يا أَيُّهَا الراكبُ المزجي مطيَّتهُ ] سائل بني أسدِ ما هذه الصوتُ (١) أنّتُ الإِشارة إلى الصوت لمّا أوّله بالصرخة ، وإن كان غير صفة .

وأما الحكاية فروى الفراء أنه سمع بعض السؤال بالمسجد الجامع يقول ذلك ، والتقدير : اسألكم بالفضل ، وكأنه يشير إلى قوله تعالى : ﴿ والله فضّل بعضكم على بعض ٍ في الرزق ﴾(٢) وقوله : (به) أصله (بها) ، فحذف الألف ، ونقل فتحة الهاء إلى الباء ، وذلك أيضاً لغة طيء .

هذا هو المعروف ، وقال الناظم في شرح كافيته (٣) ، في باب الوقف : إن ذلك لغة لخم ، وأنشد : [الوافر].

وإني قد سئمت (٤) بأرض قومي أموراً كنت في لخم اخافه (٥) انتهى .

والبيت ظاهر في أن قائله غير لخمي ، ومما خرّج على هذه اللغة قوله [ الطويل ] .

[ فلم أَرَ مثلها خُباسة واجدٍ ] ونَهْنَهْتُ نفسي بعدَ ما كِدتُ أفعلَهُ(٦)

 <sup>(</sup>۱) قائله رويشد بن كثير: الخصائص ۲/۲۱ ـ الانصاف ۷۷۳ ـ شرح المفصل ۹٥/٥ ـ خزانة البغدادي ـ ۲۱۲/۲ عرضاً ـ همع الهوامع ۱۵۷/۲ ـ الدرر اللوامع ۲۱٦/۲ ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٧١.

<sup>(</sup>٣) ش سمعت .

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية ١٩٩١/٤ .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول: الانصاف ٥٦٨ شرح الأشموني ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٦) قائله عامر بن جوين الطائي ، أو عامر بن الطفيل : الكتاب : ١٥٥/١ ـ الانصاف : ٥٦١ ـ المقرب ٢٧٠/١ ـ المغنى : ٦٤٠ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٣١٥ ـ شرح الشواهد للعيني : ٤٠١/٤ ـ همع الهوامع : ١٨/١ - ١٨/١ ـ الدرر اللوامع : ١٣/١ - ١٣/١ ـ شرح =

قيل : أصله أفعلها ، وسيأتي هذا البيت ، إن شاء الله تعالى ، في باب اعراب الفعل .

وأما البيت الثالث فمضى شرحه ، وأن فيه روايتي الاعراب والبناء .

وأما البيت الأخير:

جمعتها لأنيق<sup>(١)</sup> تقدّمت<sup>(٢)</sup> .

وأصل أينق أنوق ، لأن ألف ناقة / ٢٦ / عن واو ، لقولهم : استنوق الجمل ، وقولهم في العدد الكثير : نوق ، ولو كانت ياء لكسروا الأول لتسلم الياء كما في (بيض وعيس) ثم قيل : حذفوا العين وعوضوا الياء ، فوزنه أيفل ، وقيل : قدموا العين ، لتسلم من الضم ، ثم أبدلوها مبالغةً في التخفيف ، فوزنه أعفل (") ، وقيل : قدموا اللام على العين ، فاصر (أنقو) ، ثم أبدلوا الواو ياءً كما في أدل (أن ، ثم قدموا الياء على الفاء ، فوزنه (أفعل) ، ثم أبدلوا الواو ياءً كما في أدل (أنهل ) .

وموارق: جمع مارقة، مستعار للسرعة في خرق الفلوات من: مرق السهم من الرمية.

وذوات (٥): بدل لا صفة ، لأنها معرفة ، وأينق نكرة ، ونظيره : ﴿ وَيَلُّ لَكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة ﴾ (٦) .

<sup>=</sup> الأشموني: ٣٦١/١، ٣١٥/٣، اللسان (خبس)، نسبه إلى عمرو بن جوين أو امرىء القيس. و (الخُباسة) بالضم: الغنيمة.

<sup>(</sup>١) ش من أينق .

<sup>(</sup>٢) ش البيت وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) م أعفلت .

<sup>(</sup>٤) ش أول .

<sup>(</sup>٥) م. ( لا ) مكان ( وذوات ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الهمزة ١ .

#### مسألة [ ٣٦ ]

زعم الكوفيون أن (ذا) تستعمل موصولة وإن لم تسبقها (۱) (من) ولا (ما) ، وجوّزوا ذلك في سائر الاشارات ، محتجين بقوله تعالى : ﴿ وما تلك بيمينك يا موسى ﴾ (۲) ، وقول الشاعر : [ الطويل ].

عَـدَسْ ما لعبّادٍ عليكِ إمارة أمنتِ وهـذا تحملينَ طليقُ (٣) قالوا: التقدير، وما التي بيمينك، والذي تحملينه (٤)، إذ لم يرد الاخبار عن هذا بإنه محمول، ولأن حذف العائد المنصوب بالفعل (٥) ضعيف في باب الخبر، ولا يكون هـذا مفعولاً لتحملين، لأنه لا ارتباط حينئذٍ لـ (طليق) ولا المعنى عليه.

والجواب: أنّ (بيمينك) و (تحملين) حالان ، وحذف الضمير من الحال خير من حذفه من الخبر ، وأما القول بأن (تحملين) و (طليق) خبران ، فالأول أولى ، لأنه لم يرد الاخبار بأنه محمول ، ولأن أبا علي ذكر أن الخبر لا يتعدّد مختلفاً بالافراد والجملة ، وجوّز ابن عصفور كون (بيمينك) بياناً متعلقاً باعني محذوفة ، وردّه ابن الضائع (٦) بأن أعني لا يتعدّى بالباء ، وذو الحال في

<sup>(</sup>١) م. نسبتها ش. يسبقها .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ١٧ . وفي ع. (يا موسى ) لم تكتب .

<sup>(</sup>٣) قـائله يزيد بن مفرغ: الشعر والشعراء: ٣٣٤ - المحتسب ٩٤/٢ - أمالي ابن الشجرى: ٢٠/٢ - الانصاف: ٧١٧ - شرح المفصل: ٢٩/١، ٣٣/٤، ٧٤، ٩٧ - خزانة البغدادي، ٢/١٥، ٩٩/٣، ١٩٠ - شــنور الذهب: ١٤٧ - شــنور الذهب: ١٤٧ - شــر شواهده للسيوطي: ٢٩١ - ٢٩١، ١٤٠ - شــنور الذهب: ١٤٠ مشرح الشواهد للعيني: ٢١٠/١، ٢١٠/٣، ١٤٠ - التصريح: ٢٩٩١، ١٤٠، ٢٨١، ٢٨١، ٢٨١، ٢٠٨/٣ اللسان (عدس) ديوانه: ٢٠٠١ - همع الهوامع: ١٤/١ سرح الأشموني: ١١٠٠١، ٢٠٨/٣، اللسان (عدس) ديوانه: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) ش. وردت العبارة : ( والذي تحملينه الطليق ) . م ( تحملينه ) ساقطة .

<sup>(°)</sup> م. بالنقل .

<sup>(</sup>٦)م. ( ابن الضائع ) ساقطة .

البيت إما ضمير طليق<sup>(۱)</sup> فطليق هو الناصب / ٦٣ / للحال ، وأمّا طليق نفسه ، على أن الجملة كانت صفة له فقدمت عليه ، فناصبها معنى التنبيه <sup>(۲)</sup> أو الاشارة .

وهذا البيت ليزيد بن ربيعة بن مفرغ (٣) ، بالفاء والغين المعجمة ، لأنه كان راهن على شرب سقاء كبير ففرّغه ، وكان يزيد هجّاءً ، فهجا عبّاد بن زياد ابن أبيه ، وملأ البلاد من هجوه ، وكتبه على الحيطان ، فلما ظفر به ألزمه محوه (٤) بأظفاره (٩) ، ففسدت أنامله ، ثم أطال سجنه ، فكلموا فيه معاوية ، فوجه بريداً يقال له حمحام ، فأخرجه وقُدّمَتْ له فرس من خيل البريد ، فنفرت فقال :

عدس . . . . . . البيت

وبعده:

وإن الذي نجّى من الكرب بعدما أتاك بحمحام فأنجاك فالحقي لعمري لقد أنجاك من هُوَّةِ الردى سأشكرُ ما أوليتُ من حُسْنِ نِعمةِ

تلاحم بي كَرْبُ عليك مضيق بارضك لا تُحبَسْ عليك طريق إمام وَحَبْلُ للامام وثيتُ ومثلي بشكر المنعمين حقيتُ

عَدَسْ ، بالمهملات مفتوحتين فساكنة : صوت يزجر به البغل ، وربما سموا به البغل ، قال : [ الرجز ].

<sup>(</sup>١) ش. وردت : (أما ضمير وطليق هو الناصب).

<sup>(</sup>٢)م. التثنية

<sup>(</sup>٣) يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ ، الحميري ، أبو عثمان ( ت ٦٩ هـ ) : شاعر غزل ، هو الذي وضع « سيرة تبّع وأشعاره » كان من أهل تبالة وهي قرية بالحجاز مما يلي اليمن ، واستقر بالبصرة . كان هجّاء مقدعاً ، وله مديح ، ونظمه سائر . ورد اسمه في كثير من المصادر « يزيد ابن ربيعة» وفي بعضها « يزيد بن مفرغ » . الاعلام ٢٣٥/٩ .

<sup>(</sup>٤) م. ( محوه ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٥) ش. بأظافره .

إذ احملْتُ بَـزَّتي على عَـدَسْ على التي بين الحمـار والفَـرَسْ فـدا ومن جلسْ(١)

وهو محتمل في البيت السابق على إضمار حرف النداء ، وبُني لأنه حكاية صوت ، ويحتمل كونه في البيت الثاني اسم صوت ، أي : على التي يقال لها إذا زجرت «عدس» ، ونظير عدس غاق ، فإنه حكاية صوت الغراب ، وربما سمّوا به الغراب .

كقوله: [ الرجز].

إذ لمّتي مثل جناح غاق(٢).

وإنما قيل : « أصدق من القطا »(٣) ، لأن اسمها وَفْقُ صوتها .

وعن الخليل: إن عدس / ٦٤ / رجل كان يَعْنُف (٤) على البغال أيام (٥) سليمان ، وأنها كانت إذا سمعت باسمه طارت فرقاً منه ، فلهج الناس باسمه حتى سمّوا البغل عَدَسْ .

قال ابن سيدة : وهذا لا يعرف في اللغة (٦) .

<sup>(</sup>١) قــائله مجهــول: المحتسب: ٢/٩٤ ـ المخصص: ١٨٣/٦ ، ٨/٧ ـ شــرح المفصــل: ٤/٤٢ ، ٧٩ ـ اللسان (عدس) ، وفيه «غزا» مكان «غدا».

<sup>(</sup>٢) قائله القلاخ: شرح المفصل: ٨٥/٤ التصريح: ٢٠٢/٢ ـ شرح الأشموني: ١١٢/٣ ـ اللسان (عدس).

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال : ١/٤/١ . وقد ورد : « أصدق من قطاة » .

<sup>(</sup>٤) م. يعلف . ش. يعدس .

<sup>(</sup>٥) م. لم.

<sup>(</sup>٦) جاء في خزانة البغدادي ١٧/٢ : « وروي عن الخليل أن عدس كان رجلًا عنيفاً بالبغال أيام سليمان عليه السلام ، فإذا قيل لها إنـزجرت وأسـرعت . وهذا لا يعـرف في اللغة ، اللسـان : عدس .

### مسألة [ ٣٧ ]

ماذا صنعتَ ؟ يحتمل كون (ماذا) مفعولاً مقدماً على تركيب (ذا) مع (ما) ، ويحتمل كونهما مبتدأ وخبراً ، فتكون (ذا) موصولة ، فإذا أبدلت (١) قلتَ على الأول : أخيراً أم شراً ، بالنصب ، وعلى الثاني : أخيراً أم شرً بالرفع (٢) ، وعليه قوله : [ الطويل ].

ألا تسالان المرء ماذا يحاول أنْحَبُ فيُقضَى أَمْ ضَلالٌ وباطلُ (٣) وهو (٤) للبيد ، وقد مضى ذكر ذلك في أول الكتاب .

و (ما) استفهامية معلّقة لفعل السؤال ، إجراءً له مجرى مسبّبه وهو العلم ، ومثله (٥) ﴿ يسألون أيان يوم الدين ﴾ (٦) ، وهي مبتدأ ، و (ذا) ، خبر ، وبالعكس على الخلاف ، و (نَحْبٌ) بدل من (ما) بدل تفصيل ، وهو الذي دلّ على أن (ما) مرفوعة المحل ، وثبوت الرفع لـ «ما » هو الذي أوجب كون (ذا) موصولة ، و (يحاول) صِلةً حذف عائدها ، وفي ألف (يُقضى) فتحة مقدرة ، لأنه جواب الاستفهام .

#### مسألة [ ٣٨ ]

قد توصل ( أل ) بالمضارع في الضرورة ، كقوله : [ البسيط ] ·

<sup>(</sup>١) م. بدلت .

<sup>(</sup>٢) ش. م. ( بالرفع ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/٥٥١ ـ معاني الفراء ١٣٩/١ ـ المعاني الكبير ١٢٠١ ـ أمالي ابن الشجرى ١٧٠٢ ، ٥٠٦ . معاني المغنى ٣٠٠ ـ معاني الكبير ١٣٠٩ ، ٣٣٩ . المغنى ٣٠٠ ـ معنى شرح شواهده للميوطي ٥٥ ـ شرح الشواهد للعيني ٧/١ ، ٤٤٠ ـ اللسان ( ذو ، ذوات ، حول ) .

<sup>(</sup>٤)م. وهذا .

<sup>(</sup>٥) م. العبارة : « ويسألون أيان يوم الدين » وهي مبتدأ و ( ذا ) خبر ، وبالعكس على أنها ساقطة .

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات ١٢.

ما أنتَ بالحكم التَّرضى حكومته ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل(١) وقوله: [ البسيط ]

ما كاليروح ويغدو لاهياً فرحاً مشمّرٌ (٢) مستديمُ الحزمِ ذو رَشَدِ (٣) وقوله : [ الطويل ]

وليس اليسرى للخِلِّ دون اللذي يَرى له الخِلُّ أهللاً أن يَعُلُّ خليللاً (٤) وقوله: [ الطويل ]

أتانا كلامُ التغلبيّ ابنُ دَيْسَقِ فَفي أيِّ هذا ويلَهُ يتنزُّعُ<sup>(٥)</sup> يقول الخَنا وأبغضُ العُجْمِ ناطقاً إلى رَبِّنا صوتُ الحمار اليُجدَّعُ ويَستخرج اليربوع من نافقائه ومن جُحْرِهِ بالشيحة الينقطَّعُ / ٦٥ /

وذلك من الضرائر غير المستحسنة ، وقال ابن السَّراج : وهو من أقبح الضرورات (٢) وقال الجُرجاني : استعمال مثل هذا خطأ بإجماع . يعني في النشر . وقال الناظم (٧) : لا يختص بالشعر ، إذ كان يمكن أن يقول الأول : المُرضي حكومتُهُ ، فيصلها باسم الفاعل ، والثاني : ما مَن يَروح ، والثالث :

<sup>(</sup>۱) قائله الفرزدق: الانصاف: ۲۱ - المقرب: ۲۰/۱ ـ خزانة البغدادي: ۱٤/۱ عرضا ـ شذور الذهب: ۲۱ ـ شرح الشواهد للعيني: ۱۱۱/۱ ، ٤٤٥ ـ التصريح: ۳۸/۱ ، ٤٢ ، همع الهوامع: ۲/۵۱ ـ الدرر اللوامع: ۲/۱۱ ـ شرح الأشموني: ۲/۱۵۱ ، ۱۹۵ ـ حاشية ياسين على التصريح: ۲۲۹/۲ ـ وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ش. مشمراً ، بالنصب .

 <sup>(</sup>٣) قائله مجهول : خزانة البغدادي : ١٤/١ ـ همع الهوامع : ١٥/١ ، الدرر اللوامع : ٦١/١ .
 (٤) خزانة البغدادي ١٤/١ .

<sup>(</sup>٥) قائلها ذو الخرق الطهويّ: نوادر أبي زيد: ٦٧ ـ الانصاف: ١٥١ ، ٣١٦ ، ٣٢٠ ـ شرح المفصل: ١٤٤/٣ ، خزانة البغدادي: ١٤/١ ، ٢٧٧/٢ ـ المغني: ٤٩ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٥٩ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢/١٥ ـ همع الهوامع: ١/٥٨ ـ الدرر اللوامع: ١٦٠/١

<sup>(</sup>٦) قال ابن السراج في كتاب الأصول : لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلًا ، وهو من أقبح ضرورات الشعر . أنظر خزانة البغدادي ١٤/١ .

<sup>(</sup>٧) شرح الكافية الشافية : ٢٩٨/١ - ٣٠١ - التسهيل : ٣٤ - أوضع المسالك : ١١٨/١ .

وما من يرى ، فيأتيان بموصول غير أل ، والرابع : صوتُ حمارٍ يُجدَّعُ ، فيتركُ أل ، فإذ لم يقولوا ذلك مع تمكنهم منه دلَّ على أنهم مختارون ، قال : ومما يُشعرُ بأنهم فعلوه إختياراً أنهم خصوه بالمضارع لشبهه باسم الفاعل .

قلت : ما ذكره أولاً مبني على اختياره في تفسير الضرورة بأنها ما(١) لا يمكن الشاعر العدول عنه ، وقد مضى ردّه ، ثم لا نسلم ما ذكر في البيت الثاني لجواز أن يكون المراد به مدح شخص وذم آخر ، فلا يستفاد ذلك إلا بذكر التشبيه . وأما ما ذكره(٢) ثانياً فيرده قول سيبويه(٣) « وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً »، فلا تنافى بين كون الشيء ضرورة وكونه ذا وجه يسوّغُه ، بل لا تكون الضرورة إلا كذلك بشهادة إمام النحو .

وفي الصحاح (٤): إن الأخفش قال في قوله ( اليُجدَّع: يريد (٥) الذي يُجَدُّع كما تقول: هو اليَضْربُك، تريد الذي يضربك. انتهى .

وظاهره أن الأخفش يجيزه في الكلام كما قال الناظم ، وفي ذلك ردّ على مَنْ قال إِنّ الناظم استأثر بهذا المذهب .

واللام في قوله (٢) الأول: (الترضي) مدّغمة في التاء وجوباً، والناس قد لهجوا بإظهارها (٧)، والذي أوقعهم في ذلك أنّ المعلمين إذا أنشدوه أظهروا، ليسمعوا الطالب لفظة (٨) (أل) فتوهموا أن ذلك وجه الانشاد.

<sup>(</sup>١) م. ( ما ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) م. ذكر ، بدون هاء .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ١٣/١ ، ولكن اسقطت (مما) .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ( جدع ) ، وورد رأي الأخفش في خزانة البغدادي : ١٤/١ .

 <sup>(</sup>٥) وردت في الصحاح ( جدع) ، خزانة البغدادي : ١٤/١ : ( اراد ) بدل ( يريد .

<sup>(</sup>٦) م. وردتُ العبارةُ : ( والكلام في قول الأول ) .

<sup>(</sup>٧) م. ( بإظهارها ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٨) ش. صوت . م. صور .

والبيت كأنه هجاء في قاض / 77 /، وكأن قائله إنما استسهل (١) ذكر الفعل ، لأن فيه محافظةً على تأنيث المسند لتأنيث المستند إليه ، مع ما فيه من التنبيه (7) على الأصل في صلة الألف واللام .

والبيت الرابع لذي الخرق الطهوى (٣) ، شاعر جاهلي ، سُمِّي بذلك لقوله : [ البسيط ] .

[ لما رأت ابلي جاءت حمولتها] جاءت<sup>(٤)</sup> عجافاً عليها الريشُ والخرقُ وهو من ابيات نوادر أبي زيد . ووهم الجوهري<sup>(٥)</sup> فقال : انه من ابيات الكتاب .

و (ديسق) بفتح الدال المهملة بعدها اخر الحروف ثم المهملة ، علم منقول من الدّيْسَق<sup>(۱)</sup> ، وهو بياض السراب وترقرقه ، ويقال يتنزّع اليه بالشر<sup>(۷)</sup> ، وتسرَّع بمعنىً ، ورويا في البيت .

وقوله: (وأبغض العُجْم (^^)) تقديره: وابغض اصوات العجم، بدليل الاخبار عنه بصوت الحمار، وأفعل بعض مايضاف إليه، و(ناطقاً) حال من العجم، ويصحّ الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملاً في الحال، أو كان بعض المضاف اليه؛ وكلاهما موجود هنا، فإن في (أفعل) أحرف (٩)

<sup>(</sup>١) م. استشهد. ش. (انما) ساقطة.

<sup>(</sup>٢)م. اهملت حروفها جميعاً.

<sup>(</sup>٣) واسمه قرط أخو بني سعيدة بن عوف بن مالك بن حنظلة بن طهية ، وهو فارسي. خزانة البغدادي ٢٠/١ ، وهناك غير واحد لقب بذي الخرق ، من طهية وسواها ، وثمة اضطراب في نسبة البيت إلى واحد منهم .

<sup>(</sup>٤) وفيه رواية « غرثي عجافاً » .

<sup>(</sup>٥) الصحاح (جدع) أو جاء في خزانة البغدادي ١٦/١ : «قال الجوهري ، وتبعه الصاغاني : هذا من أبيات الكتاب ، وهذا لا أصل له . . . » .

<sup>(</sup>٦) م الديبق .

<sup>(</sup>V) ش م ( بالشر ) ساقطة ، وفي ع استدركت على الحاشية .

<sup>(</sup>٨) ش وردت العبارة : ( وأبغض العجم ناطقاً ) .

<sup>(</sup>٩) م احراف .

الفعل ، وهو أبدا بعض ما يضاف إليه ، وكمان حقّه أن يقول : ناطقةً أو ناطقاتٍ ، الا أنه ناب المفرد عن الجمع للضرورة ، كقوله : [ الوافر ] .

كلوا في بعض بطنكم تَعِفّوا [فإن زمانكم زمن خميص ] (١) لا يقال: أجمله حالاً من (ابغض)، لتخلص من مجيء الحال من

المضاف إليه ، ومن انابة المفرد عن الجمع ، لأن الأبتداء لا يعمل في الحال .

وشَبّه صوتَه ، غير تلك الحالة ، فما الظن به فيها ، ووصف أخيراً بالخديعة والمكر(٢) .

والشيحة واحدة الشيح ، وهو النبات المعروف ، ويظهر أنّ المقتضي لعدوله عن المُجدَّع والمتقصّع كراهية الإقواء ، فإن قافية الأول مرفوعة ، وهو يتنزّع أو يتسرّع (٢) . وقافية الأخيرين مخفوضتان (٤) ، إذ (٥) هما صفة / 77 / للحمار ، وصفة لجحره (٢) ، أي ومن جحره الذي يتقصّع (٧) فيه ، أي يدخل ، وإن (٨) قدّر ( اليتقصع ) صفة لليربوع فاللازم على المجيء بالوصف اختلاف القوافي بالرفع والجر والنصب .

<sup>(</sup>۱) قائلة مجهول: الكتاب ۱۰۸/۱ ـ المقتضب ۱۷۲/۲ ـ المحتسب ۸۷/۲ ـ أمالي أبن الشجري الشجري ٢٢ ـ خزانة البغدادي ٢٢ ، ٢١/٦ ، ٢٢ ـ خزانة البغدادي ٣٨ ، ٣٩١/١ . ٣٧٩ ـ همع الهوامع ٥٠/١ ـ الدرر اللوامع ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) جاء خزانة البغدادي ١٩/١ : « وروى بعض شراح الشواهد هذا البيت بعد البيتين الأولين ولم يزد على الثلاثة وظن أن قوله يستخرج اليربوع بالبناء للعلوم - معطوف على قول هيقول الخني فقال : ووصفه أخيراً بالخديعة والمكر « والبغدادي - في ظني الراجع - يقصد ابن هشام ، ولكنه لم يصرح باسمه احتراماً له ، ولاسيما أن العبارة « ووصفه أخيراً بالخديعة والمكر « قد وردت نم ا

<sup>(</sup>٣) م وردت بالشين المعجمية .

<sup>(</sup>٤) ش وردت بالظاء المعجمة ، وهو سهو واضح .

<sup>(</sup>٥)م ( أو ) مكان ( إذ ) .

<sup>(</sup>٦)م لحمره .

<sup>(</sup>V) م بالضاد المعجمة .

<sup>(</sup>٨) ش م العبارة من قوله . ( وإن قدر اليقتصع صفه ) إلى قوله : ( بالرفع والجر والنصب ساقطة . وفي ع استدركت على الحاشية .

والنافقاء والقاصعاء من جحرة اليربوع، والفرق بينهما ان النافقاء ، يكتمها ، والقاصعاء يظهرها ، فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب برأسه النافقاء ، فانتفق ، أي خرج ، ومنه اشتقاق أسم المنافق ، لأنه أظهر الإيمان وكتم الكفر .

#### مسألة [ ٣٩ ]

لا يحذف العائد المرفوع بالابتداء إذا لم تطل(١) الصلة ، كقوله تعالى : ﴿ أَتَسْتَبِدُلُونَ اللَّذِي هُو أَدْنَى بِالذِي هُو خير ﴾ (٢)، إلّا إن كان الموصول أيًا كقوله : [ المتقارب ] .

إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيُّهم أفضل (٣) التقدير: على ايهم هو افضل.

وهذا البيت أنشده أبـو عمرو الشيبـاني (٤) في حرف العين من كتــاب (٥) الحرف لرجل من غسّان (٦)، وفيه روايتان ، إعراب أي (٧) وبناؤ ها على الضم ،

<sup>(</sup>١)م تظل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٦١ .

<sup>(</sup>٣) البيت ينسب لغسان بن وعلة أحد الشعراء المخضرمين من مرة بن عباد ، انظر : شرح أبن عقيل : ١/ ١٤٦ ـ الانصاف لابن الانباري : ٧١٥ ـ شرح المفصل لأبن يعيش : ١٤٧/٣ ، ١٢/٤ مرح المفصل التوضيح : ١٣٥/١ ـ همع الهوامع : ١٨٤/ ، ٩٠ ـ شرح الاشموني : ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو الشيباني ( ٩٤ - ٢٠٦ هـ) اسحاق بن مرار الشيباني بالولاء . أبو عمرو : لغوي أديب . من رمادة الكوفة . سكن بغداد ومات بها . اصله من الموالي . جاور بني شيبان وأدب بعض اولادهم فنسب اليهم . جمع أشعار نيف وثمانين قبيلة من العرب ودوّنها ، من تصانيفه « كتاب اللغات » و «كتاب الحيل » و « النوادر » في اللغة ، و « غريب الحديث » وكتاب الجيم . (٥) كتاب الجيم : ٢٩٤/ ( تحقيق عبد العليم الطحاوي ، القاهرة ١٩٧٥/١٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأنباري : حكاه أبو عمرو الشيباني ، بضم « أيهم » عن غسان ، وهو أحد من تؤخذ عنه اللغة من العرب ، وزعم أبن هشام أنه لرجل من غسان ، والله اعلم » خزانة البغدادي ٢ / ٢٣٠٥

<sup>(</sup>٧) م (أي ) ساقطة .

وفيه حجة لسيبويه (١) على من زعم أن (أياً) لا تبنى (٢) وإن أضيفت وحذف عائدها المرفوع بالأبتداء ، وأجابوا عن قوله تعالى : ﴿ ثُمَ لننزَعَنَ من كل شيعةٍ أيهم أشد ﴾ (٣) ، بأن أياً أستفهامية مبتدأ وأشد خبره ، ثم اختلفوا في مفعول (ننزع) ، فقال يونس (٤) : جملة الاستفهام على أن ننزع علّق عن العمل . وقال الكوفيون والأخفش : كل شيعة على زيادة من في الإيجاب وجملة الاستفهام مستأنفة ، وقال الخليل : محذوف ، أي : الذين (٥) يقال فيهم (أيهم أشد) (١) .

ولا يمكن شيء من هذه التكلّفات هنا ، لان الجارَّ لا يُعَلَّقُ ، ولا يحذف مجروره (٧)، ثم أن طلحة بن مصرّف (٨) ومعاذ بن مسلم (٩)، وهرون قرأوا (١٠) ، (أيَّهم ) بالنصب ،ولا يعمل في الاستفهام ما قبله ، والاصل توافقُ القراءتين ،

<sup>(</sup>١) الكتاب ( هارون ٢/٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢)م يني .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٦٩. م أكملت الآية الكريمة: ( . . . على الرحمن ) . ش ( تم ) لم تكتب في أول الآية .

<sup>(</sup>٤) يونس بن حبيب ( ٩٤ - ١٨٢ هـ) الضبي بالولاء ، أبو عبد الرحمن ، ويعرف بالنحوى : علامة بالادب ، كان امام نحاة البصرة في عصره ، وهو من قرية « جبّل » بفتح الجيم وضم الباء المشددة ، على دجلة بين بغداد وواسط . أعجمي الأصل . أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأثمة ، من كتبه « معاني القرآن » و « النوادر » و « الامثال » . الاعلام ٣٤٤/٩ .

<sup>(</sup>**٥)**م والذين .

<sup>(</sup>٦) ورد في همع الهوامع ٩١/١ : « وذهب الكوفيون والخليل ويونس الى إعرابها حينئذ ، وأوّلوا الآية على الحكاية أو التعليق . . . » .

<sup>(</sup>٧)م كتبت ( محذوفة).

<sup>(</sup>٨)طلحة بن مصرّف (ت ١١٢ هـ) بن كعب بن عمرو الهمذاني اليمامي الكوفي، أبو محمد، أقرأ أهل الكوفة في عصره . كان يسمى « سيد القراء » ، وهو من رجال الحديث الثقات ، ومن أهل الورع والنسك . الاعلام ٣٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٩) معاذ بن مسلم (ت ١٨٧ هـ) الهرّاء ، أبو مسلم : أديب معمر ، له شعر . من أهل الكوفة . عرّف بالهراء لبيعه الثياب الهروية ( الواردة من مدينة هراة ) ، له كتب في النحو ضاعت ، واخبار مع معاصريه كثيرة . الاعلام ١٦٧/٨ .

<sup>(</sup>١٠) هارون بن حاتم التميمي (ت ٢٤٩ هـ) ابو بشر البزاز: من قدماء المؤرخين ، مقرىء ، له اشتغال بالحديث من اهل الكوفة ، أخذ القراءات عنه جماعة . الاعلام ٣٩/٩

وسُمِعَ (١) حذف العائد على غير (٢) (أي) مع عدم طول الصلة ، وهو قياس عند الكوفيين (٣) وشاذ عند البصريين ، وأنشدوا /٦٨ / ذلك قوله : [ البسيط ] .

مَنْ يُعنَ بالحمد لم يَنطق بِما سَفَهُ ولا يَحِدْ عَنْ سبيلِ الحِلم والكرم (٤) يُعنَ : بضم الياء وفتح النون ، مضارع عني بكذا بضم أوله وكسر ثانيه أي اعتنى به ، و ( بالحمد ) أي بحصول الحمد ، أي من رغب في حمد الناس له فلا يتكلم بالذي هو سفة ، وهذا محل الاستشهاد ، ويجوز ان يكون

التقدير : بشيء هو سفة ، فتكون (ما) نكرة موصوفة ، ويكون الحذف من الصفة لا من الصلة ، ونظيره قوله [ الكامل ] .

أن يقتلوك فيإن قتلك لم يَكُنْ عاراً عليك وربّ قتل عارُ عارُ الله عنى النكرة هنا أحسن ، والأجود أن يستشهد بقراءة أي هو عار ، بل معنى النكرة هنا أحسن » (٧) ، برفع أحسن (٨) ، وامّا قراءة يحيى بن يعمر (٦) « تماماً على الذي أحسن » (٧) ، برفع أحسن (٨) ، وامّا قراءة رؤ بة (٩) «ما بعوضة » (١٠) بالرفع ، فجوّز فيها الزمحشري ، بل رجح أن تكون

<sup>(</sup>١)م وبجمع .

<sup>(</sup>۲) م عشر .

<sup>(</sup>٣) م الكوفيون ، وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : همع الهوامع ١٠/١ ـ الدرر اللوامع : ٥٣/١ .

<sup>(°)</sup> قائله ثابت قطنة : المقتضّب . ٦٦/٣ ـ امالي آبن الشجري : ٣٠١/٢ ـ المقرب ٢٢٠/١ ـ خزانة البغدادي : ١٨٤/٤ ـ المغني : ٢٧ ، ١٣٤ ، ٥٠٣ ـ شرح شـواهده للسيـوطي : ٣٣، ١٣٤ ـ التصريح : ١١٢/٢ همع الهوامع : ٩٧/١ ـ الدرر اللوامع : ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٦) ش معمر .

<sup>(</sup>V) سورة الانعام **١٥٤** 

<sup>(^)</sup>المحتسب لأبن جني ٢٣٤/١ (تحقيق علي النجدي ناصف وصاحبيه، القاهر ١٣٨٦، . الكشاف ٢٦/١ه

<sup>(</sup>٩) قال ابن مجاهد: حكاه ابو حاتم عن أبي عبيدة عن رؤبة: المحتسب ٦٤/١، قال ابو الفتح: وجه ذلك: أن « ما » هاهنا أسم بمنزلة الذي . وقال الزمخشري في الكشاف ٢٠٥/١: « وهذه القراءة تعزى الى رؤبة بن العجاج ، وهو أمضغ العرب للشيح والقيصروم ، المشهود له بالفصاحة ، وكانوا يشبهون به الحسن » .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٢٦ .

ما استفهامية مبتدأ ، وبعوضة الخبر (١) و (يحد) بكسر الحاء المهملة مضارع حاد من كذا يجيد خُيُودا وحَيْدةً ، وحَيْدودَةً إذا مال وعدل .

#### مسألة [ ٤٠]

يحذف العائد المتصل المنصوب كثيراً إن كان بالفعل ، نحو: « اهذا المذي (٢) بعث الله رسولا »(٣) وقليلًا ان كان نصبه بوصف غير صلة لأل ، كقوله: [ البسيط ] .

ما الله موليكَ فضلٌ فاحمدَنْهُ بهِ فما الذي غيره نفعٌ ولا ضررُ (٤) وضرورةً ان كان الوصفُ صِلةً لها ، كقوله : [ البسيط ] .

ما المستفُزّ الهـوى محمـودَ عـاقبـةٍ ولـو أُتيـحَ لـهُ صَفْـوٌ بــلا كَـدَرِ<sup>(٥)</sup> وقوله : [ مخلع البسيط ] .

في المُعْقب البغُى اهـلَ البَعْى ما ينهى امـراً حازماً (٢) أن يسأما (٧) فاما البيت الأول فما فيه موصول مبتدأ ، و (الله موليك) جملة أسمية صلته ، والعائد محذوف ، أي : موليكه ، وهو في محل نصب على أنه مفعول ثان لأسم الفاعل وهو مول ، لأنه بمنزلة (معط) (٨) ، والمفعول الأول الكاف /٦٩ المخفوضة (٩) بالإضافة ، و (فَضْلٌ ) خبر عن الموصول .

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري في الكشاف ٢٠٥/١ : ٠٠٠ ووجه آخر حسن جميـل ، وهو أن تكـون فيها معنى الاستفهام . . . » .

<sup>(</sup>٢)م ( الذي ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣)سورة الفرقان ٤١ .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول: التصريح: ١٤٥/١ ـ همع الهوامع: ٨٩/١ ـ شرح الاشموني: ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني : ٤٧٩/١ ، ٤٧٩/٤ ـ التصريح ١٤٦/١ ، ٢٦٧/٢ ، همع الهوامع ١/٩٨ ـ الدرر اللوامع ١/٨٦ ـ شرح الاشموني ١/١٧٠ ، ١٧٠ - ٠

<sup>(</sup>٦) م جازماً بالجيم .

<sup>(</sup>٧) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني ٧/١ .

<sup>(</sup>٨) م معك .

<sup>(</sup>٩)م المخصوصة .

وقد عدل (١) الشارح (٢) عن هذا البيت الواضح واستدُّلَ بالبيت الثالث مع أنه لا يحسن مثالًا لما (٣) في النظم ، لأن كلام الناظم في الحذف المقيس في النثر ، ومتى كان الموصول الألف واللام كان الحذف ضرورة كما قدمنا .

وإعرابه (في المعقب) خبر مقدم ، وما مبتدأ مؤخر ، وهي موصولة أو موصوفة و (ينهَى) صلة أو صفة و (أل) في المعقب موصولة ، و (معقب) صلة ، وهو أسم فاعل من أعقب ، وهو ممّا يتعدّى إلى مفعولين ، «فاعقبهم نفاقاً » فاعل : بإسم الفاعل ، و (اهل البغي ) مفعول أول ، والمفعول الثاني هو العائد المحذوف ، والأصل في المعقبة ، ومعنى البيت في الذي اعقبه البغي أهل البغي من النكال وسؤ المآل ما ينهي الرجل الحازم عن أن يسأم من سلوك طريق العدل والسداد ، وتقدير الشارح (٥) ظلم أهل البغي مستغنى عنه ، ويقال : سئمه وسئم منه ، « لا يسأم الانسان من دعاء الخير» (٦) ، وقال : [الطويل].

سئمت تكاليف الحياة ومَنْ يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسام (٧) والبيت الثاني واضح ، واتيح بمعنى قَدِّرَ .

#### مسألة [ ٤١ ]

يجوز حذف العائد المجرور بالاضافة (٨) إن كان المضاف وصفاً بمعنى (٩)

<sup>(</sup>١) ش ( قد ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) شرح الفية أبن مالك : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) م كما .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) شرح الفية أبن مالك : ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) قائله زهير بن أبي سلمى ، وهـو من معلقته ، شـرح القصائـد التسع المشهـودات لأبي جعفر النحاس ، القسم الأول ٣٥٢ ـ شرح القصائد العشر للتبريزي : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٨) ش وان .

<sup>(</sup>٩) ش لمعنى .

الحال والاستقبال ، لأنه حينئذٍ مفعولٌ في المعنى ومحلّه النصب ، كقوله عزّ وجل : ﴿ فَاقْضِ مِا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ (١) ، أي قاضيه ، وقول الشاعر : [ الطويل ] .

ويَصْغُـرُ في عيني تـلادي إذا انثنت يميني بـإدراكِ الـذي كُنْتُ طـالبـا(٢) أي طالبه ، وهذا البيت لسعد بن ناشب(٣) من أبيات أولها :

عليَّ قضاءُ الله ما كان جالبا لِعرضي من باقي المدينة حاجبا

وبعده :

فإن تهدموا بالغدر داري فإنها أخي غَمَراتٍ لا يزيد (أ) على الذي إذا هَمَّ لم يَرْدُعْ عزيمة أمرهِ فيا لرزام رشحوا بي مقدَّماً إذا هَمَّ القي بينَ عينيهِ عزمَهُ ولم يستشرْ في رأيه غير نفسِه فيلا توعدوني بالأمير فأن لي وقلباً أبياً لا يُروع جاشهُ

سأغسلُ عني العـار بالسيفِ جـالبــأ

وأَذْهَـلُ عن داري وأجعـلُ هَــدْمَهـا

تراث كريم لا يخاف العواقبا /٧٠/ يَهُمُّ بهِ مِنْ مُفظع الامر صاحبا ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا إلى الموت خواضاً اليه الكتائبا ونكّب عن ذكر العواقب جانبا ولم يَرْضَ إلّا قائم السيف صاحبا جناناً (٥) لاكناف المخاوف راكبا إذا الشرر أبدى بالنهار كواكبا

<sup>(</sup>١)سورة طه ٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) ديوان الحماسة ( د . عبد المنعم احمد صالح ) : ۳۵ - ۳۵ ـ شرح الشواهد للعيني ١/١٧١ ـ شرح الاشموني ١/٢٧١ ـ شرح الحماسة للمرزوقي ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سعد بن ناشب (ت نحو ١٦٠ هـ) بن معاذ بن جعدة المازني التميمي : شاعر من الفتاك المردة ، من اهل البصرة ، اشتهر في العهد المرواسي ، وكانت له دار بالبصرة هدمها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري ، وقيل هدمها الحجاج الاعلام ١٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) ش بريد .

<sup>(</sup>٥) م حنانا بالحاء المهملة .

وفي قوله (جالبا) شاهد أيضاً ، أي جالبه ، إلا أن ما تحتمل (١) النكرة الموصوفة . والمراد بقوله : وتصغر صغر القَدْر ، والمراد أنّه يسهُل عليه بذل مالِه القديم إذا كان فيه إذ ذاك مطلوبه ، وخصّ القديم لأن النفس به أبخلُ .

وقوله : وأذهل . . . البيت .

يقال أن الحجاج كان هدم داره بالبصرة وحرقها ، ويقال أنّه قُتِل له حميمٌ ، وأنه أوعد بهدم داره إن طالب بثاره .

و (الغَمَرات) معظمَ الماء ومجتمعه ، ويُروى (عزمات) ، و (مفظع الأمر) بالظاء : معضله بالضاد . والرّدع : الكفُّ و (رزام) قبيلته ، و (همّ) قصد ، ويروى عزمه ، بإضافة العزم إلى الضمير ، وعزمةً ، بالتأنيث . وأما قوله : (غير عزمه) فبالإضافة لا غير ، ويروى : غير نفسه . و (صاحبا) إمّا مفعول (يرضى) فالمستثنى مقدَّم ، وأما حال من المستثنى ، فالاستثناء مفرّغ .

## مسألة [ ٤٢ ]

قد يحذف للضرورة العائد المجرور بالحرف وإن لم يكن الموصول مخفوضاً (٢) بمثل (٣) ذلك الحرف ، أو كان مخفوضاً به ، ولكن اختلف متعلّق الحرفين ، فالأول كقول حاتم الطائي : [ الوافر ] .

ومِنْ حَسَد يجورُ (٤) عليَّ قومي وأيُّ الدهر ذو لم يحسدوني (٥)

<sup>(</sup>١) م يحتمل ، ( النكرة ) اهملت حروفها .

<sup>(</sup>٢) ش كتبت بالظاء المعجمة ، وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٣) م لمثل .

<sup>(</sup>٤) م بالزاي مكان الراء.

<sup>(</sup>٥) شرح الشواهد للعيني: ١٠٤/١ \_ التصريح: ٢٥٢/١ \_ شرح الأشموني: ١٧٤/١ \_ وليس في. ديوانه.

أي الذي لم يحسدوني فيه ، وفيه أيضاً استعمال ذو موصولة ، واستعمال أي الاستفهامية في معنى /٧١ / النفي ، وقول الآخر : [ الخفيف ] .

أبلغ المحارث بن نفسلة (١) والمسرء معنى بلوم مَنْ يَشِقُ (١) أبلغ المحارث بن والثاني كقوله: [ الطويل ] .

وأنَّ لساني شُهْدةٌ يُشْتفَى بها وهُوَّ على مَنْ صَبَّه اللَّهُ عَلْقَمُ (٣)

وهذا (٤) البيت أورده الفارسي (٥) في التذكرة عن قطرب (٦) (٧) والبغداديين وفيه أربع شواهد ، أحدها : تشديد واو (هو ) وذلك لغة هَمْدان باسكان الميم وبالدال المهملة ، وكذا يفعلون في الياء من (هي ) ، كقوله : [ البسيط ] .

والنفسُ ما أمِرتُ بالعُنْفِ ابيةً وهيّ إن أُمِرَتْ باللطفِ تأتمرُ (^)

الثاني : تعليق الجار بالجامد لتأوّله بالمشتق ، وذلك لأن قوله ( هو علقم ) مبتدأ وخبر ، والعلقم نبت كريه الطعم ، وليس المراد هنا ، بل المراد

<sup>(</sup>١) ش فضلة .

<sup>(</sup>٢) لم اهتد إلى قائله .

 <sup>(</sup>٣) لشاعر من همدان : شرح المفصل ) ٩٦/٣ ـ خزانة البغدادي : ٢٠٠/٢ ـ المغني : ٤٣٤ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٥٨/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٥١/١ ـ التصريح : ١١٤٨/١ ـ همع الهوامع : ١١٤٨١ ـ شرح الأشموني : ١٧٤/١ ـ شرح الأشموني : ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>٤) ورد في خزانة البغدادي ٢٠٠/٢ : «قال ابن هشام في شرح شواهده : هذا البيت أورده الفارسي في التذكرة عن قطرب والبغداديين . . « ويكمل البغدادي استنساخ كلام ابن هشام إلى آخر المسألة ، ويضيف : « وبهذين الوجهين الأخيرين أورده في المغني » [ أنظر المغني ٤٣٤].

<sup>(</sup>٥) م للفارسي .

<sup>(</sup>٦) قطرب (ت ٢٠٦هـ) محمد بن المستنير بن أحمد ، أبو علي ، الشهير بقطرب : نحوي ، عالم بالأدب واللغة ، من أهل البصرة . من الموالي ، كان يرى رأي المعتزلة النظامية ، وهو أول من وضع « المثلث » في اللغة . وقطرب لقب دعاه به استاذه سيبويه فلزمه . من كتبه : معاني القرآن ، والنوادر ، والأزمنة ، المثلثات . الاعلام ٧/٣١٥ .

<sup>(</sup>٧) جاء في شرح الشواهد للعيني ١/٤٥١ : « أقول هذا البيت أنشده قطرب ، ولم يعزه إلى قائله ، ويقال أنه لرجل من همدان » .

<sup>(</sup>٨) غير منسوب في همع الهوامع : ١/١١ ـ الدرر اللوامع : ٣٨/١ .

شديد أو صعبٌ ، فلذلك علَّق به على المذكورة ، ونظيره قوله : [ مجزؤ البسيط ] .

ما أُمَّك آجتاحَتِ المنايا كلُّ فوادٍ عليكَ أُمُّ(١)

فعلّق (على ) بأم ، لتأوله إياها بمشتق ، وعلى هذا ففي علقم ضميرٌ ، كما في قولك : زيد أسد ، إذا أولته بقولك شجاع ، لا إذا أردت التشبيه .

ومن تعلَّق بالظرف بالجامد لما فيه من معنى الفعل قوله : [ الطويل ] .

تركتِ بنا لَوْحاً ولو شئتِ جادنا بُعَيْدَ الكَرى ثَلْجُ بكرمانَ ناصحُ (٢) منعت شفاء النفس ممّن تـركتـهِ به كالجوى ممّا تُجِنُ الجوانحُ

( لوحاً ) بفتح أوله أي عطشا ، يقال : لاح يلوح أي عطش ، و ( بعيد ) متعلق بثلج لما فيه من معنى بارد ، وإذا كان ريقها بارداً في وقت تقرب (٣) من نومها فما ظنك به في غير ذلك ، و ( كرمان ) بفتح الكاف مدينة معروفة ، و ( ناصح ) خالص .

الثالث : جواز تقدّم معمول الجامد المؤول بالمشتق إذا كان ظرفاً ، وني تحمل الضمير قوله :

# كلُّ فؤادٍ/٧٢/ عليكَ أُمُّ

الرابع: جواز حذف العائد المجرور بالحرف مع اختلاف المتعلق، إذ التقدير: هـو علقم على من صبه الله عليه، فعلى المذكورة متعلقة بعلقم، والمحذوفة متعلقة بـ « صبّه ».

<sup>(</sup>١) قائله مجهول: الخصائص لابن جني ٣/٧٧٣ ـ خزانة البغدادي ٢/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) قائله جرير: المقرب: ١٥٦/١ لغني: ٥٣١ شرح شواهده للسيوطي: ٣٠١ خزانة البغدادي: ٢٠٠٨ عرضاً ديوانه: ١٠٠ م وردت (ناصح) بالضاد المعجمة .

# شواهدماب لمعرف بالأدا ة (١)

#### مسألة [ ٤٣ ]

قد تزاد ألْ للضرورة في اسم مستغنٍ عنها ، أما بكونه معرفة بدونها (٢) ، أو بكونه (٣) واجب التنكير ، فالأول كقوله : [ الكامل ] .

ولقد جنيتُك اكموء وعساقلًا ولقد نهيتُك عن بناتِ الأوبر(1)

وقوله: [ الطويل ] .

أما ودماءٍ مائراتٍ تخالُها على قُنة العزَّى وبالنَّسْرِ عَنْدما(٥)

<sup>(</sup>١) م العرف .

<sup>(</sup>٢) م فدونها .

<sup>(</sup>٣) يكون .

<sup>(</sup>٤) قــائله مجهــول: مجــالس ثعلب: ٦٧٤ - المقتضب: ٢٤ / ٤٨ - الخـصــائص: ٣/٨٥ - المنصـل: المنصـف: ١٣٤/٣ - الانصـاف: ٣١٩ ، ٣٧٠ - شـرح المفصـل: ٥/١٧ - المغني: ٥/١٧ - شرح شواهده للسيوطي: ٦١ ـ شرح الشواهد للعيني ١/٩٨١ - التصريح ١/١٥١ - شرح الأشموني: ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٥) حاشية : العيني أنه لشاعر جاهلي اسمه عمرو بن عبد الجن ، شرح الشواهد : ١/٠٠٠ المنصف : ٣/٣٤ - أمالي ابن الشجري : ١٥٤/١ ، ٣٤١/٣ - الانصاف : ٣١٨ - خزانة البغدادي ٣٤٠/٣ - لسان العرب (أبل) م البيت ساقط بشطريه .

والثاني<sup>(١)</sup> كقوله : [ الطويل ] .

رأيتُك لمّا أن عرفت وجوهنا صددتوطبْتَ النفسَيا قيسُ عن عَمْرِو(٢)

وقوله : [ البسيط ] .

دمتَ الحميد فما تنفك منتصراً على العِدى في سبيل المجدِ والكرم (٣)

فأمّا<sup>(1)</sup> البيت الأول فأصل (جنيتك) جنيت لك، أي تناولت لك، فحدف الجار توسعاً، ومثله: ﴿ كالوهم أو وزنوهم ﴾ (٥) و﴿ تبغونها عوجا ﴾ (٢) و﴿ القمر قدرناه منازل ﴾ (٧).

أي : كالوا لهم ، ووزنوا لهم ، وتبغون لها ، وقد رنا له .

والأكمؤ جمع كمء كأفلس جمع فلس ، والكمؤ واحد الكماة ، على العكس من باب تمر وتمرة . هذا قول منتجع بن نبهان (^) وعكس ذلك أبو خيرة ، فتحاكما إلى العجاج ، فقضى لمنتجع .

و ( العَساقل ) ضَرْبٌ من الكمأةِ أيضاً ، وأصلُها عساقيل ، لأن واحدها عُسْقُول كعُصْفُور ، فحذف المدة للضرورة ، كما زادها في الصيارف من قال : [ البسيط ] .

<sup>(</sup>١) م ( والثاني ) ساقطة .

 <sup>(</sup>۲) شرح الشواهد للعيني : ۲۱/۱۰ ، ۳۲۰/۳ - التصريح : ۱۵۱/۱ ، ۳۹۶ - همع الهوامع : ۱۸۰/۱ ، ۲۵۲ ـ الدرر اللوامع : ۲۰۹۰ ـ شرح الأشموني : ۲٤/۲ . م وردت ( رأیت ) مكان ( رأیت ) .

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول : همع الهوامع : ١/٨٠ الدرر اللوامع : ٥٣/١ .

<sup>(</sup>٤) ش إما .

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين : ٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الاعراف ٨٦ . م ورد ( يبغونها ) مكان ( تبغونها ) .

<sup>(</sup>۷) سورة يس ۳۹ .

<sup>(</sup>٨) ش م شهاب

تنفى يداها الحصى في كلُّ هاجرةٍ ] نفي الدراهيم تِنقادُ الصَّياريفِ(١)

فأما الدراهيم فقد يكون جمع دِرْهام .

و (بنات أوبر) كمأة صغار على لون التراب ، يضرب بها المشل في الرداءة وقلة الخير ، فيقال : إن بني فلان بنات (٢) أوبر ، أي يظن بهم خير فلا يوجد ، وهو علم جنس ممنوع الصرف / ٧٧ / للعلميّة والوزن ، كابن آوى ، فالألف واللام فيه زائدة ، إذ لا يجتمع تعريف العلمية وأل ، هذا قول سيبويه (٣) والأصمعي (٤) ، وعليه بنى الناظم والشارح (٥) . وزعم المبرّد (١) أنه اسم جنس بمنزلة ابن لبون ، فهو مصروف ، وأل فيه للتعريف ، ويردّه أنه لم يسمع بالألف واللام إلّا في الشعر ، وقول الآخر : [ البسيط ] .

[ ومن جنى الأرض ما تأتي الرِّعاءُ به ] من ابن أوْبَـرٍ والمقرود والنَّقعة (٧) وهذه الثلاثة أنواع من الكمأة ، فمنعه من الصرف ، وأيضاً فليس من نظم

<sup>(</sup>۱) قائله الفرزدق: الكتاب: ۱۰/۱ - الكامل: ۱۶۳ - المقتضب: ۲۰۸/۲ - المحتسب: ۱۲۲۸ ، ۲۹۸ - المحتسب: ۲۲۱ ، ۲۹۸ ، ۲۹/۱ الخصائص ۲۰۱/۳ أمالي ابن الشجري: ۱۰۲/۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۹۳/۲ مالي ابن الشجري: ۱۰۲/۲ - خزانة البغدادي: ۲/۹۳/ ، ۱۰۲/۳ - شرح المفصل: ۲۰۰/۱ - خزانة البغدادي: ۲/۰۷۲ - شرح الأشموني: ۲/۰۷۲ - شرح الأشموني: ۲۸۹/۲ - ديوانه: ۷۰۰ .

<sup>(</sup>٢) م ( بني ) مكان ( بنات ) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ( هارون ) ۲ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) جاء في ُ ( المنصف ٣٤/٣) ما نصه : « وأخبرنا أبو علي أن أبا عثمان قال : سألت الأصمعي عن قوله :

ولقد جنيتك اكموءا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر فقال: الألف واللام في الأوبر زائدة.

<sup>(</sup>٥) شرح الفية ابن مالك ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ٤/٤ - ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) لم ينسب في اللسان ( فقع ) . س ( الفقعة ) مكان ( النقعة ) م ( المنفعة ) مكان ( النقعة ) .

الكلام أن يأتي بأحدها نكرة وبالأخر<sup>(١)</sup> معرفة مع تمكّنه من أن يقول : من ابن الأوبر ، بالنقل .

زعم ابن خروف<sup>(٢)</sup> أن ( أل ) في بنات الأوبـر للمـح الصفـة مثلهـا في الحسن ، لأن أوبر صفة في الأصل . ويردّه ما قدمناه من أنّ ذلك لم يستعمـل فى النثر .

وأمّا البيت الثاني فإنه لرجل جاهلي مجهول الاسم ، وأورده الجوهريّ في بابي الهمزة والراء هكذا ، وذكره الزجاجي (٣) في كتاب الـلامات ، وعبـد الدائم القيرواني في حُلى العُلى :

فابدلا ( لا تزال كأنها ) ، مكان قوله : ( ما برأت تخالها ) ومحل الشاهد قوله :

وبالنَّسْر، فإنه علم على الصَّنم، ووضع بغير ألف ولام (٤)، ولكنها زيدت هنا للضرورة، وأما بمنزلة ألا في التنبيه (٥) والاستفتاح، ويغلب عليها أن تُردفَ بالقسم كهذا البيت، وكقوله: [ الطويل ]

أما والذي أبكى واضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمرُ(١)

ش والأخرين

<sup>(</sup>٢) ابن خروف (٥٧٤ ـ ٦٠٩ هـ) علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي ، أبو الحسن : عالم بالعربية ، أندلسي ، من أهل اشبلية . نسبته إلى حضرموت ، ولعل أصله منها . توفي باشبيلية ، له كتب منها : شرح كتاب سيبويه ، وشرح الجمل للزجاجي . الاعلام ١٥١/٥ . (٣) ش م الزجاج .

<sup>(</sup>٤)م بلام.

<sup>(</sup>٥) م افادة التنبيه.

<sup>(</sup>٦) قَائله أبو صخر الهذلي : أمالي ابن الشجري : ١٤٤/٨ ـ المغنى : ٥٤ ، ٦٨ ـ شرح شواهـ دهــ

أو بما يجاب به القسم ، كقولهم : أما إن جزاك الله خيراً .

ومار الشيء يمور مورا فهو مائر ، إذا اضطرب وجاء وذهب ، ومنه : « يوم تمور السماء مورا » (١) . و ( تخالها ) تحسبها ، وقنّه الشيء : أعلاه ، والعُزّى : في الأصل : تأنيث (٢) أعز ، ثم نقل بالألف واللام إلى سمرة (٣) كانت غطفان تعبدها ، وبعث / ٧٤ / عليه الصلاة والسلام إليها (٤) خالد بن الوليد فقطعها ، فخرجت منها شيطانة واضعة يدها على رأسها ، ناشرة شعرها ، داعية بثبورها ، فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها ، وهو يقول : [ الرجز ] .

يا عَزُّ (٥) كفرانك لا سبحانك إنِّي رأيتُ الله قد أهانَكِ (١)

وقال عليه الصلاة والسلام : « تلك  $(^{\vee})$  العزّى لن تعبد أبداً  $^{(\Lambda)}$  .

والنَّسْر: في الأصل اسم الطائر المعروف، ثم نقله قوم نوح عليه السلام (٩) لصنم صنعوه على هيئة النسر وعبدوه، ثم انتقل منهم إلى العرب، فكان لذي الكلاع (١٠) بأرض حمير، وكان يغوث لمذحج، بذال معجمة وحاء مهملة مكسورة ثم جيم. ويعوق: لهَمْدان بميم ساكنة ودال مهملة، وقيل:

<sup>=</sup> للسيوطي: ٦٢، ٨٥. همع الهوامع: ٧٠/٢ الدرر اللوامع: ٨٧/٢ شرح أشعار الهذليين للسكرى: ٩٥٧.

اسورة الطور ٩ .

<sup>(</sup>٢) ش ما نبت \_ م يا نبت ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ش شجرة .

<sup>(1)</sup> ش ( إليها ) ساقطة .

<sup>(°)</sup> ش عزی .

<sup>(</sup>٦) التصريح ١٥١/١ ـ اللسان (عزز ) ـ شرح الشواهد للعيني : ١٠١/١ .

<sup>(</sup>V) ش عن تلز.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على الحديث فيما تيسر لي من مظان .

<sup>(</sup>٩) م عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>۱۰) ش کلاع .

إن هذه أسماء قوم صالحين من أولاد آدم عليه السلام (١) ، ماتوا(٢) ، فقال الشيطان لمن بعدهم لو صورتموهم فكنتم تنظرون إليهم ، ففعلوا ، فلما مات أولئك قال لمن بعدهم : إنهم كانوا يعبدونهم ، ففعلوا .

أقسم هذا الشاعر بالدماء التي تذبح للأصنام (٣)، ، وذلك أنه كان لهم احجار تُسمَّى الانصاب ، يـذبحـون عليها الـذبـائـح ، ويشـرحـون اللحم ، ويتقربون بذلك لأصنامهم ، وهي اللحوم التي حرم الله سبحانه بقوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب ﴾ (٤) ، ونظيره قول النابغة : [ البسيط ] .

[ فلا العمرُ الذي مسّحتُ كعبته ] وما أريقَ على الأنصابِ من جسدِ (٥)

و (تخالها) تحسبها ، و (عَنْدُماً) مفعول ثانٍ ، وهو دم الأخوين ، و (على قُنَّةِ العُزَّى) حال من المفعول الأول فيتعلق (٦) بمحذوف ، أي تحسبها في حالة كونها على رأس العُزَّى عَنْدُماً ، وذلك لأنهم كانوا يُصيبون الصنم بذلك الدم .

وأما من روى ( لا تزال <sup>(٧)</sup> كأنها ) فكان الظاهر أن يرفع ( عَنْدُمـاً ) خبراً لكأنَّ ، فقد يكون نصب بها الجزأين ، كقول الآخر : [ الرجز ] .

<sup>(</sup>١) م الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۲) م وماتوا

<sup>(</sup>٣) م الأصنام.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني : ٣٠ ( صححه عبد الرحمن سلوم ، بيروت ١٩٢٩ / ١٩٢٩ ) ـ شرح القصائد العشر للتبريزي : ٣٠٠ ( الطباعة المنيرية ) .

<sup>(</sup>٦) ش فتعلق .

<sup>(</sup>٧) م الأتراك .

كَـَانَ أُذْنَــِه إذا تَـشــوَّف قَـادمـةً أو قــلمـاً مـحــرَّفـا(١) ويروى هذا البيت /٧٥/ أيضاً: تخال أذنيه ، فلا يكون فيه شاهد .

وفي إنتصاب الخبر في باب إنّ أقوال ، ثالثها الجواز في ثلاثة منها : ليت ولعل وكأنّ ، ورابعها الجواز في ( ليت ) خاصةً .

وحيث قيل بمنع ذلك في (كأنّ) فيجوز أن يُقدَّر خبر لكأنّ ناصب لعندم ، أي كأنها تُرى عَنْدَماً ، كما قدّر في قراءة علي رضي الله (٢) عنه : « ونحن عصبةً »(٣) بالنصب ، وأن يجعل (عَنْدَماً) خبر تزال ، وخبر كأن محذوف ، واعترض بها وبمعمولها بين زال وخبرها ، أي لا تزال مشل عندم كأنها كذلك ، وبعد هذا البيت :

وما سبّحَ السرهبانُ في كسلّ بِيعةٍ أبيل الا بيلينَ المسيح بن مسريما لقد ذاق منا عساملً يسومَ لَعْلَع مُساملًا إذا ما هُزّ بالكفّ صممّا

وما مصدرية ، وهي وصلتها عطف على دماء ، اقسم بالدماء المذكورة . وتسبيح الرهبان ، وبيعة بكسر أولها(٤) كجمعها ، وهو متعبد النصارى ، وأبيل ، بفتح

<sup>(</sup>۱) قائله محمد بن ذو يب العماني ابو العباس العُماني ، راجز من بني تميم ، من أهل الجزيرة ، خرج الى عُمان ، وأقام فيها ، يقال إنّه عاش (١٣٣) سنة ، وهو من شعراء العصر العباسي ، له أخبار مع المهدي والرشيد . الاعلام ١٣٣/٦] : الكامل ١٥٣ ـ العقد : ١٣٧٨ ـ سمط اللآلي : ٢٩٨ ـ الخصائص : ٢٩٢/٤ ـ المخصص : ١٨٢/١ ـ خزانة البغدادي : ٢٩٢/٤ المخصص : ١٨٤١ ـ الدرر اللوامع : المغني : ١٩٤ ـ شرح شواهده للسيوطي ١٧٥ ـ همع الهوامع : ١٩٤/١ ـ الدرر اللوامع : ١٨٤/١ ـ شرح الاشموني : ٢٧٠/١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) م الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) سُورة يوسف ٨. في المصحف و عصبة » بالرفع ، وقرىء شاذاً و عصبة » بالنصب، وهو بعيد ، ووجهه أن يكون حذف الخبر ، ونصب على الحال ، أي ونحن نتعصب أو نجتمع عصبة . إملاء مامَنُ به الرحمن .

<sup>(</sup> ٤ ) ش م أولهما .

الهمزة وبالباء الموحدة المكسورة ثم آخر الحروف: الـراهب، قال عـدي بن زيد :(١)

بأبيل كلِّما صلّى جار <sup>(٢)</sup>.

وهـو فـارسي معـرّب ، فمعنى أبيـل الابيلين : راهب الـرهبـان ، أي أفضلهم ، وكانوا يطلقون ذلك على المسيح والاصـل : الابيلين ، بياء النسب فحذف ، كما قالوا الاشعرين والاعجمين .

والمسيح : عطف بيان ، والبيت الثالث جواب القسم ، واما البيت الثالث فإنه لراشد (٤) بن شهاب اليشكري ، ورواه المفضل الضبى :

لمّا عرفتَ جِلادَنا رضيتَ وطِبْتَ النفسَ يا بكرُ عن عَمْرِو وكذا انشده ابن السّيد في شرح شعر المعري<sup>(٥)</sup>.

ومعناه واضح بخلاف ما أنشده الشارح (٢)، وبعده :

<sup>(</sup>۱) عدي بن زيد (ت نحو ٣٥ ق هـ) ابن حماد بن زيد العبادي التميمي : شاعر ، من دهاة الجاهليين . كان قروياً ، من أهل الحيرة ، فصيحاً ، يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل . وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى ، اتخذه في خاصته وجعله ترجماناً بينه وبين العرب ، فسكن المدائن ، قتله النعمان بعد سجنه بالحيرة . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٥/٥ ـ . ١٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوان عدي بن زيد . . . . .

<sup>(</sup>٣) ش وردت العبارة : « وكانوا يطلقون المسيح على ذلك » م. « وكانوا يطلقوان على ذلك المسيح » .

<sup>(</sup>٤)ش لرشيد ، وفي شرح الشواهد للعيني ٧/١، ، ورد كذلك .

<sup>(</sup>٥) المعرّي (٣٦٣ - ٤٤٩ هـ) أحمد بن عبد الله بن سليمان ، التنوخي ، المعري : شاعر فيلسوف ، ولد ومات في معرة النعمان ، أصيب بالجدري صغيراً فعمى في السنة الرابعة من عمره . وقال الشعر وهو أبن إحدى عشرة سنة رحل إلى بغداد سنة ٣٩٨ هـ فأقام بها سنة وسبعة أشهر . وهو من بيت علم كبير في بلده . أما شعره ، وهو ديوان حكمته فثلاثة أقسام : اللزوميات ، وسقط الزند ، وضؤ السقط . وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربية . ولم مؤلفات أخرى . الاعلام ١/١٥٠ - ١٥١ .

<sup>(</sup>٦) شرح الفية أبن مالك ٣٩ .

رأيت دماءً أشعلتها رماحنا شآبيب (١) مثل الأرجوان على النَّور / ٧٦/ ووجه الشاهد: أنَّ النفس تمييزُ محوَّلُ عن فاعل (طِبت) ، والتمييز واجب التنكير ، فالالف واللام زائدة لا مُعرِّفة .

وزعم الكوفيون وابن عصفور: أن (أنْ) في البيت للتعريف ، فاما الكوفيون (٢) فاعربوه تمييزاً ، لأن التمييز عندهم يكون معرفة ، وأما أبن عصفور مشبّها بالمفعول به ، قال : وذلك جائز مع الفعل قليلاً ، كما جاء في الحديث : ان إمرأةً كانت تهراق الدماء (7) ، قال : فالنفس هنا ك « نفساً » في رواية الكسائي : خذه (٤) مطيوبة (٥) به نفس .

إذ التمييز لا ينوب عن الفاعل .

وأما البيت الرابع ، فالحميد حال لا خبر ، لأنّ دام تامة ، لأنها لم تسبق بما الظرفية ، والحال كالتمييز في وجوب التنكير . وزعم يونس<sup>(٦)</sup> أنّ الحال جائزة التعريف ، فعلى قوله أل للتعريف .

# مسألة [ ٤٤ ]

إذا غلب أسم بالألف واللام على بعض من هو له لم يجز نزعها منه إلا في نداء ، نحو : يا نابغة ، يا أخطل .

أو إضافة ، نحو : نابغة بني ذبيان .

<sup>(</sup>١)ش شبابيب . م بثنابيب .

<sup>(</sup>٢) شرح أبن عقيل ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (طهارة) ١٠٧، ١٠٩ ـ سنن الترمزي (طهارة) ١٣٣، (حيض) ٣٠ ـ موطأ مالك (طهارة) ١٣٣ . مسند أحمد بن حنبل ٣٩٣/٦ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤)م حذوه بالحاء المهملة وواو الجماعة .

<sup>(</sup>٥)م مطيونة بالنون مكان الباء الموحدة .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١/ ٢٧٣ .

وقوله(١): [ الوافر ]

(١) ألا أبلغ بني خلف رسولًا أحقاً أن أخطلكم هجاني(٢) أو في ضرورة: [الطويل]

(٢) إذا دبراناً يوماً لِقَيته المصل أنّ القاك غَدْواً (٣) بأَسْعَدِ (٤)

فأما البيت الأول فإنه للنابغة الجعدي رضي الله عنه من كلمة يهجو فيها الأخطل النصراني حين هجاه بنو خلف رهط الأخطل (٥) ، وهم من تغلب . و(رسولًا) حال الفاعل ، أو أسم للمصدر بمعنى الرسالة ، مثلها في قوله : [ الطويل ].

لقله كذب الواشون ما بُحَتُ عندهم بليلي ولا ارسلتهم برسول(٦)

فيكون مفعولاً ثانياً ، ولو منع مانع مجيء رسول بمعنى الرسالة محتجاً بأنهم لم يستندوا في ذلك إلا إلى هذا البيت ، وهو محتمل للوصفية على أنه حال لم يُحسن ، لأنه يلزم منه كون الحال مؤكدة لعاملها لفظاً ومعنى .

 <sup>(</sup>١) ش م فراغ بعد ( وقوله ) ثم تثبت لفظه ( كقوله ) .

<sup>(</sup>٢) قائله النابغة الجعدي: شرح الشواهد للعيني: ٥٠٤/١ ـ همع الهوامع: ٧٧/١ ـ الدرر اللوامع: ٤٧/١ ـ شرح الاشموني: ١٨٥/١ ـ ديوانه: ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) م كتب ( غدوابا ) ثم شطبت وكتب غدا باسعد .

 <sup>(</sup>٤) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني: ١/٨٠٥ همع الهوامع: ٧٣/١ الـدرر اللوامع:
 ٤٧/١.

<sup>(</sup> ٥ ) الاخطل ( ١٩ ـ ٩٠هـ) غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو، من بني تغلب ، أبو مالك : شاعر مصقول الالفاظ ، حسن الديباجة ، في شعره إبداع . اشتهر في عهد بني أمية بالشام ، وأكثر من مدح ملوكهم ، والاخطل نشأ على المسيحية ، في أطراف الحيرة بالعراق ، واتصل بالامويين فكان شاعرهم . وكانت إقامته طوراً في دمشق مقر الخلفاء من بني أمية . وحينا في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٥/٣١٨ .

<sup>(</sup>٦) قائله كثير عزة : البيان في غريب إعراب القرآن لأبن الانباري ٢٠٦/٢ ، ٢٠٢ ( تحقيق د . طه عبد الحميد طه مصر ١٩٧٠ ) ـ تهذيب اللغة : ٣٩١/١٢ ـ الزاهر : ١٢٨/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ١٠٦/١ ـ ديوانه : ١١٠ .

ومجيىء فعول للجماعة ، وزيادة الباء في الحال ، وهذه وان كانت /٧٧/ اموراً ثابتة ، نحو : ﴿ وارسلناك للناس رسولاً ﴾(١)، ونحو : ﴿ فإنهم عدوّ لي ﴿ (٢) ونحو قوله : [ الوافر ]

فما رجَعَتْ بخائبة ركاب حكيم بنُ المسيّبِ مُنتهاها (٣) إلاّ أنّ اجتماعنا (٤) بعيد .

و (حقاً ) ظرف عند سيبويه (<sup>ه)</sup> ، ومصدر نائب عن فعله عند المبرد <sup>(٦)</sup>، ويشهد لسيبويه تصريحهم بفي معه ، قال : [ الطويل ]

أفي الحقّ أنّي مغرم بكِ هائمً وإنّكِ لاخلُ لديكِ ولا خَمْرُ (٧) فأنَّ وصلتها على قول سيبويه فاعل ، أما بـ (ثبت) محذوفاً ، أو بالظرف نفسه على الخلاف ، في نحو : أعندك زيد ؟ إذا أعرب فاعلاً ، وأما مبتدأ خبره الظرف ، وعلى قول المبرّد تتعين (٨) الفاعلية أما بالمصدر أو بالفعل قدّر في الاخطل الشياع أضافة إلى قبيلته ، ليعرّفه بهم ، ونزع منه أل ، لأنها لا تجامع الأضافة ، ومن أبيات القصيدة (٩):

فظل لنسوة النعمان منّا على سَفَوانَ يومٌ أَرْوَنَاني وهو مما يسأل عنه ، فيقال : كيف خفض (١٠) صفة المرفوع ؟ فقيل أنه

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٧٩.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الشعراء ۷۷ .

 <sup>(</sup>٣) قاتله مجهول: المغني: ١١٠ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١١٧، وفيه منسوب للقحيف العقلي ـ همع الهوامع: ١٩٧١ ـ الدرر اللوامع: ١٠١/١ ـ اللسان ( منى ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ش إتماعها . وهو الصواب .

 <sup>(</sup>۵) الكتاب (هارون) : ۱۳۷/۲ ـ ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب: ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>٧) قائله عائذ ، أو فائد بن المنذر القشيري : خزانة البغدادي ١٩٣/١ عرضاً - المغني ٥٠ - شرح شواهده للسيوطي : ٦٣ - شرح الشواهد للعيني ٨١/٣ - التصريح ١٩٩١/١ .

<sup>(</sup>A) ش م يت**م**ين .

<sup>(</sup>٩) ش القصيدة .

<sup>(</sup>۱۰) م خفضه .

بالرفع على الاقواء ، وقيل : أصله أروناني ، بياء النسب للمبالغة ، كأحمري ودواري ، ثم خُفّف ، وفي ارونان (١) غلطة لأبن الأعرابي (٢) ، فإنه أشتقه من الرُّنة ، وهي الصوت ، لأنها إنما تكون مع البلاء والشدة ، وبُرده إنه ليس في العربية افوعال ، وإنما هو من الرّونة ، وهي الشدة ، ونظير هذا قول ثعلب في (أسْكُفّه ) إنها من استكف أي إجتمع ، وليس في العربية أسْفُعله ، وإنما هي من سكف ، ووزنها أفْعُله ، وقوله : إنَّ تَنوراً (٣) من النار ، ولو صح لكان تَنُوور كما تقول في بناء مثله من القول تقوول ، وإنما هو وهذا أصل لم يستعمل إلّا في هذا الحرف وبالزيادة ، ومثله حوشب وكوكب .

وإما البيت الثاني: فالدبران علم على الذي يَدْبرُ الثَّريا، وهو خمسة كواكب في الثور، ويقال: إنها شامة ، وحَقَّه أن يصدق على كل مُدْبِر، ولكنه غلب على هذه الكواكب من بين ما أدبر، قال سيبويه (٤): ولا يقال لكل شيء صار خلف شيء دبران، قال: وهذا بمنزلة العِدْل والعديل فالعديل (٥) ما عاد لك من الناس، والعدل لا يكون الا للمتاع. انتهى.

وإنما غلب بالألف واللام ، ولكن(٦) الضرورة اقتضت حـذفها في البيت

<sup>(</sup>۱)ش م ارونانی .

<sup>(</sup>٢) ورد في مجّالس العلماء للزجاجي : ١١٧ « . . . فقد قبل يوم أرونان من الرّنة ، يراد به الشدة . فقال له . هذا يقول أبن الإعرابيّ ، وهو غلط ، لأن أرونان لا يكون من الرّنة ، ولكنه من الرَّون ، وهو ماء الرجل ، وذلك إنه إذا شُرب قتل . فأريد يوم شديد كشدة هذا . « وأنظر أيضاً شرح الشواهد للعيني ٢/٦٠ - وأنظر الخصائص ٣/٥١ ، ٢٨٤ ، بالنسبة لرأي تُغلب في ( أسْكُفّةً ) ، وأيضاً بالنسبة لغلط أبن الأعرابي في ( أرونان ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في الخصائص ٣/ ٢٨٥ : «وذهب أحمد أيضاً في تنور أن تفعول من النار ـ ونعوذ بالله من عدم التوفيق . هذا على سداد هذا الرجل وتميّزه من أكثر أصحابه ولو كان تفعلان من النار لوجب أن يقال فيه : تنوور . . . وإنما تنّور : فَعُول من لفظ (ت ن ر) ، وهو أصل لم يستعمل الا في هذا الحرف ، وبالزيادة كما ترى . . . » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ( هارون ) ۲/۲٪ .

<sup>(</sup>٥) ش ( فالعديل ) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م وتكون .

كما اقتضت زيادتها في الابيات السابقة .

وزعم أبن الأعرابي أن ذلك جائز قياساً في أسماء النجوم خاصة ، وحكى : هذا عيوق طالعاً . وهنا تنبيه : وهو أن انتزاع أل من العلم الذي غلب بها تارة يكون مع (١) بقاء عمليته ، كما في قولهم : هذا عيوق طالعاً ، وهذا يوم اثنين مباركاً ، ألا ترى إلى (٢) مجيء الحال منهما ، وإن مفهومهما لم يتغير ، وتارةً مع زوال العلمية كما في هذا البيت ، فإن دبراناً فيه بمنزلة هيثم في قوله : [الرجز] .

# لا هَـيْثَمَ الليلة للمَطيِّ (٣)

وعلى هذا فالشذوذ راجع في الحقيقة الى تنكيره ، وانتزاع أل منه بعبد ذلك واجب ، وعلى هذا فصرفه في البيت واجب لا ضرورة ، وانتصابه بفعل محذوف على شريطة التفسير .

ومن رواه بالرفع قدّر فعل المفعول ، أي : إذا<sup>(٤)</sup> لُقِيَ دبرانٌ . ومثله في الرواية بالوجهين<sup>(٥)</sup> قوله يخاطب ناقته : [ الطويل ]

إذا آبن موسى بِللاً بلغتِهِ فقام بفَأْسٍ بينَ وِصْلَيْك جازرُ(١) الوصْلان ، بكسر الواو: تثنية الوصْل ، واحد الأوصال والأخفش

<sup>(</sup>١)م (مع ) ساقطة ، وفي ش استدركت على الحاشية .

<sup>(</sup>۲) ش (الی) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول: الكتاب: ٣٥٤/٣ المقتضب: ٣٦٢/٤ أمالي أبن الشجري: ٢٣٩/١ معمد الهوامع: شرح المفصل: ١٩٩/٣ معمد الهوامع: ١٢٥/١ مالمفصل: ١٢٥/١ مسرح الأشموني: ٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) ش أفألقى .

<sup>(</sup>٥)م والوجهين .

<sup>(</sup>٦) قائله ذو الرمة: الكتاب ٢/١١ ـ المقتضب ٢/٧٧ ـ الخصائص ٢/٠٨ ـ أمالي ابن الشجرى ٢٢٠ ـ شرح المفصل ٢٢٠ ـ خزانة ( ٣٠٤ ـ خزانة البغدادي ٢١٥ ـ ديوانه ( كمبرج ) ٣٥٣ م. ( بلالا بلغته ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض . و ( بين ) ساقطة أيضاً .

والكوفيون يجيزون تقدير المرفوع بعد أداة الشرط مبتدأ ، وقوله(١) : أوّ مّـل ، بهمزة بعدها واوّ مبدلةً من همزة ، وتجوز قراءته بهمزتين وإن كانا(٢) في كلمة(٣) /٧٩/، تنزيلًا لهمزة المضارعة منزلة همزة الاستفهام ، لدلالتها على معنىً وهو التكلم ، ولعدم لزومها ، إذ تخلفها أخواتها الثلاثة .

و ( الغَدْو ) أصل الغد ، ومثله في المجىء على الأصل قوله : [ الرجز ] [ لا تَــقـــلُوهَــا وادلــواهــا دَلْــوا ] إنَّ مــعَ الــيــومِ أخــاهُ غَــدُوا(٤) وهو اسم لتالي يومك ، ويستعمل أيضاً للزمن المتأخّر مطلقاً ، ومنه : ﴿ سيعلمون غداً مَنِ الكذّاب الأشرِ ﴾ (٥) ، أي يوم القيامة ، أو يوم الفتح ، وهو ظاهر في البيت .

و (أسعدُ) بضم العين : جمع سعد (٦) ، وسعود النجوم وأسعدها عشرة ، وهي والدبران في البيت كنايتان .

والمعنى : إذا رأيت منك يوماً سيئاً(٧) أكرهه فـــلا أقطع رجـــائي منك ، ولكني أؤ مّل حصول خيرك بعد ذلك .

<sup>(</sup>١)م. ( وقوله ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ش. كان .

<sup>(</sup>٣) ش.م. كلمتين.

<sup>(</sup>٤) لم ينسب في المقتضب ٢٣٨/٢ ، ٢٥٣/٣ ـ المنصف ٢٤/١ ـ أمالي ابن الشجرى ٢٥/٢ ـ مرافي ابن الشجرى ٢٥/٢ ـ شرح شواهد الشافية للبغدادي ٤٤٩ ـ الاقتضاب ٣٧٣ ـ اللسان ( دلو ) و ( غدو ) .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ٢٦ .

<sup>(</sup>٦)م. تسعد.

<sup>(</sup>V) م. بالشين المعجمة .

# شواهدباب لمبتدأ والخبر"

#### مسألة [ ٤٥ ]

المبتدأ نوعان : مفتقر إلى الخبر كزيد قائم ، ومستغنِ عنه ، وهو الوصف الرافع (٢) لمنفصل مغنٍ ، وشرطه عند غير (٣) الأخفش من البصريين أن يعتمد على استفهام ، كقوله : [ البسيط ]

أقــاطنٌ قــومُ سلمي أم نَـــووا ظَعنــا إنْ يَظعنوا فعجيبٌ عَيْشُ مَنْ قَـطَنا(٤)

أو نفي ، كقوله : [ الطويل ].

خليليٌّ ما وافٍ بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على مَنْ أقاطعُ (٥)

<sup>(</sup>١) كلمة (شواهد) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ش. الواقع .

<sup>(</sup>٣) ش. (غير) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : شذور الذهب ١٨١ ـ شرح الشواهد للعيني ١٣/١ ـ التصريح ١٥٧/١ ـ شرح الأشموني ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول: المغنى ٥٥٧ ـ شرح شواهده للسيوطي ٣٠٣ ـ شذور الذهب ١٨٠ ـ شرح الشواهد للعيني ١٦٠١ ـ التصريح ١٤٢/٢ ـ همع الهوامع ٩٤/١ ـ الدرر اللوامع ١٧١/١ . شرح الاشموني ١٨٧١ .

وأجازه الأخفش والكوفيون بدونهما(١) ، واستدلَّ لهم بقوله : [ الطويل ] .

خبيــرٌ بنــو لِهْبٍ فــلا تــكُ مُلْغيــاً مقــالــةَ لهبيّ إذا الــطيـرُ مــرَّتِ<sup>(٢)</sup> وقول الآخر: [ الوافر ].

فخيرً نحنُ عند الناسِ منكم إذا الداعي المثوَّبُ قالَ يا لا(٣) فأما البيت الأول: فقاطن اسم فاعل من قطن بالمكان، أي أقام به وتوطَّنه، وجمعه قُطَّان وقَطينٌ، وقد جاء في بيت / ٨٠/ تنازعه فيه ثلاثة (٤) عوامل، وهو: [م. الرمل].

علموني كيف أبكي هم إذا خف القاس، وفي فاعمل فيه (خف)، ومعناه: قلَّ واضمر في الأول على القياس، وفي الثاني على غير القياس، لأنه فصله(١) وقوم فاعل مغن عن الخبر، لأنه مع الوصف في قوة الفعل وفاعله حَسُنَ عطف الفعل وفاعله عليهما، بأم المعادلة و (عجيب) خبر مقدم لا مبتدأ، وإن كان وقوع النكرة بعد فاء الجزاء مسوِّغاً للابتداء، نحو:

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ١/٩٤: « . . . . ولم يشترط الكوفيون والأخفش الاعتماد عليها [ النفي والاستفهام ] بناء على رأيهم الآتي في عمله غير معتمد » وأنظر أيضاً ، شرح الشواهد للعيني ١٧/١ .

<sup>(</sup>۲) ينسب لرجل طائي: شرح ابن عقيل ١٧٥/١ ـ شرح الشواهد للعيني ١٨/١٥ ـ التصريح ٢٠٧/١ ـ همع الهوامع ٩٤/١ ـ الدرر اللوامع: ٧٢/١ ـ شرح الأشموني ١٩٢/١ .

<sup>(</sup>٣) قائله زهير بن مسعود الضبي: نوادر ابي زيد ٢١ ـ الخصائص ٢٧٦/١ ، ٣٧٥/٢ ، ٢٢٨/٣ ، ٢٢٨/٣ ، المغني ٢٠١٦ ، ٣٠٥/١ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٠٠١ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٠٠١ ـ همع الهوامع ١٨١/١ ـ الدرر اللوامع ١٥٦/١ . ش. (عند الله) مكان (عند الناس) . حاشية : الناس كرواية أخرى ، وذكر : وفي المصباح البأس بالباء الموحدة أي الحرب .

<sup>(</sup>٤)م. نكتة .

<sup>(</sup>٥) قائلة مجهول : المقرب ٢٥١/١ .

<sup>(</sup>٦) ش.م. فضله بالضاد المعجمة .

#### إن مضى عَيْسٌ فعير (١) في الرباط (٢)

لأن المعنى على الاخبار عن (عيش) من أقام بعـد أولئك ، بـأنه عيش عجيب ، لا عن العكس .

وأما البيت (٢) الثاني ففيه شاهد على ما ذكرنا وعلى إبطال قول الكوفيين (٤) ، ومن تبعهم كأبن الحاجب والسهيلي (٥) أنه يجب في نحو: أقائم (٦) أنت ؟ كون أنت مبتدأ مؤخراً وكأنَّ الزمخشري (٧) يوافقهم أيضاً ، لأنه جرم في : «أراغبُ أنت » (٨) بذلك ، وشُبْهَتُهم أن الفعل لا يليه فاعله منفصلاً ، لا يقال : قام أنت . فكذا الوصف .

والجواب: أن الفعل أقوى في العمل ، فلما قوي عمله امتنع فصله ، وانا أجمعنا على أن فاعل الوصف ينفصل إذا جرى على غير صاحبه ، وألبس ، فكما فُصِل لهذا الغرض يُفصل لغرض آخر صحيح ، وهو كونه في اللفظ سادًا مسدًّ الخبر ، وهو وَاجب الفصل .

ثم كيف يصنعون بهذا البيت ، فإنهم إذا قدّروا الضمير فيه مبتدأ لزم الاخبار عن الاثنين بالمفرد ، وأمّا استدلال بعضهم بقول الآخر : [ الطويل ] فما باسطٌ خيراً ولا دافع أذى من الناس إلاّ أنتم آلَ دارم (٩)

<sup>(</sup>١) م. وردت العبارة ( . . . غير فغير هي الرباط ).

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣)م. ( وأما البيت ) مكررة .

<sup>(</sup>٤) م. الكوفيون . وهو سهو واضح .

<sup>(</sup>٥) في شرح الشواهد ١/٥١٧ - ٥١٨ ، قال العيني : « ويقال إن في ذلك البيت شاهداً على ابطال قول الكوفيين ، ومن تبعهم كآبن الحاجب والسهيلي ، ثم ينقل كلام ابن هشام إلى قوله : « بين العامل ومعموله بالأجنبي ».

<sup>(</sup>٦) ش. (أشاعر) مكان (أقائم).

<sup>(</sup>V) الكشاف ٢ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٨) سورة مريم ٤٦ .

<sup>(</sup>٩) لم أقف على قائله .

فباطل ، لأن الحصر يصحح الفصل في مرفوع الفعل كقوله: [ السريع ] قد عَلِمَتْ سَلْمى وجاراتُها ما قطّرَ الفارسَ إلا أنا الها فهذا لا يمنعه أحد في وصف ولا غيره ، وإطلاقهم مقيد (٢) بما عدا ذلك ونحوه ، وأولى ما يردّ به عليهم / ٨١/ قوله تعالى : ﴿ أراغبُ أنت ﴾ (٣) ، لأن الوصف قد تعلّق به عن ومجرورها فلو كان خبراً يقتضيه مذهبهم وكما ذكره الزمخشري (٤) لزم الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي ، وقد تبيّن بهذا أيضاً فساد قول من يجوّز في الآية الوجهين اللذين في : أقائمٌ زيد ؟.

أما البيت الثالث فإنه لبعض الطائيين ، وتوجيه الاستدلال به أن (خبير) (٥) لو كان خبراً (٢) مقدماً لزم الاخبار عن الجمع بالواحد ، فلما بطل هذا تعيَّن كونه مبتدأ ، و ( بنو) (٧) فاعل به ، ويُردّ هذا أن فعيلاً قد يأتي للجماعة ، كقوله تعالى : ﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ (٨) ، وقول الشاعر : [ الطويل ] كقوله تعالى : ﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ (٨) ، وقول الشاعر : [ الطويل ] نصبن الهوى ثم آرتمين قلوبنا ] بأوجه أعداء وهن صديقُ (١) وقول رؤ بة : [ الرجز ]

# رؤ بةُ دَعْها فما النجوي من صديقها(١٠)

<sup>(</sup>١) ينسب لعمرو بن معدي كرب ، وقيل للفرزدق ، شرح شواهد المغني : ٧١٩ ـ دلائل الاعجاز للجرجاني : ٢٢١ ـ شرح المفصل : ١٠١٣ ، ١٠٠٣ ـ لسان العرب (قطر) ـ شرح ديوان الحماسة : ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) م. تعد الحروف مهملة عدا القاف.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٥) م. خير ٍ.

<sup>(</sup>٦) م. خيراً . دمه . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٧) ش. ( بنوا ) بالألف بعد الواو .

<sup>(</sup>٨) سورة التحريم ٤ .

<sup>(</sup>٩) قائلة جريس: الديموان ٣٩٨ ـ اللسان (صدق) ـ غير منسوب في الخصائص ٢ /٤١٢ ـ زهمر الآداب ٩ /٩٣ نسبته لمزاحم العقيلي .

<sup>(</sup>١٠) شرح المفصل ٥/٩٩ ـ شرح شواهد الشافية للبغدادي ١٣٩ ـ ملحقات ديوانه ١٨١ . وفي (م) وددت ( في ) مكان ( من ) .

لأنه يقال: ما فلان (١) من الناس، ولا يقال: ما هو من الرجل وقد ظفرت بذلك في لفظة خبير نفسها، قال: [ الوافر]

إذا لاقيتِ قومي فاسأليهم كفى قوماً بصاحبهم خبيرا (٢) وفاعل (كفى) ضمير السؤال المفهوم من سأل ، و (قَوماً) مفعول ، و (خبيراً) صفة له ، و (بصاحبهم) متعلق به .

و (لِهب) بكسر اللام ، وهي أحذق الناس (٣) بالعيافة والزجر ، ولهذا وصفهم الشاعر بالخبرة (٤) ، ونهى عن إلغاء قولهم إذا مرّت الطير ، وقال الأخر : [ الطويل ]

سألت أخا لهب ليزجر<sup>(٥)</sup> زجره وقد صار زجر العالمين إلى لِهب<sup>(٢)</sup> وأما البيت الرابع فهو لزهير بن مسعود الضبي ، و (خيرٌ) فيه مبتداً ، و (نحن) فاعل ، وفيه شذوذان ، اعمال الوصف غير معتمدٍ ، ورفع اسم التفضيل للظاهر في غير مسألة الكحل ، ولا يكون (خيرٌ) خبراً مقدماً (٧) لئلا يلزم الفصل بين اسم التفضيل و (من) بالاجنبي ، وهو المبتدأ / ٨٢ / ، وقد يؤ ول هذا البيت على تقدير (خير) خبراً لنحن محذوفة ، وجعل (نحن) المذكورة مؤكدة للضمير المستتر في (خير) العائد على (نحن) المحذوفة ،

والمثوّب الذي يـدعو النـاس يستنصر بهم دعـاء يكـرره ، ومنـه التثـويب في

الصبح .

<sup>(</sup>١) م. ( فاعلان ) مكان ( ما فلان ).

<sup>(</sup>٢) قال أبو هلال : هو لجثامة بن قيس ، وهو أخو بلعاء بن قيس . شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ١٧٥/٤ ، وورد فيه ( قومي ) مكان ( قوما ) م. ( قوم ) مكان ( قوماً ).

**<sup>(</sup>٣)** ش. المعتنين .

<sup>(</sup>٤) م. بالخيرة بالمثناة التحتية مكان الموحدة .

<sup>(</sup>٥) م. فيزجر زجرة .

<sup>(</sup>٦) م من.

<sup>(</sup>٧) م. خبر ومقدما .

وقوله: (يا لا) أراد، يا لَفُلانِ، فحكى صوت الصارخ المستغيث، وخلط اللام بيا، وجعلهما كالكلمة، حتى أن الفارسيّ زعم أنَّ الألفَ الآنَ يقدّر إنقلابها عن الواو، وعلى القياس في الألف المتوسطة المجهولة، وبعده:

ولم تَثِق العواتقُ من غَيورٍ بغَيْرتِمه وخَلَيْنَ الحِجالا ( العواتق ) اللاتي لم يتزوّجن ، وتخليتهنّ الحجال من الفزع وعدم وثوقهنّ بأنّ آباءهنّ وحُماتهنّ يمنعونهنّ (١) .

#### مسألة [ ٤٦ ]

إذا أُخبر بصفةٍ عن (٢) اسم وهي في المعنى لغيره ، ورفعت ضميره ، وخُشِيَ الالباس (٣) وجب إبراز ذلك الضمير إجماعاً . نحو : غلامُ زيد ضاربه هو ، إذا كان الضارب زيداً فإن أُمِنَ الالباس (٤) نحو : غلامُ هند ضاربتُه .

فالبصريون (٥) يلتزمون الابراز أيضاً فيقولون : ضاربته هي ، طرداً للباب ، وخالفهم الكوفيون وتمسكوا على ذلك بشواهد (٦) الأول قوله : [ البسيط ]

قومي ذُرَى المجد بانوها وقد علمت بكُنْهِ ذلك عدنانُ وقحطانُ (٧) ووجهه أنهم قدروا: (قومي وذري) مبتدأين ، و (بانوها) خبر الثاني ،

<sup>(</sup>١) نقل العيني في شرح الشواهد ١/ ٧٦٥ قول ابن هشام: « وتخليتهن الحجال من الفزع وعدم وثوقهنّ بأن آباءهن وحماتهن يمنعونهن ».

<sup>(</sup>٢) م. من.

<sup>(</sup>٣) ش. الالتباس.

<sup>(</sup>٤) ش. الالتباس.

<sup>(</sup>٥)م. (فالبصريون) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م. لشواهد .

<sup>(</sup>٧) قائله مجهول: شرح ابن عقيل ١٨٧/١ ـ التصريح ١٦٢/١ ـ همع الهوامع ٩٦/١ ـ الدرر اللوامع ٧٢/١ .

والجملة خبر الأول ، فاخبروا بـ (بانوها) عن (الذُّرى) وإنما هو في المعنى للقوم ، لأنهم البانون ، والذرى مبنية ، ولم يقل : بانيها هم ، لأنّه قد أمِنَ الالباس (١) وفي الشرح (٢): أنه لو ابرز لقال : بانوها هم ، وهذا سهوٌ ، لأن أفراد الوصف حين الابراز واجب إلّا في لغة : أكلوني البراغيث .

والجواب: انا نمنع كون ( ذرى ) (٣) مبتدأ ، بل مفعول لوصف حذف على / ٨٣ / شريطة التفسير ، وذلك الوصف هو الخبر ، وهو جارٍ على من هو له ، والوصف المذكور بدلٌ منه ، ونظيره قولك : زيد الخبز أكلة ، إن نصبت الخبز استتر الضمير ، وإن رفعته أبرزت ، و ( الذَّرَى ) بالضم جمع ذُروة بالضم أيضاً ، كمُدية ومُدى ، وذُروة الشيء أعلاه ، ومن قال : ذِروة بالكسر فقياسه ذِرى بالكسر ، مثل مِرية ومِرى ، ومن قال : ذروة بالفتح فقياسه ذراء ، كَركوة وركاء ، وظبية وظِباء ، وشذ قَرية وقُرى .

و (كَنُهْ) الشيء نهايتُه ، يقال : أعرفه كنه المعرفة ، ولا فعل من هـذه المادة ، وقولهم : لا يكتنه كنه كذا ، مولّدٌ (٤) وصاحب الكشاف يستعمله .

ويروي : بصدق ذلك ، وهو أظهر . وعدنان : ابن أدّ أبو معـد ، أطلق على القبيلة المتشعّبة منه ، ولهذا أنّت فعله في قوله : [ البسيط ].

وكم أبٍ قد علا بابْنٍ ذُرَى حَسَبٍ كما عَلَتْ برسول ِ الله عـدنـــانُ (٥) وهو المراد في بيت الشاهد ، وقحطان أبو اليمن .

<sup>(</sup>١) ش. الالتباس.

<sup>(</sup>٢) شرح الفية ابن مالك ٤٣.

<sup>(</sup>٣) م. ذوي .

<sup>(</sup>٤) م. مؤكد.

<sup>(°)</sup> قائلة ابن الرومي ، المغنى ١١٨ ، وغير منسوب في ديوان الف ليلة وليلة : ٤٩٣ ـ الف ليلة وليلة ( الطبعة الثانية ) ٤٩٣ .

الشاهد الثاني: [ الطويل]

وإنّ أمراً أسرى (١) إليك ودونَهُ من الأرضِ مَوْماةٌ وبيداءُ سَمْلَقُ (٢) لمحقوقةٌ أن تستجيبي لصوتِهِ وأن تعلمي أنّ المُعافَ مُوفّقُ (٣)

وهذا الشعر للأعشي ، ووجه الشاهد أن (محقوقة ) خبر عن اسم أن ، وهو في المعنى للمرأة المخاطبة ولم يقل (لمحقوقة أنت) بل تـرك الضمير مستتراً .

والجواب: أن (محقوقة) ليست مسندة (٤) إلى ضمير المرأة البتة ، بل إلى ( أن تستجيبي ) أي : لمحقوقة استجابتك ، والتأنيث للاستجابة لا للمرأة ، حتى أنه لو قال : لمحقوق ، بالتذكير لكان جائزاً في الكلام ، لأن تأنيث الاستجابة غير حقيقي . و ( الموماة ) الأرض التي ليس فيها ماء ، والبهماء (٥) التي لا طريق بها ، و ( السملق ) المستوية .

الشاهد الثالث / ٨٤ / ، قوله : [ الكامل ]

إنّ الذي لهواكِ آسَفَ رَهْطُهُ لجديرة أن تصطفيهِ خليلا(٢) ( آسف) اغضب ، ومنه : ﴿ فلما آسفونا ﴾ (٧) ، وتأوّله بعضهم على أنّ ( جديرة ) خبر لمحذوف ، آي : لأنت جديرة ، والجملة خبر لأن ، وفيه تكلّف

<sup>(</sup>١) م. اسدي .

<sup>(</sup>٢) قبائلهما الأعشى: أمالي ابن الشجرى ٣١٧/١ الانصاف ٥٨ ديوانه ١٤٩ ، برواية وخيفق ،

<sup>(</sup>٣)ش. وردت الكلمتان : ( المعارف موسق ، م. ( موفتي ) مكان ( موفق ).

<sup>(</sup>٤) م. مستندة .

<sup>(</sup>٥) ش. م. البهما اتفاق النسختين في الأخطاء يشعرنا بأن أحداهما قد أخذت عن الأخرى ، والصحيح « البيداء » : كما ورد في الشعر .

<sup>(</sup>٦)، لم أقف على اسم قائله .

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف : ٥٥ .

الشاهد الرابع ، قوله : [ الوافر ]

ترى ارباقَهُمْ متقلّديها إذا حمي الحديدُ على الكُماةِ(١)

وذلك أن (متقلديها) مفعول ثانٍ ، فإن كانت (ترى) علمية فهو خبر في الأصل ، وحالٌ إن كانت بصرية ، والخبر والحال والنعت سواء في هذا الحكم . و (متقلّديها) جارٍ في اللفظ على الأرباق ، وهو لأصحابها .

ولم يقل : متقلّدها هُمْ . وقد أُجيب بأن أصلَهُ : ترى أصحاب أرباقهم ، ثم حذف المضاف ، فمتقلّديها جارٍ على الأصحاب لا الارباق .

و ( الارباق ) جمع رِبْق بالكسر : حبل فيه عُرىً تشدّ فيه صغار الضأن ، وكل من تلك العرى يسمى ربقة .

و ( الكُمـاة ) جمع الكميّ ، وهـو الشجاع المتكميّ في ســلاحه ، لأنـه كَمَّ نفسه أي سترها بالدرع والبيضة .

يهجوهم بأنَّ شهودَ الحرب ليس من شأنِهم ، وأنَّ الشجعان إذا حمي عليهم لباس الحرب<sup>(۲)</sup> كانوا مشغولين برعي صِغار الضأن ، ولهذا قال يتمدَّح : [ الرجز ].

قد لقُها الليل بسوّاقِ حطم ليس بسراعي ابل ولا غَنَمْ (٣) ومما استدل به الكوفيون أيضاً قوله تعالى : ﴿ فظلتُ أعناقهُم لها خاضعين ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) قائله مجهول : ٥٩ برواية ( يرى ) بدل ( ترى ) و ( صدىء ) بدل ( سمي ).

<sup>(</sup>٢)م. العرب.

<sup>(</sup>٣) ينسب للحطم القيسي ، أو أبي زغبة الخزرجي ، أو رشيد بن رميض ، الكتاب : ١٤/٢ ـ المقتضب : ٢٢/٥ ـ ٣٢٣ ـ الكامل للمبرد : ٢١٥ ، ٢٢١ ـ المخصص : ٢٢/٥ ـ شرح المفصل : ١١٢/٦ ـ اللسان (حطم ، زيم ).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٤ .

وحكاية الفراء: كل ذي عين ناظرة (١) إليك ، برفع ناظرة على الخبرية ، وحكاية غيره: يدك بالخير باسطها (٢) .

وأجيب عن الآية بأن الأصل: فظلّوا، ثم أقحمت الأعناق لبيان محل / 0 / الخضوع، ثم ترك الكلام على أصله، وبأنّ الأصل (خاضعة)، ولكنْ لما وصفت بالخضوع، وهو من شأن العقلاء، قيل: خاضعين، ك ﴿ رأيتهم لما وصفت بالخضوع، وبأن المراد بالأعناق الرؤساء، كما يقال لهم: الرؤوس لي ساجدين ﴾ ( $^{(7)}$ )، وبأن المراد بالأعناق الرؤساء، كما يقال لهم: الرؤوس والنواصي والصدور، وبأن  $^{(1)}$  المراد الجماعات، لأنه يقال: جاءنا عنق من الناس، أي فوج منهم، وعن الحكايتين بأن التقدير: الحاظ  $^{(0)}$  كل ذي عين، وأنت  $^{(7)}$  باسطها، فحذف المضاف من الأول، والمبتدأ من الثاني.

واعلم أن (٧) إيراد جماعة من النحويين الآية الكريمة ، والحكاية على البصريين لخصوصيتهم سهو ، بل تأويلهما لازم لأهل البلدين جميعاً ، لأن الخبر المشتق لم يرجع منه فيهما ضمير للمخبر عنه في الظاهر إلا بالتأويل .

وأما الحكاية الأخيرة فيتأتى إيرادها ، لأن مع الخبر ضميرين بارزاً يرجع للمبتدأ ، ومستتراً يرجع للمخاطب، فكان حقّه أن يبرزه فيقول : باسطها أنت .

<sup>(</sup>١) ش. ناضرة بالضاد المعجمة .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن ٢ /٧٧٧ ( تحقيق محمد على النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٤.

<sup>(</sup>٤) ش. الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٥) م. (أحاط) ساقطة وترك بياض في مكانها. ش. أحاط.

<sup>(</sup>٦) م. فأنت .

<sup>(</sup>۷)<sub>ا</sub> ش.م. بان .

# مسألة (١) [ ٤٧ ]

قد يخبر باسم الزمان عن الجُنَّة إذا كان اسم الجُنَّة على حذف مضاف ، كقولهم : اليوم خمرٌ ، أي : شرب خمر ، والليلة الهلال ، أي ظهوره أو رؤ يته وقوله : [ الرجز ]

أكلً عام نَعَم تَحُونَه يُلْقِحُه قَوْمٌ وتَنْتَجونَه (٢) وهذا الرجز لبعض صبيان العرب يخاطب به من أغار على ابل لقومه ، وبعده:

أرباب نوكى فلا يحمونه ولا يُلاقون طِعاناً دونه أنعم الابناء تحسبونه هيهاتَ هيهاتَ لما ترجونه أنعم الابناء تحسبونه الهمزة للاستفهام الانكاري ، و (كل) ظرف زمان خبر مقدّم ، و (نَعَمُ ) مبتدأً مؤخر ، وتقديره : نهب نعم ، أو : احراز نعم والأحسن أن يكون (نَعَمُ ) فاعلًا بالظرف لاعتماده ، فلا مبتدأ ولا خبر ، ومع هذا فلا بدً من التقدير أيضاً ،

لأنه لأجل / ٨٦ / المعنى لا لأجل المبتدأ ، إذ الذي يحكم له بالاستقرار هـ و

وأكثر ما يطلق (النعم) على الابل، ويطلق أيضاً على ما ينطلق عليه الإنعام، وهو الابل والبقر والغنم، ومنه: ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ (٣)، وهو مذكر بدليل (يحكم به) في الآية، و (تحوونه) (٤) في البيت وما بعده في الأبيات، ويجوز تأنيثه.

الأفعال لا الذوات .

<sup>(</sup>١)م. (مسألة) ساقطة.

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في الكتاب: ١/٥٥ ـ الانصاف: ١٥/١ ـ تفسير الطبري: ١٣٢/١٤ ، ونسب إلى قيس بن حصين الحارثي في خزانة البغدادي: ١٩٨/١ ـ شرح الشواهد للعيني ١/٢٩٥ ، ونسبه إلى صبي من بني سعد.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٩٥.

<sup>(</sup>٤) م. تحرمونه .

ويقال : ألقح الفحل الناقة ، والريح السحاب ، ونتج أهل النوق نوقهم ، بفتحتين ، ينتجونها ، بكسر العين ، ونتجت هي ، بضم أوله وكسر ثانيه ، وأنوك نوكى كأحمق حمقى وزناً ومعنى .

ومن النوادر ما حكاه ابن خالويه(١) في كتاب « ليس » من أن رجلًا قال للآخر : أنت أنوك ، فقال : أنت انيك وأنيك(٢) فحقق نوكه بذلك .

#### مسألة [ ٤٨ ]

يجب تأخير ما حصر من مبتدأ ، نحو : إنما في الدار زيد ، وما في الدار إلا زيد . أو خبراً نحو : ﴿ إنما الله إلىه واحد ﴿ (٣) ، ﴿ وما محمد إلا رسول ﴾ (٤) . وقد يقدم الخبر المحصور بإلا في الشعر كقوله : [ الطويل ].

فيا رب هل إلا بك النصر يرتجي عليهم وهل إلا عليك المعوّل (٥) وهذا البيت للكميت والاستفهام فيه أولاً وثانياً مراد به .

و ( النصر يرتجي ) جملة اسمية و ( بك ) متعلق بـ ( يـرتجي ) ، وقـد للضـرورة ، وليس محل الاستشهـاد ، ولأنه ليس الخبـر ، نعم قد يقـال : إن

<sup>(</sup>۱) ابن خالويه (ت ٣٧٠ هـ) الحسين بن أحمد بن خالويه ، أبو عبد الله : لغوي ، من كبار النحاة . أصله من همذان ، زار اليمن وأقام بذمار مدة ، وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب . وعظمت بها شهرته ، فأحله بنو حمدان منزلة رفيعة . وكانت له مع المتنبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة ، وعهد إليه سيف الدولة بتأديب أولاده وتوفي في حلب . من مؤلفاته : شرح مقصورة ابن دريد ، ومختصر في شواذ القرآن ، والاشتقاق وغيرها . الاعلام ٢٤٨/٢ ـ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) م. ابيك بالباء الموحدة بدل النون .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٤٤ .

<sup>(°)</sup> البيت غير موجود في ديوانه . أنظر : شرح الشواهد للعيني : ١٠٣٤/١ ـ التصريح : ١٧٣/١ ـ همـع الهوامـع : ٢١١/١ ـ الدرر اللوامـع : ٧٦/١ ـ شرح الأشمـوني : ٢١١/١ ـ شـرح ابن عقيل : ٢١١/١ .

تقديم (۱) معمول الخبر إذا كان ذلك المعمول محصوراً يستلزم جواز تقدم الخبر إذا كان محصوراً ، فيكون دليلاً بهذه الطريق ، و (عليهم) تبيين وهو متعلق في المعنى بالنصر ، ولكن الصناعة تأباه ، إذ لا يخبر عن المصدر قبل تمامه بمعموله ، لئلا يلزم الفصل بالأجنبي ، و ( المعوّل ) مبتدأ مؤخر ، و ( عليك ) (7) خبر مقدم ، وهو محل الاستشهاد صريحاً ، وليس لك هنا / (7) أن تجيز في المعمول الفاعلية ، وإن كان الظرف معتمداً ، لأن الظرف على هذا التقدير في محل (7) لأنه خلف عن الفعل ، وكما لا يجوز : ما إلّا قام زيد ، كذلك لا يجوز : ما إلّا في الدار زيد .

# مسألة [ ٤٩ ]

قد يبتدأ بالنكرة في غير المسائل المذكورة في الخلاصة ، كقوله : [ المتقارب ]

فيومٌ علينا ويوم لنا ويومٌ نُساءُ ويومٌ نُسَرُّ<sup>(1)</sup> وقوله: [ الطويل ]

سَرَيْنا ونَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُلْ بدا محيّاكَ أَخْفَى ضوءهُ كُلُّ شارقِ (٥)

<sup>(</sup>١)م. بعدلم.

<sup>(</sup>٢) ش. عليكم .

<sup>(</sup>٣)م. محله وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٤٤/١ ـ شرح شواهده للشنتمري ٤٤/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٥٦٥/١ ـ همع الهوامع : ٢٢/١ ، ٢٨/٢ ـ شرح أبيات سيبويه للتحاس : ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول ، أنظر : مغني اللبيب : ٤٧١ ، وشرح شواهده : ٢٩٢ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢/٦٥ ـ همع الهوامع : ١٠١/١ ـ الدرر اللوامع : ٢٠٦/١ ـ شرح الأشموني : ٢٠٦/١ ـ شرح ابن عقيل ١٩٨/١ .

فأما البيت الأول فإنه للنمرين تولب العكلي (١) رضي الله (٢) عنه ، وفيه الابتداء بالنكرة أربع مرات ، ولم يذكر الناظم ولا الشارح(٣) ضابطاً لذلك .

وضابطه أن تستعمل النكرة في التقسيم ، وفيه أيضاً حــذف رابط الجملة . . المخبر بها ، إذ الأصل : نساء فيه ونسر فيه .

ثم اختلف: فعن سيبويه (٤) أن الجار والمجرور حذف دفعة ، وعن الأخفش أنه حذف الجار ، فانتصب الضمير ، واتصل بالفعل ، كما في قوله: في ساعة يحبها الطعام . إذ الأصل: يُحَبُّ فيها (٥) ، ثم حذف الضمير كما حذف في قوله تعالى : ﴿ أهذا الذي بعث الله رسولاً ﴾ (٦) .

وفي أمالي (٧) ابن الشجري (٨): أن الأول قول الكسائي ، وأنه أقيس ، وأن الثاني قول نحوي آخر ، وأن أكثر أهل العربية منهم سيبويه والأخفش يجوّزن (٩) الأمرين جميعاً . انتهى .

<sup>(</sup>١) النمربن تولب (ت نحو ١٤هـ) بن زهير بن أقيش العكلي: شاعر مخضرم. عاش عمراً طويلاً في الجاهلية ، وكان فيها شاعر « الرباب » ، ولم يمدح أحداً ولا هجا ، وكان من ذوي النعمة والوجاهة ، جواداً وهاباً لماله . يشبه شعره شعر حاتم الطائي أدرك الاسلام وهيو كبير السن ، ووفيد على النبي ( 秦) فحمله كتاباً إليهم ، وروى عن الرسول ( 秦) حديثاً ، عاش حتى خرف ، وعدّه السجستاني في المعمرين . مات في أيام أبي بكر أو بعده بقليل . الاعلام ٢٢/٩ .

<sup>(</sup>٢) م. الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) شرح ألفية ابن مالك : ٤٤ ـ ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/٢٤ ـ ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) ش وردت العبارة : ( يحبُّ فيها الطعام ) وشطب على ( الطعام ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٤١ .

<sup>(</sup>٧) الأمالي الشجرية: ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>A) ابن الشجري ( 20٠ ـ 2٤٠) هبة الله بن علي بن محمد الحسني ، أبو السعادات ، الشريف ، المعروف بابن الشجري : من أثمة العلم باللغة والأدب وأحوال العرب . مولده ووفاته ببغداد . كان نقيب الطالبيين بالكرخ ، من كتبه : الأمالي ، والحماسة ، وديوان مختارات الشعراء ، وديوان شعر . الاعلام ٢٧/٩ .

<sup>(</sup>٩) ش م : يحوزون .

وهو غریب ، ویأتی الخلاف فی نظائر ذلك ، نحو قوله تعالى : ﴿ واتقوا یوما لا تجزی نفس . . الآیة (1) ، « ویشرب(۲) مما تشربون (7) .

ولا يجوز نصب اليومين الأولين لعدم الناصب، ولا يحسن نصب الأخيرين. وروى ابن الأعرابي نصبهما، وهو ضعيف، لأن الكلام الأول في تقسيم الأيام لا في تقسيم الأحوال والأفعال، وإن كان كل من المعنيين لازماً (٤) عن الآخر، ولكن انتظام الكلام مطلوب، وروى ابن الاعرابي نصبهما، وهو ضعيف.

وقبله: [ المتقارب ] .

سلام الآله وريحائه غسمام يُننزِلُ رزقَ العبادِ أرى الناس قد أحدثوا شيمة يُسهينون مَنْ حَقروا شَيْعَهُ ويسعجُبَهم مَنْ رأوا عِنندَهُ ألا يا لذا(١) الناس لويَعْملونَ

ورحمتُ وسماءً دِرَرْ (\*) السَّجَرْ فأحيا البلادَ وطاب الشَّجَرْ وفي كُلِّ حادثةٍ يُوْتَمَرْ وإن كانَ فيهم يفيء أو يُبَدر سَوَاماً وإنْ كان فيه الغَمَرْ للخَيْرِ خَيْرٌ وللشَّرِ شَرُّ

( دِرَرَ ) جمع درّة ، مثل عِدّة وعِدَد ، أي تَدُرُّ بالمطردِرَّةُ بعدَ أخرى ، و ( رَيْحانهُ ) رزقه ، و ( غَمامٌ ) بدل من ( سماءٌ ) و ( شيمة ) خُلُقاً . يقول : صاروا يأتمرون في كل حقٍ ، كصلة الرحم ، وقِرى الضيف بالتركِ لـه لا يُمضونَه على ما كان يكون ، فمِمّا أحدثوا اهانة (٧) من قـلَّ مالـه وإنْ كان بَـرًاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) م نشرب بالنون مكان الياء المثناة من تحت .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ع م لازم بالرفع وهو خطأ واضح فصححناه .

<sup>(</sup>٥) الأبيات للنمر بن تولب ، المنصف لابن جني : ١١/٢ ـ لسان العرب ( درر ) .

<sup>(</sup>٦) م ( يا لذا ) ساقطة وترك بياض في مكانها .

<sup>(</sup>٧) ش مهانة .

وفياً . و ( الغَمَر ) بفتحتين وبالمعجمة : الدُّنَس أي الخلق المكروه .

واللام في البيت الأخير بالكسر، أي يا قوم لهذا الناس لو كان للناس علم لوضعوا بأزاء كل شيء ما يناسبه(١).

ويـروى : لا الخير خيـر ولا الشر شـر ، أي إن الأوضاع تغيـرت ، وهو راجع لمعنى الرواية الأخرى .

وأما البيت الثاني: فقوله (سَرَيْنا) من السَّرى، وربّما صُحِّفَ بشربنا من الشرب. والواو من قوله (ونجم) واو الحال، وهي ضابط جواز الابتداء بالنكرة في هذا النوع. وفي الحليث (٢) . « دخل وبُرْمَةٌ على النار »(٦) ، ويحتمل أن منه . ﴿ وطائفةٌ قد اهمتهم أنفسهم ﴾ (٤) أو أن المسوّغ التفصيل، إذ المعنى: طائفة غشيتهم وطائفة لم يغشّهُم (٥) ، أو صفة مقدّرة ، أي : وطائفة من غيركم ، ويحتمل أن الجمل الثلاث بعده صفات والخبر محذوف ، أي : ومنكم طائفة هذه (١) صفتهم ، أو أن الجملة الأولى صفة ، والشالشة خبر ، والثانية / ٨٩ / إمّا خبر أول ، أو صفة ثانية .

تنبية : ليس الشرط في مسألة الحال وقوع النكرة بعد الواو كما صرّحوا به بدليل قول الحماسيّ : [ البسيط ] .

وأنها لا تراني آخر الأبدِ (٧) وكل يوم تراني مُدْيَة بيدي

تركت ضاني تودُّ الذئبَ راعيها الذئب يطرُقُها في الدهر واحدةَ

<sup>(</sup>١) م يناسب .

<sup>(</sup>٢) م نص الحديث لم يكتب وترك بياض في مكانه .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( أطعمه ) ٣٣ ، ( نكاح ) ١٨ - صحيح مسلم ( عتق ) ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٥) ش تغشهم بالمثناة من فوق.

<sup>(</sup>٦)م بهذه .

 <sup>(</sup>٧) ديـوان الحماسة ( د . عبد المنعم ) ٥١١ ـ شـرح شواهـد المغنى ٢٩٢ ـ شـرح الأشمـوني :
 ٢٠٦/١ . م وردت ( الابل ) مكان ( الأبد ) وهو خطأ واضح .

فيمن يروى<sup>(١)</sup> ( مُدْيَةً ) بالرفع ، وأما من نصبها فهي مفعول لمحذوف<sup>(٢)</sup> أي حاملًا أو آخذاً ، أو بدلُ<sup>(٣)</sup> من الياء ، وهو ضعيف .

### مسألة [ ٥٠ ]

الصفة المقدّرة في تسويغ الابتداء بالنكرة كالصفة المذكورة نحو: السَّمنُ مَنُوان بدرهم ، أي منه ، ونحو: (وطائفة)(٤) في الآية على أحد الأوجه ، وقوله: [البسيط].

إنِّي لاكشرُ ممَّا سُمْتَني عجباً يَدُ تَشُجُّ وأخرى منك تأسوني (٥)

أي : يدٌ منك ، ويجوز أن يكون المسوّغ التفصيل ، وقوله : (سُمْتَنى ) بفتح التاء ، يقال : سامه كذا ، أي أنزله به ، وأسَوْتُ الجُرْحَ ، بالقصر آسُوه ، بالمد<sup>(٦)</sup> . وقبله :

قل للذي لستُ أدري من تَلُونهِ أناصحُ أم على غشَّ يُداجيني وبعده:

تغتــابُني عنــد أقــوام ٍ وتَمُــدَحـني في آخــرين فكُــلُّ عنــك يــأتيني

# مسألة [ ٥١ ]

يجب تأخير الخبر إذا استوى الجزءان تعريفاً (٧) وتنكيراً إلَّا إنْ عينتِ

<sup>(</sup>١) ش روى .

<sup>(</sup>٢) م محذوف .

<sup>(</sup>٣) ش م بدلا .

<sup>(</sup>٤) ش الواو ساقطة . آل عمران ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٦) م ورد ( أسوبا ) مكان ( آسوه ، بالمد ) .

<sup>(</sup>٧) ش وردت العبارة : ( تنكير تعريفاً )

القرينةُ إبتدائيةَ أحدِهما كقوله [ الطويل ] .

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنُوهُنَّ أبناءُ الرجال الأباعد (١)

اصله بنو أبنائنا مثل بنينا (٢) ، فقدّم (٢) وأخّر وترك كلمة مثل للعلم بقصد التشبيه ، وبأنّ المراد تشبيه أبناء الأبناء بالأبناء لا العكس .

وقد يقال : أن هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير ، وأنّه جاء على عكس التشبيه للمبالغة ، كقول ذي الرمة : /٩٠ / [ الطويل ] .

ورَمْل كِأُوراكِ العَـذَارِي قَطَعْتُـهُ [ إذا جَلَّلْته المظلمات الحنادسُ ] (1) ا

فكان(<sup>0</sup>) ينبغي للشارح أن يستدل بما أنشد والده في شـرح التسهيل في قوله : [ البسيط ] .

قبيلة الأمُ الأحياءِ أكرمها بأنه ألأم الأحياء ، وعن (٢) وافيها بأنه أغدر إذ المراد الأخبار عن أكرمها بأنه ألأم الأحياء ، وعن (٢) وافيها بأنه أغدر

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق ، ديوانه : ۲۱۸ ـ دلائل الاعجاز للجرجاني : ۲٤٠ ـ الانصاف : ٦٦ ـ شـرح المفصـل : ٩٩/١ ، ١٧٣/٩ ـ خـزانـة البغـدادي : ٢١٣/١ ـ التصـريـح : ١٧٣/١ ـ همـع الهوامع : ١٠٢/١ ـ الدرر اللوامع : ٢٠٢/١ ـ الدرر اللوامع : ٢٠٢/١ ـ الدرر اللوامع : ٢١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) م تبينا .

<sup>(</sup>٣)م مقدمة.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٤٩٤ ـ الخصائص : ١٠٠/١ ، ١٧٦/٢ ، ١٧٧ ـ ديوانه : ٣١٨ .

<sup>(</sup>٥) جاء في شرح الشواهد للعيني ٢/ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ : « وقال الشيخ جمال الدين كان ينبغي لابن الناظم أن يستدل بما أنشده والده في شرح التسهيل . . . » وينقل إلى آخر ما أورده ابن هشام «ولرّب مأخوذ بذنب عشيرة .

ونجا المقارف صاحب الذنب،

<sup>(</sup>٦) همع الهوامع ١٠٢/١ ـ الدرر اللوامع ٧٦/١ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٤/١ راجع ديوان حسان : (٧) م نحن .

النـاس لا العكس ، وفيه شـاهدان ، وهـذا البيت لحسان رضي الله(١) عنـه ، وقبله :

ابلغ هـوازن اعـلاهـا وأسفلَهـا أَنْ لَسْتُ هـاجيَهـا إلاّ بمـا فيـهـا ويعده :

وشرّ من يحضر (٢) الامصار حاضرهم وشرّ بادية الأعرابِ باديها تَبْلَى مَخازيها تَبْلَى مَخازيها

وفي الأول من هـذين البيتين شاهـدان أيضاً على ذلك ، وأنشد النـاظم أيضاً : [ الكامل ] .

جانيكَ مَنْ يَجني عليكَ وقَدْ يُعدِي الصحاحَ مباركَ الجُرْبُ (٣)

(جانبك) خبر و (من) مبتدأ ، ومعناه : أن الذي تعود جنايته عليك من العاقلة هو الـذي يُكسبك ، و ( الصحاح ) مفعول ، و ( مبارك ) تمييز عن الفاعل ، و ( الجُرْب ) فاعل ( تُعدِي ) ، والمعنى : وقد تعدى الابل الجُرْبُ اللهل التي صحّت مباركها .

وزعموا أنَّ من خفض ( الجرب ) مخطىء ، وذكر بعضهم أنَّ ذلك رواية .

وهذا عندي جيد ، ويكون الشاعر أقوى في بيت آخر(٥) في القصيدة

<sup>(</sup>١) م الله تعاليض.

<sup>(</sup>٢) ش م تحضر بالمثناة من فوق .

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال للعسكري ٢/٣٠٧ ( طبعة أولى مصر ١٩٦٤ ) \_ مجمع الأمثال للميداني ١٦٩/١ ( طبعة ثانية مصر ١٩٥٩ ) \_ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ٤٨/٧ ( حيدر آباد \_ ( طبعة ثانية مصر ١٩٥٩ ) \_ شرح الشواهد للعيني ٢/٣٥١ . ش م ( تعدى ) بالمثناة من فوق مكان ( يعدي ) بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٤) ش الواو ساقطة .

<sup>(</sup>۵) م وردت العبارة : ( . . . أقوى كما أقوى في بيت آخر ) .

سنورده والمعنى على ذلك حسن .

والشعر لذؤ يب بن كعب بن عمرو بن تميم ، وهو أول من أطال الشعر بعد مهلهل ، وقبله :

يا كَعْبُ إِنَّ أَحَاكَ مُنْحَمِقً فَآسَدُدْ إِزَارَ أَحَيَكَ يَا كَعْبُ وَيَا كَعْبُ وَيَعْدُهُ :

والحربُ قد يُضْطَرُّ جانيها نحو المضيق ودونَهُ الرَّحْبُ وللرَّبُ ماخوذِ بذنب عشيرةٍ ونجا المقارفُ صاحبُ الذنبِ

ورأيت في أخبار السليك أنه وفد (١) على الحجاج ، فقال : أيها الأمير عَصَى عاص من عشيرتي فهُدِمَ منزلي ، وحُرِمْتُ عطائي ، فقال : ألم تسمع / ٩١ / إلى قول الشاعر :

#### جانيك .... البيت

فقال : أيها الأمير إنما قال الله تعالى : ﴿ أَنْ نَاخِذَ إِلّا مَنْ وجدنا (٢) متاعنا عنده ﴾ (٣). فأمر أن يعاد منزله ، وأن يصرف إليه عطاؤه ، وأن يُنادَى : صدقَ الله وكذِبَ الشاعر .

#### مسألة [ ٥٢ ]

إذا لابس المبتدأ ضميراً (٤) عائداً على بعض الخبر لزم تقدم الخبر،

<sup>(</sup>١) م . ابه وقد . ويبدو أن هذا الرجل غير السليك بن السلكة الشاعر الصعلوك الذي مات في الحاهلة .

<sup>(</sup>٢) م قيلها (قد) وهي زائدة .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٧٩.

<sup>(</sup>٤) م مضمرا .

نحو: ﴿ أَم على قلوب اقفالها ﴾ (١) ، « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (٢) ، على التمرة (٣) مثلها زيداً ، وقوله : [ الطويل ] .

أهابك إجلالًا وما بك قدرة عليّ ولكن ملء عين حبيبُها(٤)

وهـذا البيت لنصيب (٥) الذي قـال فيه عمـر رضي الله (٦) عنه : نصيب أشعر أهل جلدته .

ومعناه: اهابك لا لاقتدارك علي ، ولكن اعظاماً لقدرك ، لأن العين تمتلىء بمن تحبه ، فتحصل المهابة .

و (اجلالًا) مفعول لأجله ، و (مِلء) خبرٌ ، و (حبيب) مبتدأ ، وإنما يتم هذا الاستشهاد على ما هو المشهور من أنه إذا اجتمعت نكرة ومعرفة كانت المعرفة هي المبتدأ مطلقاً .

وأما على ما يراه سيبويه (٧) من أن النكرة إذا كانت مقدمة ، وكان لها مسوّغ كانت هي المبتدأ فلا . ولهذا قال في : كم جريباً أرضك ؟ بأن (كم )

<sup>(</sup>۱) سورة محمد ۲٤

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (زهد) ١١ ـ سنن ابن ماجة (فتن) ١٢ ـ موطأ الإمام مالك (حسن الخلق) ٣ ـ مسند أحمد بن حنبل ٢٠١/١ ـ المنقى في شرح موطأ مالك ١١/٧ ـ الجامع الصغير للسيوطي ١٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) م الثمرة بالمثلثة .

<sup>(</sup>٤) شرح الشواهد للعيني ٧ /٣٥٠ - التصريح ١٧٦/١ - شرح الأشموني ٢١٣/١ - شرح ديوان الحماسة ١٣٦٣ - شرح ابن عقيل ٢١٧/١ ، وفيه أن ابن نباته المصري نسبه إلى مجنون ليلى في كتابه سرح العيون - ديوان نصيب ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) نصيب (ت ١٠٨ هـ) بن رباح ، أبو محجن ، مولى عبد العزيز بن مروان : شاعر فحل ، مقدم في النسيب والمداتح . كان عبداً أسود لراشد بن عبد العزى من كنانة ، من سكان البادية ، وأنشد أبياتاً بين يدي عبد العزيز بن مروان فاشتراه واعتقه . كان يعد مع جرير وكثير عزة ، تنسك في أواخر عمره . الاعلام ٣٥٥/٨

<sup>(</sup>٦) م الله تعالى .

<sup>(</sup>V) الكتاب . ٢٩٣ م ٢٩٣ .

مبتدأ . ويقوله(١) قال أبو الفتح<sup>(٢)</sup> في البيت ، فاعرب ( ملء ) مبتدأ و ( حبيب ) خبرا . وبعده :

وما هجرتْكِ النفسُ أنّـكِ عنـدهـا قليــلُ ولكن قــلُ منــك نـصيبُهــا مسألة [ ٥٣ ]

يجوز حذف المبتدأ لدليل كقوله : [ الطويل ] .

أضاءت لهم أحسابُهم ووجوهم دُجَى الليل حتّى نظَّم الجَزْع ثاقبهُ (٣) نجومُ سماءٍ كلَّ ما انقضَّ كوكبُ بدا كوكبُ تاوى إليه كواكبهُ

أي هم نجوم ، وهذا الشعر لأبي الطحان (٤) ، بفتحتين ، واسمه حنظلة /٩٢ / جاهلي معمر من بَلْقَين ، وقبل البيتين :

وأني من القوم الذين هم هم أهم إذا مات منهم سَيَّدٌ قام صاحبُه

وبعدهما:

وما زال منهم حيث كانوا مُسَوَّدُ (٥) تسير المنايا حيثُ سارتُ ركائبُهُ

<sup>(</sup>١) م الباء الموحدة ساقطة .

<sup>(</sup>٣) جاء في شرح الشواهد للعيني ١/٥٣٨ ـ ٥٣٩ : «أما على ما يراه سيبويه من أن النكرة إذا كانت مقدمة وكان لها مسوغ كانت هي المبتدأ ، فلا ، ولهذا قال في كم جريباً أرضك بأن كم مبتدأ . وبقوله قال أبو الفتح في البيت ، فأعرب «ملء عين » مبتدأ ، و «حبيبها » خبراً وهذا منقول من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المصون لأبي أحمد العسكري: ٣٧ ، ٥٨ ـ الكامل للمبرد: ٣٠ ـ الحيوان: ٩٣/٣ ، مع نسبته إلى لقيط بن زرارة ـ شرح الشواهد للعيني: ١٩٧/١ ـ شرح ديوان الحماسة: ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٤) أبو الطحان القيني (ت نحو ٣٠ هـ) حنظلة بن شرقي ، أحد بني القين ، من قضاعة : شاعر ، فارس ، معمر . عاش في الجاهلية ، وكان فيها من عشراء الزبير بن عبد المطلب ، وهـو ترب له . وأدرك الاسلام وأسلم . وقيل في اسمه ونسبه : ربيعة بن عوف بن غنم بن كنانة بن القين بن جسر . الاعلام ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٥)م مُوَّدٌ بضم الميم وفتح الواو المضعفة وتنوين الدال .

كذا روى جماعة منهم المرزباني (١) ، وأورد أبو تمام في حماسته (٢) : إذا قيل أيَّ الناس خيرٌ قبيلةً وأصبرُ يوماً لا تُوارَى كواكبُهُ في الناس عمرو أرومةً سَمَتْ فوقَ صَعِبٍ لا تُنال مَراقبُهُ في الله عليه أضاءت لهم . . . . . . البيت . ولم يَزدُ عليهن

وقوله (أضاءت . . . . . البيت ) قيل : أمدح بيت قيل في الجاهلية ، وقيـل : أكذب بيت .

ويقال: ضاءت النار. غير متعدّ، وأضاءت، وأضاءها الله. ويحتمل في البيت التعدي والقصور، (فدجى) (٣) مفعول أو ظرف. و (الأحساب) جمع حَسَب، بفتحتين، ما تحسبه من مفاخرك. و (دجى) جمع دُجية: ظلمة الليل. و (الجَزْع) بالفتح: الخَرَز اليماني الذي فيه سَوَادُ وبياضٌ.

وقوله (حتى نظم) زعم المرزوقي أن المعنى : حتّى نظم ثاقبُ حَسَبهم الجزع لثاقب الجزع ، أي حتى مكّنه من أن ينظمه ، فالهاء على هذا للاحساب على حدِّ قوله : [ الراجز ] .

# مثل الفراخ تنقبت(٤) حـواصله(٥)

<sup>(</sup>١) المرزباني (٢٩٧ ـ ٣٨٤) محمد بن عمران بن موسى ، أبو عبيد الله المرزباني : إخباري مؤرخ أديب . أصله من خراسان . ومولده ووفاته ببغداد . كان مذهبه الاعتزال . له كتب عجيبة أتى على وصفها ابن النديم . أشهرها معجم الشعراء ، والموشح .

الاعلام ٧/٠٢٧.

<sup>(</sup>٧) ديوان الحماسة ( د . عبد المنعم ) ٧١٥ ـ ٧٢٥ . ومجموعها ستة أبيات .

<sup>(</sup>٣) م حي ، وقبلها بياض .

<sup>(</sup>١) م يتثقب. ع تنعت ، والصحيح ما أثبتناه من (ش).

<sup>(</sup>٥) لم ينسب: معاني القرآن للفراء: ١٠٩/٢، ١٣٠/١ (تحقيق محمد علي النجار، مصر 1977) \_ رسالة الغفران: ٤٦٦ . المحتسب: ١٥٣/٢.

و ( الثاقب ) المضيء من قولهم : نجم ثاقب ، أي يثقب الطلام بضوئه .

والظاهر أن الهاء للجزع ، وأن الثاقب من ثقب الدر(١) بالمثقب ، وأن (نظّم) بمعنى نظم بالتخفيف ، ولكن شدّد للتكثير والمبالغة في الوصف بالاضاءة ، وفيه جعل المعقول كالمحسوس ، وعدل عن ناظمه إلى ثاقبه ، ليشير إلى حصولهما .

ولام (لهم) لتأكيد اضافة الاحساب والوجوه إليهم ، والمعنى : أضاءت أنوار أحسابهم وأنوار وجوههم ظلمات الليل ، أو في ظلماته حتى نظم الجَزْعَ في السَّلْكِ /٩٣ /مَنْ يثقبه ، وهذا تمثيل ، ثم شبَّههم بالنجوم في الرفعة والاشتهار ، وتزيَّن الدنيا بهم ، واهتداء أهلها بهم ، والهاء في (كواكبه) للكوكب أو للسماء على حَدِّ السماء منفطرٌ به .

وانقضَّ النجم: هوى للمغيب. و ( نجومُ سماءٍ ) تشبيةُ بليغ لا استعارة على الأصحّ، لأن المشبَّه المطوَّى ذكرُه صالح لأن يذكر بخلاف قولُك: رأيت أسداً.

و (كلَّ) ظرفٌ لـ (بدا) ، وما مصدرية نائبة هي وصلتها عن الزمان ، ووصفهم بصلاحية (٢) كل منهم للاقتداء به ، فكلَّما (٣) مات منهم واحدُّ خلفه آخر ، وانقاد إليه الباقون .

<sup>(</sup>١) م اليد .

<sup>(</sup>٢) م ( صلاحية ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣) ش وكلما .

### مسألة [ ٤٥ ]

يجوز حذف الخبر لدليل كقوله: [ المنسرح ] .

نحن بما عندنا وأنتَ بما عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ(١)

أي : نحن راضون بما عندنا .

والبيت لقيس بن الخطيم (٢)، بالخاء المعجمة المفتوحة والطاء المهملة المكسورة ، وفيه شذوذ ، لأنه حذف من الأول لدلالة الثاني .

وتحيّل ابن كيسان (٣) لإزالة ذلك ، فقدّر ( نحن ) للواحد المعظم نفسه ، و ( راض ٍ ) خبراً عنه ، والمحذوف خبر أنت ، وفيه نظرٌ ، لأن الإخبار بالمفرد عن ( نحن ) ممتنع ، وإنْ كان للواحد .

### مسألة [ ٥٥ ]

إذا أُخبر بمصدر مُبْدَل من اللفظ بفعله وجب حذف المبتدأ كقوله : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۱۱۲/۳ ، ۲۳/٤ ، امالي ابن الشجري ۲۹۳/۱ ، ۳۱۰ ـ شرح الشواهد للعيني / ۱۰۵ ـ معاهد النّصيص ۱۷/۱ ـ شرح الأشموني ۱۵۲/۳ ـ لسان العرب (ضفجر) ـ شرح ابن عقيل ۲/۱۱ ، وفيه ينسب إلى عمرو بن امرىء القيس الأنصاري ـ ديوان قيس بن الخطيم ۱۸ ( تحقيق د . ابراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ) .

<sup>(</sup>٢) قيس بن الخطيم (ت نحو ٢ ق هـ) بن عـدي الأوسى ، أبو يـزيد: شـاعـر الأوس ، وأحـد صناديدها في الجاهلية . أدرك الإسلام وتـريث في قبولـه ، فقتل قبـل أن يدخـل فيه . شعـره جـيد ، وفـي الأدبـاء من يفضله على شعر حسان . له ديوان مطبوع . الاعلام ٥٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) جاء في شرح الشواهد للعيني ١/٥٦٠: « وقد تكلف بعضهم منهم ابن كيسان فيه ، وقالوا : نحن هنا للمعظم نفسه ، وأن قوله : راض ، خبر عنه ، وفيه نظر ، إذ لا يحفظ مثل : نحن قائم ، بل يجب في الخبر المطابقة نحو : ﴿ وأنا لنحن الصافون ﴾ [ الصافات ١٦٥ ] ﴿ وأنا لنحن المسبحون ﴾ [ الصافات ١٦٦ ] .

فقالت حَنانٌ ما أتى بك ها هُنَا أَذُو نَسَبِ أَمْ أَنتَ بالحيِّ عارفُ (١)

أي: امري حنانً عليك ، أي رحمة لك ، والأصل: اتحنَّنُ عليك تحنَّنً . وقد نطق الحطيئة (٢)(٣) بهذا الفعل (٤) فقال يخاطب عمر رضي الله عنه : [ الخفيف ] .

تحنَّنْ علي هداك المليك فإنَّ لكل مقام مَقَالا (٥).

ثم حُذف الفعل وزوائدُ المصدر ، فصار حنانا ، كما قال الله تعالى : ﴿ وحَنَاناً مِنْ لَدُنّا ﴾ (١) ، وأنيب المصدر عن الفعل ، ثم رفع ، ليفيدَ الكلامُ ثبوتَ التحنّن ، وإنما رَحِمَتْه خشيةً عليه من قومها ، ثم سألته عن عِلّة مجيئه ، هـل هو /٩٤ / لنسب بينه وبين قومها ، أو لمعرفةٍ بينه وبينهم كقوله : [ الرجز ] .

شكى إليَّ جملي (٧) طولَ السُّرَى صَبْرٌ جميلٌ فكلانا مُبْتَلَى (٨) والأصل في هذا أيضاً: أصبر، ثم صبراً، ثم صبر ، بتقدير: شأنك

<sup>(</sup>۱) قبائله مجهول: الكتباب ۱۹۱/۱ ـ ۱۷۰ ـ المقتضب ۲۲۰/۳ ـ شرح المفصل ۱۱۸ ـ خزانة البغدادي ۲۷۷/۱ ـ شرح الشواهد للعيني ۳۰۹/۱ التصريح ۱۷۷/۱ ـ جمع الهوامع ۱۸۹/۱ ـ الدرر اللوامع ۲۳۲/۱ ـ شرح الأشموني ۲۲۱/۱ .

<sup>(</sup>۲) م الحظية .

<sup>(</sup>٣) الحطيئة (ت نحو ٤٥ هـ) جرول بن أوس بن مالك العبسي ، أبو مُليكة : شاعر مخضرم . أدرك الجاهلية والاسلام . كان هجّاء عنيفاً ، لم يكد يسلم من لسانه أحد . وهجا أمه وأباه ونفسه . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٢/١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ش م القول .

<sup>(°)</sup> المقتضب ٢٢٤/٣ ـ الكامل للمبرد ٣٤٨ ـ العقد الفريد ٤٩٣/٥ ، همع الهوامع ١٨٩/١ ـ الدرر اللوامع ١٦٣٢/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) ش م جمل .

 <sup>(</sup>A) قائله مجهول : الكتاب ١٦٢/١ ـ أمالي المرتضى ١٠٧/١ ـ أسرار البـ الاغة للجـرجاني ٤٦٣ ـ شروح سقط الزند ٦٢٠ ـ شرح الأشموني ٢٢١/١ .

صبرٌ ، ويُروى ( صبراً ) بالنصب ، و ( قليلًا ) بدل ( جميلًا ) وبين هذين البيتين أبيات أوردها العسكري في جمهرة الأمثال(١) وغيره .

يشكو إلي جملي طول السرى ياجملي ليس إليَّ المُشْتكَى السرى اليَّ المُشْتكَى السره مانِ كلفاني ما تَرَى شَدَّ الجوالِيق وجَذْباً بالبُرَى صبراً قليلًا فكلانا مُبْتَلَى

#### مسألة [ ٥٦ ]

ذكر الفارسي أنهم التزموا حذف المبتدأ في قولهم: في ذمتي لافعلنَّ ، يريدون: في ذمتي يمين ، قال: [ الطويل].

تُساور سوّاراً إلى المجدِ والعُلَى وفي ذِمَّتي لئن فَعَلْتَ ليفعلل (٢)

وهـذا البيت لليلي الاخيلية (٣) من شعـر تهجو فيـه النابغـة الجعـديّ ، وتفضّل عليه سَوّار ابن أوْفَى القُشيري ، وذلك لأن النابغة كان قد هجاها بقصيدة أولها :

ألا حَيَّا ليلى وقولا لها هَلا فقد ركبَتْ امراً أغرَّ محجَّلا وأول شعرها:

أنابغ لم تُنْبَع ولم تَكُ أوّلا

و ( تُساور ) بضم التاء واهمال السين ، والمساورة المواثبة والمغالبة .

<sup>(</sup>١) م ورد ( الأنفال وغيرها ) مكان ( الأمثال وغيره) .

<sup>(</sup>٢) المقتضب: ١١/٣ - خزانة البغدادي: ٣ك٣٣ عرضاً - شرح الشواهد للعيني: ١٩٦١ - اللسان (حلل) - ديوانها: ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ليلى الاخيلية (ت نحو ٨٠هـ) ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب ، الاخيلية ، من بني عامر بن صعصعة : شاعرة فصيحة ذكية جميلة . اشتهرت باخبارها مع توبة بن الحمير . وطبقتها في الشعراء تلى طبقة الخنساء . وكانت بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة . ماتت ودفنت في « ساوة » وهي في طريقها آلى « الري » . الاعلام ١١٦/٦ .

وفي نسخ من الشرح: تَسَوَّر سَوَّارٌ وهو تحريف. وألف (ليفعـلا) مُبْدَلَـةٌ من النون الخفيفة ، والجملة جواب القسم.

#### مسألة [ ٥٧ ]

من <sup>(١)</sup> ذكر الخبر بعد لولا قول الزبير <sup>(٢)</sup> : [ الطويل ] .

ولولا بنوهاحولها لخبطتها(٣)

وقول المعرّي : [ الوافر ] .

[يذيبُ الرعبُ منه كلَّ عَضْبٍ] فلولا الغمد يمسكه لسالا(1)

فأما البيت الأول فوقع محرفاً في شرحي الكافية والخلاصة ، والصواب فيه ( لخبطتُها ) من الخبط لا من الخِطْبة ، لأن تمامه :

/٩٥/ كخَبْطة عُصْفورٍ ولَمْ أَتلعْثُم

والزبير هذا هو أبن العوّام حواريُّ رسول الله على المسلم ، وأبن عبد المطلب ، ويلتقي معه في قُصي ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنّة ، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الخلافة ، وأخبر أنه عليه السلام (٥) تُوفي وهو عنهم راض . قتل بوادي السباع بناحية البصرة سنة ست وثلاثين ، وقد نيَّف عن الستين بستٍ أو سبع أو أربع . والضمير في ( بنوها )

<sup>(</sup>١) م عن .

<sup>(</sup>٢) الزبير بن العوام (٢٨ ق هـ - ٣٦ هـ) بن خويلد الأسدي القرشي ، أبو عبد الله : الصحابي الشجاع . قتل غيلة يوم الجمل . الاعلام ٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح الشواهد للعيني ١/٥٧١ ـ شرح شواهد المغني للسيوطي : ٨٤١ .

<sup>(</sup>٤) شروح سقط الزند : ١٠٤ ـ المقرب : ٤٨/١ ـ شَـ ذور الذَّهَب : ٣٦ ـ التصريح : ١٧٩/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ١٠٤/١ ـ همع الهـوامع : ١٠٤/١ ـ الـدرر اللوامع : ٧٧/١ ـ شـرح الأشموني : ٢١٥/١ ـ شرح ابن عقيل : ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٥) ) م الصلاة والسلام .

لزوجته أسماء بنت الصديق رضي الله(۱) عنهم أجمعين ، وهي ذات النطاقين ، وكان الزبير ضرّاباً للنساء(۲)، وكانت أسماء رابعة اربع نسوة عنده ، فإذا غضب على إحداهن ضربها بعود المشجب<sup>(۳)</sup> حتى يكسره ، وكان أولاد أسماء يحولون بينه وبين ضربها ولا سيما ولدها عبد الله .

ويقال: خبطتُ الشجرةَ ، إذا ضربتَها بالعصا ، ليسقط ورقها . و ( تلعثم ) (٤) في الامر: تمكِّثَ وتأنَّى .

والشاهد في قوله : (حَوْلَها) .

وأما البيت الثاني فإنه في صفة السيف ، ومعناه : أن سيف هذا الممدوح تهابه السيوف ، حتى أن السيوف يذوب تهابه الرجال ، حتى أن السيوف يذوب حديدها ، فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت ، ومنه متعلق بالرعب ، ومفعول ( تمسكه ) (٥) راجع لمفعول ( يُذيب ) ، والخبر قوله ( يمسكه ) .

وليس ذكر هذا البيت لـلاستشهاد ، بـل للتمثيل ، لأن المعَـرّى لا يحتجُّ بشعره ، وقد لَحَّنه في هذا البيت القائلون بوجوب حذف بعد لولا مطلقاً .

ويمكن تخريجه على غير الخبر ، وهو أن يكون الأصل : أنْ يمسكَه ، وتكون أن وصلتها بدل اشتمال من ( الغمد ) ، ثم حُذِفَ ( أن ) ورُفِعَ الفعلُ .

وأما تخريج بعضهم له على أنه حال والخبر محذوف ، أي لـولا الغمد موجود ممسكاً له ، فمردود بما ذكره الاخفش من /٩٦/ أنّهم لا يذكرون الحال بعد لولا كما يذكرون الخبر .

<sup>(</sup>١) م الله تعالى عنهم أجمعين . ش ( أجمعين ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) م بالسيف .

<sup>(</sup>٣) ش كتب فوقها : عود توضع عليه التياب .

<sup>(</sup>٤) م للعتم . .

<sup>(</sup>٥) م عثله .

أما حكاية بعضهم : لولا رأسك مـدهـونـا ، فشاذّة(١) لا يعوّل عليهـا ، والبيت من القصيدة التي أولها:

أعَنْ وَخُدِ القلاصَ كَشْفْتِ حَالا ودُرًا خِلْتِ أنْـجـمـه عـليـه وقُلْتِ الشمسُ بالبيداءِ تِبْرُ ومثلكِ من تخيِّل ثمَّ خالا وفى ذَوْبِ اللَّجَينِ طَمعْتِ لمَّا وَأَيتِ سرابهَا يَغْشَى الرِّمالا

ومن عند الظَّلام طَلَبْتِ مَالا فِهلاً خِلْتِهِنَّ بِهِ ذُبالا

والاستفهام انكاري(٢) والتاءات مكسورة ، لأنه يخاطب نفسه ، أي أتكشفين حال مسير النوق السريع بسؤ الك عنه . وتطلبين مالاً من عند الظلام ، أي ليس ينبغي لكم ذلك ، وذلك انها حنَّتهُ (٣) على سُرى الليل ، وتأويب النهار ، طلباً للغنى ، وظناً أنَّ نجوم الليل دُرٌّ ، وإن شمسَ النهار تِبْرٌ ، وان لمعان السراب ذَوْبُ الفُّضَةِ ، والذبال : جمع ذبالة ، وهي الفتيلة ، أي : هلًّا ظَنَنْتِ النجومَ فُتُلا فائدتها الاضاءة .

وللبيت الثالث حكاية لطيفة اوردها إن شاء الله تعالى في باب ظَنَّ .

#### مسألة [ ٥٨ ]

يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ قد عُطِفَ عليه إسم بواو هي نصُّ في المعيّة ، نحو : كلّ رجل وضيعتُهُ . أي حرفته وصناعته ، وسمَّيت بذلك ، لأنه يضيعُ بتضييعهِ ايّاها . وكلِّ عمل ٍ وجزاؤه . وكلُّ ثوبٍ وقيمتُه ، أي مقرونان .

فإن قلت: زيد وعمرو مجتمعان ، كنت في الحذف والاثبات (٤) بالخيار ، لأن الواو ليست نصاً في المعيَّة ، ومن ذكره قوله : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>١) ش فشاذ .

<sup>(</sup>٢) ش للانكار . م وابكار .

<sup>(</sup>٣) م فتنته .

<sup>(£)</sup> a Iلاسار.

تمنُّوا لي الموتَ الذي يَشْعَبُ الفَتَى وكلّ امرى والموتُ يلتقيانِ (١) يقال: شَعَبَه، بالتخفيف، إذا فرَّقه، وفي الحديث: «ما هذه الفُتيا (٢) التي /٩٧/ شعبت بها الناس » ومنه قيل للمنيّة: شَعُوب، وهو بفتح الشين.

وهـــذا البيت في معنــاه نــظيــر قـــول الشــافعي<sup>(٤)</sup> رضي الله<sup>(٥)</sup> عنـــه : [ الطويل ] .

تمنَّى رجـالٌ أنْ أمـوتَ فـإنْ أَمُتْ ﴿ فَتَلَكُ سَبِيلٌ لَسَتُ فَيَهَا بِـأَوْحَـدِ (٦)

#### مسألة [ ٥٩ ]

منع الفراء وقوع الجملة الحالية (٧) السادة مسدّ خبر المبتدأ فعلية ، نحو : ضربى زيداً يقوم .

ويرده (<sup>(^)</sup> قولهم : سَمْعُ أُذني زيداً يقول كذا . وبصر عَيْني فلانـاً كذا . وقوله : [ الرجز ] .

 <sup>(</sup>١) قائله الفرزدق : شرح الشواهـ للعيني : ١٨٠/١ ـ التصريح : ١٨٠/١ ـ شرح الاشموني :
 ٢١٧/١ ـ وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) م القنية .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حج ) ٢٠٦ \_ أحمد بن حنبل ٢٧٨/١ ، ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الامام الشافعي ( ١٥٠ - ٢٠٤ ) محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله : أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ، واليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة ( فلسطين ) ، وحمل منها الى مكة وهو أبن سنتين . وزار بغداد مرتين . وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ فتوفى بها ، وقبره معروف بالقاهرة ، برع في الرمي براعته في الشعر واللغة وأيام العرب . وأفتى وهو أبن عشرين سنة ، وكان ذكياً مفرطاً . له تصانيف كثيرة ، أشهرها « الأم » في الفقه في سبع مجلدات . الاعلام ٢٥٠١ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) شرح الشواهد للعيني ١/١٤٥ ـ دينوان الشافعي ٨٠ (جمع وتحقيق زهدي يكن ، بينروت ١٩٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) م بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>۸) م يراده .

ورأيُ عسينسيَّ السفستسى أبساكسا يُعسطي الجزيسل فعليك ذاكسا<sup>(١)</sup> الرأي : مصدر مشترك بين الاعتقاد ، كقولك : هذا رأي أبي حنيفة ، والرؤية ، كقوله سبحانه : ﴿ رأي العين ﴾(٢) ، وكهذا البيت .

و( رأيُ ) مبتدأ ، و( عينيَّ ) مضافٌ اليه (٣) في محلّ رفع ، و( الفتى ) مفعول ، و( أباك ) عطف بيان ، و( يُعطي ) جملة حالية ، و( عليك ) اسم فعل بمعنى الزَمْ ، و( ذاك ) مفعوله .

والمعنى : رؤية عيني أباك حصلَتْ إذ كان يُعطي العطاءَ الجزيلَ ، فآلزم طريقته .

# مسألة [ ٦٠ ]

المبتدأ نوعان ، أحدهما أن يكون متعدِّداً مُخْبَراً عن أجزائه ، فيجب في خبره أمران : التعدُّدُ والعَطْفُ بالواو ، نحو :

أخواك (٤) فقية وكاتب . وهذا ليس تعدُّداً في الحقيقة ، بل الكلام في قوة مستدأين لكل منهما خبر ، وشاهده قوله : [ المتقارب ] .

يداك يد خَيْرُها يُرْتَجَى وأُخرى لاعدائها غائظة (٥) ومن هذا قوله تعالى : ﴿ اعلموا أنّما الحياةُ الدنيا لَعِبُ ولَهْ وُ . . . الآية ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>۱) قائله رؤية : الكتاب ۹۸/۱ ـ همع الهوامع ۱۰۷/۱ ـ الدرر اللوامع ۷۷/۱ ، ۱۲٤/۲ ـ شرح الاشموني ۲۲۰/۱ ـ ملحقات ديوانه ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٣ .

<sup>(</sup>٣) ش م ( اليه ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م احاك .

<sup>(</sup>٥) البيت لطرفة: شرح الشواهد للعيني ٧٧٢/١ - التصريح ١٨٢/١ - شرح الاشموني ٢٢٣/١ - وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد ٢٠ .

وقول الشاعر: [ البسيط].

والمرء ساع لأمر ليس يُدرك والعَيْشُ شُرَّ وإشفاق وتاميلُ(١) لأن الحياة والعيش متعددان في المعنى ، وإن كانا مفردين في اللفظ والنوع . الثاني : أن يكون متعدداً مُخبَراً عن جملته أو غير متعدد ، /٩٨/ فيجوز بالاجماع أنْ يُخبَرَ عنهما بخبرين ، أو أخبار في معنى خبر واحد من غير عطف ، نحو قولك : هذا الرمان حلو حامض ، إذا أردت أنَّ كُلًا من أفراده فيه حلاوة وحموضة .

وهذه الرمّانةُ حلوة حامضة (٢) ، ومعنى ذلك : مُزّ ومُزَّةُ ، ومثله (٣) قولهم : فلان أعسرُ يَسَرُ ، وهو الذي يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . وبعض العرب يقول : أعسرُ أيسرُ ، بالالف فيهما ، والأول أفصح .

ويجمع الخبرين قولك: أضبط، والأنثى ضَبْطاء، ولا يقال: عسراً ولا يسراً، حكى ذلك كله أبو عمرو<sup>(4)</sup> الزاهد في شرح الفصيح عن أبن الأعرابي.

ولايَسُوغُ العطف في هـذا النوع من الأخبـار ، كما لا يسـوغ في أجزاء الكلمة الواحدة (٥) ، وعن أبي علي إجازته أحتجاجاً بقوله : [ المتقارب ] .

لقيمُ بنُ لُقْمان من أُحته فكانَ ابنَ أختٍ وإبنمًا (٢)

<sup>(</sup>١) قائله عبدة بن الطيب : المفضليات ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) م حامض

<sup>(</sup>٣) ش ومنه .

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو الزاهد ، محمد بن عبد الواحد بن هشام ، المعروف بغلام ثعلب : مجالس العلماء للزجاجي : ١١٦ ( الكويت ١٩٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ش ( الجملة او أحره ) مكان ( الكلمة الواحدة ) م العبارة ( في أجزاء الكلمة الواحدة ، وعن أبي على على إجازته احتجاجاً بقوله ) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) قائله النمر بن تولب : البيان والتبين ١/١٨٤ ـ سمط اللآلي ٧٤٣ ـ مختارات أبن الشجري ٢١ ـ شرح الشواهد للعيني ٤١ ـ ٥٧٤ .

وإن لم يكن (١) الخبران أو الأخبار في معنى خبر واحد جاز بالإجماع التعدد في اللفظ على وجهين ، احدهما : أن يكون بالعطف ، نحو : زيد شاعر وكاتب . والزيدون شعراء وكتاب . ومنه قوله تعالى : ﴿والذين كذّبوا بآياتنا صُمَّ وبُكمٌ في الظلمات ﴾(٢).

والثاني: أن يكون بغير العطف ، لا على أنها أخبارٌ تعددت بالحقيقة (٣) ، بل على أن تقدر لغير الخبر الأول مبتدآت محذوفة .

وهل يجوز على وجه ثالث ، وهو قصد التعدّد الحقيقي ، وهو أن تكون محمولة على مخبر عنه (٤) واحد كما هو ظاهر اللفظ فيه خلاف ، والمختار عند الناظم وأبنه (٥) الجواز فعلى هذا الخلاف في التأويل لا في التركيب ، ومن أدلة التركيب قوله تعالى : ﴿ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعّال لما يريد ﴾ (٦) ، وقول الشاعر : [ الطويل ]

ينامُ بإحدى مُقْلَتُب ويَتَّقي بأُخْرَى الأعادي فهو يَقْظَانُ هاجعُ (٧) / ١٩٩ وقول الراجز (٨):

مَنْ كَانَ ذَا بَتَّ فَهِذَا بَتِّي مُصَيَّفٌ مَقَيِّظٌ مُشَتِّي (٩)

<sup>(</sup>١) م ( تم ) مكان ( لم يكن ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام ٣٩ .

<sup>(</sup>٤)م الحقيقة . (٣)، م عنده .

<sup>(</sup>٥) شرح الفية أبن مالك ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة البروج ١٤ - ١٦ ش م العبارة : ( . . . التأويل لا في التركيب ، ومن أدلة التركيب قوله تعالى : ﴿وهو الغفور . . ﴾ ساقطة .

<sup>(</sup>۷) قائله حميد بن ثور: الحيوان ٦٧/٦ ـ الشعر والشعراء ٣٥٧ ـ المصون ٧٤ ـ شرح الشواهد للعيني ٢/١١ه ـ شرح الاشموني ٢٣٢/١ ، برواية « ناثم » خطأ . ديوانه ١٠٥ . (٨) ش م الآخر .

<sup>(</sup>٩) قائله رؤية ، أنظر : ملحقات ديبوانه : ١٨٩ ـ العقد الفريد : ٥/٦ ـ أمالي ابن الشجري : ٢٠٥/١ ـ الانصاف : ٧٧٥ ـ شرح الشواهد للعيني : ١٠٨/١ ـ همع الهوامع : ١٠٨/١ ، ٢٧/٢ .

وقد إشتملت هذه المسألة على خمسة أبيات ، فاما البيت الأول ففيه الوصف بالكرم والشجاعة ، وقلما يفترقان وقال لي بعض العصريين (١) : كان هذا مما حرّفه الناس ، ولعل الشاعر انما قال : غائضة ، بالضاد ، أي : منتقصة ، وإنه من باب المقابلة ، خيرها يرتجى دالٌ على أنها تعطي الزيادة .

فقلت : بقية القوافي (٢) تأبي ذلك ، فإن بعده :

فاما التي خيرها يرتجى فأجود بَوداً من اللافظة (٣) وأما التي شرها يُتَقى فنفس العدو بها فائظه

و( اللافظه ) البحر ، والهاء فيه للمبالغة ، مثلها في راوية ، وفي المثل : « أسمح من لافظه » ، وذلك لأنه يلفظ بالعبر والجوهر ، قال :

تَجُودُ فَتُجْزِلُ قبل السؤالِ وكَفكَ اسمحُ من الفظه

وقولِه : ( اجـود جوداً ) من بـاب قولهم : جـدّ جِدُّه ، إذ التمييـز التالي لأفعل التفضيل لا بد أن يكون فاعلاً في المعنى .

وقوله: ( فائظه ) بمنزلة تابعه أو قائمه ، فإنه يقال : فاظت نفسه تفيظ فيظاً ، وفاظت تفوظ فوظاً ، والثانية نادرة .

وفي قوله : ( فنفس العدو بها فائظة ) رَدُّ على أبي عمرو بن العلاء<sup>(٤)</sup> ، إذ زعم أنه إنما يقال : فاظ الرجل ، كما قال رؤ بة : [ الرجز ] .

<sup>(</sup>١)م البصريين .

<sup>(</sup>۲) م البواقى .

<sup>(</sup>٣) غير منسوب في : مجمع الامثال للميداني : ٣٦٦/١ ، وهو متضمن المثل « أسمع من لافظه » .

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو بـن العلاء ( ٧٠ \_ ١٥٤ ) زَبّان بن عمار التميمي المازني البصري ، أبو عمرو ، ويلقب أبوه بالعلاء : من أثمة اللغة والأدب ، وأحد القراء السبعة . ولـد بمكة ، ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة . الاعلام ٧٢/٣ .

# لا يدفنون منهم مَنْ فَاظا(١)

ولا يقال: فاظتْ نفسه (٢). وعلى من قال: إنما يقال: فِعْـلُ النفس، بالضاد. وبعضهم يخصّ الضاد بلغة تميم (٣)، واتفقوا في: فاظ الـرجل أنـه بالظاء.

وحكى أبو محمد ابن حزم (٤) أنّ الوزير أبا الحسن المُصحَفي (٥) كتبَ إلى صاحب الشُّرطة أبي بكر محمد بن الحسن (٦) الزبيدي / ١٠٠ / اللغوي كتاباً فيه: فاضت نفسه، بالضاد، فكتب له معرِّضاً:

لي ذِمّة منك أنت حافظها إليك قدماً فمن يُحافظها فيان نفسي قد فاظ فاشطها

قل للوزير السَّني مَحتدِهُ إِنْ لم تحافِظُ عصابةً نُسِبَتْ لا تَدَعا حاجتي مطَّرَحةً

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ١٥١ ـ المنصف ٨٩/٣ ـ المخصص ٢٦/٦ ـ اللسان ( فيظ ) ـ ملحقات ديوان العجاج ٨١ ، إذ ينسب إليه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) المنصف ٨٩/٣ : « وقال الأصمعي ، عن أبي عمرو : لا يقال فاظت نفسه ، وإنما يقال : فاظ فلان . . . « وانظر أيضاً شرح الشواهد للعيني ١/٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) م. لهم .

<sup>(</sup>٤) ابن حزم ( ٣٨٤ - ٤٥٦) على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، أبو محمد : عالم أندلسي في عصره ، وأحد أثمة الاسلام ، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه ، يقال لهم : « الحزمية ». ولد في قرطبة وكان له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة ، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف . طورد ، فرحل إلى بادية لبلة . ( من بلاد الاندلس ) ، فتوفى بها . من مصنفاته : طوق الحمامة ، جمهرة الانساب . الاعلام ٥٩/٥ .

<sup>(°)</sup> جعفر المصحفي (ت ٣٧٢هـ) جعفر بن عثمان بن نصر ، أبو الحسن الحاجب المعروف بالمصحفي : وزير أديب ، أندلسي من كبار الكتاب ، وله شعر كثير جيـد ، تنقل في وظائف كثيرة ، اعتقل وضيق عليه وصودر ماله ثم قتل . الاعلام ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو بكر الزبيدي ( ٣١٦ ـ ٣٧٩) محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الاندلسي الاشبيلي ، أبو بكر : عالم باللغة والأدب ، شاعر ، أصل سلفه من حمص ( في الشام ) ، ولد وأنشأ واشتهر في اشبيلية من تصانيفه : الواضح في النحو ، وطبقات النحويين واللغويين ، ولحن العامة . الاعلام ٣١٢/٦ .

#### فأجابه:

خَفْضْ قليلاً فأنت أوحدُها كيف تضيعُ العلومُ في بلا الفاظهم كلها معطّلةً وقد أتتني - فُدِيتَ - شاغلةً فأوضحنها تَفُرْ بنادرةٍ

عِلْماً ونَقًابُها وحافظُها أبناؤها كلُّهم تُحافظُها ما لم يعول عليكَ لافظها للنفس أنْ قلتُ فاظ فائظها قد بَهَظَ الأولين باهظُها

( الباهظ ) المعجز . فأجابه وضمن شعره الشاهد على ذلك :

فنفس عن نفس تكاد تفيظ وسيء رجال آخرون وغيظوا لددي سواه والكريم حفيظ رجال لديهم في العلوم حظوظ مفال (١) أبي الفياض وهو يفيظ عدواً ولكن الصديق تعيظ ولا وهي في الأرواح حين تفيظ

أتاني كتاب من كريم مكرم فسر جميع الأولياء وروده فسر جميع الأولياء وروده لقد حَفِظ العهد الذي قَدْ أضاعَهُ وباحثٍ عن فاظتْ وقبلُ افادَها رواه ابنُ كيسانٍ وسَهْلُ وأنشدا وسُمّيت غيّاظاً ولستَ بِغائظٍ فسلا حَفِظَ الرحمنُ روحَكَ حيّةً

نقلت هـذه الحكايـة من (٢) كتاب : مـرج البحرين وفـوائد المشـرقين / المنابين ، واختصرت منها أبياتاً (٥) .

<sup>(</sup>١) ش.م. يقال .

<sup>(</sup>٢) م. وفي ش. كذلك ولكن كتب فوقها ( من ).

<sup>(</sup>٣) ابن دِحْية الكلبي ( ١٤٤ - ٦٣٣ هـ) عمر بن الحسن بن علي بن محمد ، أبو الخطاب ، ابن دحية الكلبي : أديب ، مؤرخ ، حافظ للحديث ، من أهل بلنسية بالأندلس . ولي قضاء دانية . ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان ، واستقر بمصر . وتوفى بالقاهرة . من تصانيفه : المطرب من اشعار أهل المغرب ، وتنبيه البصائر . الاعلام ٢٠١/٥ - ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ش. التبيين .

<sup>(</sup>٥) قال العيني في شرح الشواهد ١/٥٧٣ : « وذكر ابن دحية في كتاب مرج البحرين وفوائد =

وأما البيت الثاني فإنه لعَبْدةً بن الطبيب(١) من كلمة أولها :

هَلْ حَبِلُ (٢) خولةً بعد الهجر موصولُ وللأحبّة أيام تذكرها إِنَّ التي ضَرَبَتَ بيسًا مُهاجرةً فَعَـدٌ عنها ولا تشغلُك<sup>(٣)</sup> عن عَمَـل<sub>ِ</sub>

أم أنت عنها بَعيدُ الـدار مشغولَ وللنُّــوى قَبْـلَ يــوم البين تــأويــلَ بِكُـوفـةِ الجُنــدِ غَـالتْ وُدِّهــا غُولُ إِنَّ الصَّبابةَ بعدَ الشَّيْبِ تَضْليلُ

> لمَّا وَرُدُّنا رَفَعْنا ظِلَّ أُخْبيةٍ ثمت قمنا إلى جُرد مسوّمة

نــرجــو فــواضــل رَبِّ سَيْبَــه دِيَمٌ

وفسارَ بـاللحم للقَــوْمِ المـراجيــلُ اعسرافهن لأيديسنا مناديسل

وكُــلُّ خَيْرِ لَــدَيْــهِ فهــو مــامــولُ رَبُّ حبانا بأموالٍ مُخَوِّلةٍ ﴿ وَكُلُّ شِيءٍ حواهُ المرءُ تَخْويلُ

والمرء ساع .... البيت

وكان عمر رضى الله(٤) عنهُ تُعجبه القسْمـة التي فيه ، والتي في قـول<sup>(٥)</sup> زهير : [ الوافر ].

يَـمـيـنُ أو نِـفـارُ أو جَــلاءُ(١)

فإنَّ الحقَّ مَـقَـطَعَـهُ ثـلاتُ

<sup>=</sup> المشرقين والمغربين ، أن أبا محمد بن حزم حكى . . . ، وأورد الحكاية كاملة .

<sup>(</sup>١) عبدة بن الطبيب (ت نحو ٢٥ هـ) عبدة بن زيد (الطبيب) بن عمرو بن على ، من تميم : شاعر فحل ، من مخضرمي الجاهلية والاسلام . كان أسود ، شجاعـاً . شهد الفتـوح ، وقتال الفرس مع المثنى بن حارثة ، والنعمان بن مقرن ، بـالمدائن وغيـرها . ولـه فيها شعـر الاعلام

<sup>(</sup>٢) م ( حبل ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣)م. (تشغلك) ساقطة وترك في مكانها بياض.

<sup>(</sup>٤)م. الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) ش. قولهم .

<sup>(</sup>٦) ديوانه . . . . . . . . . . .

ويقول: لو أدركته لولّيته القضاء ، لمعرفته به .

ومن بديع أبيات التقسيم قول(١) نُصَيْب : [ الطويل ] .

فقـــال فــريقُ القـــوم لا ، وفـــريقُهُم نَعَمْ وفــريقٌ لَيُمْنَ اللهِ مــا نَـــدْرِي(٢) فإنه استوفى أقسام ما يقع به الجواب .

ومعنى : (ضربت بيتاً) بنته وسكنته ، و (هل) استفهام تلهف وتحسَّر ، و (أم) للاضراب ، وأصل (تذكّرها) أي تذكيرك (٣) الأحبة . ويروي بشلاث فتحات وضم الراء ، أي : تتذكّرها . و (للنوى تأويلٌ) أي علاماتٍ تُبيّنُ لك أنّه سيقع .

يقول: إن التي نزلت(٤) بالأمصار مهاجرةً للاعرابِ ذهب بودّها ذاهب ، فانصرِف (٩) / ١٠٢ / عنها ، ولا تشتغل بها عن ضَيعتِكَ ، وأضاف الكوفة إلى الجند لمقامهم فيها ، و ( المراجيل ) جمع مرجل : وهو القدر من النحاس ، والياء إشباع مثلها في الصياريف ، و ( الجرد ) الخيل القصار الشعر ، و ( المسوّمة ) المعلّمة ، وعن عبد الملك أنه قال لجلسائه : أي المناديل أفضل ؟ فوقعوا في أنواع المناديل يُعَدّدونها ، فقال : أفضلها التي ذكرها امرؤ القيس : [ الطويل ] .

تَمَشُّ (٦) بساعرافِ الجيادِ أكفّنها إذا نحنُ قُمْنا عنِ شواءِ (٧) مُضَهّبِ (٨)

<sup>(</sup>١) ش. قول بعضهم . م. ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>۲) الكتباب ۱٬۷۷۲ ، ۲۷۳ - المقتضب ۲۲۸/۱ ، ۲۲۸/۱ ، ۳۳۰ - الجمل ۸۵ - المنصف ۱۸/۱ - الانصاف ۲۰۷ - شرح المفصل ۲۰/۸ ، ۹۲/۹ - المغني ۱۰۱ - شرح شواهده للسيوطي ۱۰۶ - همم الهوامم ۲/۰۶ - الدرر اللوامم ۲/۶۶ - ديوانه ۹۶ .

<sup>(</sup>٣)م. تذكرك.

<sup>(</sup>٤)م. نذكر.

<sup>(</sup>٥)م. نصرف.

<sup>(</sup>٦) م. نمتن .

<sup>(</sup>٧) م. شوله .

<sup>(</sup>٨) المصون : ١٩٢ ـ الخصائص : ٢٨٧/٣ ـ ديوانه : ٥٤ .

يقال: مششتُ يدي ، بفتح الشين المعجمة ، أي مسحتها بشيء لِتُنظِّفَها (١) : . و ( المضهَّب ) بالضاد المعجمة ، المشوى الذي لم يبالغ في نُضجِه ، ومثله في المعنى بيت عبدة بن الطبيب هذا . و ( السَّيْبُ ) العطاء .

وفي البيت دليل على دخول الفاء في خبر (كل) المضافة لنكرة موصوفة بالظرف ، و ( مُخَوَّلة ) مملَّكة لنا .

ومعنى (٢) بيت الشاهد: أنَّ الانسان لا يزال حليف البخل بما معه ، والخوف من أن لا يعود عليه مثله وتأميل ما لا يدركه .

وأما البيت الثالث: فإنه للنمر بن تولب من كلمة أولها:

وكسان رهسينساً بسهسا مُسغُسرمساً سَلا تذكّره تكتما سِذِكِّهِ أَنَّهُ الْأَقْدِمِيا وأقبصر عنها وآياتها فأوصى الفتى بابتناء العلاء وأنْ لا يخونَ ولا ياثما ويَــلْبَسَ لـلدهـر اجـلالـهُ فلن يُبتنى الناسُ ما هَـدُما فلا تَتَهيّبُك أَنْ تُقدما /١٠٣/وإنْ أنتَ لاقيتَ في نَجْــدَةٍ فسوف تصادفُهُ أَسْنَما فإنَّ المنهةَ مَنْ يَخْشَها وكن تتخطّاك أسبابها فأنَّ قُصاراك أنْ تَهْرَمَا لألفيته الصدء الأغصما ولبو أنَّ مِن حسَّفه نباجهاً باسبيل القت به أمُّه على رأس ذي حُبُكِ أيْهما(٣) ترى(١) حولَها النَّبْعَ والسَّأْسمَا إذا شاء طالع مسجورة منضًا لله وكانت له مُعْلَما تكون لأعدائه مَـجْهَلًا

<sup>(</sup>١) ش. لينظفها بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٢) ش. الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٣) م. أينما .

<sup>(</sup>٤) ش. يرى بالمثناة من تحت .

سقَتْها رواعدُ مِن صَيِّفٍ وإِنْ مِنْ خَريفٍ فلَنْ تَعْدَما السَّهُ مَا السَّهُ مَا السَّهُ مَا فَارسلَ سَهْ ما على غِرَةٍ وما كانَ يَرْهَبُ أَنْ يُكْلَمَا فَادركهُ ما أتى تُبعاً وأبرَهَةَ المَلِكَ الأَعْظَما لُقَيْمُ ..... البيت

لياليَ حُمِّقَ فأَسْتَحْصَنَتْ إليه فَغُرَّ بها مُظْلَما فَاحْبَلَها (۱) رجلً نابِه فحكما وتركت منها أبياتاً.

(تكتم)(٢) مثنى التاءين مضموم أولاهما ، علم لامرأة ، و (الآيات) الأثار والعلامات . ومعنى عجز البيت الرابع : إنه إذا ضيَّع مجده لم يبنه له الناس . و (النجدة) القتال .

ومعنى ( لا تتهيُّبك ) لا تتهيبها ، فقلب الكلام .

ومثله بيت ابن مقبل<sup>(٣)</sup> : [ البسيط ]

ولا تهيّبني الموماة اركبها [إذا تجاوبتِ الأصداء بالسَّحرِ ](٤) و (قصاراك) غايتك . و (الصَّدَع) / ١٠٤ / مهمل الحروف مفتوحها ، الوعل(٥) الذي بين الجسيم والضئيل ، وأيضاً الوسط من كل شيء ،

<sup>(</sup>١) ش. فانجلها .

<sup>(</sup>٢) ش. تكتما .

<sup>(</sup>٣) ابن مقبل (ت نحو ٣٧ هـ) تميم بن أُبَيّ بن مقبل ، من بني العجلان ، أبو كعب : شاعر جاهلي أدرك الاسلام وأسلم ، فكان يبكي أهل الجاهلية . عاش نيفاً ومئة سنة ، وعُدّ من المخضرمين . وكان يهاجي النجاشي الشاعر . الاعلام ٢١/٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٧/٩٥ ـ المعاني الكبير ١٩٦٤ ـ أمالي ابن الشجرى ٢٦٧/١ ـ المغني ٦٩٥ ـ شرح شواهده للسيوطي ٣٢٨ ـ ديوانه ٧٩ .

<sup>(</sup>a) م. الوعد .

يقال: فرس صَدَع ورجل صَدَع. و (العُصْمة) بياض في يده. و (إسبيل) بوزن قنديل (١) ، بلد ، قال: لا أرض إلا إسبيل وكل أرض تضليل. و (ايهم) بالياء آخر الحروف ، لا يهتدي لطريقه. و (مسجورة) بالجيم ، مملوءة . و (الساسم) (٢) بالهمزة وفتح المهملتين ، الأبنوس . و (أعداء الوعل) الناس . و (مَجْهَل) بفتح ثالثه (٣) ، و (مضل) بكسره ، وميماهما مفتوحتان (٤) . و (مَعلَم) بفتح الميم واللام ، أي هي مَجْهل لأعدائه ومعلم له .

وقوله: سقته . . . البيت ، يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في باب العطف . و (أتاح ) قدر . و (الوَفْضَة ) والكِنانة والجفير : ظِرف السهام . و (أبْرهة ) ملك الحبش (٥) ، و (تُبَّع ) ملك اليمن .

ولبيت الشاهد حكاية : وهي أن أخت لُقمان بن عاد ، كانت تحت رجل ضعيف أحمق ، فولدت لـه فأحمقت ، فأحبّت أن يكون لها ولد كاخيها ، فرغبت إلى إمرأة أخيها أن تتركها تنام في مرقدها ، ليقع عليها ، فعسى أن تلد ولداً نجيباً ، فأجابتها ، وأسكرتاه ، وضاجعته فغشيها فأتت منه بولد ، فسمّته لُقيْماً ، وكان من أحزم الناس ، ولذلك يقول النمر :

## فكان ابن أحبتٍ له وابنها

وكل من هذين الخبرين مستقل بمعناه كما في قولك : زيد صديقي وابن عميّ ، وليس من : حلو حامض .

<sup>(</sup>١) م. اساسم .

<sup>(</sup>٢) ش.م. قنديد .

<sup>(</sup>٣)ش. العين .

<sup>(</sup>٤) ش. مفتوحان .

<sup>(°)</sup> م. الجيش .

و (حُمَّق) غُيِّبَ عقله بالسكر ، والمفضَّل يرويه حَمَّق بفتحتين ، وزعم أنه يقال : حمَّق إذا شرِب الخمر ، والخمر يقال لها : الحُمُق ، ولهذا قال اكثم ابن صيفي (١) : لا تجالسوا السفهاء على الحُمُق . و ( اسْتَحْصَنَتْ ) كما تأتي المرأة الحَصَان زَوْجَها .

وأما البيت الرابع فَأنه لحميد ،وهـو في صفة الـذئب/١٠٥/ ، تَـزْعَمَ العربَ أَنّه ينام بعين ويحرسُ بأُخرى .

وقال الرشيد للمفضَّل الضَّبيّ : ما أحسن ما قيل في الذئب ولك هذا الخاتم ؟ فأنشده ، فقال : ما ألقى هذا على لسانك إلاّ لذهاب الخاتم ، فاشترته منه أم جعفر بألف وست مئة دينار ، وأرسلت به إليه ، وقالت : كنت أراك معجباً به ، فقال للمفضّل : خذه وخذ الدنانير ، فما كنّا لنرجعَ فيما وهبنا .

وقبله :

ترى طرفيه (٢) يَعْسلان كلاهما كما اهترَّ عود النبعةِ المتتابعُ

وأما البيت الخامس ، فالبتُ بلفظ البتُ الذي هو القطع : كساء غليظ من وبر وصوف ، وقيل : طيلسان من خز وصوف ، وجمعه بتوت ، وبائعه بتّات وبتي ، وكذا صانعه . و ( المقيّظ ) بالظاء المشالة ، من القيظ : شدة الحر .

وفي البيت اشكال ، لأن كون ذلك البت بته لا يتسبب عن كون غيره ذا بَتُّ ، فكيف صحّ الشرط والجزاء ؟.

<sup>(</sup>١) أكثم بن صيفي (ت ٩ هـ) بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي : حكيم العرب في الجاهلية ، وأحد المعمرين . عاش زمناً طويلاً ، وأدرك الاسلام ، وقصد المدينة في مئة من قومه يريدون الاسلام ، فمات في الطريق . الاعلام ٣٤٤/١ .

<sup>(</sup>۲) ش. طرفاه .

والجواب: أن المعنى: من كان ذا بتِّ فأنا مثله ، لأنَّ هذا البتّ بتّي ، فحذف المسبّب وأناب عنه السبب .

أو المعنى : فلا يفخر عليٌّ فإني ذو بَتُّ مثله .

وبعده:

تَخِذْتُهُ من نعجات سِتً سُود نِعاج من نعاج الدَّشتِ والدشت ، بمهملة فمعجمة : الصحراء ، فارسي معرَّب .

# شوا هدبات کان واُخوانها

## مسألة<sup>(۱)</sup> (٦١)

اختلف في (ليس)، فقال الجزولي (٢): هي للنفي مطلقاً، وقال الجمهور: هي لنفي الحال.

قال الزمخشري في المفصّل (٣): فلا تقول (٤): ليس قائماً غداً. وقال الشلوبين (٥)، وتبعه الناظم وابنه (٦):

وهو الصواب ، إذا لم يكن للخبر زمن مخصوص تقيّد نفيها بالحال ، كما يحمل عليه الإيجاب المطلق . وإن كان له زمن مخصوص تقيّد نفيها به فمما

<sup>(</sup>١) م. العبارة ( شواهد باب كان وأخواتها ، مسألة ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) الجزولي (ت ٢٠٧ هـ) عيسى بن عبد العزيز بن البخت الجزولي البربري المراكشي ، أبو موسى : من علماء العربية . تصدر للاقراء بالمرية ، وولي خطابة مراكش ، وتوفي فيها . من كتبه : « الجزولية » رسالة في النحو ، و « شرح أصول ابن السراج » و « الأمالي » في النحو . قال ابن خلكان : والجزولي ، بضم الجيم والزاي ، نسبة إلى « جزولة » ويقال أيضاً « كزولة » بالكاف ، وهي بطن من البربر . الاعلام ٥ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ( طبعة بروج BROCH ) : ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) ش. ولا يقول .

<sup>(</sup>٥) همع الهوامع ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٦) شرح الفية ابن مالك : ٥١ ورد : « ومعنى ليس نفي الحال ، فإن نفت غيره فبقرينة ».

نَفَتْ / ١٠٦ / فيه الماضى قولهم : ليس خلقَ الله مثله .

وعلى ذلك أجاز سيبويه: ما زيد ضربته. بالرفع (١) ، على أن تكون ما حجازية ، ولو لم يصح لليس نفي الماضي لم يَجُزْ ذلك في (ما) المحمولة عليها.

ومما نفت فيه المستقبل قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَـومَ يَأْتِيهِم لِيسَ مصروفاً عنهم ﴾ (٢) ، ﴿ لِيسَ لهم طعام إلا من ضريع ﴾ (٣) . وقول الشاعر : [ البسيط ] .

إنّي على العَهْدِ لستُ أَنقُضُهُ ما اخضرَّ في رأسِ نخلةٍ سَعَفُ (٤) وقول عبدة :

« والمرءُ ساع ٍ لأمر ليس يدركه » ، وقد مضى شرحه وقول الأخر : [ الطويل ] .

وما مثله فيهم ولا كان قبلَهُ (٥) وليسَ يكون الدهر ما دامَ يَذْبُلُ (٦)

أي : ما مثل هذا الممدوح في هذا العصر ، ولا كمان فيما مضى ، ولا يكون فيما يأتي . وكان ويكون ودام تامّات بمعنى وجد ويوجد وبقي .

واسم ليس ضمير شان . و ( الـدهْرَ ) نَصْبٌ على الـظرف . و ( يَذْبُـل ) بالياء آخر الحروف فذال معجمة فباء موحدة : جبل معروف .

<sup>(</sup>١) م. فالرفع .

<sup>(</sup>٢) هود ۸ .

<sup>(</sup>٣) الغاشية ٦.

<sup>(</sup>٤) لم ينسب في المحكم : ٣١١/١ .

<sup>(</sup>**٥)** ش. مثله .

<sup>(</sup>٦) قائله حسان : شرح الشواهد للعيني 7/7 \_ همع الهوامع  $1/\Lambda$  \_ الـدرر اللوامع 1/3 \_ ديوانه 7.5 .

والممدوح الزبير بن العوام رضي الله (۱) عنه . والشاعر أبو المنذر حسان ابن ثابت بن المنذر بن حزام ، وكل من هؤ  $V^{(1)}$  الأربعة عاش مئة وعشرين سنة ، وكان عمر حسان نصفين ، ستين في الجاهلية وستين في الاسلام ، ومثله حكيم بن حزام (۳) وكان حسان وكعب بن مالك (۱) وعبد الله بن رواحة (۱) يهجون المشركين ويذبون عن رسول الله ﷺ ، وحسّانُ أشعرهُم ، توفى (۱) سنة أربع وخمسين بالمدينة .

وقال آخر يمدح رسول الله ﷺ : [ الطويل ].

له نافلات ما يُغِبُّ نوالُها وليس عطاءُ اليوم مانعَه غدا (٧) تقول: أغبَّني الشيءُ إذا أتاك غِبًا ، ونسبَ الناظم هذا البيت في نسخة من شرح التسهيل للنابغة الجعدى ، وفي نسخة أخرى للأعشى الباهلي (٨) .

م. الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) م. (هؤلاء) كتبت (هيلا). وأرى أنّ الناظم يقصد بالأربعة: الشاعر حسان، وأباه، وجدّه، وجدّ ابيه.

<sup>(</sup>٣) حكيم بن حزام (ت ٥٤ هـ) بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى : أبو خالد : صحابي ، قرشي . وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين . مولده بمكة ( في الكعبة ) . شهد حرب الفجار ، وكان صديقاً للرسول (ﷺ) قبل البعثة وبعدها . وعمر طويلًا ، قبل ١٢٠ سنة ، كان من سادات قريش في الجاهلية والاسلام ، عالماً بالنسب ، أسلم يوم الفتح . له في كتب الحديث (٤٠) حديثاً . توفي بالمدينة . الاعلام ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) كعب بن مالك (ت ٥٠ هـ) بن عمرو بن الفين ، البدري الأنصاري السّلمي ( بفتح السين واللام ) الخزرجي : صحابي ، من أكابر الشعراء . من أهل المدينة . اشتهر في الجاهلية . وكان في الاسلام من شعراء الرسول (ﷺ) وشهد الوقائع . عمي في آخر عمره وعاش سبعاً وسبعين سنة له ( ٨٠ ) حديثاً الاعلام ٥٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن رواحة (ت ٨ هـ) بن ثعلبة الأنصاري ، من الخزرج ، أبو محمد : صحابي ، يعد من الأمراء والشعراء الراجزين . كان يكتب في الجاهلية . وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وكان أحد النقباء الأثني عشر ، وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية ، وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة فاستشهد فيها . الاعلام ٢١٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) ش. وتوفي .

<sup>(</sup>٧) المغني ٢٩٣ ـ شرح شواهده للسيوطي ٢٤٠ ـ ديوان الأعشي ١٠٣ .

<sup>(</sup>٨) الأعشى الباهلي ، عامر بن الحارث بن رباح الباهلي ، من هَمَدان : شاعر جاهلي ، يكني « أبا =

ونقل أبو حيان هذا الثاني عنه ، وأقرّهُ عليه وكلاهما خطأ / ١٠٧ ، وإنما همو للأعشى الكبير أعشى بني قيس بـن ثعلبة ، وهو المعروف بصناجة العرب .

قصده عليه السلام ليسلم وامتدحه بالقصيدة التي منها هذا البيت ، فلما كان قريباً من مكة إعترضه بعض المشركين فسألوه عمّا أقدمه ، فأخبرهم ، فقالوا : إنه يحرم الزنايا أبا بصير ، فقال : والله مالي فيه (١) من أرب ، فقالوا : إنه يحرّم الخمر ، فقال : أمّا هذه ففي النفس منها علالات وإني ذاهبّ ، فمتروّ (٢) منها عامي هذا ، ثم آتيه ، فانصرف فمات من عامه كافراً ، والقصيد (٣) : [الطويل].

الم تغتمِضْ عيناك ليلة أرْمَدا وبتَّ كما بالرَّ وما ذاك من عشقِ النساء وإنّما تناسيْتَ قبل ولكن أرى الدهر الذي هو خائنُ (٩) إذا أصلَحَتْ كِفَّ شبابُ وشَيْبُ وافتقارُ وثَرْوَةٌ فللهِ هذا الروما زلتُ أبغي المال مُذْ أنا يافعٌ وليداً وكَهْلاً الأيها ذا السائلي أينَ يممَّتْ فإنَّ لها في أه وآليتُ لا أرثى لها مِنْ كَلالهِ ولا من حَفيَّ حَالَي مَنى ما تُناخي عندنا ابن هاشم تُسراحي وتَلقَى منى ما تُناخي عندنا ابن هاشم تُسراحي وتَلقَى نبييً يَسرَى ما لا يَسروْنَ وذِكْرُهُ أَغَارَ لعَمْري لهناؤلات .... البيت

وبت كما بات السّليم مُسَهّدا<sup>(1)</sup> تناسيْت قبل اليوم خُلة مُهددا إذا أصلَحَتْ كِفّاهُ عادَ فأفسدا فللهِ هذا السدَّهرُ كيف تَردُّدا وليداً وكهلاً حين شِبْتُ وأمردا فإنَّ لها في أهل يَشْرِبَ مَوْعِدا ولا من حَفيَّ حتَّى تُلاقي محمَّدا تُراحى وتلقى من فواضلهِ ندى أغار لعَمْري في البلادِ وأنْجَدا

قحفان » أشهر شعره رائية له في رثاء أخيه لأمه « المنتشرين وهب » أوردهما البغدادي . [ خزانة الأدب ٢٤/١ و ٢٥ ] الاعلام ١٦/٤ .

<sup>(</sup>١)م. (فيه) ساقطة .

<sup>(</sup>٢)م. فمترف .

<sup>(</sup>٣) ش. م. القصيدة .

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى الكبير : ١٣٥ .

<sup>(</sup>a) م. حايز .

ويروى:

له صدقات(١) ما تُغِبُّ ونائلٌ .

نَبِيِّ الإلبِ حينَ أوصى وأشهدا ولاقيْتَ بعدَ الموتِ مَنْ قد تزوَّدا وإنّك لم ترصد لما كانَ أرْصِدا ولا تأخذاً سَهْماً حَديداً لتَفْصِدا ولا تعبد الشيطانَ والله فَاعبدا ولا تحسبَنُ المال للمسرءِ مُخْلِدا

وتركت منها أبياتاً . وانتصاب قوله (أرمدا) على المصدر ، أي : اغتماض ليلة رجل أرمد . كذا قال النحويون . ويُروى : (ليلك ارمدا) ، فأرمد حال . وفي كتاب « مأدبة الأدباء » أنه يروى : ليلة ارمُدا ، بضم الميم ، وأنه اسم . والسليم : اللديغ . و (مَهْدَد) علم امرأة .

وفي قوله: (مذ أنا يافع) إضافة (مذ) إلى الجملة الأسمية، وهو قليل.

وفي قوله: (وامردا) دليل على أن الـواو لا توجب التـرتيب. وإسكان الياء في (تلاقى) ضرورة، أو الياء للمخاطبة، والأصـل: تُلاقين، فيكـون التفاتاً إلى الخطاب.

والكاف في ( كمثله ) زائدة ، مثل في « ليس كمثله شيء  $^{(Y)}$  .

<sup>(</sup>١) م. صرفات ما نعت .

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري ١١ .

## مسألة [ ٦٢ ]

إنَّما تستعمل زال وأخواتها ناقصة بعد نفي أو نهي أو دعاء ، فشاهد النفي قوله : [ الخفيف ] .

ليسَ ينفُكُ ذا غِنىً واعتزاز كُلُّ ذي عِفَّةِ مُقِلً قَنوع (١)

تنازع ليس وينفك في قوله: (كلَّ ذي عِفَّةٍ)، والأرجح أعمال الشاني لقربه، وليتخلَّص به من فصل العامل من معموله بجملة، وهو مخلّص هنا من تقدم خبر ليس على اسمها، ومن ترجيح الجامد على المتصرف.

ويترجح عند الكوفي إعمال الأول لسبقه ، وليتخلص به من الاضمار قبل الذكر ، ولك أن تقول : لا تنازع بينهما ، إمّا على أن في ليس ضمير الشأن ، أو على أنها مهملة ، حملًا على ما ، والوجهان مذكوران في قولهم : ليس خلق الله مثله ، وقول الشاعر : [ البسيط ].

هي الشفاء لدائي لـو ظفـرتُ بهـا وليسَ منهـا شِفـاءُ النفسِ مَبْـذولُ (٢) وليسَ منهـا شِفـاءُ النفسِ مَبْـذولُ (٢) وليس لك تقديـر ضمير الشـأن في (ينفك) ، لأن خبـره مفرد و « مقـلْ وقنوع » صفتان لذي . وشاهد النَّهيُ (٣) قوله : [ الخفيف ] / ١٠٩ / .

صاح ِ شَمَّرْ ولا تَـزَلْ ذاكرَ المـو تِ فنسيانُـهُ ضَـلالٌ مُبينُ (٤) وشاهد الدعاء قوله: [ الطويل ]

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ١١١/١ ـ شرح الأشموني ٣٢٨/١ ، وهو فيه الشاهد ( ١٦٩ ).

<sup>(</sup>٢) قائله هشام أخو ذي الرمة : الكتاب ٣٦/١ ، ٣٣ المقتضب ١٠١/٤ ـ الجمل للزجاجي ٦٤ ـ شرح المفصل ١١٦/٣ ـ المغني ٢٩٥ ، ـ شرح شواهـده للسيوطي ٢٤٠ ـ همـع الهـوامـع ١١١/١ ـ الدرر اللوامع ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) ش. النفي . م. ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهّول : شرح الشواهد للعيني ١٤/٢ ـ التصريح ١٨٥/١ ـ همع الهوامع ١/ ١١١ ـ الدر اللوامع ٨/١ ـ شرح ابن عقيل ٢٣٧/١ .

ولا زالَ مُنْهَلًا بجرعائك القَطْرُ<sup>(١)</sup> وقبله :

ألا يما أسلمي يما دارَميٍّ على البِلَى والمعنى : ألا يا هذه سلّمك الله على أنّك قد بَليتِ ، وتغيّرتِ .

فحذف المنادي ، ولا يحسن تقدير (يا) هنا للتنبيه ، لدخول (ألا) عليها .

و ( الجرعاء ) أرض لينة لا يبلغ ترابها أن يكون رملًا . وقال أبو عمرو : هو رمل مستوِ ، والمنهل السائل .

وقد عيب عليه عجز البيت ، وقيل : أراد أن يدعو لها ، فدعا عليها بالخراب ، وقُدِّمَ عليه بيت طرقة : [ الكامل ].

فسقى ديارَكِ غيرَ مُفْسدِها صَوْبُ الربيعِ وَدِيْمَةُ تَهْمِي(٢)

والجواب : أنه قدم الاحتراس بقوله : (أسلمي) ، وأنه إذا قيل : لم يزل فلان يؤذن ، فمعناه في أوقات الاحتياج إلى ذلك .

وعن إبراهيم (٣) الموصلي ، قال : عملت لحناً مطرباً ، فلم أجد شعراً يناسبه ، فأتاني في النوم شيخ أشوه الخلق ، فقال أين أنت عن بيت ذي الرمة :

<sup>(</sup>۱) قائله ذو الرّمة : أمالي ابن الشجرى ۱۵۱/۲ ـ المغنى ۲۶۳ ـ شرح شواهده للسيوطي ۲۱۰ ـ شرح الشواهد للعيني ۲/۳ ـ التصريح ۱۸۰/۱ ـ همع اللهوامع ۱۱۱/۱ ، ۲/۲ ، ۷۰ ـ الدرر اللوامع ۸۱/۱ ، ۲۲۲ ، ۲۳/۲ ، ۳۷/۱ .

<sup>(</sup>۲) همع الهوامع : ۲۶۱/۱ ـ الدرر اللوامع : ۲۰۱/۱ ـ معاهد التنصيص : ۱۲۲/۱ ـ ديوانه : ٦٦ ( بشرح الشنقيطي ، قازان ١٩٠٩ ) ـ ديوانه : ١٢٥ ( تحقيق كرم البستاني ).

<sup>(</sup>٣) إسراهيم الموصلي ( ١٢٥ ـ ١٨٨ هـ) إسراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن مهمن ، الموصلي التميمي بالولاء ، أبو إسحاق النديم : أوحد زمانه في الغناء واختراع الألحان ، شاعر ، من ندماء الخلفاء ، فارسي الأصل . ولد في الكوفة ومات في بغداد بعد حياة حافلة في قصور خلفاء بني العباس، أخباره كثيرة جداً ، كان ينظم الأبيات ويلحنها ويغنيها . الاعلام ١٩٣١ه ـ ٥٤ .

ألا يا أسلمى . . . . . ثم غنّاه بذلك اللحن حتى انتبهْتُ وأنا أُتْقِنُهُ . ومن أبيات هذه القصيدة :

لها بَشَرٌ مشلُ الحريرِ ومنطقٌ رخيم الحواشي لا هراءً ولا نَوْرُ وعينان قال الله كونا فكانتا فعولين بالألباب ما تفعل (١) الخمرُ روجْه له ديباجة عربية به تُكْشَفُ (٢) البَلْوى ويُسْتَنْزَلُ (٣) القَطْرُ

( البشر) جمع بشرة ، وهو ما ولي الثياب من الجسد ، و ( الرخيم ) الناعم اللين . و ( الهراء والهذر ) بالذال المعجمة : الكثير والمعنى : كونا فعولين (٤) فكانتا كذلك ، فحذف خبر الثانى ، ويروى : فعولان .

وفي مجالس النحويين: أنّ الأصمعي حدّث أنّ عُنْبَسة النحويّ قال: قلتُ لذي الرُّمّة هلا / ١١٠ قُلْتُ فَعولان، أي عينان فعولان، فقال ذو المرمة: لو قلت سبحانَ الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر لكان خيراً لك، أنك أردتَ القَدَر(٥).

والبيت الثالث غير مشهور ولست على ثقة منه .

## مسألة [ ٦٣ ]

قد يكون النافي مقدَّراً ، كقوله تعالى : ﴿ تاللهِ تفتاً تذكرُ يوسفَ ﴾ (٦) ، أي لا تزال ذاكراً له .

<sup>(</sup>١) ش يفعل بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٢) ش يكشف بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٣) م يتنزل .

<sup>(</sup>٤) م مفعولين

<sup>(</sup>٥) ش م التقدير .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ٨٥ .

وقوله: [ مجزؤ الكامل ] .

# تنفكُ تسمَعُ ما حَييتَ بها لكِ حتَّى تكونَه (١)

أي : لا تزال تسمع مات فلان حتى تكون (٢) الهالك ، والخطاب لغير مُعَيَّن ، مثله في النثر : يشر مال البخيل بحادث أو وارث .

و (تسمع) خبر ، والباء وحتى متعلقان به ، و (ما) ظرف له ، والهاء من (تكونه) راجعة للهالك ، باعتبار لفظه دون معناه ، لأنّ السامع غير المسموع . ومثله (٣) ، مسألة التنازع : ظنني وطننتُ زيداً قائماً إيّاه . وقد غمض هذا المعنى على ابن الطراوة ، فمنع المسألة وخالف الأئمة .

وبعده :

والمرء قد يَرجو الرجاء مُغَيَّباً والموتُ دونَه وكان أبو بكر الصديق رضي الله (٤) عنه كثيراً ما يتمثلُ بهما .

## مسألة [ ٦٤ ]

ما تصرّف من كان وأخواتها فحكمه حكمها ، كقوله : [ الطويل ] . بَـنْـ ل مِ وحِلْم سادَ في قــومـهِ الفتى وكــونُــك إيّــاهُ عــليــكَ يَسيــرُ (٥) وقوله : [ الطويل ] .

 <sup>(</sup>۱) قائله خليفة بن بزاز ، أنظر : الانصاف : ٨٢٤ شرح المفصل : ١٠٩/٧ ـ خزانة الأدب :
 ٤٧/٤ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢/٥٧ ـ همع الهوامع : ١١١/١ ـ الدرر اللوامع : ٨١ .

<sup>(</sup>٢) م يكون .

<sup>(</sup>٣) م قبله .

<sup>(</sup>٤) ش م الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني ١٥/٢ ـ التصريح ١٨٧/١ ـ همع الهوامع ١١٤/١ ـ الدرر اللوامع ٨٣/١ ـ شرح الأشموني ٢٣١/١ .

وما كلَّ مَنْ يُبْدي البَشاشةَ كائناً أخاك إذا لم تُلْفهِ لَـكَ مُنْجِدا(١) وقوله: [ الطويل ] .

قضَى اللهُ يا أسماءُ أَنْ لستُ زائلًا أُحبُّكِ حتَّى يُغْمِضَ العَيْنَ مُغْمِضُ (٢)

فأما البيت الأول فشاهد على أعمال مصدر كان ، وقوله : (ببذل ) متعلق بـ (ساد) ، وقدم للاختصاص أو الاهتمام (٣) ، وعاد الضمير من (قومه) للفتى ، مع تأخّره لفظاً ، لتقدّمه رتبة ، ونظيره : ﴿ فأوجس في نفسه خيفة موسى ﴾ (٤) ، والكاف مرفوعة المحل ، لأنّها اسم الكون ، و (إياه) الخبر ، جاء منفصلاً لأنّه في الأصل خبر المبتدأ ، مع أن العامل ضعيف عن أنْ يتّصلَ به مضمران ، وضعفه بكونه اسماً ، فاجتمع هنا ما افترق في قوله : [ الطويل ] .

لئن كان إيّاهُ لقد حال بَعْدنا [عن العهد والانسان قد يتغير ](٥)

وفي قولك : عجبت من ضربك إيّاه ، ولو وصل لكان ذلـك أضعف منه في قوله : [ الوافر ] .

## وَمَنْعَكِهَا بشيء يُستطاع (٦)

وفي البيت ردٌّ على من زعم أنَّ الكون مصدر لكان التامة ، وأن المنصوب

<sup>(</sup>١) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني ٢٧/٢ ـ التصريح ١٨٧/١ ـ همع الهوامع ١١٤/١ ـ الدرر اللوامع ٨٤/١ ـ شرح الأشموني ٢٤١/١ ـ شرح ابن عقيل ٢٤١/١ .

 <sup>(</sup>۲) قائله الحسين بن مطير الأسدي: مجالس ثعلب ٢٦٥ ـ زهد الأدب ٩٨٠ ـ شرح الشواخد للعيني
 ١٨/٢ ـ التصريح ١٨٧/١ ـ همع الهوامع ١١٤/١ ـ الدرر اللوامع ٨٤/١ ـ شرح الأشموني
 ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٣)م للاهتمام .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) قائله عمر بن أبي ربيعة : شرح المفصل ١٠٧/٣ ـ المقرب : ٩٥/١ خزانة البغدادي ٤٢٠/٢ ـ شرح الشموني ١١٩/١ ديوانه ٨٦ . شرح الشواهد للعيني ٢١٤/١ ـ التصريح ١٠٨/١ ـ شرح الأشموني ١١٩/١ ديوانه ٨٦ .

<sup>(</sup>٦) قـائله قحيف العجلي ، أو رجل من تميم : خزانة البغـدادي ـ المغني ١١٠ ـ شـرح شـواهـده للسيوطي ١١٦ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٠٢/١ ـ شرح الاشموني ١١٨/١ ، ١٢٠ .

في نحو: عجبتُ من كونه فاضلاً ، حالً لا خبر ، إذ لا يمكن دعوى الحاليّة في الضمير .

نعم ، قد يجوز على أن يكون الأصل ، وكونُك مِثْلَهُ ، ثم أقيم الضمير مقام مثل ، فتكون حاليّة على سبيل النهاية .

كما أجاز الخليل: مرزتُ بزيد زُهيراً ، على الحالية ، وبرجـل ٍ زُهيرٍ ، على نعت النكرة .

وكما قال جماعة في : ( قضيّة ولا أبا حَسَنٍ لها ) . وقوله : [ الرجز ] . لا هَـــيْـشَــمَ الـــليــلةَ لِـــلْمَــطِيِّ (١)

إنَّ العلمَ وقع اسماً لـ (لا) ، بـاقياً على علميته ، لكونـه على اضمار (مثل) ، وعلى ذلك خرَّج ابن الحاجب قـولهم : فإذا هـو إياهـا<sup>(٢)</sup> . وقال : الأصل فإذا هو موجود مثلها .

وأما البيت الثاني فشاهد على أعمال اسم فاعل كان ، ومثله ما جاء في الحديث : « إن هذا القرآن كائن لكم أجراً  $^{(7)}$ .

وفيه أيضاً أعمال ما النافية عمل ليس ، وذكر السيرافي أنه لا يحفظ عليه شاهداً شعرياً إلاّ بيتاً واحداً ، وقد جاءت أبياتُ هذا أحدها .

و ( البَشاشة ) بفتح الفاء<sup>(٤)</sup> ، مصدر ( بَشِشْتُ ) بكسر العين أَبَّشُ بفتحها ، وهي طلاقة الوجه .

<sup>(</sup>۱) قائله مجهول: الكتباب: ۳۰٤/۱ المقتضب: ۳۲۲/۶ أمالي ابن الشجري: ۳۲۹/۱ شرح المفصل: ۹۸/۲ مصع الهوامع: شرح المفصل: ۹۸/۲ مصع الهوامع: ۱۲۵/۱ الموامع: ۱۲۵/۱ سرح الأشموني: ۶/۲.

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى المسألة الزنبورية(۳) سنن الدارمي ( فضائل القرآن ) 1 .

<sup>(</sup>٤) ش كتب فوقها : « أي فاء الكلمة أي أولها »

وثبت صدر هذا البيت في شرح التسهيل هكذا: وما آلمدّعي صِدْقَ المؤاخاةِ كائناً

وأما البيت الثالث فشاهد على أعمال اسم فاعل (زال) ، وهذا البيت أنشده ثعلبٌ في أماليه للحسن(١) بن مُطَير الأسدي(٢) ، وبعده :

أُحِبُّكَ بَلْوى غَيْسَرَ أَنْ لَا يَسُسَرُّني وإِنْ كَانَ بَلُوى أَنَّني لَـكِ مُبْخِضُ فِياً لِيَسَ الشَّوْقِ مُقْرِضُ فِيا لِيَتْنِي أَقْسَرَضْتُ جَلْداً صَبَابِةً وأقرضني صَبْراً عن الشَّوْقِ مُقْرِضُ وفيها أبيات أخر تركتها .

وقد تداخل في البيت ثلاثة نواسخ ، فأنّ قوله : ( احبُّك ) خبرُ ( زائلا ) ، و ( زائلا ) بما اتصل به خبر أنْ المخففة من الثقيلة ، لا الناصبة ، لأنها لا توصل بالجامد .

## مسألة [ ٦٥ ]

يجوز توسُّط خبر ليس ، خلافاً لابن درستويه (٣) ، ولنا قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) ش للحسين

<sup>(</sup>٢) الحسين بن مطير الأسدي (ت ١٦٩ هـ) بن مكمل: شاعر متقدم في القصيد والرجز، من محضرمي الدولتين الأموية والعباسية، له أماديح في رجالهما. وكان زيه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم. وفد على معن بن زائدة، لما ولي اليمن فمدحه، ولما مات رثاه. الاعلام ٢٨٥/٢

<sup>(</sup>٣) جاء في همع الهوامع ١١٧/١: وأجاز البصريون توسيط أخبار هذا الباب من الفعل والاسم، أي حيث يجوز تقديم الخبر على المبتدأ . . . . ومنعه الكوفيون في الجميع . . . ومنعه بعضهم في ليس تشبيها بما وهو محجوج بالسماع ، والخلاف في ليس نقله أبو حيان عن حكاية ابن درستويه ولم يظفر ابن مالك فحكى فيها الاجماع على الجواز تبعاً للفارسي وابن الدهان وابن عصفور .

ورأي الفارسي واضح في كتابه الايضاح العضدي : ١٠١ ( تحقيق د . حسن شاذلي فرهود ، مصر ١٣٨٩ /١٩٦٩ ) .

﴿ ليس البرُّ أن تولـوا ﴾ (١) في قراءة حمـزة وحفص ، بنصب ( البرّ ) ، وقول الشاعر : [ الطويل ] .

ألـيسَ عـظيـمـاً أن تُـلِمَّ مُـلمَّـةً وليس علينا في الخطوب مُعـوَّلُ(٢) وقول الآخر: [ الطويل ] .

سَلَي إِنْ جَهَلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُم فَلْيَسَ سَواءً عَالَمٌ وَجَهُولُ (٣) وهذا البيت من قصيدة للجلاج (٤) الحارثي ، وقيل للسموال (٥) بن عادياء اليهودي .

والشرط معترض بين (سلي) ومفعوله . و (سلي الناس) دليل الجواب لا نفسه على الأصح ، لأن الشرط له الصدر فلا يتقدمه شيء مما في خبره ، ومفعول (جهلت) محذوف ، أي : سيرتنا ، وإن كان المعنى : إن كنت ذات جَهْلٍ فلا مفعول ، وصح الاخبار بـ (سواء) عن اثنين لأنه في الأصل مصدر (استوى) فحذف زائداً ، ومثله : ﴿ سواءُ عليهم أأندرتَهُم أم لم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧٧ . «

واختلف في (ليس البر) فحمزة وحفص ينصب البر، خبر ليس مقدماً، و (أن تـولوا) اسمهـا في تأويل مصدر، لأن المصدر المؤول أعرف من المحلى، لأنه يشبه الضمير لكونه لا يوصف ولا يوصف على أنه اسم ليس، إذ الأصل أن يلي الفعل مرفوعة قبل منصوبه ، القراءات الأربع عشر ١٥٣٠ والكشاف ٢٥١/١ . المحتسب ١١٧/١.

<sup>(</sup>٢) قائله الكميت : شرح الشواهد للعيني ٥٣٤ ـ همع الهوامع ١٠٢/١ ـ الدرر اللوامع ٧٦/١ ـ مرح الأشموني ٢١١/١ ـ وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) قائله السموأل: شرح الشواهد للعيني ٧٦/٧ شرح الأشموني ٢٣٢/١ شرح الحماسة للمرزوقي ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ، شاعر فحل ، من سكان الفلجة تابعة لدمشق ، قصد بغداد ، فسجنه الرشيد العباسي وجُهل مصيره وضاع أكثر شعره . الاعلام ١٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) السموال (ت نحو ٦٥ ق هـ) بن غريض بن عادياً الأزدي : شاعر جاهلي حكيم . من سكان خيبر (في شمالي المدينة) كان ينتقل بينها وبين حصن له سماه ( الأبلق ) . وهو الذي تنسب إليه قصة الوفاء مع امرىء القيس الشاعر . الاعلام ٢٠٤/٣ .

تَنذِرْهُم ﴾(١) ، وقد أخبر به عن الجماعة في « ليسوا سواءً »(٢) .

أما قول الناظم : أنهم إنما لم يثنُّوا (سواء) استغناء بتثنية (سي) فلو صحّ لم يستعملوه للاثنين(٣) ، بل كانوا يأتون في موضعه بسببين ، ثم ماذا يقول في استغنائهم عن جمعه ، وقد سُمِعَتْ تثنيته كقوله : [ الطويل ] .

والقصيد(٥): /١١٣/ .

فيا رَبِّ إِنْ لَم تقسِم الحبُّ بيننا سواءين فأجعلني على حُبِّها جَلْدا(٤)

إذا المرءُ لم يَدْنَسْ (٦) من اللُّوم عرضه وإنْ هو لم يَحملُ على النفس ضَيَّمُها تُعيّرنا أنّا قليلُ عديدُنا وما ضرَّنا أنا قليلٌ وجارُنا وإنبا لقومٌ منا نبرى القتبلَ سُبِّنةً يُقرِّبُ حتُّ الموت آجالنا لنا وما مات منا سيّد حَثْفَ أنفه تسيل على حَدِّ الظّبات نفوسنا: ونُنكِرُ إِنْ شَئْنًا عَلَى النَّاسَ قَـولَهُمْ إذا سَيِّدُ منّا حلا قامَ سيّدُ ومُا أُخْمِدَتُ نارُ لنا دونَ طارق وأيامُنا مشهورةً في عدوّنا

فكُلُّ رداءٍ يَرْتَديهِ جميلُ فليس إلى حُسن الثناء سبيل فقلتُ لها إنَّ الكرامَ قليلُ عنزيز وجنار الأكشرين ذليل إذا منا رأتْنة عنامنر وسَلولُ وتكرأهن آجالهم فتطول ولا طُـلُ منا حيث كـان قتيـلُ وليس على غير السيوف تسيل ولا ينكرون القَولَ حيث نقولَ قَورُ ولُّ لما قيال الكيرامُ فَعولُ ولا ذَمَّنِا في النازلينَ نَزيلُ لها غَرَرٌ معلومةً وحُجُولَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٦ .

<sup>(</sup>٢) ش م العبارة : ( في ليسوا سواءً ) ساقطة ـ سورة آل عمران : ١١٣ ( ليسوا سواء ، .

<sup>(</sup>٣) ش لاثنين .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : المغنى ١٣٩ ـ شرح شواهده للسيوطي ١٤١ ـ وهو في اللسان ( سـوا ) منسوب إلى قيس بن معاذ .

<sup>(°)</sup> ش القصيدة . م ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م تدنس .

وأسيافُنا في كلِّ شَرقٍ ومَغْربٍ بها من قِراعِ الدارعين فُلولُ سلى ..... البيت

وتركت منها أبياتاً . يقول : إذ برىء عرض الانسان من اللؤم فلا يبالي بعد ذلك . وعامر بن صعصعة من قيس عيلان ، وسلول : حي من عامر ، وهو ابنه لصلبه . ويقال : سلول أخو عامر بن صعصعة ، وهو حي منسوب إلى اللؤم .

ومن ثم قال عامر بن الطفيل حين اصابتُه الغُدَّة بدعوة رسول الله ﷺ (١): « أُخُدَّةً / ١١٤ / كغدة البعير ، وموتاً في بيت سلوليّة ؟ »(٢) .

و (حتف) مصدر لمات ، لأن الموت والحتف واحد ، ونسب هُلْكَهُ إلى أنفه ، لأن الأنف مخرج النَّفْس ، وأول من قال : (مات حتف أنفه )<sup>(٣)</sup> ، رسول الله ﷺ ، ومن هنا رجّحوا أن القصيدة ليست للسموأل ، والذين اثبتوها رووا (في فراشه) بدل (حتف أنفه).

و (طُلّ) بالضم ، أُهْدِرَ فلم يُدرَك بشأره ، و (ظُبّة السَّيف) حده ومَضْربه ، و ( النفوس) هنا الدماء ، و ( خلا) ذهب ، و ( أخمدت النار) سكن لهبها وبقي جمرها ، فإن أطفئت البتّة ، قيل : هَمَدَتْ ، و ( الأيام ) أيام الحروب ، وضرب بالغُرر والحُجُول مثلاً لشهرتها ، لأن اشهر الخيل ما كان أغر مُحجَّلاً ، و ( الحِجال ) جمع حِجْل ، بكسر فسكون ، وهو القيد شُبّه به بياض التحجيل لأنه يحل في اليد والرجل محل القيد ، و ( الدارعون ) لابسو الدروع ، و ( الفلول ) التكسر واحدها : فَلُّ .

<sup>(</sup>١) ش (صلى الله ) مكررة .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال: ٣/٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال: ٢/٠/٢.

## مسألة [ ٦٦ ]

يجوز توسّط خبر ( دام ) خلافاً لابن<sup>(١)</sup> معطٍ ، وردّ عليه النـاظم بثلاثـة شواهد ، الأول قوله : [ البسيط ] .

ما دام حافظ سِــرّي مَنْ وثِقْتُ بِـهِ فَهُـو الذي لَسْتُ عنهُ راغباً أبداً (٢)

و ( ما ) هذه شرطيّة منصوبة المحل بـ ( دام ) ، وهي واقعة على الزمان ، وهو قليل ، أعني مجيء ما الشرطية ظرفاً .

والناظم ممّن أثبته ، ولا تكون (٣) هنا مفعولاً مطلقاً بمعنى أيَّ دوام ، لأن شرط إعمال ( دام ) أنْ تقع بعد ما الظرفية ، ولا أن تكون مصدرية ظرفية مثلها في « ما دُمْتُ حياً »(٤) إذ ليس لها حينئذٍ ما ينصبها ، لأنَّ ما بعدها حينئذٍ صلة ، أو معمول الصلة ، وأمّا على تقديرها شرطية فلا صلة ولا موصول ، فيصح (٥) لدام أن تعمل فيها .

والشاهد الثاني :

يعيشُ النَّدَى ما عاشَ حاتمُ طَيّى ع وإنْ مات قامَتْ للسخاءِ مآتمُ يُنادينَ مات الجُودُ مَعْك فلا نَرَى مُجيباً ما دام للسيفِ قائمُ

ولا شاهد فيه لصحة تقديرها تامةً ، بمعنى بقي مثلها في ﴿ ما دامت

<sup>(</sup>١) قال العيني في شرح الشواهد: ٢٢/٢. وفي قوله منغصة لذاته ، حيث قدم خبر ما دامت على اسمه ، وهو جائز واقع وقد ردَّ ذلك ابن معطى ، والبيت حجة عليه ». وورد في همع الهوامع ١١٧/١ و ويجوز توسيطها ومنع الكوفية مطلقاً ، وابن معط في دام ، وبعضهم في ليس ».

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول ، أنظر : التصريح : ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) م يكون .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : ٣١ .

<sup>(</sup>٥) م فيضم .

السموات والأرض (١١) والظرف متعلقاً (٢) بها .

و ( المآتم ) بالتاء المثناة جمع مَأْتَم ، وهو جماعةُ نساءٍ حضرن لخير أو شرّ ، والمراد هنا الثاني ، و ( مَعْك ) بالاسكان ، لغةٌ في ( مَعَك ) لا ضرورة خلافاً لسيبويه (٣) .

والشاهد الثالث ، عليه اقتصر الشارح : [ البسيط ] .

لا طِيبَ للعيشِ ما دامَتْ مُنَغَّصةً لذاتُهُ بادَّكارِ المَوْتِ والهرَمِ (١٠)

وقد يُقال فيه وفي الشاهد الأول: إنه لا دليل فيهما ، لاحتمالهما لأن (٥) يكون الفعل الناسخ وخبره قد تنازعا الاسم ، ويكون اعمل الخبر وأضمر في الفعل ، فيكون كل من الاسم والخبر في محلّه .

وقد يجاب: بأنه لولا جواز التوسَّط ما جاز التنازع، إذ شرط جوازه أنْ يصح (٦) لكل من العاملين أن يعمل في المتأخر، وهذا الجواب صحيح، ولكنّه لا يمكن أن يجاب به عن المصنِّف (٧) لأنه أجاز أن يتنازع فعلا تعجَّبٍ بشرط اعمال الثاني، نحو: ما أحسنَ وأجملَ زيداً.

<sup>(</sup>١) سورة هود ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) ش متعلق .

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغني ( مطبعة حجازي بالقاهرة ، ١٣٧٧ هـ ) : ٢١ « وتسكين عينه لغة غنم وربيعة لا ضرورة خلافاً لسيبويه » وفي همع الهوامع ٢١٧/١ : « وتسكينها قبل حركة نحو : زيد مع القوم ، لغة ربيعة . . . . . واسميتها حين السكون باقية على الأصح كما يشعر به كلام سيبويه ، لأن معناها مبنية ومعربة واحد » .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني ٢٠/٢ ـ التصريح ١٧٨/١ ـ همع الهوامع ١١٧/١ ـ الدرر اللوامع ٨/٨١ ـ شرح الأشموني ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>a) م أن \_ وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٦) م يضم .

<sup>(</sup>٧) ش رمز للكلمة بـ ( المص ) .

## مسألة [ ٦٧ ]

من استعمال (كان) تامة قوله: [ الوافر ] .

إذا كانَ الشتاءُ فأدْفئوني فإن الشيخَ يَهْدِمُهُ الشتاءُ(١)

وهذا البيت للربيع بن ضَبْع الفزاري (٢) ، أحد المعمَّرين يمدح فيه بنيه وكنائنه ، ويذكر بِرَّهم به ، وقبله .

ألا أبلغ بَنْيَ بني ربيع بِأَنِّي قد كبرتُ ورَقَ عظمي وإنَّ كننائني لنساءُ صِدْقِ

ف اندال البنين لكم فداءُ فلا تَشْغَلْكُمُ عنّي النساءُ وما ألّى بِنَيّ ولا أساؤ وا

وبعده

قُـرً فسربالٌ رقيقٌ أو رِداءُ /١١٦/ اماً فَقَـدْ ذَهَبَ المسرَّةُ والفَتَاءُ

وأمّا حينَ يَـذْهـبُ كـلُ قُـرً إِذَا عـاشَ الفتى مـائتين عـامـاً

حذف (أل ) من الربيع كما تحذف من الحسن والحسين . و (الانذال) بالنون فالمعجمة ، جمع نَذْل ونذيل من النذالة ، وهي الخساسة ، وفعلهما كظرف ، فأمّا (النَّدْل) بالمهملة ، فهو النقل والاختلاس ، وفعله كدخل . و (تَشغلكم) بفتح التاء من شغل ، «شغلتنا أموالنا »(٣) ، و (أشغل) رديئة وعليها بنى الناسُ قولهم الاشغال(٤) بالعلم ، و (ألّى) بتشديد اللام ، بمعنى

<sup>(</sup>١) الجمل للزجاجي ٦٣ ـ شذور الذهب ٣٥٤ ـ همع الهوامع ١١٦/١ ـ الدرر اللوامع ٨٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزاري الذبياني : شاعر جاهلي معمَّر ، من الفرسان . كان أحكم العرب في زمانه ومن أشعرهم وأخطبهم . أدرك الاسلام وقد كبر وخرف . فقيل : اسلم ، وقيل : منعه قومه أن يسلم . الاعلام ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ١١ .

<sup>(</sup>٤) ش الاشتغال وهو الصواب .

قَصَّر ، أي : ما قصَّروا في بِرِّي ، والأكثر ( ألا ) مَخفَّفاً يألو ، كغزا ودعا .

وزعم ابن السيِّد أنَّ التشديد للتكثير . ولـو صحِّ لم يكن مـدحاً . وأمّـا ﴿ وما ربك بظلاّم ﴾ (١) فمؤول ، و (كان ) بمعنى حصل وحضر ، وقـولهم : وجد غير حسن لتفسيرهم فعل الفاعل بفعل المفعول .

ويروى : يُهرمه ويُهلكه ، و ( القُرّ ) البرد ، و ( الفَتَاء ) بالممد<sup>(۲)</sup> ، حِدّة الشباب ، وأما المقصور فواحد الفتيان .

وهذا البيت يأتي إن شاء الله(٣) في باب العدد .

## مسألة [ ٦٨ ]

من استعمال ( بات ) تامة قوله : [ المتقارب ] .

وبات وباتَتْ(٤) له ليلةً

وتمامه:

كليلةِ ذي الغائر(٥) الأرتمدِ(٦)

وهو لامرىء القيس بن حجر . هذا هو الثابت في كتاب أشعار الشعراء

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) م بالموحدة .

<sup>(</sup>٣) م الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) م أبت .

<sup>(</sup>٥) م الغائر بالغين المعجمة .

<sup>(</sup>٦) البيت لامرىء القيس بن عابس في : شرح الشواهد للعيني : ٢٠/٢ ـ التصريح : ١٩١/١ ـ شرح الأشموني : ٢٣٦/١ : عرضاً .

الستة ، وقال ابن دريد : إنما هو لامرى (1) القيس بن عابس(7) ، أدرك الإسلام . وقبله .

تبطاول ليلك بالأثمُدِ ونامَ الخَلِيُّ ولم تَرقُدِ وبعده:

وذلك من نبأ جاءني وخُبرته عن أبي الأسودِ وقوله (ليلك) خطاب لنفسه ، والأصل (ليلي) ، ومثله قول الأعشى : [البسيط].

وَدِّع هـريـرةَ إِنَّ الـركبُ مـرتجـلُ وهـل تُطيقُ وَداعاً أَيُّها الـرجـلُ (٣) وهو كثير .

و ( الأَثْمُد ) بفتح الهمزة وضم الميم : موضع ، و ( الخَلِيّ ) الخالي من الهموم . والضمير في ( بات ) وفي ( له ) مُلْتَفَتُ بهما عن الخطاب إلى الغيبة /١١٧ / ، والواو في ( وبات ) للعطف ، ( وبات لهُ ليلةً ) للعطف والحال ، وهو أولى ، أي : وبِتُ والحال أن بيتوتتي كانت شديدة ، ودلّ على شدّتها بالتشبيه المذكور ، واسناد البيتوتة إليها مجازي .

و (بات) فيهما تامة ، وهو محل الاستشهاد ، فالجار والمجرور متعلق بالثانية لا باستقرار محذوف هو خبر ، فإن ذلك لا يحسن لزوال التطابق ، ولأنه لوقيل : باتت ليلته ، كان كافياً .

<sup>(</sup>۱) امرؤ القيس بن عابس (ت نحو ۲۵ هـ) بن المنذر بن امرىء القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية . من كندة : شاعر مخضرم من أهل حضرموت . ولد بها في مدينة « تريم » وأسلم عند ظهور الاسلام ووصول الدعوة إلى بلاده ، ووفد على النبي ﷺ ثم لما ارتدت حضرموت ثبت على اسلامه . انتقل في أواخر عمره إلى الكوفة فتوفي بها . الاعلام ٣٥٢/١ .

<sup>(</sup>۲) ش م عانس بالنون .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٤٧٤/١ ، ٤٧٤/٢ ـ المحتسب ١٠٥١ ـ التصريح ٢٧٦/١ ديوانه ٤١ ..

واشتاق ( العاثر ) من العُوَّار ، بضم العين وتشديد الواو : قذى العين ، فذو العائر : ذو قذى العين . وقيل العائر : الرمد . والأول أولى ، ليكون أشق (١) للجمع بينهما ، ويحصل التَّرقِّي (٢) أيضاً ، لأن الرمد أبلغ من قذى العين ، ولعدم تكرره .

و (من) لابتداء الغاية ، مثلها في «مما خطيئاتهم أغرقوا ﴾ (٣) وذلك إشارة إلى المذكور كله .

وقوله: (من نبأ جاءني وخبرته) قد يقتضي أن النبأ والخبر غيران. قال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنّ ، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمّن ما ذكر.

و (أبي الأسود) كنية ، وقيل : بل (أبى) مضاف ومضاف إليه ، و (الأسود) صفة للأب ، وهو أفعل من السؤدد ، أو من السواد .

## مسألة [ ٦٩]

لا يلي كان أو إحدى أخواتها ما ليس بظرف أو مجرور من معمول خبرها ، نحو : كان طعامك زيد آكلاً . خلافاً للكوفيين ، وذكر الشارح(٤) أنهم احتجوا ببيتين أحدهما : [ الطويل ] .

قنافِذُ هـدّاجون حـول بيـوتهم بماكانَ إيّـاهم عطيـةُ عَوّدا(٥)

<sup>(</sup>١) ش أشفق .

<sup>(</sup>٢) ش بالترقي .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح الفية ابن مالك : ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) قائله الفرزدق: المقتضب ١١١/٤ - خزانة البغدادي ٥٧/٤ - المغني ٦١٠ - شرح الشواهد للعيني ٣٤/٢ - همع الهوامع ١١٨/١ - الدرر اللوامع ٨٧/١ - التصريح ١٩٠/١ - شرح الأشموني ٢٣٧/١ - ديوانه ٢١٤ .

والثاني : [ البسيط ] .

فأصبحوا والنَّوى عالي مُعرَّسِهم وليس كلُّ النوى تُلْقِي المساكينُ (١)

وإن ذلك عند البصريين محمول على أسناد كان وليس إلى ضمير الشأن كما إذا وقع المبتدأ والخبر بعد الفعل الناسخ مرفوعين كقوله: [ الطويل].

إذا مِتُ كان الناسُ صِنفانِ شامِتُ وآخَـرُ مُثْنِ بالـذي كنتُ أَصْنَعُ(٢)

/۱۱۸ / فأما البيت الأول فإنه للفرزدق يهجو جريراً. و (قنافذ) بالذال المعجمة ، جمع قنفذ: دويبة شَوِكة (٣) يضرب بها المثل في سري الليل ، فيقال: «أَسْرَى من قنفذ »(٤) ، والانثى قنفذة ، ويقال للذكر أيضاً: شَيْهَم ، بالمعجمة المفتوحة فآخر الحروف ساكنة .

و (هدّاجون) فعّالون من الهَدْج بالاسكان ، والهَدَجان بالتحريك وهو السير السريع ، وفعله كضرب و ، ويروى : دّراجون ، من درج الشيخ بالاسكان ، وفعله كدخل ، ومعناه : تقارب الخطو بمنزلة مشى الصبي . ودرّامون أي مشّاؤ ون مشياً متقارباً في سرعة . و (حول  $^{(1)}$  خبائهم) وحول خيامهم ، و (عطية ) أبو جرير .

<sup>(</sup>١) قائله حميد الأرقط: الكتاب ٢٥/١ ـ شرح شواهده للاعلم ٧٣ ـ المقتضب ١٠٠/٤ ـ أمالي ابن الشجري ٢٠٣/٢ ، ٢٠٤ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٧/٢ ـ شرح الأشموني ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>۲) قائله العجير بن عبد الله السلولي: الكتاب ٢٩٣١ نوادر أبي زيد ١٥٦ ـ الجمل للزجاجي ٣٣ ـ أمالي ابن الشجري ٢٩٣٩ ـ شرح المفصل ٢٧٧١، ٣١٦/٣، ١٠٠٧ ـ شرح الشواهمد للعيني ٨٠٥ ـ همع الهوامع ٢٧٢١، ١١١١، الدرر اللوامع ٢٩٦١، ٨٠ ـ شرح الأشموني ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) م مقنوكة .

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال: ١/٤٥٣ ( رقم ١٨٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) م كضّربت .

<sup>(</sup>٦) م دخولهم .

<sup>(</sup>٧) م حوله .

يقول: أن رهط جرير كالقنافذ لمشيهم في الليل للسرقة والفجور، وأن أبا جرير هو الذي عوّدهم ذلك .

وللاخطل شعر يهجو به جريراً وقومه يشبه هذا ، وهو : [ البسيط ] .

أمّا كليبُ بنُ يربوع فليس لها عِنْدَ التَّفاخُر ايرادُّ ولا صَدَرُ (١) مُخلَّفون ويقضي الناس أمرهُمُ وهم بغيبٍ وفي عمياء ما شعروا مثلُ القنافذِ هدّاجون قد بَلَغَتْ نجرانَ أو بَلَغَتْ سوآتِهم هَجَرُ

وفي هذا البيت دليل على قلب الاعراب لأمن الالباس<sup>(٢)</sup> ، إذ الأصل أن يرفع السوءات وينصب ( هجر ) .

ووجه الدليل من البيت أن<sup>(٣)</sup> (عطيـة ) اسم كان و (عـوَّد) خبرهـا ، و ( إياهم ) مفعول (عوَّد ) ، وقد ولي كان .

والجواب : أنّا لا نسلّم أنّ (كان) ناقصة ، بل زائدة لا اسم لها ولا خبر .

سلّمنا أنها ناقصة لكن (٤) لا نسلم أن (عطية) اسمها ، بل اسمها مستتر فيها ، راجع إمّا إلى (ما) ، لأنها اسم موصول ، أي بسبب الأمر الذي كان هو عطية عوّدهم إياه ، أو إلى الجملة بعدها على أنّه ضمير الشأنِ والحديثِ .

وعلى الأوجه الثلاثة ، فعطيّة عوّد مبتدأ وخبرٌ ، وآعتُـرِضَ بأنَّ الخبـر الفعلي لا يسبق المبتدأ فكذا معموله .

<sup>(</sup>١) أنـظر : المحتسب لابن جني : ١١٨/٢ ـ الجمل للزجـاجي : ٢١١ ـ أمـالي ابن الشجـري : ٣٦٧/١ ـ مغني اللبيب : ٦٩٩ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٣٢٨ ـ همـع الهوامـع : ١٩٥/١ ـ الدرر اللوامع : ١٤٤/١ ـ شرح الأشموني : ٧١/٧ ـ ديوان الأخطل : ١١٠ .

 <sup>(</sup>۲) ش الالتباس .
 (۳) ش (أن) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م ساقطة وترك في مكانها بياض .

والجواب: أن المانع /١١٩/ من تقدَّم الفعل خشية التباس الاسمية بالفعلية ، وذلك مأمون مع تقدم المعمول ، سلّمنا أنها ناقصة ، و (عطية) إسمها ولكن الضرورة تبيح تقديم ما يستحق التأخير ، وهذا الجواب عندي أولى لاطراده في نحو قوله: [ البسيط].

باتت فؤادي ذات الخال سالبة فالعيشان حُمَّ لي عَيْشُ من العَجبِ(١)

إذ الأصل: باتت ذات الخال سالبة فؤ ادي ، ولا (٢) يجوز تقدير ( ذات ) مبتدأ ، لنصب سالبة .

وأما البيت الثاني فإنه لحُميد الأرقط التميمي . والرُّقْطة : سواد في بياض أو بالعكس ، لقب بذلك لاثار كانت بوجهه .

وحُميد (٣) وأبو الأسرد والحطيئة شعراء مجيدون بخلاء ، ولحميد أشعار في هجاء الضيفان ، ووصفهم بالأكل ، كقوله : [ الطويل ].

أتانا وما داناه سحبانُ وائل بياناً وعلماً بالذي هو قائل (٤) فما زال عنه اللَّقْمُ حتّى كأنّه من العِيّ لما أن تكلّم باقلُ

سحبانُ خطيب بليغ باهلي ، وهو القائل : [ الطويل ] .

لقد عَلِمَ الحيُّ اليمانونَ أنّني إذا قلتُ أما بَعْدُ أنّي خطيبُها(٥) وباقل عَيِّي أياديٌ ، وبهما(٦) يضرب المثل ، ومن عِيِّ باقل أنّه رؤى وفي

<sup>(</sup>١) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني ٢٨/٢ ـ التصريح ١٩٠/١ ـ شرح الأشموني ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ش فلا .

<sup>(</sup>٣) ش جميل .

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ١٧٢/٩ ـ البيان والتبيين ٢/١، ورد فيه أنه حميد بن ثـور الهلالي خـطأ ـ اللسان ( بقل ل ) .

<sup>(</sup>٥)، خزانة البغدادي ٣٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) م وهما .

يلديه ظبي ، فقيل له : بكم ؟ فأراد أن يقول : بأحد عشر ، ففرق أصابعه العشر ، وأدلع لسانه ، فأفلت الظبي .

ونزل بحميد أضياف ، فقدَّم لهم تمراً ، فلمّا أصبح<sup>(١)</sup> استكثر نواه <sup>(٢) ،</sup> ، فقال :

باتوا وجُلّتنا الصهباء بينهم كأنّ أنيابَهم فيها السكاكينُ فاصبحوا ..... البيت .

والجُلَّة ، بضم الجيم : قُفَّـة التمر تتَّخـذ من سَعَف النخل ، وفيهـا صُهُوبةً . والمعوَّس ، بضم ففتحتين : مكان التعريس ، أي النزول ليلاً .

ووصفهم بأكل بعض النوى ، لشدة أكلهم /١٢٠/ . و( المسكين ) الذي لا شيء له ، وهو من السكون لا نقطاع حركته (٣)، والمساكين نائب عن الضمير .

وقول الشارح (٤): إنَّ الكوفيين استدلوا بهذا البيت (٥) ، كما استدلوا بقوله :

#### بما كان إياهم عطية عودا

وإن البصريين يحملونهما (٦) على ضمير الشأن سهو ، بل هذا البيت محمول عند الجميع على إضمار الشأن لئلا تدخل (٧) ( ليس ) ان لم يضمر فيها

<sup>(</sup>١) م أصبحت .

<sup>(</sup>٢) ش قراه ، وصحح على الحاشية ( نواه ) .

<sup>(</sup>٣) ش م حراكه .

<sup>(</sup>٤) شرح الفية أبن مالك : ٥٤ .

<sup>(</sup>o) ش ( البيت ساقطة ) .

<sup>(</sup>٦) م يحملونها .

<sup>(</sup>V) ش م يدخل بالمثناة من تحت .

الشأن على (يُلْقى) وهو فعل ، ولا يدخل فعل على فعلى ، فإن (١) جوّزت ذلك في (ليس) حملًا لها على (ما) كما حمل الحجازيون (ما) على (ليس) ، فليس حينئذٍ مهملة لا أسم لها ولا خبر ، وخرج البيت عمّا نحن فيه البتّة ، فإن قيل : قدّر (المساكين) إسمها (٢) ، قلنا : ففاعل (يلقى) حينئذ ضميرهم ، فكان يجب أن يقال : (يلقون) ، أو (تلقى) بالتأنيث .

وأما البيت الثالث فإنه للعُجَير<sup>(٣)</sup> بن عبدالله السَّلوليّ<sup>(٤)</sup> ، شاعر إسلامي أمويٌّ مُقِلٌ ، يُكنَّى أبا الفرزدق وأبا الفيل ، ويقال : مُتَّ تموت ، كقُمت تقوم ، ومِتَّ تَماتُ ، كخفت تخاف<sup>(٥)</sup>

وروي البيت بالضم والكسر ، وإسم كان ضمير الشأن ، لا النّاس (٦) ، لارتفاع (صنفان أو نصفان) (٧) ، وهذا محل الاستشهاد ، إنّه لما خرَّج البيتين السابقين على إضمار الشأن آستدل على صحة رفع ضمير الشأن بالفعل الناسخ بهذا البيت ، لا يقال : جاء على حد « ان هذان لساحران  $(^{(\Lambda)})$  ، لان الشاعر سلولي وليس ذلك لغة لبني سلول ، ونون ( النصف مثلثة ، وصاد ( الصنف )  $(^{(\Lambda)})$  مكسورة أو مفتوحة ، ومعناه القسم والنوع ، والشامت : الفَرِح

<sup>(</sup>١) م وان .

<sup>(</sup>۲) م باسمها .

<sup>(</sup>٣) العجير السّلولي (ت نحو ٩٠هـ) العجير بن عبد الله بن عبيدة بن كعب ، من بني سلول : من شعراء الدولة الاموية ، كان في أيام عبد الملك بن مروان . وقيل هو مولى لبني هلال ، واسمه عمير ، وعجير لقبه . كان جواداً كريماً ، عدّه أبن سلام في شعراء الطبقة الخامسة من الإسميين . وأورد له ابو تمام مختارات في الحماسة . الاعلام ٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) م السلوكي .

<sup>(</sup>٥) م يخاف .

<sup>(</sup>٦) ش التباس . .

<sup>(</sup>٧) ش وردت ( نصفان أو صنفان ) .

<sup>(</sup>٨) سورة طه ٦٣ .

<sup>(</sup>٩)م النصف . .

بالمصائب ، واراد : شامت بي ومثنٍ عَلَيَّ ، وشامت ، إمّا مقطوع على انه خبراً أو مبتدأ ، أي أحدهما : شامت ، أو منهما شامت ، وأمّا بدل من الخبر ويرجّح القسطعَ لـزومُــهِ فيمَنْ رَوَى ( نصفين أو صنفين )(١) ويــروى : شسامِتُ ومُثنٍ /١٢١/ ، بما(٢) قد كنت أولى واصنع ، ويُروى : أسدى واصنع ، وبعده :

ولكن ستبكيني خِطوبٌ ومجلسٌ وشُعْتُ أهينوا في المجالس جُوعُ ومُسْتَلْجِمٌ قد صكَّهُ القومُ صَكَّةً بَعيدُ الموالي نيلَ ما كانَ يَجْمَعَ وما ذاك أن كان أبن عمي ولاأخي ولكن مَتَى ما أملك الضَّرُ (٣) أنفعُ

وهـذا البيت الأخير شاهد على جـواز : أن تقم أقوم ، بـالرفـع ، وهـو ضرورة ، ومثله : [ الرجز ]

[ يسا أقرعُ بنُ حسابس يسا أقسرعُ ] إنَّسك إنْ يُصْرَعُ أَحسوك تُصْرَعُ (٤٠) مسألة [ ٧٠ ]

لا يـزاد من الافعال بقياس إلا (كان) بشـرط كـونهـا بلفظ المـاضي ، ووقوعها بين (ما) التعجبية وخبرها ، نحو: ماكان أحسن زيداً . ولم تكثر<sup>(٥)</sup> زيادتها<sup>(٦)</sup> في غير ذلك ، فيقاس عليه ، وندرت زيادتها بين على ومجرورها ، كقوله : [ الوافر ] .

<sup>(</sup>١) م العبارة ( أو ضعفين ) ساقطة . ش وردت ( نصفين أو ضعفين ) .

<sup>(</sup>٢) ش م لما .

<sup>(</sup>٣) ش النفع

<sup>(</sup>٤) قائله : جرير بن عبد الله البجلي ، أو : عمرو بن خثارم العجلي ، أنظر : الكتاب : ٢٩٦/١ - المقتضب : ٢٧/٧ - أمالي أبن الشجري : ٨٤/١ - الانصاف : ٢٧٣ - شرح المفصل : ١٥٨/٨ - المقرب : ٢٠٥/١ - خزانة البغدادي : ٣٩٦/٣ ، ٣٩٦/ ، ٤٥١/٤ - شرح الشواهد للعيني : ٤٠٠/٤ - شرح الاشموني : ٤/٨٤ - شرح أبن عقيل : ٢٩٤/٣ - .

<sup>(</sup>٥) ش م يكثر بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٦) م زیادتهما .

سَراةُ بني أبي بكرٍ تَسَامَى على كانَ المُسوَّمةِ العِرابِ(١) ومُسْنَدةً الى الفاعل كقوله: [ الوافر ] .

فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام (٢) وبلفظ المضارع نحو: [الرجز]

انتَ تكونُ ماجدٌ نبيلً إذا تهُبُ شَمْالٌ بليلٌ (١٦)

وزيادة (أصبح وأمسى) في قولهم: ماأصبح أبردها، وماأمسى ادفاها. يعنون الدنيا، وجوّزه الفارسي في قوله: [السريع]

عَـدُوُّ عَـيْنَـيْكَ وشَـأنتهما أصبحَ مشغـولٌ بمشغـول (٤) وقوله: [ الطويل ] .

أعاذلَ قولي مسا هويتِ فسإنَّني (٥) كثيراً أرى أمسى لديك ذُنوبي (٦) فأما البيت الأول ، فالسَّراة ، بالفتح : أسم جمع للسَّرى ، وهو ذو السخاء والمرؤة ، ويروى مكانه (جياد) فإن كان جمع جيّد ، فهما متقاربان ،

<sup>(</sup>۱) قبائله مجهول: شرح المفصل: ۹۸/۷، ۱۰۰۰ خزانة البغدادي ۳۳/۶ شرح الشواهد للعيني: ۱۱/۲ التصريح: ۱۹۲/۱ همع الهوامع: ۱۲۰/۱: الدرر اللوامع: ۸۹ شرح الاشموني: ۲۱/۱۱ حاشية ياسين على التصريح: ۱۹۱/۱ شرح أبن عقيل: ۲۹۹/۱.

 <sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق، أنظر: الكتباب: ١٩٢/١ - الجمل للزجاجي: ٦٣ - خزانة البغدادي:
 ٣٧/٤ - المغنى: ٢٨٧ - شرح شواهده للسيوطي: ٢٣٦ - شرح الشواهد للعيني: ٢٢/١ - التصريح: ١٩٧/١ - شرح الاشموني: ٢٤٠/١ - ديوانه: ٨٣٥ . .

<sup>(</sup>٣) قائلته فياطمة بنت أسد ، أم عقيل بن أبي طالب ، أنظر : شرح الشواهد للعيني : ٣٩/٢ . التصريح : ١٩١/١ ـ همع الهوامع ١٢٠/١ ـ الدرر اللوامع : ٨٩/١ ـ شرح الاشموني : ٢٤١/١ ـ شرح الاسموني : ٢٤١/١ ـ شرح ابن عقيل : ٢٦٠/١ .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول ، أنظر : همع الهوامع : ١٢٠/١ ـ الدرر اللوامع : ٩٠/١ ـ شرح الاشموني: ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٥) ش فاوبي م فاوي .

<sup>(</sup>٦) لم ينسب في : شرح الاشموني : ٢٤٢/١ - همع الهوامع : ١٢٠/١ - الدرر اللوامع : ٩٠/١ . ٩٠/١ .

أو: جواد، فالممدوح خيلُهم، والمعنى حينئذٍ /١٢٢/ على المسَوَّمة العراب من جياد غيرهم، وهذه الرواية وهذا التفسير أظهر، إذ ليس بمعروفي (١) تفضيل الناس على الخيل.

و( تسامَى ) إمّا مضارع ، أي : تتسامى : أو مـاض على حدّ قـولهم : الركبُ سارَ ، ويؤيده انه يروى : تَسَامَوا .

و( العراب من الخيل خلاف البراذين ، ومن الأبل خلاف البخاتي . وروى الفَّراء : المطهمة (٢) الصَّلاب . والمُطَّهم ، بالمهملة : التام الخلق من الخيل وغيرها . و( الصّلاب ) ذوات الصلابة أي الشدة .

#### تنىيە :

ذكر ابن يعيش (٣) أن (كان) الزائدة إمّا لمجرد توكيد الكلام ، كالتي (٤) في هذا البيت ، وكما في قولهم : إنّ من أفضلهم ما (٥) كان زيداً . إذ لا مدح في إثبات ذلك له فيما مضى دون الحال ، وإمّا لافادة الأنقطاع نحو : ما كان أحسن زيداً .

وأما البيت الثاني فإنه للفرزدق في كلمة يمدح (٢) فيها هِشاماً. و (كرام) (٧) صفة لجيران. و (لنا) (٨) قيل: خبر مقدم، ثم أختلف على قولين، أحدهما: إنه خبر مبتدأ، والأصل (لناهم)، ثم زيدت (كان)

<sup>(</sup>١) ش معروفاً .

<sup>(</sup>٢) ش وردت العبارة : ( والمطهمة ، بالمهملة : التامة الخلق من الخيل وغيرها ) .

<sup>. (</sup>٣) شرح المفصل ٩٩/٧ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ش كالقول . م كالق .

<sup>(</sup>٥)م (ما) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م مدح .

<sup>(</sup>V) م ذكرام .

<sup>(</sup>٨)م ما .

بينهما ، فصار (كان هم) ، ثم وصل (١) الضمير إصلاحاً للفظ ، لقبح وقوعه منفصلاً (٢) إلى جانب فعل غير مشتغل بمعمول . والثاني : إنه خبر لكان وانها ناقصة ، وهي قول المبرد (٣) ، وجماعة وعليه فالجملة صفة لجيران وتقدّمت على الصفة المفردة ، والأكثر في الكلام تقديم (٤) المفردة . وقيل : (لنا) صفة لجيران .

ثم أختلف على قولين أيضاً ، أحدهما : إنَّ (كان) تامة ، والضمير فاعل ، أي : وجدوا<sup>(٥)</sup> ، ولا فائدة في الكلام على هذا القول . والثاني : إنها زائدة ، ثم اختلفوا<sup>(٦)</sup> في الاعتذار عن الضمير على قولين ، أحدهما : إنَّ الزيادة لا تمنع العمل في الضمير ، كما لم يمنع /١٢٣/ إلغاء<sup>(٧)</sup> عملها في الفاعل مطلقاً .

قاله أبن السيد والناظم ، وفيه نظر ، لأن الفعل الملغى لم ينزل منزلة الحروف الزائدة حتى لا يليق (^) به الاسناد الى الفاعل ، وإنما هو فعل صحيح (٩) وُضِعَ لقَصْد الاسناد .

والثاني : أن الأصل (كان هم) على أن الضمير توكيد للضمير المستتر في (لنا)، ثم زيدت (كان) بينهما ووصل الضمير للاصلاح .

<sup>(</sup>١) ش فصل .

<sup>(</sup>٢) ش متصلا . م مشتملا .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ١١٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) ش م تقدم .

<sup>(</sup>٥) م ( وجدوا ) ساقطة وتَرِكُ في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) م اختلف .

<sup>(</sup>٧) ع الطاءوالفاء لم يكتبا وترك في مكانهما بياضاً ، وكتب فوق البياض عبارة : (لعلها ظن ) ويؤيد رأي الناسخ ما ورد في خزانة الأدب ٢٩/٤، نقلاً (عن شرح شواهد ابن هشام) ونصه : «كها لم يمنع إلغاء ( ظن ) عملها في الفاعل مطلقا » . ش م (العاطف) مكان (إلغاء والبياض) ش

<sup>(</sup>٨) شُ وردت العبارة : (حين أختلف به الاسناد ) مكان (حتى لا يليق به االاسناد ) .

<sup>(</sup>٩) م ( صحيح ) ساقطة .

ويُروى أن الحسن البصري (١) لما سمع البيت (٢) قال له : قبل كانوا كراماً . فقال : إذن ماما ولدتني إلاّ ميسانيّة يا أبا سعيد .

و( مَيْسان ) من قرى العراق ، أي لم أَدْنُ (٣) من العرب ، ويروى : وكينت إذا رأيت ديار أهلي

وقبل البيت .

هُلُ أنتم عائجون بنا لَعَنَا نَرَى العَرَصاتِ أَوْ أَثَرَ الخيامِ فَصَالُ أَنتم عائجون بنا لَعَنَا دُموعاً غيرَ راقيةِ السِّجامِ فَصَالُوا إِنْ فَعَلْتَ فُاغْنِ (٤) عنا دُموعاً غيرَ راقيةِ السِّجامِ وبعده:

أكفكفُ عبرةً (٥) العينين منّى وما بَعْدَ المدامعِ من مَلامِ و( لعنّا) لغة في لعلنا). وكيف ظرف لا كفكف، ومن أبيات القصيد: (٦).

سيبلغهُنَّ وحيُ القول عَنِّي ويُلْخِلُ رأسَهُ تحتَ القِرامِ أُسَيِّدُ ذو خُرِيطةٍ نهاراً من المتَلقَّطي قُردَ القُمامُ أُسَيِّدُ ذو خُريطةٍ نهاراً من المتَلقَّطي قُردَ القُمامُ (القرام) بكسر القاف ، السِّتر ، أي سأرسل اليهنَّ غُلاماً أسودَ حقيراً (٧)

<sup>(</sup>۱) الحسن البصري . ( ۲۱ ـ ۱۱۰ هـ) الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد : تابعي ، كان امام أهل البصرة ، وحبر الأمة في زمنه . وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك . ولد بالمدينة ، وشبّ في كنف علي بن أبي طالب . سكن البصرة وعظمت هيبته في القلوب ، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ، لا يخاف في الحق لومة . وله مع الحجاج مواقف . أخباره كثيرة وله كلمات سائرة ، توفي بالبصرة . الاعلام ۲٤۲/۲ .

<sup>(</sup>٢)م ( البيت ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ش أكن .

<sup>(</sup>٤) م فأغ*ى* .

<sup>(</sup>٥) م غيره

<sup>(</sup>٦) ش القصيدة .

<sup>(</sup>٧) ش خفيفاً .

لا يؤ به (1) له ، يلتقط الكناسة . وفيه عيب التضمين ، لان الثاني مشتمل على فاعل فعل في الأول . وفي الثاني منهما أعلال الواو في (اسيود)(7) ، وهو أقيس من التصحيح ، وإضافة ما فيه الألف واللام ، لكون المضاف صفة معربة بالحروف ، على أنّ المضاف اليه مضافّ /177 لما فيه الألف واللام ، وذلك مصحح أيضاً لو انفرد .

وأما البيت الثـالث فـإنـه لأم<sup>(٣)</sup> عقيـل بن أبي طـالب ، تقـولـه<sup>(٤)</sup> وهي تُرَقِّصُهُ . و ( الماجد ) الشريف والنبيل .

و( تَهُبّ) بضم الهاء وجوباً ، وهو شاذ قياساً ، لأنَّ قياس مضارع فعل المضعَّف القاصر ( يفعل ) بالكسر ، نحو : حنَّ يحِنّ ، وأنَّ يئنَّ (<sup>ه)</sup> .

و ( شَمْأَلُ ) بهمزة زائدة بعد الميم ، وقد (١) تجعل قبلها ، والاكثر شمأل ، بالف : أسم الريح الآتية (٧) من تلك الجهة ، وفيها لغات أخر .

ولم یؤنث (<sup>۸)</sup> (بلیل ، ، لأنه بمعنی مبلول (۹) ، کما یقال : امرأة جریح ، وکف خضیب .

<sup>(</sup>١)م لا يريد .

<sup>(</sup>٢)٠ش م أسود .

<sup>(</sup>٣) فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبـد مناف (أم علي بن أبي طـالب) كانت ذات صـلاح ودين ، وراوية من راويات الحديث ، قال رسول)الله (ﷺ) بحقها : إنـه لم يكن أحدٌ بعـد أبي طالب أبرّبي منها . اعلام النساء (الطبعة الثالثة )

<sup>(</sup>٤) م بقوله .

<sup>(</sup>٥) م بين .

<sup>(</sup>٦) م في هل . ش يجعل بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٧) م الابتر .

<sup>(</sup>٨) ش تؤنت بالمثناة من فوق .

<sup>(</sup>٩) ش م مفعول .

أي : أنت كريم في الشتاء ، أي حينَ يَقِلُّ الطعام ويكثر الأكـل ، ومثله قول أميّة : [ الوافر ]

تُباري الريخ مكرمة وجَوداً إذا ما الكَلْبُ أَجْحَرَهُ الشتاءُ(١) والفراء(٢) يقيس زيادة (كان) بلفظ المضارع، لكن بعد ما التعجبية، نحو: ما يكون أطولَ هذا الكلام، وقولُ رجل من طَيّي(٣): [ الكامل]

صَــدّقْتَ قَـائــلَ ما يكــونُ أحقَّ ذا طِفْلاً ببَـدٌ أولى السيادة يافعاً (٤) ( البذّ ) بالموحدة فالمعجمة : الغلبة . و( اليافع ) الغلام إذا أرتفع ، أُخِذَ من اليفاع للمرتفع من الأرض ، وقياسه موفع ولقولهم أيفع الغلام .

وأما البيت الرابع فالشاني: المبغض، وأصله الهمز، ولكن أبد له للضرورة، والمعنى: بمشغول عنه. و(أصبح) زائدة بين المبتدأ والخبر، ويمكن أن تكون ناقصة حذف خبرها، أي أصبح كذلك، أو اصبحه.

فعلى الأول (مشغول) خبر المبتدأ ، وفي (أصبح) ضمير المبتدأ وجملة أصبح كذلك مستأنفة .

وعلى الثاني (مشغول) أسم أصبح والجملة خبر المبتدأ ، والأول أولى ، لأن في الثاني قلب الاعراب أذ الأصل : أصبح مشغولاً /١٢٥/ على الأخبار ، بالنكرة عن المعرفة ، ثم قلب ، فقيل : أصبحه مشغول ، ثم حذف الخبر ، وإنّما لم يثن ضمير المبتدأ لأنّ العدوّ هو الثّاني .

<sup>(</sup>١) أمية بن أبي الصلت ، حياته وشعره : ١٥٣ ( رواية وتحقيق بهجة عبد الغفور الحديثي ، بغداد (١٩٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) ورد في همع الهوامع ١/١٢٠: « وجوّز الفراء زيادتها بلفظ المضارع ، كقوله : أنت تكون ماجد نبيل ، وجوّز أيضاً زيادتها أخيراً ، نحو : زيد قائم كان ، قياساً على الغاء ظن آخراً ، ورد بعدم سماعه » .

<sup>(</sup>٣) م أمل في طبي . ش قرطبي .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على قائله .

وأما البيت الخامس فإنه للنمر بن تولب . والمعنى : يا عاذلة قولي ما أحببت فرجّعي لَوْمَكِ إياي ، فإني أرى ذنوبي(١) عندك كثيرةً(٢) .

وفيه أعمال (أرى) مع التوسط بين المفعولين ، وزيادة (أمسى) ، والأخبار بفعيل عن الجمع ، إلاّ أن قدّر أنّ الاصل شيئاً كثيراً . وبعده :

فقبّحتِ(٣) ممّا قائل وخطيبِ
لها في صروف الدَّهْرِ حَقُّ كذوبِ
أخي ثقة طلقِ اليدينِ وهوبِ
فقيراً إلى أن يشهدوا وتغيبي
بعيداً جفاني ناصري وقريبي
وإنَّ الذي أمضيْتُ كان نصيبي
أخى نَصَبِ في جَمْعِها لدؤ وب
ويُسدِّلَ أحجاراً وحالَ قليب

فلن تنطقي حقّاً ولستِ باهله وحثت (أ) على جَمْع ومَنْع ونفسُها وحثت (أ) على جَمْع ومَنْع ونفسُها وكاينْ رأيتُ من كريم مُرزَّأً شَهِدْتِ وفاتوني وكنت حسبتني اعداذَلَ إنْ يُصبحْ صداي بقَفْرَةٍ تَرَى أَنَّ ما ابقيتُ لم أكُ ربَّهُ وذي إبل يَسْعَى ويحسِبُها له فَدَتْ وغداً ربَّ سواه يَسُوقُها

قوله ( مما قائل ) من لبیان الجنس ، وما زائدة کزیادتها في « مما خطیئاتهم » ( فی قوله : ( وحثت ) ( التفات ، وقوله : ( فلن تُنطقي ) متصل بقوله : ( قولي وقوله حق کذوب ) ( ) صفة لمحذوف ، أي : کذوب حق کذوب . وفعول بمعنی فاعل ، یستوی فیه الذکر والانثی . و ( کأین ) بمعنی کثیر لغة فی ( کأي ) وبها قرأ أبن کثیر (  $^{(\Lambda)}$  . و ( من کریم ) تمییز (  $^{(\Lambda)}$  لکأین ،

<sup>(</sup>۱) م دهری .

<sup>(</sup>٢) ش كثيراً .

<sup>(</sup>٣) م ففتحت .

<sup>(</sup>٤)م حنت .

<sup>(</sup>۵) سورة نوح ۲۵ .

<sup>(</sup>٦) م وجبت .

<sup>(</sup>٧) م أحق أروب .

<sup>(</sup>٨) أبن كثير ( ٤٥ ـ ١٢٠ ) عبدالله بن كثير الداري المكي : أحد القراء السبعة . كان قاضي الجماعة بمكة . مولده ووفاته فيها . الاعلام ٤/٣٥٥

<sup>(</sup>٩) م ( تمييز ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

وناصب كأين معترض بينهما . و(مرزَإِ)(١) . . . . /١٢٦/ و(شهدت) حضرت ، أي بقيت وعشت(٢) ، و(فاتوني) أي : ماتوا(٣) ، ثم أخبر أنه كان مفتقراً إلى عكس ذلك .

وجمع ضمير الفاعل حملًا على معنى (كأين) ، واعمل (حسبتُني) في ضميرين متصلين ، مرفوع ومنصوب لمسمى واحد ، وهو قياس في أفعال القلوب ، و(كنت فقيراً) مفعول ثان .

و( الشِّفُ ) بكسر المعجمة : التثمير (٤) والزيادة ، ويأتي أيضاً بمعنى النقص ، و( حال ) البئر بالمهملة نواحيها ، وانما يريد القبر .

#### مسألة [ ٧١ ]

يكثر حذف كان وآسمها وبقاء (٥) خبرها بعد (ان ولو) الشرطيتين، ويقل (٦) مع غيرها، ويجب حذفها وحدها بعد أمّا بفتح الهمزة، فالأول كقوله: [الكامل].

حَـدِبَتْ عليَّ بطونُ ضِبَّةً كُلّها إنْ ظالماً فيهمْ وإنْ مظلوماً (٧) وقوله: [البسيط]

<sup>(</sup>١) بعدها بياض بالاصل في جميع النسخ وفي (ش) حاشية نصها: «بياض في الاصل بخط الزركشي».

<sup>(</sup>٢) ش عبت .

<sup>(</sup>٣) ش فاتوا .

<sup>(</sup>٤) م العصر .

<sup>(</sup>٥) ش إبقاء

<sup>(</sup>٦) م نقل .

<sup>(</sup>٧) قائله النابغة الذبياني : الكتاب : ١٣٢/١ ـ همع الهوامع : ١٢١/١ ـ الدرر اللوامع : ٩٠/١ ـ الدرر اللوامع : ٩٠/١ ـ مرح الاشموني : ٢٤/١ ـ ديوانه : ٧٠ .

لا يَــأْمَنِ الـدّهـرَ ذو بَغْي ِ ولــو مَلِكــإ جُنُودُهُ ضاقَ عنها السَّهْلُ والجَبَلُ (١) والثاني كقوله: [ الرجز ]

مِنْ لَـدُ (٢) شَـوْلًا فـإلى إِتْـلائهــا(٣)

والثالث كقوله: [ البسيط ]

فإنَّ قومي لم تأكلهم(٥) الضَّبُعُ(١) أبسا( ؛ خُراشة أمّسا أنّتَ ذا نَفَسر

فأما البيت الأول فإنه للنابغة الـذبياني يخاطب به يـزيـد بن سنـان(١٧) المزني . و (حدبت) بـالمهملتين مفتـوحـة فمكسـورة بمعنى : عــطفت . و( ضِنَّة ) بمعجمة مكسورة فنون ، ومن قاله بالفتح وبالباء فقد حرَّف ، قاله أبن السِّيد والاعلم ، وهو ضبَّة بن كثير(٨) أبن عـ ذرة ، وكان النابغة وأهله ينسبون إليها ، وينفون عن بني ذبيان ، فحقق هذا الشعر انتسابه إلى عذرة ، وذكر أنهم عطفوا عليه ونصروه ، لأنه منهم .

وفي البيت شاهدان ، إذ الأصل : إن كنت وان كنت ، وحذف جوابي

<sup>(</sup>١) قائله اللعين المنقري : حزانة البغدادي : ٢٤/١ عرضاً ـ المغني : ٢٦٨ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٢٧٥ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٠/٠٥ ـ همع الهوامع : ١٢١/١ ـ الدرر اللوامع : ٩١/١ ـ شرح الاشموني : ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٢) م لر .

<sup>(</sup>٣) غير منسوب في الكتاب : ١٣٤/١ ـ خزانة البغدادي : ٨٤/٢ ـ شرح الشواهد للعيني : ١/٢٥ ـ امالي أبن الشجري : ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) م أيا .

<sup>(</sup>٥) ش يأكلهم بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٩) قائله عباس بن مرداس : الكتاب : ١٤٨/١ ـ الخصائص : ٣٨١/٢ ـ المنصف : ١١٦/٣ ـ أمالي أبن الشجري: ٣٤/١، ٣٥٣، ٢٠٠/٢ الانصاف: ٧١ ـ شرح المفصل: ٩٩/٢، ١٣٣/٨ ـ المقرَّب : ٢٥٩/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢/٥٥ ـ همع الهوامع : ١٧٢/١ ـ شرح الاشموني : ٤٩/٤ ، ٤٩/٤ ـ

<sup>(</sup>٧) ش م سفيان .

<sup>(</sup>٨) ش بشر .

الشرطين للدلالة عليهما بـ (حدبت) ، وجملتا الشرط والجزاء حال والمعنى : عطفوا عليَّ (كاثناً ما كنتُ) ، وإذا شرط (١) شيء ونقيضه (٢) صح الشرط أن يقع حالاً ، مثل /١٢٧/ لأضرِبَنهُ إن ذهب وإن مكث . ومنه قوله تعالى : د فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يَلْهَثْ أو تتركه يلهث » (٣) . أي فمثله كمثل الكلب لاهناً على كل حال . وأول الكلمة :

إِجْمَعْ جموعَكَ يا يسزيدُ فإنّني ولحِقْتُ بسالنّسَبِ السذي عَيْسرتنبي لسولا بنو نَهسِدِ بنَ عَوْفِ أصبحَتْ

أَعَــدُدتُ يَــرْبُــوعــاً لكُمْ وتميـمـاً ووجَـدْتُ نَصْرَكَ يــايـزيــدُ ذميمـاً بالنَّعْفِ<sup>(٤)،</sup> أُمِّـكَ يـايـزيــدُ عقيمـاً

واما البيت الثاني ، فلا ناهية ، و( الدهر ) مفعول به (٥) ، أي حوادث الدهر ، أو ظرف ، أي لا يأمن (٢) في الدهر الحوادث ، أو لايكن (٧) ذا أمن في الدهر ، فلا (٨) حاجة لمفعول . و( لو ) بمعنى أن ، وما قبلها دليل الجواب والجملة الاسمية صفة ( ملكاً ) .

وأما البيت الثالث ، فالإتلاء ، بكسر الهمزة وبالمثناة من فوق ، مصدر ( اتلت ) (٩) الناقة ، إذا تبعها ولدها ، فهي متلية ، تِلْو ، والانثى تِلْوة ، والجمع أَتْلاء ، بفتح الهمزة .

<sup>(</sup>١) ش جمع . وهي أقوى .

<sup>(</sup>٢) م يقتصر .

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) م بالنصف .

<sup>(</sup>a) ش م ( به ) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ش تأمن بالمثناة من فوق .

<sup>(</sup>٧)م تكن بالمثناة من فوق.

<sup>(</sup>٨)ش ولا .

<sup>(</sup>٩)م أنبت .

وأمّا (الشّول) بفتح المعجمة ، ومادّته تدل على الارتفاع ، واختلف في المراد به هنا ، فقيل : مصدر (شالت) الناقة بـذنبها ، أي رفعته للضّراب ، فهي شائل ، بغير تاء ، والجمع شُوَّل ، مثل : راكع وُركَّع ، والتقدير : من لدن شالت شولا(۱) ، فالبيت من حذف عامل المصدر المؤكد ، وقيل : أسم(۱) جمع شايلة ، بالتاء ، وهي الناقة التي أرتفع لبنها وضرعها ، وأتى(۱) عليها من تتاجها سبعة أشهر أو ثمانية .

والتقدير: من لدن كانت شولا. فالبيت من حذف كان وأسمها، وبقاء خبرها، وقد يرجّح الأول بأنّه يروى من لدشول ،بالخفض. ولا يقال من لدن النوق فإلى اتلائها(ئ). /١٢٨/ ويجاب: بأن التقرير: من لا شولانِ شول ، أو( $^{\circ}$ ) زمان شول، ولكن يحتاج على هذا لتقدير ( $^{\circ}$ ) الخبر ( $^{\circ}$ ): موجوداً، فإن قدّر الكون مصدر كان التامة لم يحتج الى ذلك ،ولكن لا يقع التوفيق بين الروايتين في التقدير. وقد أيرجّح الثاني برواية الجرمي ( $^{\wedge}$ ): من لد شولا ، بغير تنوين ، على أنّ أصله شولا ،بالمد فقصره للضرورة ، ولكن هذه الرواية تقتضى أن المحدّث عنه ناقة واحدة ، لا نوق .

ومن الغريب أنَّ بعضهم زعم أنَّ انتصاب ( شولاً ) بعد لَدُن على التمييز أو التشبيه بالمفعول به كانتصاب ( غدوة ) بعدها في قولهم : لَدُن غُدْوَةً .

<sup>(</sup>١) ش شولًا) ساقطة .

<sup>(</sup>٢)م ( اسم ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣) م وأي .

<sup>(</sup>٤) شم العبارة ( ولا يقال من لدن النوق فإلى اتلائها ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) م (أو) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م التقدير .

<sup>(</sup>٧) م العبارة ( الخبر ) ساقطة . ش وردت ( الخبراي ) .

<sup>(</sup>٨) الجرمي (ت ٢٢٥هـ) صالح بن أسحق الجرمي بالولاء ، أبو عمر : فقيه ، عالم بالنحو واللغة ، من اهل البصرة ، سكن بغداد ، له كتاب « السير » و « كتاب الابنية » ، و « غريب سيبويه » ، وكتاب في « العروض » الاعلام ٣/٤٧٢ .

وأنّه لا تقدير في البيت . وهذا مردود باتفاقهم على اختصاص هذا الحكم بـ ( غدوة ) ، ولأنّه لم يسمع في غدوة مع حذف النون ، بل مع ثبوتها .

وأعلم أنَّ سيبويه (١) قدر ( من لد إن كانت ) . ورُدَّ بأنَّ فيه حذف الموصول وصلته وبقاء معمولها من غير ضرورة .

وأُجِيبَ : بأنه تقدير معنَّى لا إعراب .

وقال أبن (٢) الدهان (٣): الحامل له على هذا التقدير أنّ لدن لا تضاف (٤) عنده (٥) إلى الجمل ، ويلزم من هذا التأويل الذي ذكره أن يُقدّر سيبويه أن في قوله : [ الطويل ] .

[ صريع غوانٍ راقهن ورقنه ] لَدُنْ شَبَّحتّی شاب سُود<sup>(١)</sup> الذوائبِ (١) ونحوه وهو کثیر ، وذلك بعید .

وأما البيت الرابع فهو للعباس بن مرداس(^) السُّلَمي رضي الله<sup>(٩)</sup> عنه .

<sup>(</sup>١) الكتاب ( هارون ) : ٢٦٥/١ .

<sup>(</sup>٢) أبن الدهان ( ٤٩٤ ـ ٥٦٩ هـ) سعيد بن المبارك بن علي الانصاري ، أبو محمد ، المعروف بأبن الدهان : عالم باللغة والأدب ، مولده ومنشأه ببغداد ، أنتقل الى الموصل ، فاكرمه الوزير جمال الدين الاصفهاني . فأقام يقرىء الناس . منها : « تفسير القرآن » و « شرح الايضاح لأبي علي الفارسي » و « العروض » و « الغرة » في شرح اللمع لأبن جني » و « سرقات المتنبي » ، « ديوان شعر » الاعلام ١٥٣/٣ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) م الرمان .

<sup>(</sup>٤) ش م يضاف بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٥) ش غيره .

<sup>(</sup>٦) م سولا .

<sup>(</sup>۷) قائله القطامي: أمالي أبن الشجري ٢٣٣/١ ـ المغني ١٥٧ ـ شرح شواهده للسيوطي ١٥٦ ـ خزانة البغدادي ١٨٨/٣ ، ١٨٩ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٧٧/٣ ـ التصريح ٤٦/٢ ـ همع الهوامع ١١٥٠ ـ الدرر اللوامع ١٨٤/١ ـ شرح الاشموني ٢٦٣/٢ ـ ديوانه ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) العباس بن مرداس السُّلَمي (ت نحو ١٨ هـ) من مصر ، أبو الهيثم . شاعر فارس من سادات قومه ، أمه الخنساء الشاعرة . أدرك الجاهلية والإسلام ، وأسلم قبيل الفتح . وكان من المؤلفة قلوبهم وكان ممن ذمَّ الخمر حرمها في الجاهلية .مات في خلافة عمر . الاعلام ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٩) م الله تعالى

وأبا خُراشة أيضاً شاعر صحابي ، وهو بضم الخاء ، وأما أبو خِراش الهذلي ، فبكسرها . وإسم أبي خراشة خُفاف ، بالضم ، أبن عمرو ، وإسم أم خفاف i, i, i, وهو مشهور بها ، والنون مفتوحة في /١٢٩/ الاشهر ، أو مضمومة ، أو النون والدال مفتوحتان ، وهو أبن عمم خنساء وصخر ومعاوية أولاد عمرو بن الشريد (٢) ، وكان أسود حالكاً . قال أبو عبيدة : وهو أحد أغربة العرب (٣) . انتهى .

وهو القائل ، وقد قتل (٤) مالك بن حمار قاتل معاوية المذكور : [ الطويل ] .

فعَمداً على عيني تيممَّتُ مالكا(٥) لأَبْني مجداً(٧) أو لأثار هالكا تامًالْ خُفافاً إنّني أنا ذلكا فإن تكُ خيلي قد أُصيبَ صميمُها وقفْتُ لـهُ عُلُواً وقـد نـام(١) صُحبتي أقـولُ لـهُ والــرمـحُ يــاطِرُ مَتْنَــهُ(٨)

(خُفاف) مفعول قائم مقام ياء المتكلم، ولما خَشِيَ الالباس أردفه بقوله: (إنني أنا ذلكا)، أي ولا تتوهم أنّه غيري.

و (أمّا) بالفتح ، وليست التي في قولك : أما بعد ، بل هي كلمتان بالاتفاق ، الثانية منهما عوض من كان محذوفة ، والأولى (٩) (أنْ) المصدرية

<sup>(</sup>١) م بذلك .

<sup>(</sup>٢)م الرشيد .

<sup>(</sup>٣)م وردت العبارة : ( أغرته العول ) .

<sup>(</sup>٤)م قيل .

 <sup>(</sup>٥) الأبيات قائلها خفاف بن ندبة : الكامل : ١٦٢/٧ ـ الخصائص : ١٨٦/٢ ـ الأغاني ١٣٩/١٦ ـ الابيات قائلها خفاف بن ندبة : ١٣٩/١٦ ـ اللسان ( جلا ) .

<sup>(</sup>٦) ش ناء . م نار .

<sup>(</sup>٧) م ندا .

 <sup>(</sup>A) م باطرشه ويبدو أنّ الناسخ لم يحسن قراءتها .

<sup>(</sup>٩)م الواو الأولى ساقطة .

عند البصريين ، والشرطية عند الكوفيين ، وزعموا(١) (أن) المفتوحة قد يُجازى بها ، ويؤيده أمورٌ منها(٢) :

أنَّ ابن درید روی فی جمهرته : إما کُنْتَ ، بالکسر ، ویذکر کان ، وعلی هذا فما لتأکید الشرط مثلها فی : ( فإمّا تَرَیّن )(۳) .

ومنها: مجيء ألفاء بعدها ، واستغناء الكلام عن تقدير (٤) على قول البصريين ، فالأصل: أَلَانْ كُنْتَ ذا نَفَرٍ فَخَرْتَ . فحذف همزة الانكار ولام التعليل (٥) ، وهو فخرت ، إذ لا تتعلق (٦) بما (٧) بعد الفاء ، لأنّ الفاء وأن والمعنى ما بين (٨) ذلك . والفاء على هذا قيل : زائدة . والصواب أنّها رابطة لما بعدها بالأمر المستفاد من النداء السابق ، أي تنبّه فإنّ قومي . . . . .

و (النفر) في الأصل اسم لما دون العشرة ، قاله في الكشاف (١) عند تفسير قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نَفَراً من (١٠) الجن (١١) » . وجمعه أنفار ، والتنكير / ١٣٠ / في نفر للتكثير . و (الضَّبع) السنة المجدبة ، استعيدت من آسم الحيوان ، لأنّه متبالغ الفساد .

<sup>(</sup>١) م الواو الأولى ساقطة .

<sup>(</sup>۲) م ومنها .

<sup>(</sup>۳) سورة مريم ۲٦ .

 <sup>(</sup>٤) م كتبت (تقديره) ثم حذفت الهاء وكذلك ما وجدته في نسخة (ش) مما يؤيد ترابط النسختين .

<sup>(</sup>٥) م للتعليل

 <sup>(</sup>٦) ش م يتعلق بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٧) م ما .

<sup>(</sup>٨) ش يأبين .

<sup>(</sup>٩) الكشاف للزمخثيري: ٣٠٥/٣.

<sup>(</sup>۱۰) ش ( من ) مكررة .

<sup>(</sup>١١) سورة الاحقاف ٢٩ .

والمعنى : أن افتخرت بكثرة قـومك ، ففي قـومي كثرة ، إذ لم تُهلكهم السنون .

وقال ابن الاعرابي (١) : إنما الضبع الحيوان ، ولكنهم إذا أجدبوا ضعفوا ، فعاثت فيهم الضّباع . والمعنى : فإن قومي ليسوا ضِعافاً عن الانبعاث ، فتعيث فيهم الضباع . ومن دعائهم : اللهم ضَبُعاً وذئباً ، أي اللهم اجمَعْ على الغنم ذلك ، حتى يستأصلاها . فتحتمل (٢) الضبع هنا المعنيين (٣) .

وقال الخطّابي (٤): إنما هو دعاءً لها، لأن الضبع والذئب إذا اجتمعا منع كلُّ منهما الآخر، فسلمت الغنم كما قال: [ الطويل ] .

وكان لها جارانِ لا يخفرانِها أبو جعدةَ العاوي وعَرْفاء جَيْأُلُ (٥)

(أبو جعدة) كنية الذئب، ويقال: عوى الكلب، وعـوى الـذئب، قال: [ الطويل].

عوى الذئبُ فاستأنستُ للذئب إذْ عوى وصوْتَ إنسانٌ فكدت أطيرُ (١)

<sup>(</sup>١) خزانة البغدادي ٢/٨١ .

<sup>(</sup>٢) ش م فيحتمل بالمثناة من تحت

<sup>(</sup>٣) اللسان (ضبع). وتضرب العرب بالضبع المثل في الفساد، فإنّها إذا وقعت في العتم عاثت، ولم تكتفِ بما يكتفي به الذئب، فإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت، لأنّ كل واحد منها يمنع صاحبه. والعربُ تقول في دعائها. «اللهم ضبعاً وذئباً » أي: اجمعهما. قيل للأصمعي: هذا دعاءً لها أم عليها، فقال: دعاء لها، وذكر ما تقدم. حياة الحيوان الكبرى للدميري: ٧١/٢٠.

<sup>(</sup>٤) الخطّابي ( ٣١٩ ـ ٣٨٩) حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي ، أبو سليمان : فقيه محدّث ، من أهل بست ( من بلاد كابل ) من نسل زيد بـن الخطاب ( أخي عمر بن الخطاب ) ، له : « معالم السنن » ، و « بيان اعجاز القرآن » ، و « اصلاح غلط المحدثين » ، و « غريب الحديث » ، و « شرح البخاري » ، وغير ذلك ، وله شعر أورد منه الثعالبي في « اليتيمة » نتفاً جيدة ، وكان صديقاً له . توفي في بست . الاعلام ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) قائله الكميت بن زيد : المنصف ٦/٣ ـ أمالي بن الشجري ٧٩/١ ـ وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٦) ينسب للشاعر تأبط شراً ، والأحيمر السعدي : الاشباه والنظائر ، الخالديّان : ١٠٨ ( تحقيق

و (عرفاء) بالمهملتين بالفاء : الضبع ، و (جيأل) علمٌ عليها ، فهو بدلٌ لا بيانٌ ، لأنه لا يخالف متبوعه تعريفاً وتنكيراً ، ولا نعت ، لأن الاعلام تُنْعَتُ ولا يُنْعَتْ بها .

واعلم: أن سيبويه (١) لا يجيز ذكر كان بعد (أمّا) ، لما فيه من الجمع بين المعّوض والمعوّض منه . وأجاز ذلك المبرّد (٢) لا على (٣) أن (ما) عوض بل على أنّها مزيدة لمجرّد التوكيد مثلها في : « فيما رحمةٍ  $^{(6)}$  .

## مسألة [ ٧٧ ]

يختص مضارع كان ناقصةً وتامة (٦) بجواز حذف نونه تخفيفاً ، إن كان مجزوماً ولم يتّصل به ضمير نصب ولا ساكن ، نحو : ﴿ ولم أَكُ بغيّا ﴾ (٧) ، ونحو : ﴿ وإن تَكُ حسنةً يُضاعفها ﴾ (٨) قرىء بنصب (حسنة) ورفعها ، على نقصان (كان) وتمامها ، بخلاف نحو : أن يكنه وأن لا يكنه (٩) ، لأن الضمائر

السيد محمد يوسف ، القاهرة ١٩٥٨ ) ـ المؤتلف والمختلف ، الأمدي : ٤٣ (تحقيق عبد الستار أحمد فراج ) ـ القاهرة ، ١٩٦١ / ١٩٦١ ) ـ مجموعة المعاني ، مؤلف مجهول : ٢١٧ (قسطنطينة ١٣٠١) ـ الحيوان : ٣٧٩/١ ـ شعر تأبط شراً (قسم ما نسب لتأبط شرا ولغيره من الشعراء) : ١٦٠ (تحقيق سلمان داود القرة غولي وصاحبه ، النجف الاشرف المسرف ١٩٧٣ / ١٩٧٣) .

<sup>(</sup>١) الكتاب ( هارون ) : ٢٩٤/١ ، ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب : ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) م وردت العبارة : ( لا على أن ما عوض على أنه لما مزيدة لمجرد التوكيد . . . » .

<sup>(</sup>٤) م ( أمّا ) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٥٩ . ش وردت العبارة : « وأجاز ذلك المبرد على أن ما عوض على أن مزيدة لمجرد التوكيد . . . » .

<sup>(</sup>٦) م وتالله .

<sup>(</sup>۷) سورة مريم ۲۰ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ٤٠ .

<sup>(</sup>٩) م يكفر .

تُرُدِّ الاشياء إلى أصولها ، ونحو : ﴿ لم يكن الذين كفروا ﴾ (١) ، لأنها تتحرك للساكنين / ٨٣١ ، فتقوى (٢) بحركتها ، وتتعاصى (٣) على الحذف ، ويـزول شبهها بحرف اللين ، وجـوِّز (٤) الكوفيـون ويونس (٥) الحـذف قبل الساكن ، واحتُجُّ لهم بقوله : [ الطويل ] .

فإنْ لم تَكُ المرآةُ أَبْدَتْ وَسَامةً فَقَدْ أبدتِ المرآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَم (١)

وقوله : [ الطويل ] .

إذا لم تكُ الحاجاتُ من هَمِة الفتى فليس بمُغْنِ عنه عقدُ الرِّتاثم ِ(٧) وقوله: [ الخفيف ] .

لم يكُ الحقُّ سِوَى أن هاجَه رَسْمُ دارٍ قد تَعَفَّى (^) فالطَّلُل (¹) وقد استعمله المتنبى ، فقال : [ الكامل ] .

حِللًا كما بي فليكُ التبريخ [أغذاءُ ذا الرشاِ الأغنّ الشِيحُ ](١٠)

<sup>(</sup>١) سورة البينة ١ .

<sup>(</sup>٢) م مسعدي .

<sup>(</sup>٣) م وسعامي .

<sup>(</sup>٤) ش يجوز .

<sup>(</sup>٥) المقتضب : ١٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) قائله الخنجر بن صخر الأسدي : المقتضب : ١٦٧/٣ ـ الانصاف : ٤٢٧ ـ شرح الشوآهد للعيني • ٢٣/٢ ـ التصريح : ١٩٦/١ ـ همع الهوامع : ١٢٢/١ ـ الدرر اللوامع : ٩٣/١ ـ شرح الأشموني : ١٤٥/١ ـ غير منسوب في اللسان ( رتم ) .

<sup>(</sup>٧) همع الهوامع ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>۸) ش م تعل*ی* .

<sup>(</sup>٩) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>١٠) العرف الطيب في شـرح ديوان أبي الـطيب المتنبي : ٣/٣٥ (شرح وتحقيق الشيخ ناصيف اليازجي ، بيروت ١٩٥٦ ) .

واجيب : بنأن حذف النون الساكنة للضرورة ثنابت بدليل قوله : [ الطويل ] .

[ فلستُ بـآتيـةِ ولا استطيعُـه] ولَكِ آسقني إنْ ماؤكَ ذا فَضْلِ (١) وقال ابن مالك : لا ضرورة في ذلك ، إذ كان يمكن أن يُقال في الأول : فإن تكن المرآة أخفَتْ وَسَامـةً

وفى الثانى :

إذا لم يكن من همة المرء ما نوى(٢)

وفي الثالث .

لــم يـکــن حــق ســوی وهذا مبنی علی تفسيره للضرورة ، وقد مضی ردّه .

و ( الوَسامة ) بالفتح : الحُسْنُ . و (الرتـائم ) بفتح الـراء وبالمثنـاة من فوق ، جمع ( رتيمة ) كصحيفة : خيط يشد في الاصبع ليتذكّر به الحاجة .

وأنشد الجوهري البيت :

إذا لم تكن (٣) حاجاتنا في نُفوسِكُم فليسَ بمُغْنِ عنك [ عقد الرتائم ] وفيه التفات من التكلم إلى الخطاب ، ورجوع عن الجمع إلى الأفراد ، على أنه لم يرد بالجمع ، وبالخطاب إلا نفسه .

<sup>(</sup>۱) قائله النجاشي الحارثي: الكتاب: ٩/١ ـ الخصائص ٣١٠/١ ـ المنصف ٢٢٩/٢ ـ أمالي ابن الشجري ٢١٥/١ ـ الانصاف ٦٨٤ ـ شرح المفصل ١٤٢/٩ ـ خزانة البغدادي ١٧٤/٣ ـ المغني ٢٩١ ـ شرح شواهده ٢٣٩ ـ همع الهوامع ٢/٦٥٢ ـ الدرر اللوامع ٢١٠/٢ : شرح الأشموني ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) ش ( ما يعني ) مكان ( ما نوى ) ، ومثلها في م ولكن لم تنقط .

<sup>(</sup>٣)ش م يكن بالمثناة من تحت .

وأما بيتُ المتنبي فإنّما ذكر تمثيلًا لا آستشهاداً ، إذ لا يقوم (١) حجةً لكلامِه (٢) / ١٣٢ / .

### مسألة [ ٧٣ ]

زال وأخواتها لانتفاء (٣) ما بَعْدَها ، ويدخل عليها النَّفي ، فيصيرُ الكلام ايجابياً ، فيمتنع اقتران كل من معموليها (٤) بألا ، إذ شرط الاستثناء المفرَّغ أن لا يكون الكلام ايجابياً ، فلا يُقال (٥) : ما زال عالماً إلا زيدٌ ، ولا ما زال زيد إلا عالماً . فأمّا قول ذي الرُّمَّة : [ الطويل ] .

حراجيحُ لا تنفَّكُ إلَّا مُنَاخَةً على الخَسْفِ أُونَرمي (٢) بهابلداً قَفْراً (٧)

فمنهم من غلّطَهُ ، ومنهم من غلّط الـرواة . وقــال : الصــوابُ (إلّا) بــالتنـوين<sup>(٨)</sup> ، والإِلُّ يُــطلق على الشخص ، والنَّسمَــةِ ، فهــو الخبــر ، و (مُنَاخةُ )<sup>(١))</sup> صفة ، وروي أنه أنشده على الاستثناء ، فأنكر عليه ، فتفطّن <sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) ش تقوم بالمثناة من فوق .

<sup>(</sup>٢) ش كتب على الحاشية: بياض في الأصل المنقول منه بخط الزركشي. وفي (م) ما نصه: « بياض بأصله ». وفي (ع) ترك بياض دون ملاحظه.

<sup>(</sup>٣) ش لا ينفا . ويقصد أبن هشام أن « زال وأخواتها » معناهـا النفي ، فدخـول النفي عليها يفيهـا الاثبات ، إذ نفي النفي اثبات .

<sup>(</sup>٤) م معمولها .

<sup>(</sup>٥) م فقال .

<sup>(</sup>٦) ش م يرمي بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٧) الكتاب: ٢/٨٧١ ـ المحتسب: ٢/٩٢٩ ـ أمالي ابن الشجري: ٢/٤٢٢ ـ شرح المفصل: ٢/٢٧ ـ الانصاف: ١٥٦ ـ خزانة البغدادي: ٤٩/٤ ـ المغني: ٧٣ ـ شــرح شــواهــده للسيــوطي: ٧٩ ـ همع الهــوامع: ٢/١٠ ، ٢٣٠ ـ الــدرر اللوامع: ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ـ شــرح الأشموني: ٢/٤٦ ـ حاشية ياسين على التصريح: ١/٥٥١ ـ د يوانه: ١٧٣ .

<sup>(</sup>٨) م بالشوي .

<sup>(</sup>٩) م متأخر .

<sup>(</sup>١٠) م متفطن

لغلطِه ، فقال : إنما قلت : ( إلاّ ) . ومنهم من تـأوّله فقـال جماعـة منهم ابن مالك : إنّما الخبر ( على الخسف ) ، و ( مُناخةٌ ) (١) حال (٢) .

أي : ما (٣) تنفك على الخَسْف في حالة من الأحوال إلّا في حالة الاناخة (٤) ، فإنّ لها فيها راحةً وليس بشيء لأنّ المانع (٥) من استثناء (٦) المفرّغ في الخبر مانع منه في الحال .

وقيل: (مُناخة) (٧) حال، و (تنفك) تامّة ، أي ما تنفصل عن التَّعَب (٨) إلّا في حال اناخة (٩) على الخَسْفِ إلى أن نرمي بها، أو لا نرمي بها، وهذا أجودُ ما قيل، لأنّ الكلام مع التامة نفي لا إيجاب (١٠)، وقيل: ( إلّا) زائدة مثلها في قوله: [ الطويل ].

أرى الـــدهــر إلّا منجنــونـــاً بـــاهْلهِ [ وما صاحب الحاجات إلّا معذباً ](١١) كذا رواه المازني (١٢) ، ولم يُثبت أكثر النحويين زيادة ( إلّا ) .

<sup>(</sup>١)م تأخر .

<sup>(</sup>۲) ش م صفة .

<sup>(</sup>٣) ش أن ينفك .

<sup>(</sup>٤) م الأباحة .

<sup>(</sup>٥) م النامع ، النون بدون نقطة .

<sup>(</sup>٦) م الاستثناء وهو الصواب .

<sup>(</sup>۷) م متأخر .

<sup>(</sup>A) م النعت .

<sup>(</sup>٩) ش أناختها .

<sup>(</sup>١٠) م للايجاب .

<sup>(</sup>١١) سيأتي الكلام عليه .

<sup>(</sup>١٣) الممازني (ت ٧٤٩ هـ) بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ، أبو عثمان الممازني ، من مازن شيبان : أحد الأثمة في النحو ، من أهل البصرة . ووفاته فيها . له تصانيف منها كتاب « ما تلحن فيه العامة » ، و « الألف واللام » ، و « التصريف » ، و « العروض » ، و « الديباج » .

الاعلام ٢/٤٤ .

#### مسألة [ ٧٤]

إذا اجتمعت نكرة ومَعْرفة ، فالمعرفةُ الاسم والنكرة الخبر ، نحـو : كانَ زيدٌ قائماً ، وقد يعكس في الضرورة كقول خداش بن زهر(١١): [ الوافر ] .

ف إنَّ لَكُ لا تُب الي بَعْدَ حَوْل الطّبيُّ كان أُمَّكَ أَمْ حِمارُ (١٣)

<sup>(</sup>۱)م عمت .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸۵ .

<sup>(</sup>٣) م رجوع .

<sup>(</sup>٤) م بياض مثل « ش » ولكن وضع فيه علامة وضع مريع داخله علامة زائد .

<sup>(</sup>a) م جرح .

<sup>(</sup>٦) م الضامرة.

<sup>(</sup>٧) م فيقال .

<sup>(</sup>٨) ش بالنقيصة .

<sup>(</sup>٩) م خائفاً

<sup>(</sup>۱۰) م ترك بياض ومثله في ش .

<sup>(</sup>١١) خداش بن زهر العامري ، من بني عامر بن صعصعة: شاعـر جاهـلي ، من أشـراف بني عامـر وشجعانهم . كان يلقب «فارس الضحياء » ، يغلب على شعره الفخر والحماسـة قال أبـو عمر بن العلاء : خداش أشعر من لبيد ، وأبي الناس إلا تقدمة لبيد . الاعلام ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>١٣) الكتاب ٣٣/١ ـ ونسبه العسكري في التصحيف إلى زرارة بن فـزوان من بني عامـر ، خزانــة =

أنشده سيبويه على ذلك ، وأشكل على كثيرين ، فقالوا : إنّما أخبر عن معرفة بمعرفة ، إذا اسم كان ضمير (١) وأجِيبَ : بأوجه أحدها أنَّ ضمير النكرة نكرة ، وردّ بأنهم اختلفوا في ضمير النكرة أمعرفة هو أم نكرة ؟ فلم يختلفوا في صحة (٢) وقوعه في محل المعرفة ، وإنما الخلاف في المعرفة ، هل هي عبارة عمّا يتعيّن (٣) مدلوله وجوداً ، أو على أي وجه كان ، ولهذا يقال : ضربت رجلاً وهو راكب ، وجاءني رجلاً وكان راكباً .

ولولا أن الضمير في حكم المعرفة لم يقع مبتداً (٥) ، وآسماً لكان . قاله ابن الحاجب .

ويُرُدّ قولَه في المثال الأول بأن النكرة يُبتدأ بها بعد واو الحال كما مرَّ .

وأما المثال الثاني فقد يُرَدِّ بأن الخبر فيه نكرة وليس بمستقيم ، لأنه كما يمتنع أن يخبر بمعرفة (٦) عن نكرة كذا يمتنع أن يخبر بنكرة عن نكرة من غير مصحح (٧) ، نحو : كان رجل قائماً ، مصحح ثم لو قُدُّر ضاربُ (٨) معهود لصحّ (٩) أن يقال : جاءني اليوم رجل (١٠) وكان الضاربَ . وهذا نظيرُ مسألتِنا .

<sup>=</sup> البغدادي ٢٣٠/ ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٧/٤ ـ ٦٨ ـ المغني ٥٩٠ ـ شرح المفصل ٩١/٧ ، ٩٤ ـ شرح الكافية للرضى ٢ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١) م غير .

<sup>(</sup>۲) ش محل .

<sup>(</sup>۳) ش علی ما یتغیر .

 <sup>(</sup>٤) ش م رجل . وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) ش مسنداً.

<sup>(</sup>٦) م معرفة .

<sup>(</sup>٧) ش م تصحیح .

<sup>(</sup>٨) ش قدرت صارت.

<sup>(</sup>٩) م يصح .

<sup>(</sup>۱۰) ش رَجلًا .

والوجهُ الثاني : أنه (١) لا ضميرَ في (كان) ، بـل (ظبي) اسمُهـا تقدّم (٢) للضرورة .

وقد يُعْتَرضُ هذا بأنّ ابنَ السِّيد نقل في كتابه الاقتضاب : أنّ البصريين لا يُجيزُونَ تقديمَ (٣) الفاعل في نَثْر ولا شِعْر /١٣٤ / ، فالمشبه بالفاعل أولى :

ويُجابُ بأنّ الأصلَ (أظبياً) كانَ أمُّك (أ) ، بنصب النظبي ، ورفع (الأم) ثم (٥) عكس الاعراب ، وتُرك (الظبي) في موضعه ، لأنّه خبر في المعنى وإن كان مرفوعاً ، ورفع (حمار) ، لأنه تابع ، فإن أعترض بأنّه كان يجب ثبوت التاء في كان ، لأن المسند إليه بالحقيقة (أمّك) .

أجيب: بأن التاء إذا حذفت في النثر في قول بعضهم. قال فلانة ، مع ظهور الاسناد إلى المؤنث ، فحَذْفُها في الشعر مع الاسناد في اللّفظ إلى المذكر أولى .

والثالث: أنّ (ظبي) ليس آسماً لكان المذكورة لما ذكرنا ، ولا مبتدأ ، لأنّ الاستفهام بالجمل الفعلية أولى ، بل هو<sup>(٦)</sup> اسم لكان محذوفة تفسّرها<sup>(٧)</sup> المذكورة ، والتقدير: أكان ظبي أمّك ، وهذا محل الاستشهاد ، لا كان المذكورة ومعمولاها .

ورُدَّ بأن الهمزة التي قبل أم المتّصلة يليها أحد المستويين ، نحو : أزيد عندَك أم عمرو ؟ وعلى هذا التقدير إنّما وَلَيَها (كان) فهو نظيرُ : أقام زيد أم

<sup>(</sup>١)م أنز .

<sup>(</sup>۲)ش لعدم .

<sup>(</sup>٣) ش تقدم .

<sup>(\$)</sup> م (أمك) ساقطة وترك في مكانها بياض ، وهي غير واضحة تماماً في ش ممّا يؤيد كون (م) مأخوذة عنها .

<sup>(</sup>٥)م لم .

<sup>(</sup>٦) ش ( فهو ) مكان ( بل هو ) .

<sup>(</sup>٧) ش يفسرها بالمثناة من تحت .

عمرو . ولا تعادل في ذلك بين الهمزة وأم ، لاختلاف ما وليهما .

والجوابُ: أنها لمّا كانت محـذوفة وجـوباً كـانت كأنّهـا لا وُجودَ لهـا ، وكأنّ (١) التعادلَ موجودٌ في اللفظ فاكتفى (٢) بذلك ، بل لـو(٣) ظهرت كـان لم يضر ، لأنّها غير مقصودة ، وإنّما العِبْرةُ بما(٤) يذكر مقصوداً .

ومعنى البيت: إنَّ الإِنسان إذا استغنى بنفسهِ لا يبالي بمن انتسبَ إليه من شريف أو وضيع ، وضربَ (٥) ( الظبي والحمار ) لهُمَا مثلًا ، وذكر الحَولَ ، لأن هذين يستغنيان بأنفسُهما بعده ، ثم أشار إلى أنّ الزمانَ لعَدم جريه على مقتضى القياس ، وقد التحق فيه الوضيع (٦) بالشريف ، فقال : [ الوافر ] .

فقد لَحِقَ الا ساف ل بالأعالي وصارَ مَعَ المُغَلَهَجَةِ العِشارُ (٧) / ١٣٥ / (المغلهج) (٨) الهجين .

<sup>(</sup>١) ش م ( وأن ) مكان ( وكأنّ ) .

<sup>(</sup>٢) م فالتقى

<sup>(</sup>٣) م أو .

<sup>(</sup>٤) م لما .

<sup>(</sup>٥) م جاءت لفظة ( واضرب) بعدها زائدة .

<sup>(</sup>٦)م الوضع .

<sup>(</sup>٧) أورده البغدادي في خزانته ٣/ ٢٣٠ ، ضمن أبيات منسوبة إلى ثـروان بن فزارة بن عبـد يغوث العامري ضمن قطعة من ستة أبيات ، ولكن صدره مع عجز آخر ، وعجزه مع صدر آخر : على النحو الأتى :

فقد لحق الاسافل بالأعالي وهاج اللؤم واختلط النجار وعاد العبد مثل أبي قبيس وسيق مع المعلهجة العشار (٨)ش م المعلهج وقبلها المعلهجة ، بالعين المهملة وهو الصحيح .



# شواه للغصل لمعقود لما ولات وان المشبهّات (۱) به لیس »

# مسألة [ ٥٧ ]

يبطل عملُ ما الحجازية إنْ تقدَّمَ خبرُها ، كقولهم : (ما مُسِيءُ (٢) مَنْ اعتَبَ ) (٣) ، أيْ مَنْ رجَعَ عن الإساءة ، وإنْ اقترنَ خبرُها بإلاّ ، نحو : «وما محمّد إلاّ رسول »(٤) ، أو اسمُها بإنْ (٥) الزائدة ، كقوله : [ البسيط ] .

بَني غُدانة ما إنْ أنتُم (٢) ذَهَبٌ ولا صريفٌ ولكِنْ أنتُم الخَرَفُ(٧)

 <sup>(</sup>١) م العنوان ساقط وترك في مكانه بياض . وفي (ع) الأم كتب العنوان ولكن ترك بينـه وبين آخر
 المسألة السابقة بياض .

<sup>(</sup>٢) م ( مسيء ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال : ٢٨٨/٢ ، « وما أساء من اعتب : بضرب لمن يعتذر إلى صاحبه ، ويخبره أنه سيعتب » .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٤٤ .

<sup>(°)</sup> م فإن ، وهي كذلك في ش، إلّا أنها صححت ، ويبدو أن (م) أخذت عن (ش) قبل التصحيح .

<sup>(</sup>٦) م ( ما إنَّ ) ساقطتان ، و ( أنتم ) كتبت ( يني ) .

 <sup>(</sup>٧) قائله مجهول ، أنـظر : خزانـة البغدادي : ١٧٤/٢ ـ المـغني : ٢٥ ـ شـذور الذهب : ١٩٤ ـ شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية لابن هشام : ٢٤/٧ ـ التصريح : ١٩٦/١ ـ شـرح الشواهد للعيني : ١٩١/ برواية و خـزف ٤ ـ همـع الهـوامـع : ١٧٣/١ ـ الـدرر الـلوامـع : ١٩٥٨ ـ ملحقات مجالس ثعلب : ٨٠٩ .

وقوله : [ الوافر ] .

فما إنْ طِبُّنَا جُبُنُّ ولكِنْ مَنايانا ودَوْلَةُ آخرينا(١)

أو بمعمول (٢) الخبر وليس ظرفاً ولا مجروراً ، كقوله: [ الطويل ] .

وقسالوا تَعَسَرُ فْهَا المنازلَ مِنْ مِنْي وما كلُّ مَنْ وافَى مِنيَّ أَنَا عَارِفُ (٣) )

فأما البيتُ الأولُ فغُدانةُ بالمعجمة المضمومة والـدال المهملة : حي من يُربوع ، و ( ما ) نافية ، و ( أن ) زائدة كافة لما (٤) عن العمل .

وزعم الكوفيّون أنّها نافية مؤكدة ، ويَلزمهم أن لا يبطل عمل ( ما ) كما لا يَبْطُلُ عملُها إذا تكررت على الصحيح .

بدليل قوله: [ الكامل].

لا يُنسِك الأسَى تأسياً (٥) فما من جمام أحدٌ معتصِماً (٦) نعم ، رَوى يعقوبُ : ذَهباً وصَريفاً ، بالنصب ، فعلى هذا هي نافية مؤكدة لما .

<sup>(</sup>۱) للكميت أو لفروة بن مسيك المرادي : الكتاب : ٢٠٥/١ ، ٣٠٥/٢ المقتضب : ٥١/١ ، ٢٦٤/٢ الخصائص : ٩٢/١ - المنصف : ١٢٨/٣ - المحتسب : ٩٢/١ - خرزانة البغدادي : ١٢/١ - المغني : ٢٥ - شرح شواهده للسيوطي : ٣٠ - همع الهوامع : ١٣٣/١ - المرر اللوامع : ٩٤/١ - الصحاح (طبب)

<sup>(</sup>٢) م معمول .

<sup>(</sup>٤)م ( لما ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٥) ش م ناسيا .

<sup>(</sup>٦) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني: ١١٠/٤ همع الهوامع: ١٢٤/١، ١٢٥/٢ ـ الدرر اللوامع: ١٢٥/١، ١٩١/٢ ـ شرح الأشموني: ٨٣/٣: حاشية ياسين على التصريح: ١٣٠/٢ .

ومعنى هذا البيت: لا ينسك ما أصابك من الحُزْنِ /١٣٦ / علَى مَنْ فَقَدْ تُهُ(١) ، أَنْ تَتَاسَى(٢) بِمَنْ سَبقك مِمَّنَ فَقَدَ أَحِبابَهُ ، فليسَ أحدُ ممنوعاً من الموت .

ومَنْ زَعَمَ أَنَّ ( ما ) إذا(٣) تكررت بطل<sup>(٤)</sup> عملُها جعل مَنْفِيَّ ( ما ) الأولى محذوفاً ، أي فما ينفعك ا لحزن ، وهو تَكلُّف .

و ( الصَّريف ) الفِضَّة . و ( الخَزَفُ ) الجَرُّ جَمْعَ جَرَّةٍ .

وأما البيت الثاني فـإنّه للكميت ، أو لفـروة بن مُسَيْكٍ (٥) ، بضم الميم وفتح السين . والشاهد فيه كالشاهد في الذي قبله .

و ( الطِبُّ ) العادة . و ( الجُبُن )(٦) بضم الباء وبـإسكــانهـا : ضــد الشجاعة ، والذي يؤكل(٧) أيضاً ، وفي المأكول لغة ثـالثة(٨)، ، وهي تشـديد النون .

يقول: إنْ كنا قد حصل لنا أسر وقتل فليس ذلك ، لأنّ عـادتنا الجبن ، ولكن الله تعالى قدّر منايانـا وحصولَ دَولـةٍ لغيرِنـا فلا مَفَـرٌ من ذلك . ويُـروى ( وطعمة ) بدل ( ودولة ) . وقبلَهُ :

<sup>(</sup>١) م مقدمة .

<sup>(</sup>٢) ش م ( تناسى من ) مكان ( تتأسّى بمن ) .

<sup>(</sup>٣) م ( إذا ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ش م يبطل .

<sup>(</sup>٥) فروة بن مُسَيك (ت نحو ٣٠هـ) بن الحارث بن سلمة الغطفي المرادي ، أبو عمر : صحابي ، من الولاة . له شعر . وهو من اليمن . كان موالياً لملوك كندة (في الجاهلية) . تعلم القرآن وفرائض الاسلام وشرائعه ، بعد أن وفد على النبي ﷺ في مكة واسلم . سكن الكوفة في أواخر أيامه . الاعلام ٥/٣٤٥ .

<sup>(</sup>٦) م الجنس .

<sup>(</sup>٧) م يؤكد .

 <sup>(^)</sup> م وردت العبارة : ( وفي أن كون لغة ثالثة ) ، وهذا خلط من الناسخ . ش ( ثالثة ) مكان
 ( ثالثة ) .

فإن نَغْلِبْ فعند للهُون قِدماً وإنْ نُغلَبْ فعيد مُغَلَّبينا وبعده:

كذاك الدهر دُولت أوسجالً فبينا ما تُسَرُّ به وتَرضَي إذا أنقلبت به كرَّاتُ دَهْرٍ ولي ولي وَلَا خَلَدْنَا

تكرُّ صُروفُهُ حيناً فحينا ولو لُبِسَتْ غضارتُه سنينا فالفيتَ الأولى غُطبطُوا طَحينا(١) ا لو بَقي الكرامُ إذاً بَقِينا

وأما البيت الثالث فإنَّهُ لمزاحم العُقيليّ (٣) يذكرُ امرأةً يَهْواها ، فإنَّه سأل (٣) عنها ، فقيل له : تَسلْ (٤) عَنْها في منازل الحاجّ بمنيّ (٥) . فقال : أنا لا أعرفُ كلّ مَنْ وافَى مِنيً .

قال النّحاسُ: قلتُ لأبي اسحقَ: الإنسانُ يسالُ مَنْ يَعْرِفُهُ ومَنْ لا يَعْرِفُهُ ، فقال: إنّما يسألُ عَنها مَنْ يَعْرِفُه ، ويَعْرِفُها. وانتصابُ المنازلِ على اسقاط (في) توسّعاً لا(٢) على الظّرفِ ، لأنّه مختصّ . وكلَّ منصوب بعارف وأوقعه (٧) / ١٣٧ / إلى جانب (ما) ، وليس بظرفٍ ، فلذلك قال: (عارفُ) بالرفع . ويُروَى : (كُلُّ ) بالرفع على أنّه آسمُ (ما) ، والجملةُ من قوله : (أنا عارفُ ) خبرها ، والعائد محذوف ، أي : عارفُ ، وذلك مستسهل إذا كانَ

<sup>(</sup>١) ش لحينا . م محينا .

<sup>(</sup>٢) منزاحم العقيلي (ت نحو ١٢٠هـ). منزاحم بن الحارث ، أو منزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث ، من بني عقيل بن كعب ، من عامر بن صعصعة . شاعر غزل بدوي ، من الشجعان . كان في زمن جرير والفرزدق . وأورد البغدادي والجمحي بعض محاسن شعره ، الاعلام ١٠٠/٨ . ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) م سال .

<sup>(</sup>٤) م ( سل ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) م الحاج لمنى . ش الحج بمنى .

<sup>(</sup>٦) ش ( لا ) ساقطة .

<sup>(</sup>٧) م أرفعه .

المخبَرُ عنه (كُلَّا) كقراءة (١) ابن عامر (٢) « وكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسنى » (٢) ، وكقوله : [ الوافر ] .

ثــلاثُ كــلُهــنَّ قــتــلتُ عــمــدا [فــأخـزى اللهُ رابعــةً تعــودُ ](٤) اوقول أبي النجم(٥) : [الرجز].

قد أصبحْت أمُّ الخيارِ تدَّعي عليَّ ذنباً ] كلُّهُ لَمْ أَصْنَع (١)

# مسألة [ ٧٦ ]

زَعَمَ ابن مالك وابنُه (٧) أنّ (ما) قد تُعمَلُ مَعَ تقدُّم خبرها ، كقوله (^) : [ البسيط .

فَأُصِبَحُوا قد أعادَ اللَّهُ نِعمتَهُم إِذْ هُمْ قريشٌ وإذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ (١)

<sup>(</sup>١) م لقراة .

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) ابن عامر ( $\Upsilon$  =  $\Lambda$ 00 هـ) عبد الله بن عامر بن يزيد ، أبو عمران اليخصبي الشامي : أحد القراء السبعة . ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك . ولد في البلقاء ، في قرية « رحاب » وانتقل إلى دمشق بعد فتحها ، وتوفي فيها . قال الذهبي : مقرىء الشاميين ، صدوق في رواية الحديث . الاعلام  $\Upsilon$ 77 .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٩٥ . في المصحف : «وكُـلاً » بالنصب لكونها المفعول الأول لـ «وعد» ، و « الحسني » هو الثاني ـ وقرىء «وكلًّ » بالرفع المنون ، أي : وكلّهم ، والعائد محذوف ، أي = وعده الله أجراً ـ إملاء ما منَّ به الرحمن ١٩١/١ ـ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : الكتاب : ٤٤/١ ـ أمالي ابن الشجري : ٣٢٦/١ ـ خزانة البغدادي : ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٥)) أبو النجم (ت ١٣٠ هـ) الفضل بن قدامة العجلي ، أبو النجم ، من بني بكر بن واثل : من أكابر الرّجاز ومن أحسن الناس انشاداً للشعر . نبغ في العصر الأموي . كان ينزل سواد الكوفة ، وهو أبلغ من العجاج في النعت .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤٤/١ ـ خزانة البغدادي ١٧٣/١ ـ شرح شواهـد المغني ١٨٥ ـ أمالي ابن الشجري ٣٢٦ . ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٧) شرح الفية ابن مالك : ٥٦ .

<sup>(</sup>٨) م لقوله .

<sup>(</sup>٩) قَائله الفرزدق: الكتاب: ٢٩/١ ـ المقتضب: ١٩١/٤ ـ مجالس ثعلب: ١١٣ ـ المقرب =

ومع انتقاض نفي الخبر بإلّا كقوله : [ الوافر ] .

وما حَــقُ الــذي يَـعــــونَـهـاراً ويَــشــرِقُ لــيــلَهُ إلّا نَــكــالا(١) وقال آخر: [ الطويل ] .

وما الدّهرُ إلّا منجنوناً باهْلهِ وما صاحبُ الحاجات إلّا مُعَدَّبالاً) فأما البيت الأول فإنه للفرزدق يمدحُ به بني أميّة ، يقول : إنّ مُلْكَ العرب كان في الجاهلية لغير قريش وسائر مَضُر ، وكانوا أحقَّ به لفضلِهم على جميع البشر ، فلما جاء الاسلام رجعَ اليهم الملكُ الذي كانوا أحقّ الناس به .

وهذا البيتُ حملَهُ سيبويه على ما ذكرنا من أعمال (ما) مع تقدّم خبرِها ، وهو مُشكل<sup>(٣)</sup> ؛ لأنَّ الفرزدق تميمي ، وبنو تميم لا يعملون<sup>(٤)</sup> (ما) مع تأخُّرِ خبرِها ، فكيف مع تقدّمه .

وقد أُجيب (\*): بأنّه أراد أنْ يتشبّه بالحجازيين فلم يَدْرِ ما شرطُ إعمالِها عندهم ، وبأنّه أراد أنْ يُخَلِّصَ الكلامَ للمدح ، لأنّك إذا قُلْتَ: ما مثلُكَ أحداً (٢). فنفيتَ الأحديّة (٧) احتمل المدحَ والذمّ ، فإن نصبتَ المثل ورفعتَ (أحداً) تعيَّن للمدح .

<sup>=</sup> ١٠٢/١ - خزانة البغدادي : ١٣٠/٢ - المغني : ٨٦، ٣٦٣ ، ٥١٧، ٥٠٠ - شرح شواهده للسيوطي : ٨٤ ، ٢٥٠ - شرح الشواهد للعيني : ٢٩٨/ - التصريح : ١٩٨/١ - همع الهوامع : ١٩٤/١ ، ٢١٩ ، ٢١٩ - شرح الأشموني : ٢/٥١ ، ١٨٨ ، ٢٠٨ - شرح الأشموني : ٢٠٨ ، ٢٠٠ - شرح الأشموني : ٢٠٨ ، ٢٠٠ - ديوانه : ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١) قــائله مغلس بن لقيط : شرح الشــواهد للعيني : ١٤٨/٢ ـ همــع الهوامــع : ١٢٣/١ ـ الدرر اللوامع : ٩٤/١ . وانظر شرح الفية ابن مالك : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول: المقرب: ١٠٣/١ ـ المغني: ٧٣ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٧٩ ـ خزانة البغدادي ١٢٩/٢ ـ التصريح ١٩٧/١ ـ شرح الأشموني ٢٤٨/١ .

<sup>(</sup>٣)م يشكل .

<sup>(</sup>٤) م يعلمون .

<sup>(</sup>a) ش (قد) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ش أحد بالرفع .

<sup>(</sup>٧) م فنصبت الأخرية .

وفي الجوابين نظرً ، لأن الشاعرَ إذا جازَ أَنْ يَغْلطَ في لغةٍ غيره جازَ أَنْ يَغْلطَ في لغةٍ غيره جازَ أَنْ يَغْلَطَ في لغةِ نفسهِ /١٣٨ / ، وزالتِ الثّقةُ بكلامهِ ، ولأنّ السياقَ يعيّن الكلامَ للمدح ِ .

وقال غيرُ سيبويه: لا إعمالَ في البيت ، ثم (١) قيل : مثلَهُم ، مبتدأ ، وفتحتُه ، بنادٌ ، لابهامه (٢) ولاضافته لمبنيِّ مثل : « إنّه لحقٌ مثلَ ما أنكم تنطقون »(٣) فيمن قرأه بالفتح (٤) ، وقيل حالٌ من ( بشر ) وحُذِفَ الخبرُ ، والأصل : ما في الوجود بَشرٌ مثلُهُم ، برفع ( مثل ) على الصفة للنكرة (٥) . وردً بأنَّ معانى الأفعال لا تعمل (١) مضمرةً ، وقيل ظرف .

والمعنى : ما بَشَرٌ في مكان مثل مكانِهم (٧) ، ثم أنيبَتِ الصفة عن الموصوف ، والمضاف إليه عن المضاف . ورُدَّ بأنّ الصفة إنّما تخلف (٨) الموصوف إذا اختصَّتْ بجنسهِ ، ولهذا جازَ : رأيتُ كاتباً ، وامتنع : رأيتُ طويلًا .

وأما البيت الثاني فهو لمغلّس بن لقيط . و (يَعْتُو) بـالمهملة ، أي : يستكبر أشدَّ الاستكبار ، ويتجاوزُ الحدَّ . قاله(٩) الزُّبَيْديُّ ، ويشهدُ له ﴿ فَعَتُوا

<sup>(</sup>١)م لم .

<sup>(</sup>٢) ش ( لابهامه ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٢٣.

<sup>(</sup>٤) جاء في القراءات الأربع عشر ٣٩٩ : « واختلف في ( مثل ما ) فابو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالرفع صفة لحق ، ولا يضر تقدير اضافتها إلى معرفة لأنها لا تتعرف بذلك لابهامها ، أو خبر ثان ، أو أنه مع ما قبله خبر واحد ، نحو هذا حلو حامض ، وافقهم الأعمش ، والباقون بالنصب على الحال المستكن في « لحقّ » لأنه من المصادر التي لا توصف . . . وهناك آراء أخرى .

<sup>(</sup>٥) م المنكرة .

<sup>(</sup>٦) م يعمل .

<sup>(</sup>٧) م مكانه . ش مكانكم .

<sup>(</sup>٨) م تختلف .

<sup>(</sup>٩) م قالوا ( بدون ألف ) .

عَنْ أَمْرِ رَبِّهِم ﴾ (١) ، وقال الزمخشري (٢) : يتجاوزُ الحدَّ في الظلم . وشهدُ لهُ ﴿ لَقَـد آستكبروا في أنفسِهم وعَتَوا عُتوًا كبيرا ﴾ (٣) . والعطفُ يؤذِنُ بالمُغابرة . وقوله : ( إلّا نكالا ) وهو محل الاستشهاد ، ولا دليلَ فيه لوجهين ، أحدُهما : لاحتمالِه أنّ الأصل ( بالا نكالان ) أي نكال (٤) لعُتوه ، ونكال لسرقته ، ثم حَذَفَ النونَ للضَّرورة ، فهو حينئذِ مرفوع لا منصوب .

والثاني: أن يكون أصله ( إلا ينكلَ نكالًا ) فالنصبُ على المصدريّةِ لا على الخبرية ، ونظيرهُ: ما زيدُ إلا سَبْراً ، أي إلا يَسيرُ ، ولكن هذا ضعيف من وجهين ، أحدُهما: أن فيه اضمار أن المصدريّة وصلتِها ، وابقاء معمولِ الصّلةِ ، وذلك نظيرُ حَذْفِ الاسم وإبقاء بعضهِ . والثاني : أنّ المخبرَ عنه ليس السم عَيْن كما هو في المثال (٥) ، فالقياسُ فيهِ أنْ يرفعَ عبى الخبريّةِ /١٣٩ / نحو : ما شأنك إلا سَيْرُ .

وأمّــا البيتُ الثالثُ ، فالمنجنــونُ : الـدُّولابُ . ولا دليــل فيــه أيضــاً ، لاحتمالهِ لأنْ يكونَ من باب « ما زيدٌ إلاَّ سَيْراً » على أنّ الأصل : إلاّ يَدورُ دورانَ مَنْجَنُونٍ (١٦) ، وألاّ يُعَذَّبُ مُعَذَّبًا ، أيْ تعذيباً .

كما قال تعالى : ﴿ وَمُزَّقَنَاهُم كُلَّ مُمُزَّقٍ ﴾(٧) ، أي تمزيق ، ثم حُــٰذِفَ الفعلان وما أُضيف إلى منجنون ، وأقيمَ المنجنون مقامَهُ .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : ٤٤ . وردت ( وعتوا ) مكان ( فعتوا ) فصححتها .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲/٤ . ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٢١ .

<sup>(</sup>٤)م يقال .

<sup>(</sup>٥)م الثانى .

<sup>(</sup>٦) ش ( منجنون ) ساقطة .

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ ١٩ . ش كتبت واو قبل « مزقناهم » وهي كذلك في الآية فأثبتناها .

وجوّز آبنُ بـا(١) بشاذ<sup>(١)</sup> أن يكـون الأصـل : إلّا كنجنـون ، ثم حُـذِفَ الجار ، فانتصب المجرور .

ومَنْ زَعَمَ أَنَّ كَافَ التشبيه لا تَتَعلَّقُ (٣) بشيء فَهَـذَا التخريج (٤) عندَهُ باطلٌ ، إذْ كَانَ حَقَّه أَنْ يرفعَ المجرورَ بَعْدَ حَذْفِها ، لأَنَّهُ (٥) كَانَ في محلً رفع على الخبريّةِ لا في موضع نصب باستقرار مُقدَّدٍ ، فإذا ذهبَ الجارُ ظهرَ ما كان للمحلِّ .

# مسألة [ ۷۷ ]

قد تدخلُ الباءُ الزائدةُ على خبر كان المنفية كقوله : [ الطويل ] .

وإنْ مدت الأيدي إلى الزادِ لَمْ أَكُنْ العجلهِم(١) إذْ أَجْشَعُ القَومِ أَعْجَلُ(٧)

وعلى المفعول الـذي أصله خبـر المبتـدأ إذا نفي <sup>(^)</sup> عـاملهُ كقـولــه : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>۱) نقل البغدادي في خزانته ۱۲۹/۲ قول ابن هشام من و وجوّز ابن بابشاذ أن يكون الأصل » ألى قوله و فإذا ذهب الجار ظهر ما كان للمحل » . ولم أجد رأي ابن بابشاذ في كتابه : « المقدمة المحسبة في النحو » تحقيق وتعليق حسام سعيد النعيمي . مطبعة العاني بغداد ١٩٧٠ ، إستل من مجلة كلية الدراسات الاسلامية ، العدد الثالث .

<sup>(</sup>٢) ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ هـ) طاهر بن أحمد بن بابشاذ ، المصري الجوهري ، أبو الحسن : إمام عصره في علم النحو . كان تاجراً في الجوهر . تعلم في العراق . سقط من سطح جامع عمرو بن العاص بمصر فمات لساعته . من كتبه : « المقدمة » في النحو ، و « شرح الجمل للزجاجي » ، و « شرح الأصول لابن السراج » الاعلام ٣١٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) م بتعلق .

<sup>(</sup>٤)م التجريع .

<sup>(</sup>٥) ش (كان) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م باعجله .

<sup>(</sup>٧) قائله الشنفري من لاميته: المغني: ٥٦٠ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٣٠٣ ـ شرح الشواهد للعيني: ١١٧/١ ـ الدرر اللوامع: ١٠٢/١ ـ الدرر اللوامع: ١٠١/١ ـ الدرر اللوامع: ١٠١/١ ـ شرح الأشموني: ١٠١/١ ، ٥١/٣ ، ٥١/٣ .

<sup>(</sup>٨) ش ( المنفي ) مكان ( إذا نفي ) .

دعاني. أخي والخيل بيني وبينه فلمّا دعاني لم يجدني بقُعْدَدِ (١) وعلى خبر مبتدأ مسبوق بهل كقوله: [ الطويل ] .

ويقــول إذا اقلولَى عليهـا وأقْــرَرَتْ ألا هَـلْ أخو عيش لـذيذٍ بـدائم (٢) وعلى خبر أنّ كقوله: [ الطويل ]

ف إن تنا عنها حقية لا تُلاقها فإنّك مِمّا (٣) أحدَثَتْ بالمجرَّبِ (٤) فأمّا البيت الأول فإنّه للشَّنْفَرَي الأزديّ (٥) ، واسمه ثابت بن جابر ، وهو أحد خُرَّاب العرب ، أي لصوصهم ، والواحد حَارِبٌ . و ( الزاد ) في الأصل الطعام الذي يتخذ للسفر ، ثم أُطلق على / ١٤٠ / كل طعام . و ( الجَشَع ) بالجيم فالمعجمة فالمهملة : أشد الحرص على الأكل ، ويُقال منه : جَشِعَ ، بالكسرِ ، فهو جَشِعً ومِجْشَاعٌ ، قال : [ الطويل ] .

ولستُ بِمْجْشَاعٍ وإِنْ كُنْتُ اخمصاً ولا هَلِعٌ عنــد الصـريــخِ المُثـوِّبِ و ( اعجلُ ) في البيت بمعنى : عجِل ، لا للتفضيل .

<sup>(</sup>١) قائله دريد بن الصمة الجشمي: شرح الشواهد للعيني: ١٢١/٢ ـ همع الهوامع: ١٢٧/١ ـ اللدرد اللوامع: ١٠١/١ ـ وليس في الاصمعيات ولا في الحماسة.

 <sup>(</sup>۲) قائله الفرزدق: المنصف: ۳۷/۳ ـ أمالي ابن الشجرى: ۲۹۷/۱ ـ المغني: ۳۵۱ ـ شرح شواهده للسيوطي: ۲۹۲ ـ شرح الشواهد للعيني: ۲۰۲/۱ ـ همع الهوامع: ۲۹۷/۱، ۲۷/۲ ـ همع الهوامع: ۲۰۲/۱ ، ۲۷/۲ ـ اللسان (قرد ـ ۷۷/۲ ـ اللرز اللوامع: ۱۸۲۳ ـ شرح الأشموني: ۲۵۱، ۲۵۲ ـ اللسان (قرد ـ قلا) ـ ديوانه: ۱۸۲۳ .

<sup>(</sup>٣) ش.م. (فيما) مكان (مما).

 <sup>(</sup>٤) قائله امرؤ القيس: شرح الشواهد للعيني: ١٢٦/٢ ـ التصريح: ٢٠٢/١ ـ همع الهوامع:
 ١/٧١ ـ الدرر اللوامع: ١٠١/١ ـ شرح الأشموني: ١٥٢/١ ـ ديوانه: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) الشنفري الأزدي (ت نحو ٧٠ ق.هـ) عمرو بن مالك الأزدي ، من قحطان : شاعر جاهلي ، يماني ، من فحول الطبقة الثانية . كان من فتاك العرب وعدائيهم . وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم . قتله بنو سلامان . تنسب إليه « لامية العرب »، شرحها الزمخشري في « أعجب العجب » . الاعلام ٧٥٨/٥ .

ولقد وهم ابن هشام باسمه، فإن ثابت بن جابر هو تأبط شراً وليس الشنفري الأزدي . ولقد ذكر العيني أن اسم الشنفري هو : عمرو بن براق وهو رجل من الأزد . انظر شرح الشواهد ٢ /١١٧ .

والبيت من كلمة شهيرة تسمّي لامية العرب ، وكان أهل الأدب يقولون : أولى ما تراضُ به الابناءُ لاميةُ العرب ، أو السّبْعُ الطِّوال<sup>(١)</sup> ، فإنها تفتّق الألسنَ بالفصاحة ، وتهذّب الأخلاقَ ، وتزيد في العقل . وأولها :

أقيموا بني أمّي صدورَ مطيّكم فقد حُمَّتِ الحاجاتُ والليلُ مقمرٌ وفي الأرض منائً للكريم عن الأذى لعَمْرُكَ ما في الأرض ضيق على امرىء ولي دونكم أهلون سيد عملسٌ هم الأهل ، لا مستودعُ السّرِ شائعٌ وكلّ أبيّ باسِلٌ غيرَ أنّني وإن مُدَّتِ الأيدى

وما ذاك إلا بَسْطَةً عن تفضّل ِ ومنها :

أُديمُ مطالَ الجوعِ حتَّى أُميتَهُ وأَسْتَفُّ تُرْبَ<sup>(٦)</sup> الأرض كيلا يُرى له ولولا آجتنابُ الذَّامِ لَمْ يُلْفَ مَشْرَبُ ولكنَّ نفساً حُرَّةً لا تُقيمُ بي

فإنّي إلى قدوم سواكم لا ميلُ وشُدّت لطيّاتٍ مَطايا وأرحلُ وفيها لمن خاف القلى (٢) مُتحوّلُ سَرَى راغباً أو راهباً (٣)وهو يَعقِلُ (٤) وارقطَ زهلولُ وعَرفاءَ جَيْالُ لديهم ولا الجاني بما جَرِّ يُخذَلُ (٥) إذا عرضت اولى الطرائدِ أبْسَلُ

عليهم وكمانَ الأفضلَ المتـفضَّلُ

واضرب عنه الذكر صَفْحاً فَاذْهَلُ علي من الطَّوْل ِ امروءٌ مُتَطَوَّلُ لَهُ علي من الطَّوْل ِ امروءٌ مُتَطَوَّلُ لَهُ على الخَسْفِ إِلَّا رَيْشَما اتحوَّلُ على الخَسْفِ إِلَّا رَيْشَما اتحوَّلُ

<sup>(</sup>١) ع. الطُّول . وهو الصواب فأثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ش. القلا .

<sup>(</sup>٣) م. راهنا بالنون بدل الباء الموحدة .

<sup>(</sup>٤)م. معقل.

<sup>(</sup>**٥)** م. ورد البيت :

هم الاهمل مستسودع السسر سسامسع وفيه أخطاء كثيرة واضحة بالمقارنة.

<sup>(</sup>٦) م . ترم*ی* .

لمديكم ولا الجماني بمأجمر عمنمدل

ومن أبياتها بيت يأتي شرحه \_ إن شاء الله تعالى \_ في حروف الجر .

يقال: أقام / 181 / صدر مطيّتهِ ، إذا سار . و (حُمَّتُ) بالمهملة المضمومة : قُدِّرتْ . و (مُقْمِرٌ) واضح . والطّيَّة ، بكسر المهملة : الحاجة . و (مَنْأَى) مَبْعَدُ (١) . و (سِيدٌ) ذئبٌ ، وجمعه سيدانٌ . و (عملس) خفيف . و (ارقط) نمرٌ . و (زُهلول) خفيف اللحم . و (عَرفاء) ضَبُعٌ . و (جيال) علمٌ عليها ، فهو بدل من ضبع ، لا عطف بيان ، لأن عرفاء نكرة ، ولا صفة لأنّ العلم لا يوصف به و (الباء) في (بما) باء السبية ، وهي متعلقة بجرٌ ، و (جررً ) من (الجريرة) (١) ، وهي الجناية . و (أبيُّ ) حميً ممتنعٌ ، و (باسل) شديد الاقدام ، وأبسَل : أشدّ بسالةً .

وأما البيت الثاني فإنه لدريد بن الصّمة الجُشَمي (٣). و (القُعْدَد) (٤) بضم الدال وفتحها. قال في المحكم: الجبان: اللثيم القاعد عن الحرب والمكارم. وقال ابن السّيد في شرح الكامل: الجبان وأيضاً اقعد القرابة في النسب أي احطّهم فيه. وقال الجوهري: القريب الاباء إلى الجد الاكبر، وأنشد عليه البيت.

قال: ووجه الذَّمِّ به أنَّه من أولاد الهَرْمَى ، فيكون ضعيفاً ، ويمدح به أيضاً ، لأن الولاء (٥) للكُبْر . وكان من خبر هذا الشعر أن عبد الله أخا دريد غزا بقومه غطفان ، فغنم وانصرف ونزل بمنقطع اللوى ، فقال له دريد : ليس هذا بمنزل لك والقوم تابعوك لأجل ما غنمت منهم ، فلم يسمع منه ، فطلع دريد

<sup>(</sup>١) م. منجد .

<sup>(</sup>٢) م. الحرير.

<sup>(</sup>٣) دريد بن الصمة الجشمي البكري (ت ٨ هـ) من هوازن: شجاع، من الأبطال، الشعراء، المعمرين في الجاهلية \_ أدرك الاسلام ولم يسلم، فقتل على دين الجاهلية يوم حنين، له أخبار كثيرة. والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. الاعلام ١٦/٣ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٤)م. التعدد .

<sup>(</sup>٥)م. ساقطة وترك في مكانها بياض .

على رابية (۱) وانذرهم (۳) مجيء الخيل ، ووصف (۳) مَنْ عليها (۱) ، فقال : عبد الله : هذه فزارة ، ولا بأس علينا ، ثم أنذرهم آخرين ووصفهم ، فقال : هذه أشجع ولا بأس ، ثم أنذرهم بآخرين (۵) ووصفهم ، فقال : هذه عبس ، وقد جاءكم الموت ، فأدركتهم الخيل ، وقاتلوهم قتالاً شديداً ، وطعن ذؤ اب ابن اسماء عبد الله ، فسقط إلى الأرض واستغاث بدريد ، فأقبل يدفع عنه الخيل ساعة ، ثم صرع دريد وقتل عبد الله ، وانهزم أصحابه ، واستنقذت الغنيمة ، ويسمى ذلك يوم / ١٤٢ / اللوى ، فقال دريد :

نَصَحْتُ لعارض وابناءِ عارض وقلتُ لهم إِنَّ الأحاليفَ كلَّها وقلتُ لهم: ظُنُوا بأَلْفَيْ مُدَججِ أمرتُهُم أمري بمنعرج اللَّوى فلما عَصَوني كنتُ منهم وقد أرى وهل أنا إلاّ من غَزّية (١٠) إِنْ غَوَتْ تناذوا وقالوا أردت الخيلُ فارساً

<sup>(</sup>١) م. ربابية ، حروفها مهملة ، وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت ، مما يرجح كون (م) ماخوذة منها قبل التصحيح .

<sup>(</sup>٢) م. ولا أنذرهم .

<sup>(</sup>٣) ش. ( وانذر ) مكان ( ووصف ).

<sup>(</sup>٤) م. (عليها) ساقطة ، وترك مكانها فراغ .

<sup>(</sup>۵) ش.م. ( بأخرى ) مكان ( بآخرين ) .

<sup>(</sup>٦) ش. السليل فثهمدي .

<sup>(</sup>٧) ش.م. في الفارسي .

<sup>(</sup>٨) م. في ضحى .

<sup>(</sup>٩) ش. أني بهم غير مهتد .

<sup>(</sup>۱۰) م. عزته .

<sup>(</sup>١١) ش. البيت وتالياه استدركت على الهامش ، وهي ساقطة في (م). اما الأبيات فهي : أخ أرضعتنني أمّه بابانه بشدي صفاء بيننا لم يجدد

ى تبدَّدَتْ وحتى علاني (١) حالُك اللونِ اسودِ (١) الله بنفسه ويَعْلَمُ أنَّ المسرءَ غيسرَ مُخَلَّدِ الله بنفسه فما كان وقافاً (١) ولا طائش اليَدِ صُبورٌ على اللأواءِ طَللاعُ أُنجِدِ لَ ساقه من اليوم أعقابَ المُصيباتِ في غَدِ التَّالِي المُصيباتِ في غَدِ أَقُلْ لِما ملكَتْ يدي أَقُلْ لِما ملكَتْ يدي رُ تَعْلَموا بني قاربٍ أنَّا غِضَابُ (١) بِمَعْبَدِ (١) بِمَعْبَدِ (١)

فطاعَنْتُ عَنْهُ الخيلَ حتَّى تبدَّدَتْ طِعانَ امرىء آسى أخاه بنفسهِ فإنْ يكُ عبدُ اللَّهِ خَلَّى (٣) مكانَهُ كَميشُ الازارِ خارجٌ نِصْفُ ساقهِ قليلُ (٩) التشكي للمصيباتِ حافِظُ وهَوْن وَجدي أنَّني لم أقُلْ لَهُ فإن تعقب الأيام والدهرُ تَعْلَموا

(الشَّهَّد) جمع شاهد، بمعنى حاضر. و (الأحاليف) الاصحاب، والواحد حليف، كحديث وأحاديث. و (المُدَجَج) بالفتح والكسر: الكاملُ السلاح، وقيل: هو بالكسر للفارس، السلاح، وإن لم يكمل وقيل: هو بالكسر للفارس، وبالفتح للفرس، وإنهم كانوا يدرعون الخيلَ. و (الفارسيّ) دروع تُصْنَعُ بفارسَ. و (المُسَرَّد) المنسوج بالحلقِ (١٤ المحكم، وقيل: الدقيق محل السَّرْدِ (٩). و (سَراتهم) أشرافهم، والواحد سَرِيَّ. و (مُنْعَرَجُ / ١٤٣ / اللَّوى) ما أنعطف من (١٠٠ الرَّمل، وقوله (اسودى) أصله (أسوديُّ) بياء مشددة

كوقع الصياصي في النسيج الممدد إلى قطع منه بـوّجـلد مجـلد

ف حثت إلىه والرماح تسوشه
 وكنت كذات البوريعت فأقبلت

<sup>(</sup>١) م. ورد : ( وحي علي ) مكان ( وحتى علاني ).

<sup>(</sup>٢) ش. اسودي .

<sup>(</sup>٣)ش.م. خلا .

<sup>(</sup>٤)م. ذماقا.

<sup>(</sup>ه) م. فليك .

<sup>(</sup>٦)م. عصار.

<sup>(</sup>٧) ش. لمعبد .

<sup>(</sup>٨) م. المنبوح بالخلق .

<sup>(</sup>٩) م. البرد.

<sup>(</sup>١٠)ش. في .

للمبالغة في معنى الصفة ، كما يقال : احمريٌّ ، ثم خُفِّفَ (١) فينبغي كتابته (٢) بالياء . و (كميش) مرتفع .

وأما البيت الثالث فإنه للفرزدق يهجو<sup>(٣)</sup> كُليباً (٤) ، ويرميهم بـإتيان الأتُن ، كما أنّ بني فَزارة يُرْمَوْن بإتيان الابل . قال : [ البسيط ] .

لا تَــَامَــنَّـن فَــزاريّــا خَــلَوْتَ بِــهِ على قَلُوصِكَ وآكتُبْها بِـأَسْيَـارِ (٥) وقبل البيت :

وليس كُليبيِّ إذا جَنَّ ليلُهُ إذا لَمْ يَلُقْ طَعْمَ الأَتانِ بنائم وقد وَهِمَ أبو علي في (التذكرة)، فقال في قول الفرزدق يرمي كُليباً بذلك: [الوافر]

كِ أَنَّ فُ وَارِسَا لَبِنْ يَ كُلِيبٍ ضَفَادَعُ سَبَّحَتْ بِمُغَيْرِ بِ الْإِنْ (٦) وَمَا تَنفَكَ تُبْصِرُ في طريقٍ كُليبيًا عليهِ مَزَادتانِ

انه يريد أنهم حمّارةً ، وأنَّ زجرَهم للحمير عند سيرهم بها كصوت الضَّفادع .

والصوابُ أنّه إنّما أراد ما قدّمنا ، وأنّه يريد أنهم أولاد الحمير . و ( آقُلُوْلَى ) بالقاف : ارتفع . و ( اقردَ ) بالقاف : لَصِقَ بالأرض من ذلة (٧) أو فزع .

<sup>(</sup>١)م. خف.

<sup>(</sup>٢) ش. ( فتبقى الثانية ) مكان ( فينبغي كتابته ) .

<sup>(</sup>٣) ش.م. يهجوبه .

<sup>(</sup>٤) ش. م. ورد ( رهط جرير ) بعد ( يهجو كليبا ).

<sup>(</sup>٥) قائله سالم بن دارة يهجو بني فزارة ، تهذيب اللغة : ٢١١/١١ ـ الكامل للمبرد : ٨١١ (طبعة زكى مبارك ) ـ اللسان (جوف).

<sup>(</sup>٦) ش - في .

<sup>(</sup>٧)م. (قلا) ساقطة وترك مكانها بياض. ش. ذل.

وإذا قـدّرت ( هـل ) بمعنى مـا مثلهـا في ﴿ هــل جـزاء الاحســـان إلاّ الاحسان ﴾(١) افلا دليلَ فيهِ .

ويروى : ألا ليتَ ذا العيشِ اللذيذِ

فيكون دليلًا على أنّ الباء قد تدخلُ على خبر ليتَ ، وقد دخلت بعدها على أنّ السادةِ هي وصلتُها مسدًّ(٢) آسمها وخبرها في قول الحطيئة : [ الوافر ] نَــدِمْتُ على لسانٍ كانَ منّي فَلَيْتَ بانّـهُ في جَــوْفِ عَكُم (٣) و ( اللسانُ ) هنا الكلامُ لا الجارحةُ ، لأنّ النّدَمَ لا يكون على الأعْيانِ / ١٤٤ / ، وآستعملَه (٤) مذكّراً ، وهـو لغةُ التنزيلِ لجمعهِ فيه على ألْسِنَةٍ . و ( العَكْم ) هنا باطنُ الجنب ، أتى بهِ عَلَى المَثل .

وأمّا البيت الرابع فإنه لامرىء القيس . ومعنى ( تَنْأَى ) تَبْعُدْ . و (حِقْبَةً ) مُدّةً و ( لا تُلاقِيها ) بدلٌ من ( تنأى ) ، لأنّ النّاي مشتمل على عدم اللّقِيّ ( ٥ ) . و ( المجرّب ) ويروى بكسر الراء . وعليه يأتي الاستشهاد ، اي : فإنّك المجرّب ، ويكون فما أحدثت ، إمّا ( تبييناً ) بتقدير ( أعني ) أو متعلّقاً بالمجرّب وباؤه (١) للتعليل ، أي بسبب ما احدثته قبل ذلك في حال غيبتك . ويروي بفتحها ، فالمجرّب ، قال أبو علي الجرجاني (١) : اسم مكان ، والباء ظرفية مثلها في ﴿ فلا تحسِبُنّهم بمفازةٍ من العذابِ ﴾ (٨) أي بحيث يفوزون ظرفية مثلها في ﴿ فلا تحسِبُنّهم بمفازةٍ من العذابِ ﴾ (٨) أي بحيث يفوزون

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٦٠ .

۲) م. مبتدأ . (۲) م. مبتدأ .

<sup>(</sup>٣) نوادر أبي زيد : ٣٣ ـ خزانة الأدب : ١٣٧/٢ ـ اللسان (عكم ، لسن ) ـ ديوان الحطيئة ; ٦١.

<sup>(</sup>٤) م. استعمل.

<sup>(</sup>٥) ع. كتب فوقها (كذا).

<sup>(</sup>٦) تحت م. فاؤه.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن علي بن محمد بن علي ، نور الدين ، ابن الشريف الجرجاني ، له « الرشاد في شرح الارشاد » ، وشرح رسالة التفتازاني « إرشاد الهادي » ، في النحو ، وصنّف « الغُرّة » في المنطق . الأعلام : ٢٨٨/٦ .

<sup>(</sup>٨) سور آل عمران ١٨٨ . ع . ورد « بحسبنهم » بالياء المثناة من تحت ، والصحيح ما أثبتناه .

منه ، وبحيث جُرِّبْتَ ، وقال غيرُه : صدر كالممزَّق في الآية ، والباء بمعنى على ، أي فإنك ستراها على التجربة التي عهدت وأول القصيدة .

خليليًّ مُسرًا بي على أُمِّ جُنَدُبِ تُقضِّي (١) لُباناتِ الفُؤادِ المُعَدَّبِ فَالْدِي مُسرًا اللهُ اللهُ على أُمِّ جُنْدُبِ من الدَّهر ينفعني (٢) لدى أمِّ جُنْدُبِ أَلا ليتَ شعري كيف حادِثُ وَصْلِها وكيفَ تُسراعي وُصْلَةَ المُتَغيَّبِ أَلا ليتَ شعري كيف حادِثُ وَصْلِها وكيفَ تُسراعي وُصْلَةَ المُتَغيَّبِ أَدامَتُ على ما بَيْنَنا مِنْ مَودةٍ أميمة أم صارت لقول المُخبِّبِ أدامَتُ على ما بَيْنَنا مِنْ مَودةٍ أميمة أم صارت لقول المُخبِّب (اللَّبانات) الحاجاتُ . ويُقال : نظرَهُ بمعنى انتظره . و (المُخبِّب) بالخاء المعجمة والباء الموحّدة المكسورة : المفسد . / ١٤٥ / .

# مسألة<sup>(۳)</sup> [ ۲۸ ]

إعمالُ لا النافية عملَ ليس قليل وكثير ، فالقليلُ حيثُ لا تقتـرِنُ (أَ) بها النَّاء . وتختص هذه بالنكرات (أف) كالعاملة عمل أنّ المؤكِدة ويَغْلِبُ (أن تـركُ خبرِها كقوله : [ مجزؤ الكامل ] .

مَـنْ صَـدً عـن نـيـرانِـهـا فـأنـا(٧) ابـنُ قَـيْسٍ لا بَـراحُ (٨) ومِنْ ذِكْرِهِ قوله: [ الطويل ] .

<sup>(</sup>١) ش. لنقض . (٢) ش. تنفعني .

<sup>(</sup>۳) م. (مسألة) ساقطة.

<sup>(</sup>٤)م. (تفترن) ساقطة وترك في مكانها بياض ش. (حيث) ساقطة .

<sup>(</sup>٥)م. النصرات.

<sup>(</sup>٦) ش. يكثر . م. ترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٧) م. وأنا وكانت كذلك في (ش) وصححت .

<sup>(</sup>٨) قائله سعد بن مالك القيسي : الكتاب : ٢٨٠ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ ـ المقتضب : ٣٦٠/٣ ـ مجالس ثعلب : ٢٤٢ ـ الانصاف : ٣٦٧ ـ شرح المفصل : ١٠٨/١ ـ خزأنة البغدادي : ٢٢٣/١ ، ٢٢٣ ، ٢٠٨ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٠٠٩ ـ المغني : ٢٠٥١ ـ الشواهد للعيني : ٢٠٥١ ـ التصريح : ١٩٩/١ ـ شرح الأشموني : ٢٥٤/١ ـ همع الهوامع : ١٢٥/١ ـ الدرر اللوامع : ٢٠٥١ ـ شرح ديوان الحماسة : ٥٠٠ .

تعـز فلا شَيء على الأرض باقيا ولا وَزَر مما قَضَى اللَّه واقيا(١) قيل: وقد تعمل في اسم معرفة كقوله: [الطويل].

وحَلَّتْ سوادَ القلبِ لا أنا باغيا سواها ولا في حُبِّها مُتَراخيا(٢)

والكثيرُ حيثُ تقترِنُ بالتَّاء ، وتختصّ هذه بأسماء الزمان ويجبُ حَذْفُ أحدِ معموليها . والغالب كونهُ الاسم وكون معمولها لفظة ( الحين ) كقوله تعالى : ﴿ كم اهلكنا من قبلهم مِنْ قَرْنٍ فنادَوا(٣) ولاتَ حِينَ مَناصٍ ﴾ (٤) وقُرِىء شاذًا برفع الحين (٥) وقال : [ كامل ] .

نَدِمَ (١) البُغاةُ ولاتَ ساعةَ مَنْدَم والبَغْيُ مَرْتَعُ مُبتغيهِ (٧) وخيمُ (٨) فاعملها في (الساعة) وقال: [الخفيف].

<sup>(</sup>۱) قائله مجهول: خزانة البغدادي: ۱/۰۳۰ عرضا ـ المغني: ۲۶۰، ۳۹۶ ـ شرح شواهده ... للسيسوطي: ۲۰۸ ـ شذور السذهب: ۱۹۲، ۲۷۸ ـ شرح الشسواهـ للعيني: ۱۰۲/۲ ـ التصريح: ۱/۹۱ ـ شرح الأشموني: التصريح: ۱/۹۷ ـ شرح الأشموني: ۲۰۳/۱ ...

 <sup>(</sup>٢) قائله النابغة الجعدي: أمالي ابن الشجري: ١٨٢/١ ـ المغني: ٢٤٠ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٢٠٨ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٤١/٢ ـ التصريح: ١٩٩/١ ـ همع الهوامع: ١/٥٢ ـ الدرر اللوامع: ٩٨/١ ـ شرح الأشموني: ٢٥٣/٢ ـ ديوانه: ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) م . لنادوا .

<sup>(</sup>٤) سورة ص ٣. « فامّا ، حين ، فمذهب سيبويه أنّه خبر لأت ، واسمها محذوف ، لأنّها عملت عمل ليس ، أي : ليس الحينُ حينَ هربَ ، ولا يقال : هو مضمر ، لأن الحروف لا يضمر فيها . وقال الأخفش : هي العاملة في باب النفي ، فـ « حين » اسمها ، وخبرها محذوف ، أي . لا حين مناظر لهم أو حينهم . ومنهم من يرفع ما بعدها ، ويقدّر الخبر المنصوب . . . » انظر : املاء ما منَّ به الرحمن : ٢٠٩/٢ ، والكشاف : ٣/٣ ، وفيه : « وقرىء حين ، مناص ، بالكسر ».

<sup>(</sup>٥) ش. الخبر.

<sup>(</sup>٦) م. نلوم .

<sup>(</sup>٧) م. تغيه .

<sup>(</sup>٨) قائله محمد بن عيسى بن طلحة ، أو مهلهل بن مالك الكناني : خزانة البغدادي : ١٤٧/٢ عرضا ـ شذور الذهب : ١٢٦/١ ـ شرح الشواهـ د للعيني : ١٤٦/٢ ـ همع الهوامع : ١٢٦/١ ـ الدرر اللوامع : ١٩٩/١ ـ شرح الأشموني : ٢٥٦/١ .

طَلَبُ وا صُلْحَنَا ولاتَ أوانٍ فَاجَبْنا أَنْ لَيْسَ حينَ بقاءِ (١) فاعملها في الأوانِ ، وإنّما كَسَرَهُ ونوَّنَهُ لما سيأتي .

فأما البيت الأول فهو لسعد بن مالك القيسي (٢) ، جد طَرَف بن العَبْد . ومعناه : مَنْ اعرض عن اصطلاء نار الحَرْب فإنا مخالف له ، لأنّي الفتى (٣) الأصيل المعروف المستغني بشُهرته (٤) عن اطالة نسبته . وقولُه ( لا بَراح ) تقرير للجملة السابقة ، أي لا براح لي عنها . و ( البراح ) مشترك بين المكان والزمان . تقول (٩) : ما برحت من مكاني بَرَاحاً وبُروحاً . وما بَرِحْتُ افعلُ كذا براحاً .

وقيل: لا شاهد فيه ، لجواز كون ( بَراح ) مبتدأ . ورُدَّ<sup>(1)</sup> بأن / لا /<sup>(۷)</sup> الداخلة على الجمل الاسمية يجب إمّا اعمالُها ، أو تكرارُها ، فلمّا لم تتكرَّرْ / ١٤٦ / عُلِمَ<sup>(٨)</sup> أنَّها عاملة .

فأجيب(٩) بأنَّ هـذا شعرٌ ، والشعـر يجوز فيـه أن ترد غيـرَ عـاملة ، ولا

<sup>(</sup>۱) قائله أبو زبيد الطائي: الخصائص: ٧٧/٧ - الانصاف: ١٠٩ - المخصص: ١١٩/١٦ - شرح المفصل: ٢٢٩ - ٣٢٤ ، ٢٦٥ - شرح شواهده للسيوطي: ٢١٩ ، ٣٢٤ - ٣٢٠ خزانة البغدادي: ٢١٩ - آسرح الشواهد للعيني: ١٥٦/٢ - همع الهوامع: ١٢٦/١ - الدرر اللوامع: ١٩/١ - شرح الأشموني: ٢٥٦/١ - ديوانه: ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) سعد بن مالك القيسي : من سراة بني بكر وفرسانها المعدودين في الجاهلية . قال البغدادي : له اشعار جياد في كتاب بني قيس بن ثعلبة . قتل في حرب البسوس ، وقال التبريزي هو جد طرفة ابن العبد: الاعلام ١٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) ش. وردت « لأنى القيسي الأصل » . م. العصي الأصل .

<sup>(</sup>٤) ش. شهرته عن المعالة عن نسبته . م. بشهرته عن الحالة نسبته .

<sup>(</sup>٥)م. يقول بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٦) م . وردت .

<sup>(</sup>٧) ع. ( لا ) ساقطة فأثبتناها من ش. وم.

<sup>(</sup>٨) م. (يتكور عليه) مكان (تتكور علم).

<sup>(</sup>٩) ش.م. واجيب.

مكرّرة . فرُدَّ بأنَّ الأصلَ كونُ الكلام على غير الضرورة ، وأول القصيد(١) :

وَضَعَتْ أراهِطَ فَآسَتَ رَاحُوا حَمِهَا (٣) التَّحْيُّلُ والمِراحُ نَّجَداتِ والفَرَسُ (٤) الوقاحُ

صَبْراً بني قَيْس لها حَتَّى تُرِيحوا أو تُراحُوا إِنَّ المُتَاحُ

قوله (يا بؤسَ للحرب) نداء في معنى التعجب، أي : ما اباسها وأشدَّها . واللام الجارة مقحمة (٦) لتوكيد معنى الاضافة ، ويختص ذلك في النداء بهذه (٧) اللفظة ولا تقع في غير النَّداء إلّا في باب (لا) يقولون لا ابا لزيدٍ ولا أخا لعَمْروٍ ، ولا غُلاَميْ لك ، ولولا قَصْدُ الاضافة لم تحذف نون المثنى .

ولم تُثبت (^ ) أَلِفَا ( أَبِ وأَخِ ) فإنَّ ذلك يقوله مَنْ ليس من لغتهِ القصر ، ولقيل : يا بُؤساً ، بالنصب ، أو يا بؤسُ ، بالضم .

و ( الوضع ) ضد الرفع ، أي أنها اسقطت شرفَهُم ، إذ<sup>(٩)</sup> تركوها لعجزهم فاستراحوا من تحمل المشاقِّ في ابتغاءِ<sup>(١٠)</sup> الحمدِ .

<sup>(</sup>١) ش. القصيدة .

<sup>· (</sup>٢) ش.م. الخيل .

<sup>(</sup>٣) ش.م. بجاحمها .

<sup>(</sup>٤) م. ( والفرس ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) ش. يغتاله .

<sup>(</sup>٦)م. معجمة.

<sup>(</sup>٧)م. لهذه.

<sup>(</sup>A) ش م يثبت بالياء المثناة التحتية .

<sup>(</sup>٩) ش م ( إذ ) مكان ( أو ) .

<sup>(</sup>١٠) ش انتفاء .

وقال رجلٌ للأخنف: ما أَبالي أمُدِحتُ أم هُجِيتُ ، فقال: استرحْتَ مِنْ حيثُ تعِبَ الكرامُ .

و ( أراهِط ) جمع أرهُط<sup>(١)</sup> ، قال : [ رجز ] .

وف اضِحٍ مُفتضَحٍ في أَرْهُ طِهُ [من أَرْفَع الوادي ولا من يُعْتُطِهُ ] (٢)

و (أرهط) جمع (رَهْط) ، وهذا أولى من قول سيبويه (٣): إنَّ اراهط جمع رَهْط على غير القياس .

و (جَاحم الحرب) معظم شِدّتها . و (التخيّل) الخُيلاء . أي : صاحب التخيّل . و (المِراح) / ١٤٧ / المَرحُ واللَّعِبُ ، أي أنّها تَشْغَلُه عن خُيلائه ومَرحه . و (الفتى) بدلٌ من صاحب التخيّل على لغة تميم في ابدال المنقطع (٤) . و (النّجدات) الشدائد . و (الوقاح) الصَّلْبُ الجِلْدِ والحافر .

ثم أمر إخوانَهُ من بني قيس أن يصبروا للحرب حتّى يظفروا بعدوهم ، فيريحوا قومَهُم منه ، أو يَقتُلهم عدوُّهم ، فيريحوهم ، و (المواثل) مُفاعِل من (وأل) منه إذا خلص ، أي أنّ الذي يَطلبُ الخلاصَ من الحرب لخوفه منها لا بدّ لـه من الموتِ . و (المُتاح) المُقدَّر (٥) . وما أحسن قـول قَطريّ بن الفُجاءة (٦) يُخبرُ عن مخاطبته (٧) نفسَهُ . واسم الفجاءة مازن ، وسُمي فجاءة

<sup>(</sup>١) ش العبارة : (قال : وفاضح مفتضح في أرهطه ، وارهطه جمع رهط ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) قائله رؤ بة . شرح المفصل لابن يعيش ٥/٧٧ خزانة البغدادي ٢٢٤/١ ، عرضاً وبرواية أخرى ـ شرح شواهد الشافية للبغدادي ١٥٢ ـ اللسان ( رهط ) ـ ملحقات ديوانه ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) أرى أن البغدادي يقصد سيبويه بقوله الذي أورده في خزانته ٢٧٤/١ . « وزعم أكثر النحويين أن اراهط جمع رهط على خلاف القياس » .

<sup>(</sup>٤) م ( المنقطع ) ساقطة وترك مكانها بياض .

<sup>(</sup>a) م القدر .

<sup>(</sup>٦) تُطري بن الفجاءة (ت ٧٨ هـ) بن مازن بن الكناني المازني التميمي : من رؤ ساء الأزارقة (الخوارج) وأبطالهم . من أهل « قطر » بقرب « البحرين » كان خطيباً فارساً شاعراً . مات بالري أو بطرستان . الاعلام ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٧) ش م مخاطبة .

لأنَّ أباه جاء به من اليمن فُجأة بعد ما صار رجلًا : [ البسيط ] .

أقولُ لها وقد طارتْ شَعاعاً فإنك لو سألتِ بقاءَ يوم فصبراً في مجالِ الموتِ صَبْراً سبيلُ الموتِ غاينةُ كلِّ حَيَّ ومَنْ لا يُعْتَبَط يُسَامُ ويَهْرَمْ وما للمرء حَيْدُ في حياةٍ

من الأبطال ويْحكِ (١) الا تُراعي (٢) على الأجل الذي لكِ لَمْ تُطاعي فما نَيْسلُ الخلودِ بمُستَطاعِ وداعيه الأرض داع وداعيه المنسونُ إلى آنقطاع (٣) إذا ما عُد مِنْ سَقَطِ السَمَتاعِ

( الشَّعاع) بالفتح : المتفرقة . و ( من الابطال ) إمَّا متعلق بـ ( تراعي ) أو بـ ( طارَتْ ) . ( يَعْتَبِط ) بالعين والطاء المهملتين ، يَمُتْ شابًا طريّاً .

وأمّا البيت الثاني فظاهر. و ( التعزّي ) التصبُّر ، مطاوع عزَّيْتُهُ و ( الوَزَر ) الملجأ ، وأصله الجبل(٤) ، والجارّان متعلقان بالخبرين بعدهما ، أو الأول صفة لما قَبْلَهُ .

وأمّا البيتُ الثالثُ فإنه للنابغة الجَعدي رضي الله عنه. وحمله بعضُهم /١٤٨ / على ظاهرهِ ، فأجازَ عملَها في اسم معرفةٍ وهو قول أبي الفتح في كتاب ( التمام ) (٥) ، وآبن الشجري (٢) ، وعلى ذلك يتخرج قول المتنبي : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>١)م محل

 <sup>(</sup>۲) آمالي المرتضى : ۲۳۲/۱ وفيات الأعيان (ترجمته) - شرح الشواهد للعيني : ۵۱/۳ التصريح : ۲۳۰/۱ - حاشية ياسين على التصريح : ۲۳۰/۱ - ۲۳۰/۱ التصريح : ۲۳۰/۱ - وليس في شرح المرزوقي .
 الحماسة بشرح التبريزي : ۲۲/۱ وليس في شرح المرزوقي .

<sup>(</sup>٣) م والانقطاع ، وكانت كذلك في ش ، وصححت .

<sup>(</sup>٤) ش الحبل بالحاء المهملة والباء الموحدة .

 <sup>(</sup>٥) كتاب التمام لأبي الفتح عثمان بن جني من كتبه المفقودة ، أنظر مقدمة الخصائص : ٦١/١
 ( تحقيق محمد على النجار ) .

<sup>(</sup>٦) الإمالي الشجرية : ٢٨٢/١ .

وإذا الجُودُ لم يُرْزَقْ خَلاصاً مِنَ الأذَى فلا الحمدُ مكسوباً ولا المالُ باقيا(١)

والأُوْلِى في بيت النابغة أن يؤول على أنّ الأصل: لا أُوجَدُ باغياً. ثُمَّ حَذَفَ الفعلَ وحدَهُ ، فبرزَ الضميرُ وآنفصلَ أولاً أنا أُوجَدُ باغيا ، ثم حُذِفَ الخبرُ ، وبَقِي معموله كقراءة على - رضي الله عنه - ﴿ ونحنُ عصبةً ﴾(١) أي نُوجَدُ عُصبةً .

#### ويروى:

لا أنا مُبْتَغ سِواها ولا عَنْ حُبِها مُتراخيا وعلى هذه الرواية أيضاً معملة ، ولكنه سكّنَ ياء مُبْتَغ (٣) للضرورة كقوله: [الوافر].

كفَّى بالناَّي مِنْ أسماء كاف [ وليس لحبها ما عشت شاف ](٤)

وقول الفرزدق في هشام : [ الطويل ] .

يُقَلِّبُ رأساً لم يكن رأسَ سَيَّدٍ وعيناً له حولاءَ (٥) بادٍ عيوبُها (١) وكان الأصلُ (كافياً) على التمييز، و (بادياً) صفة لـ (عيناً). و (عيوبُها) فاعل بـ (بادٍ)، ولو كان (بادٍ) خبراً عن (عيوبُها) لوجَب أنْ

<sup>(</sup>١) أمالي ابن الشجري : ٢٨٢/١ ، ٢٧٤/٢ ـ المغني : ٢٤٠ ـ شيذور الناهب : ١٩٨ ـ شسرح اللمحة البدرية : ٢٦٤/ ، ٣٨ ـ التصريح : ١٩٩/١ ـ ديوانه : ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸ .

<sup>(</sup>٣) ش م ما امتنع .

<sup>(</sup>٤) قائله بشر بن أبي خازم الأسدي : المقتضب ٢٧/٤ الكامل ٢٧٨٦ - الخصائص : ٢٦٨٧ - المفصل ١٢٨/٢ - الحماسة للتبريزي المفصل ١١٣/٢ ( تحقيق محمد محي الدين ، مطبعة حجازي ) - شرح الحماسة للتبريزي ٢٦١/٢ - شروح سقط الزند ، ١٢٥ ( دار الكتب ) - خزانة البغدادي : ٢٦١/٢ - ٢٤٢ - ديوانه : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) م الحاء والواو سقطا من كلمة (حولاء) وترك في مكانهما بياض .

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ١٠٥/١ ، ٢٨٣ ـ ديوانه : ٥١ .

يقولَ : بادية . و ( متراخياً ) معطوف على ( مبتغ ٍ ) .

وجوَّز ابن الشجري (١) كون ( لا ) مهملة فـ ( مبتغ ) مرفوع ، قـال : ويكون أعملَ ( لا ) الثانية ، وحذف اسمَها ، أي : ولا أنا متراخياً عن حُبُّها ، وحَسَّن حذفَهُ تقدُّمُ ذكرهِ انتَهى .

ولم يثبت أنَّ اسمَ لا هذه يُحذَف ، والقياسُ يأباهُ ، لأنَّ اسمَ ليس لا يُحذف (٢) ، فالمحمول عليها أحرى بذلك . وقبله :

دَنَتْ فِعْلَ ذِي وُدٍّ فلَّما تَبِعْتُها تُلولُتْ وخَلَّتْ حَاجِتِي في فؤاديا

وبعده:

أُتيحَتْ لَـهُ وآلهم يُحتَضِرُ آلفَتَى فلا هي تَرْضَى دونَ أمرَد(٣) ناشيء وقد طالَ عهدي بآلشبابِ وطِيبه ولـو دامَ منها وصْلُها ما قَلَيْتُها وما رابَها مِنْ ريبةٍ غيرَ أنَّها ولكنْ أخو العلياءِ والجُود مالكُ ولكنْ أخو العلياءِ والجُود مالكُ فتى كملتْ(٥) خيراتُـهُ غيرَ أنَّه فتى شمَّ فيه ما يَسُرُ صديقَه فتى شمَّ فيه ما يَسُرُ صديقَه

ومِنْ حاجةِ الإنسانِ ما ليس لاقيا ولا أستطيعُ أنْ أُعيدَ شبابيا/١٤٩/ ولاقيْتُ أيّاماً تُشيبُ النَّواصيا ولكنْ كفى بالهجرِ للحبِّ شافيا<sup>(٤)</sup> رأتْ لِمَّتي شابَتْ وشابَ لِداتيا أقامَ على عَهْدِ النَّوى والتصافيا جَوادُ فما يُبقي مِنَ المالِ باقيا على أنَّ فيه ما يسوءُ الأعداديا

وهذان البيتان بديعان، ولم يورد أبو تمام في حماسته(٦) سواهما.

<sup>(</sup>١) الأمالي الشجرية ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>٢) م تحذَّف ، وكانت في ش كذلك وصححت .

<sup>(</sup>٣) م سقطت الدال من (أمرد).

<sup>(</sup>٤) ش شاميا .

<sup>(</sup>٥) م (كملت ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) ديوان الحماسة ( د . عبد المنعم ) ٧٧٥ \_ ٢٧٦ .

وانتصاب (غير) على الاستثناء المنقطع ، ولولا أن القوافي منصوبة لكان يَصحُّ له أنْ يقولَ في بيت الشاهد :

# ولا في حبها مُتراخي

على أن يكون من الضرب الثالث من أضرُب الطويل ، وهو فَعُولن كقوله : [ الطويل ] .

أقيمُوا بني النَّعمانِ عنَّا صدورَكُم وإلَّا تُقيموا صاغرين الرُّؤ وسا(١)

وأما قولُه تعالى : ﴿ ولاتَ حينَ مَناصٍ ﴾ (٢) ، فالواو واو الحال ، وقلَّما تستعمل (٣) ( لات ) إلَّا بعدها .

و ( لاتَ ) هي لا<sup>(٤)</sup> النافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظة ، أو للمبالغة في معناها ، وإنّما حركت لالتقاء الساكنين ، وكانت الحركة فتحةً لمناسبةِ الألفِ ، لأنها أخفّ .

والمعنى: وليس ذلك الحينُ حينَ فرار ، فحُذِفَ اسمُها ، وبقي خبرها . هذا قول الجمهور . وقال الأخفش: هي لا العاملة عمل إنَّ ، وحينَ مناص ، آسمُها ، والمحذوف خبرها (٥) ، قال : أو(١) التقدير : لا أرى حين مناص ، فانتصابُ الحين على المفعولية .

وقرىء برفع ( الحين )(٧) ، فقال الجمهور : هي على حذف الخبر ،

<sup>(</sup>١) قائله يزيد بن الخذاق الشني: أمالي ابن الشجري ١/٣٨٣ ـ شرح المفصل ١١٥/٦ ـ العقد الفريد ٥/٨٧ ـ المفضليات ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣ . ش ذكر « فنادوا » قبل « ولات » .

<sup>(</sup>٣) ش يستعمل بالمثناة التحتية .

<sup>(</sup>٤) ش م ( لا ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) م ورد ( والمحدم فصرها ) بدل ( والمحذوف خبرها ) .

<sup>(</sup>٦) ش ( الواو ) بدل ( أو ) .

<sup>(</sup>٧) ورد في الكشاف : ٢/٣ ـ ٣ ما نصه : « ( ورت ) هي لا المشبهة بليس زيدت عليها تاء =

فهي أفصح قياساً لا استعمالًا . وقال أبو الحسن : مبتدأ حذف خبرُه .

وقُرِىء بجر (الحين) فقال الفراء (١): هي حرف جر، وقال (٢) بعضهم: على اضمار (مِنْ) (٣)، وقال الزمخشري (٤): الأصل مَناصِهم، ثم حُذِفَ الضمير. وشبه (مناص) / ١٥٠ / بد (إذْ) في قوله: وأنْتَ إذْ صَحيحُ. فبناهُ على الكسر، وعوضهُ التنوين، وصَعِّ فيه ذلك وإن لم يكن زماناً، لأنه مخفوض (٥) باضافة الزمان، والمتضايفان (٦) كالشيء الواحد، ثم بنى (الحين) لاضافته إلى المبني.

وأما البيت الرابع فواضح أيضاً . و ( البُغاة ) جمع بـاغ ، والواو للحـال مثلهـا في الآيـة . و ( مَنْـدَم ) (٧) مصـدر ميمي (٨) كمناص . و ( المبتغي ) الطالب . و ( الوحيم ) كالوبيء وزناً ومعنى .

وأما البيت الخامس فإنه لأبي زُبيد الطَّائيِّ <sup>(٩)</sup> .

التأنيث ، كما زيدت على (ربً ، وثمً ) للتوكيد ، وغير بذلك حكمها ، حيث : لم تدخيل إلا على الأحيان ، ولم يبرز إلا أحد مقتضيها ، إما الأسم ، وإما الخبر ، وامتنع بروزهما جميعاً . وهذا مذهب الخليل وسيبويه . وعند الأخفش أنها لا النافية للجنس ، زيدت عليها التاء ، وخصت بنفي الأحيان و (حين مناص ) منصوب بها ، كأنك قلت : ولا حين مناص لهم . وعنه أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر ، أي : ولا أرى حين مناص ، ويرتفع بالابتداء ، أي : ولا حين مناص كائن لهم . وعندهما أن النصب على ولات الحين مناص حاصلاً لهم . وقرىء «حين مناص » بالكسر » .

وانظر أيضاً : إملاء ما مَنَّ به الرحمن : ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٣٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ش الواو ساقطة.

<sup>(</sup>٣) ش م ( في ) مكان ( من ) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٣/٣ .

<sup>(</sup>٥)م مخصوص لمضافه ش مخفوض لمضافه .

<sup>(</sup>٦) ش ورد ( وللتضاد كان ) مكان ( والمتضايقان ) . م تـرك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٧)م ( ومندم ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٨) م مبني .

<sup>(</sup>٩) أَبُو زُبُيُّد (ت نحو ٦٢ هـ) المنذر بن حرملة الطائي القحطاني : شاعر نديم معمَّر ، من نصارى =

وروى أبو عَمْرو الشَّيبانيِّ وآبنُ الأعرابيِّ (١) أنَّ رجلًا من بني شيبان نزل برجل مِنْ طيء ، فاضافة وسَقاهُ ، فلما سَكِرَ قام إليه بالسيف فقتلَهُ وهرَبَ ، فافتخرتْ بنو شيبان بذلك ، فقال أبو زُبَيْد : [ الخفيف ] .

خبر رّ ثنا الركبانُ أَنْ قَدْ فَرِحْتُمْ ولعَمْري لعارُها كانَ أَدنَى ظَلَّ ضيفاً أخوكُمُ لأخينا ظَلَّ ضيفاً أخوكُمُ لأخينا لَمْ يَهَبْ(١) حُرْمة النديم ولكنْ فأصدقُوني وقد خَبرتُم وقد(٧) ثنا هل علمتم من معشرٍ سافَهُونا كم أزالتْ رماحُنا مِنْ قتيل بعَثُوا حَرْبَنا عليهم وكانوا ثُمَّ لمّا تشاذَرتْ وأنافَتْ(٩)

وفَخَرتُمْ (۱) بضَرْبةِ المُكَاءِ (۱۳) لَكُمُ من تُقى وحُسْنِ (۱۰) وفاءِ في صَبوحٍ ونِعمَةٍ (۱۰) وشواءِ في صَبوحٍ السَّوْءَةِ السَّواءِ ثُمَّ عاشوا صفحاً ذوى غُلواءِ ثُمَّ عاشوا صفحاً ذوى غُلواءِ قَاتلُونا بنَكْسِةٍ وشَقاءِ في مَقامٍ لَوْ أبصروا ورَحاءِ (۱۸) في مَقامٍ لَوْ أبصروا ورَحاءِ (۱۸) وتَصَلّوا مِنها كَريه (۱۱) الصَّلاءِ

طيء . عاش زمناً في الجاهلية ، وأدرك الاسلام ولم يسلم ، استعمله عمر على صدقات قومه .
 مات بالكوفة أو في باديتها ، في زمن معاوية . الاعلام ٢٢٨/٨ .

<sup>(</sup>١) الخبرُ والأبيات قُد رواها البغُدادي في خزانته ١٥٣/٢ عن أبي عمرو الشيباني وابن الاعرابي أيضاً . .

<sup>(</sup>٢) م ( وفخرتم ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٢/٧٧/ الانصاف: ١٠٩ - المخصص: ١١٩/١٦ - شرح المفصل: ٣٢/٩ المخصل: ٣٢/٩ - شرح المفصل: ٣٢/٩ - المغني: ٢٥٥ ، ٢٥١ - شرح شواهده للسيوطي: ٢١٩ ، ٣٢٤ - خزانة البغدادي: ٢/٩٥ - شرح شرح الشواهد للعيني: ٢/٧١ - همع الهوامع: ١٧٦/١ - الدرر اللوامع: ١٩/١ - شرح الأشموني: ٢٥٦/١ - ديوانه: ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) م وأحسن .

<sup>(</sup>٥) م نعم .

<sup>(</sup>٦) م يهب .

<sup>(</sup>٧) م قل .

<sup>(</sup>٨) م رخام .

<sup>(</sup>٩) م أفاقت .

<sup>(</sup>۱۰) م کذبة .

#### طلبُوا صُلْحَنا ..... البيت

يَصْدُقُونَ الطِّعانَ عندَ اللَّقاءِ
رُ ودَفْعُ الأسَى بحُسْنِ العَزاءِ (١) ا فساضلُ في التَّمامِ كُسلَّ لواءِ مَنْ يُصَبْ يُسْرَّتَهَنْ بغيسرِ فِداءِ (٣) ولعَمْرِي لقد لَقُوا أهلَ بأس إنّنا معشَرٌ شمائلُنا الصَّبُ وَلَنَا (٢) فوقَ كُلِّ مَجْدٍ لواءً فإذا ما استطعتم فاقتلونا

( المُكَّاء ) اسم للرجل الذي قَتَلَ و ( جوائب ) جمع جائبة ، يقال : هل عندكم من جائبة خبر . وهو ما يجوبُ البلاد أي يقطعُها . و ( تشذَّرَتُ ) رَفَعَتْ ذَنَبَها ، وأنافت : رَفَعَتْ رأسها .

وفي توجيه قوله: (ولات أو انٍ) أقوال ، أحدها للفراء: أنَّ لات تستعمل (٤) حرف جر. الثاني ، لابن جني: أنَّ الأصل ولاتَ حين أوان صُلح (٩) ، ثم (٢) حذف خافض (٧) الأوان ، وبقي عمله ، وحُذِف مخفوضُه ورُجع بالتنوين . والثالث للزمخشري (٨): إنَّ الأصل: أوان (٩) صلح ، فحذف ثم (١٠) أنّه شبه أواناً بـ (إذْ) في قوله: وأنتَ إذِ صحيحُ . في أنه زمانٌ قطع عن الاضافة ، فبناه على الكسر ، وعوض التنوين .

وَفَيه نظر في موضعين ، أحدُهما : أنَّ ( إذْ ) لم تُبنَ على الكسر بل على

<sup>(</sup>١) م القراء وكانت كذلك في ش ، وصححت .

<sup>(</sup>٢) م . وأما ..

 <sup>(</sup>٣) ش م متفقتان في تسلسل الأبيات ومختلفتان مع النسخة الام (ع) في تقديم وتأخير بعض
 الأبيات .

<sup>(</sup>٤)م يستعمل .

<sup>(</sup>٥) الخصائص: ٣٧٧/٦ ـ خزانة البغدادي ( السلفية ): ١٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) ش م ( ثم ) ساقطة .

<sup>(</sup>٧) م فافض .

<sup>(</sup>٨) الكشاف ٢/٣.

<sup>(</sup>٩)ش م ( ولات اوان ) مكان ( اوان صلح ) .

<sup>(</sup>١٠)م ( فحذف ثم ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

السكون ، ثم (١) لمّا جاء التنوين كسرت لالتقاء الساكنين ، ولا يمكن هنا أن يقال : بنى ( اوان ) على السكون لأنّ ما قبل آخره ساكن . والثاني : أنّ العوض يَسُدّ مَسَدّ المعوض (٢) منه ، ولو صُرِّح بالمضاف اليه وَجَبَ الاعرابُ ، فكذلك (٣) يَجبُ مَعَ عِوضهِ .

والرابع ذكرَهُ ابن الناظم (٤) ، وهـ وأنّ الأصل (أوان صُلح) ثم حـ ذف المضاف إليه وبنى المضاف ، كما في (قبلُ وبعدُ) ، ولكن جعـل بناءه على الكسر ، تشبيهاً له بـ (نَزال ِ) (٥) في الوزن ، ثم نونّه للضرورة .

### مسألة [ ٧٩ ]

يقل إعمال (إنْ) (٢) النافية عمل ليس ، وذكر أنه لغة أهل العالية ، وعليه قراءة سعيد بن جبير (٧) : ﴿ إِنْ الله ين تدعون من دون الله عباداً أمثالَكُم ﴾ (٨) بنونٍ خفيفةٍ مكسورةٍ ، ونَصْبِ (عِباداً وأمثالَكُم ) ، وقولُ الشاعر /١٥٢ / : [ المنسرح ] .

<sup>(</sup>١) م ( ثم ) ساقطة .

ر ۲ ) م العوض .

<sup>(</sup>٣) م وكذلك .

<sup>(</sup>٤) شرح الفية ابن مالك : ٥٨ .

<sup>(</sup>٥)م ( بنزال ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض ، وكتب بعد البياض ( أي ) .

<sup>(</sup>٦) ع ( لا ) مكان ( ان ) ، والصحيح ما أثبتناه من ش م .

<sup>(</sup>٧) سعيد بن جبير (20 ـ 90 هـ الأسدي بالولاء ، الكوفي ، أبو عبد الله : تابعي ، كان أعلمهم على الاطلاق ، وهو حبشي الأصل ، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر . قتله الحجاج بواسط ، لأنه كان مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث حين خرج على عبد الملك بن مروان . الاعلام ١٤٥/٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة الاعراف ١٩٤ . في المصحف «عباد» بالرفع . ويُقرأ «عباداً» وهـو حال من العـائد المحذوف ، و ( أمثالهم ) الخبر ، ويقرأ « إنْ » بالتخفيف وهي بمعنى « ما » و « عباداً » خبرها ، و ( أمثالكم ) يقرأ بالنصب نعتاً لـ « عباداً » ، وقد قرىء أيضاً ( أمثالكم ) بالرفع على أن يكـون ( عباداً ) حالاً من العائد المحذوف . و ( إنْ ) بمعنى ( ما ) لا تعمل عند سيبويه ، وتعمـل عند المبرد . إملاء العكبرى ٢٩٠/١ .

إِنْ هُو مستَولياً عَلَى أحدٍ إلَّا على أضعَفِ المَجانينِ(١)

فأمّا(٢) القراءة فخرّجها على ذلك أبو الفتح (٣) ، وتبعه الناظم وابنُه (٤) ، وظنّ (٥) أبو حيّان (٦) أنَّ تخريجها على ذلك يُوقعُ في تناقُض القراءتين فإنّ الجماعة (٧) يقرأون بتشديد النون وفتحها ، ورفع (عباد وأمثالكم) ، وذلك إثباتٌ ، وقراءة سعيد على هذا التخريج نفيٌ ، فخرّجها على أنها إنْ المؤكدة خُفِّفَتْ ونَصَبِ الجزأين ، كقوله : إنّ حُرّاسَنا أُسْداً (٨).

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا ولم يُشِت الاكثرون إعمال (ان) النصب في الجزأين، وتأوّلوا ما أوهم ذلك، ثم القائلون به لم يذكروه إلّا مع التشديد، لا مع التخفيف، ثُمَّ التناقض الذي توهّمَهُ (٩) مدفوع، لأنهم أمثالهم في أنّهم مخلوقون، وليسوا

<sup>(</sup>۱) قائله مجهول: المقرّب ۱۰۵/۱ ـ شرح ابن عقيل ۲۸۳/۱ ـ شذور الذهب ۲۷۸ ـ شرح الشواهد للعيني ۱۲۵/۱ ـ خزانة البغدادي: ۱۱۳/۲ ـ التصريح ۲۰۱/۱ ـ همع الهوامع ۱۲۰/۱ ـ الدرر اللوامع ۹٦/۱ ـ شرح الأشموني ۲۰۵/۱ .

<sup>(</sup>٢) من هنا نقل البغدادي قول ابن هشام في خزانته ١٤٣/٢ ـ ١٤٤ض، حتى قوله تعالى : ﴿ أَلَهُمُ أَرْجُلُ مِشُونَ بِهَا . . . ﴾ مع تغييرات طفيفة لم تؤثر في المعانى .

<sup>(</sup>٣) المحتسب ٢٧٠/١ . قال أبو الفتح : «ينبغي ـ والله أعلم ـ أن تكون إنْ هذه بمنزلة ما ، فكأنه قال : ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم . . » .

وانظر أيضاً الكشاف ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح الفية ابن مالك ٥٨.

<sup>(</sup>٥) م ( ظن ) ساقطة .

 <sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٤٤٤/٤ .
 (٧) م وردت ( بأن الخاصة ) بدلاً من ( فإن الجماعة ) .

<sup>(</sup>٨) قائله أبو زبيد الطائي: خزانة البغدادي: ١٤٤/٢ عرضاً، وهو من قصيدة الشاهد الثاني والثمانين بعد المئتين في الخزانة - المغني: ٣٧ - شرح شواهده للسيوطي: ٥٥ - همع الهوامع: ١٣٤/١ - الدرر اللوامع: ١١١/١ - شرح الأشموني: ٢٦٩/١ - ونسب أيضاً إلى عمر بن أبي ربيعة، وليس في ديوانه ع (إنّ) وردت بتشديد النون، وسياق الحديث يقتضي تخفيفها.

<sup>(</sup>٩) ش م يوهمه بالياء المثناة من تحت .

أمثالهم في الحياة والنُّطِق ، وقراءة سعيد على هذا التخريج أقوى في التشنيع عليهم من (١) قراءة الجماعة ، ويؤيدها (٢) ما بعدها من قوله تعالى : ﴿ أَلَهُمْ أُرجِل يمشون بها . . . الآيات ﴾ (٣) .

وأما البيت فواضح ، وهو من إنشاد الكسائي (١) ، ويُروى :

إلا على حذبه الملاعين وفيه على الروايتين شاهـ د على مسألـة أخرى ، وهي أنّ انتقـاض النفي بعد الخبـر لا يقدح في العمـل ، ومثلُه في ذلك قـول الأخر : [ الطويل ].

إِنْ المرءُ مَيْتاً بانقضاءِ حياته ولكنْ بأنْ يُبْغَى عليهِ فَيُخذَلا (٥)

<sup>(</sup>١) م في .

<sup>(</sup>٢) م ويؤيد .

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) قال العيني في شرح الشواهد ١١٣/٢ : « أقول هذا أنشده الكسائي ، ولم [ ترك بياضا ] » .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول: شرح ابن عقيل: ٢٨٤/١ ـ خزانة البغدادي: ١٤٤/٢ ، عرضاً ـ شرح الشواهد للعيني: ١٤٥/٢ ـ همع الهوامع: ١٢٥/١ ـ الدرر اللوامع: ٩٧/١ ـ شرح الأشموني: ١٥٥/١ ـ حاشية ياسين على التصريح: ١٣٦/٢ .



# شواهديابأ فعال لمقاربت

#### مسألة [٨٠]

رُبَّما جاء خبرُ (عسى وكاد) اسماً مفرداً ، فالأول كقولهم في المثل : «عسَى الغُوَيْرُ أبؤ سا »(١) ، وقوله : [ الرجز ] .

اكشرتَ في العَـذْل مُلحّاً دائماً لاتُكشِرنْ أنّي عسيتُ صائما(٢)

والثاني كقوله : [ الطويل ] .

فَأُبْتُ إِلَى فَهِم (٣) وما كِلْتُ آيباً [ وكَمْ مثلها فارقْتُها وهي تصفرُ (٤) ]

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال للميداني: ١٧/٢ ـ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري: ١٦١/٢ ـ اللسان (غور، بأس).

<sup>(</sup>٢) ينسب البيت لرؤبة: الخصائص: ٩٨/١ شرح المفصل: ١٦٤ ـ المقرّب ١٠٠/١ المدرر المغني: ١٦٤ ـ المقرّب ١٠٠/١ ـ الدرر المغني: ١٥٢ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٥٩ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٠١/١ ـ الدرر اللوامع: ٢٠٧/١ ـ شرح ابن عقيل: ٢٨٨/١ ـ شرح الأشموني: ٢٠٩/١ ـ ملحقات ديوان رؤبة: ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٣) م ( فهم ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) قائله تأبط شرا: الانصاف: ٤٤ ـ شرح المفصل: ١٣/٧، ١٩٩، ١٢٥ ـ خزانة البغدادي: ٣٤/٥، ١٠٥ ـ خزانة البغدادي: ٣٤/٥، ١٠٠/ ـ شرح الشواهند للعيني: ١٦٥/١ ـ التصريح: ٢٠٣/١ ـ همع الهوامع: ١/٧٠١ ـ شرح الأشموني: ١/٧٥١ ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٨٣.

فَأَمَّا/١٥٣ / المثلُ فعسى للاشفاق ، و ( الغُوَير ) ماءٌ لِكَلْب معروفٌ ، قاله ابن الكلبي (١) ، وهو في الأصل تصغير (٢) غَوْدٍ أو غَادٍ .

و (الا بؤسُ) جمع بؤس ، وهو الشّدة ، واصل المثل : إنّ الزّباء (٣) لما قتلت (٤) جَذيمة جاء قصير إلى عَمْرو بن عدي ، فقال : ألا تأخذ بثأر خالك ؟ فقال : كيف السبيل إلى ذلك ، فعمد قصير إلى أنفه فجدَعَها . فقالت العرب : (لا مرٍ ما جَذع قصير أنفة ) (٥) وأتى الزبّاء ، وزعم أنّه فرّ إليها (١) ، وأنهم آذوه بسببها ، وأقامَ في خدمتها مُدّة يتجُرُ لها ، ثم أنّه أبطأ عنها في سفره (٧) ، فسألت عنه ، فقيل : أخذ طريق الغُوير ، فقالت ، « عسى الغُوير أبؤسا » ، ثم لم يلبث أنْ جاء بالجمال عليها صناديق في جوفها الرجال ، فلمّا دخلوا البلد خرجوا من الصناديق ، وانضاف إليهم الرجال الموكلون بالصناديق والجمّالون ، فقتلوا في الناس قتلاً ذريعاً ، وقتلوا أهل الزّباء وأسروها ، وفقاوا عينَيْها ، وأتوا بها عَمْراً (٨) ، فقتلها (٩) ، وقيل : أنها امتصّت خاتماً كان معها مسموماً .

<sup>(</sup>۱) ابن الكلبي (ت ٢٠٤هـ) هشام بن محمد أبي النضر بن السائب بن بشر الكلبي ، أبو المنذر : مؤ رخ ، عالم بالانساب ، وأخبار العرب وأيامها كأبيه ، كثير التصانيف . من أهل الكوفة ووفاته فيها . له نيف ومئة وخمسون كتاباً . منها : جمهرة الانساب ، والأصنام ، ونسب الخيل ، والمثالب ، وكتاب الأقاليم . الاعلام ٨٧/٩.

<sup>(</sup>٢) م سفير .

<sup>(</sup>٣) الزّبّاء (ت ٣٥٨ ق هـ) بنت عمر بن الظرب بن حسان بن اذينة بن السميدع: الملكة المشهورة في العصر الجاهلي، صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة وأمها يونانية من ذرية كليوبطرة ملكة مصر. كانت غزيرة المعارف. بديعة الجمال، مولعة بالصيد، تحسن أكثر اللغات الشائعة في عصرها. وفي الكتاب من يقول: هما اثنتان، الأولى اسمها نائلة ولقبها الزباء، وهي التي قتل جذيمة الأبرش أباها، وقتلت نفسها بالسم، والثانية زينب المسماة عند الرومان « زينوبيا » وهي التي تولت الحكم بعد مقتل زوجها « أذينة » وماتت في سجن أورليان الروماني. الاعلام ٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) م قبلت .

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال : ١٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) ش م ( مواليها ) مكان ( فرّ اليها ) .

<sup>(</sup>٧) ش م سفر .

<sup>(</sup>٨) ش م عمروا ، وأمن اللبس بلفظة ( عُمَر ) في حالة التنوين يجيز حذف الواو .

<sup>(</sup>٩)م فقبلها .

ومعنى المثل: لعلّ الشرّ يأتي من قبل ِ الغُوَيْر، يُضْرَبُ للرجل ِ يتوقّعُ الشرّ منجهة بعينها.

وجاء رجل إلى عمر ـ رضي الله(١) عنه ـ يحمل لقيطاً ، فقال له عمر : عسَى الغُويرُ أبؤ ساً .

قال ابنُ الأعرابي: عـرَّض به ، أي لعلك صـاحبُ اللقيط. ووَهِمَ ابنُ الخَبَّازِ في أَصْلِ المثل، فقال: قالتُهُ الزبّاءُ حين الجـأها قصيـر إلى غارهـا. انتهى.

وفي الصحاح قال الأصمعي: اصله أنه كان غار فيه ناس ، فإنهارَ عليهم (٢) ، أو أتاهم فيه عدوً فقتلوهم ، فصار مثلًا لكلّ شيء يخاف أن يأتي منه شرّ .

قلتُ : وتكون (٣) الزبّاء تكلّمتْ بهِ تمثّلًا (٤) ، وهذا أحسنُ ، لأنّ الزبّاء فيما زعموا رومية /١٥٤ / ، فكيف يحتج بكلامها ، وقد يُقال : وَجْهُ الحجّةِ أنّ العرب تمثّلتْ به بعدَها .

واختلف في نـــاصب ( أبؤُســاً ) ، فعنــدَ سيبــويـــه(٥) وأبي علي : أنّــه (عسلاً ) ، وأنَّ ذلك من <sup>(١)</sup> مُراجعةِ الأصول .

وقال آبن الأعرابي : بـ ( صُيِّر ) محذوفةً . وقال الكوفيّون : التقدير : أن يكون ( أبؤ ساً ) ، ومنع سيبويه إضمار أنْ يكون في قوله : [ الوافر ] .

م الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) ش عليها .

<sup>(</sup>٣)م يكون بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٤)م مثلًا

<sup>(</sup>٥) الكتاب ( هارون ) ١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) م في .

وكلُّ أخ مفارقُه أخوه لَعَمْرُ أبيك إلَّا الفرقدانِ(١)

لأنَّ فيه اضمارَ الموصولِ ، وقدَّر إلاَّ صفة (٢) ، وقيل : التقدير يكون أبوَّساً . وفيه مجيءُ الفعل بعد (عسَى) بغير (أنْ) ، واضمار (كان) غير واقعة بعد أداة تطلُبْ (٣) الفعل . وقيل : التقدير ، عسى الغويرُ يأتي بأبؤُس . وفيه تركُ (أن) واسقاط الجارّ توسُّعاً ولكن يشهدُ له قول الكُميت : [البسيط] .

قَــالــوا أســاءَ بنــو كُــرْزٍ فقلْتُ لَهُم عَسَى الغُــوَيْــرُ بــإبــآسِ وإغْــوَارِ

وتلخّص (٤) أنّ (أبؤسا) خبرٌ لعسى ، أو لكان ، أو لصار ، أو مفعول به . وأحسنُ من ذلك كُلّه أنْ يُقدّر : يَيْأسُ (٥) أبؤساً ، فيكون مفعولاً مطلقاً ، ويكون مثل قوله تعالى : ﴿ فَطَفِقَ مسحاً ﴾ (٦) أي يمسح مسحاً ، وقول أبي دَهْبَل الجمحي (٧) : [ الطويل ] .

لأوشكَ صَرْفُ الدهرِ تفريقَ بَيْنِنا ﴿ وَلا يَسْتَقِيمُ الدُّهُرُ وَالدُّهُرُ أَعُوجُ (^) ،

<sup>(</sup>۱) قائله عمرو بن معد يكرب: الكتاب: ٧١/١ المفتضب: ٥٩/٤ - حماسة البحتري: ٧٣٤ - الكامل: ٥٩/٠ - أمالي المرتضى: ٨٨/٢ - الانصاف: ٢٦٨ - شرح المفصل: ٨٩/٢ - خزانة البغدادي: ٧٦/٥ ، ٧٩/٤ - المغني: ٧٧ ، ٥٦٨ - شرح شواهده للسيوطي: ٥٨ - البغدادي: ٧٨ - ١٥٧/٢ - الدرر اللوامع ١٩٤/١ - شرح الأشموني: ١٨٧ - ديوانه: ١٨١ (تحقيق هاشم الطعان. بغداد ١٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) ش صلة .

<sup>(</sup>٣) م فطلب .

<sup>(</sup>٤) م للخص أنه .

<sup>(</sup>٥) ش تبأس بالتاء المثناة الفوقية .

<sup>(</sup>٦) سورة ص ٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) أبو دَهْبَل الجمحي (ت ٦٣ هـ) وهب بن زمعة بن أسد ، من أشراف بني جمع بن لؤي بن غالب ، من قريش : أحد الشعراء العشاق المشهورين . من أهل مكة . في شعره رقة وجزالة ، وله ديوان شعر من رواية الزبير بن بكار . توفي بعليب في تهامة . الاعلام ٩ / ١٤٩ .

 <sup>(^)</sup> لم أقف على فظانه .

أي لأوشك يُفرِّقُ بيننا تفريقاً ، ثم حُذِفَ الفعلُ ، وأقيمَ المصدرُ مقامَهُ ، وأضيفَ إلى ظرفِه ، وهذا شِعرُ رقيق ، وصَدْرُ قصيدته :

تطاولَ هذا الليلُ ما يتبلَّجُ وبِتُ كئيباً ما أنامُ كأنما فطوْراً أمنَّي النَّفسَ من غَمرة المُنَى لقد قطع الواشونَ ما كان بيننا أخططُ (٦) في ظهر الحصير كأنني

وأعين غواشي الهم ما يتفرّبُ خلالُ (١) ضلوعي جَمْرَةُ تتوهَّجُ (٢) وضلوعي جَمْرَةُ تتوهَّجُ (٢) وطوراً (٣) إذا ما لجَّ بي الحُبُّ أنشجُ ونحنُ إلى أن يُوصَلَ (٤) الحَبْلُ أَحْوَجُ (٥) أسيرٌ يَخافُ القَتْلُ وَلْهانُ مُحْرَبُ

/ ١٥٥ / والحذفُ في الآية خيرٌ منه في البيتين ، لأنّ مجيءَ الفعل ِ بعد عسى وأوشك بغير أنْ ضرورةٌ .

وفي الرجز على التأويل المذكور مَجاز ، وهو إسنادُ الفعل إلى المكان على حدٍّ قولهِ تعالى : ﴿ تجري مِنْ تحتِهَا الأنهارُ ﴾(٧) ، وهو لازم لِمَنْ قَدَّرَ : يكون أو يصير .

وأما البيت الأول فمشهورٌ ، وطعَنَ فيه عبد الـواحد الـطوّاح(^) في كتاب

<sup>(</sup>١) ع لام (خلال) الثانية مضمومة وكتب الناسخ فوقها (كذا) ، فصححتها .

<sup>(</sup>٢) م تثوهب .

<sup>(</sup>٣)م ( التي فطورا ) .

<sup>(</sup>٤) ش نوصل بالنون .

<sup>(</sup>٥) م ( إذا خرج ) مكان ( أحوج ) .

<sup>(</sup>٩) ش م ( أخلط ) مكان ( أخطط ) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٥ ، ٢٢٦ . وفي سور عديدة أخرى .

<sup>(</sup>A) ش الطراح بالراء قال العيني في شرح الشواهد 171/1 - 1771: « أقول قد قيل أن قائله هو رؤ بة ابن العجاج، وقال أبو حيان هذا البيت مجهول ولم تنسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به وكذا قال أبو عبد الواحد الطواح في كتابه بغية الأمل ومنية السائل . . « إلى قول ابن هشام : « يأتي شرحه إن شاء الله تعالى » .

( بغية الأمل ومُنية السائل ) ، فقال(١) : هو بيتُ مجهول لم ينسبه الشّراح إلى أحد ، فسقط الاحتجاج بخمسين بيتاً من كتاب سيبويه ، فإنَّ فيه ألفَ بيتٍ قد عُرِفَ قائلوها وخمسين مجهولة القائلين .

وحَرُّفَ ابن الشجري هذا الرجز فأنشده .

قُم قائماً قم قائماً إنّي عسيتُ(٢) صائما

وإنما «قم قائماً » صدر رَجَزِ آخر يأتي شرحه \_ إن شاء الله تعالى \_ في باب الحال . ولا يتركّب قوله : « إنّي عسيت صائماً » عليه ، بل على ما قدّمنا فإنّ معناه : أيّها العاذلُ المُلِحُّ في عَذْلِه أنّه لا يمكن مقابلةُ كلامِكَ بما يُناسبهُ من السّبِّ (٣) ، فإنني صائم .

وهو مُقْتَبَسٌ من الحديث : « فليقُل إنّي صائم »(١) ، ويروى ( لا تلحني ) مكان ( لا تكثرن ) ، وهو بفتح الحاء ، يقال : لَحْيتُه ، بالفتح ، الحاه لَحْياً إذا لُمْتَهُ .

والشاهد في قوله: « صائماً » ، فإنّه اسمٌ (٥) مفردٌ جيء به خبراً لعسى . كذا قالوا ، والحقُّ خِلافهُ ، وأنّ ( عسى ) هنا فعل تامٌ خبري ، لا فعلٌ ناقص إنشائي . يدلك(٢) على أنّهُ إنشائي . يدلك(٢) على أنّهُ

<sup>(</sup>١) ش وقال .

<sup>(</sup>٢)م عيت .

<sup>(</sup>٣)م السبب .

<sup>(</sup>٥) م لهم .

<sup>(</sup>٦) م يذلك .

خبري وقوعه خبراً لأن ، ولا يجوز بالاتفاق : أنّ زيداً هل قام ، وأنّ (١) هذا الكلام يقبل التصديق والتكذيب ، وعلى هذا فالمعنى : إني رجوتُ أن أكونَ صائماً . فصائماً خبرٌ لكان ، وأنْ والفِعْلُ مفعول لعَسَى . وسيبويه يُجيزُ حَذْفَ أَنْ والفعل إذا قويتِ الـدُلالة على المحذوف . ألا ترى أنّه قـدّر في قوله : /١٥٦ / « مِنْ لَدُ شَولاً » مِنْ لَدُ أَنْ كانتْ شَولاً .

ومن وقوع عسى فعلاً خبرياً قولُه تعالى: ﴿ هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ، ألا تقاتلوا ﴾(٢) ، ألا تسرى أنّ الاستفهام طلب فلا(٣) يدخل على الجملة الانشائية ، وأنّ المعنى : هل طمعتم ألا تقاتلوا ، إنْ كتب عليكم القتال ؟ .

وممّا يحتاجُ إلى النظر قولُ القائل: عسى زيد أن يقوم. فإنك إن قدّرتَ (عسى) فيه فعلاً إنشائياً ، كما قال النحويون ، أشكل ، إذ لا يُسْنَد فِعْلُ الإنشاء إلّا إلى منشئه ، وهو المتكلم ، كبِعْتُ واشتريْتُ واقسمتُ وقبلت وحَرَّرتك .

وأيضاً فمن المعلوم أنّ زيداً لم يترّج ، وإنما المترجي المتكلم . وإن قدرته خبراً ، كما في البيت والآية ، فليس المعنى على الاخبار ، ولهذا لا يصح تصديق قائله ولا تكذيبه .

فإن قلت: يخلّص (٤) من هذا الاشكال أنهم نصوا على أنّ كان وما أشبهها أفعال جارية مجرى الأدوات فلا يلزم فيها حكم سائر الأفعال .

<sup>(</sup>١) ش لأن .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٤٦ . وقد ورد خطأ في نسخة ش « حسيتم » مكان « عسيتم » ، وفي م ورد « قال هـل عسيتم . . . » .

<sup>(</sup>٢) ش ولاً .

<sup>(</sup>٤) ش نتخلص . م نخلص .

قلت : قد اعترفوا مع ذلك أنَّها(١) مُسنَدة ، إذ لا ينفك الفعلا المركب عن الاسناد ، إلَّا إنْ كان زائداً أو مؤكداً ، على خلاف في هذين أيضاً .

وقالوا: إنَّ كان مسندةً إلى مضمون الجملة ، فمعنى (٢): كان زيد أخوك ، نِسْبَةُ الكون والحصول إلى (اخّوة) زيد ، وقد بيًّنا أنَّ الفعل الإنشائي لا يُمكن إسنادهُ لغير المتكلم ، وإنّما الذي يخلص من الاشكال أن نَدّعي (٣) أنّها هُنا حَرْفُ بمنزلة لعلَّ ، كما قال سيبويه (٤) والسيرافي بحرفيتها في نحو: عساي (٥) وعساك وعساه .

وقد ذهب أبو بكر وجماعة إلى أنّها حَرْفٌ دائماً ، وإذا(١) حملناها على الحرفية زال الاشكال، إذ(٧) الجملة الإنشائية حينئذ اسميةً لا فعلية ، كما تقولُ : لعلّ /١٥٧ / زيداً يقومُ .

فَآعرِفَ الحقُّ ودَعِ التقليدَ ، وآستفتِ نفسَك وإنْ افتاكَ الناسُ ، وميَّز بين وقوعِها خبراً وإنشاء ، ووقوعِها فعلاً وحرفاً .

وأما البيت الثاني فإنه لتأبط شراً (^) ، واسمُه ثابت بن جابر ، ووافقه في ا أسمه واسم أبيه الشنفري ، وإنما لُقِّب بذلك ، لأن أمَّه قالتْ لـه يوماً : إنَّ الغلمانَ يجنون (٩) لا هلهم الكمأة ، فهلًا فعلتَ كفعلِهم ؟ فأخذ جِرابَه ومضَى،

<sup>(</sup>١) ش م بأنها .

<sup>(</sup>٢) ش ومعنى م ( ومعنى ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣) ش يدعي بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ( هارون ) ٢/٣٧٥ .

<sup>(</sup>٥)اش عساني .

<sup>(</sup>٦)م وإنما .

<sup>(</sup>٧)ش الواو مكان ( إذ ) . م ( أو ) مكان ( إذ ) .

<sup>(</sup>A) تأبط شرا (ت نحو ٨٠ ق هـ) ثابت بن جابر بن سفيان ، أبو زهير : الفهمي ، من مضر : شاعر عدّاء ، من فتاك العرب في الجاهلية . كان من أهل تهامة . شعره شعر فحل . قتل في بلاد هذيل . الاعلام ٢/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٩) م ( يجنون ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>١٠)م نملاً .

فملأه أفاعي ، وأتى متابطاً به ، أي جاعلاً له تحتَ إبْطهِ ، فالقاه (١) بين يديها ، فخرجت الأفاعي منه تَسعى ، فولّتْ هاربة . فقال لها نساءُ الحي : ما الذي كان ابنك متأبطاً له (٢) ؟ فقالتْ : تأبطَ شراً . فَلْزِمَهُ هذا اللقب .

ومعنى : (أُبْتُ) رَجَعَتُ . و (فَهْمٌ) قبيلتُه . ويُرْوى : وما كنت آيبا ، ولم أَكُ آيبا . وضعَّفَهما ابنُ جني في كتاب ( التنبيه )(٣) . وقال : إنَّما المعنى : فأُبْتُ (٤) وما كِدْتُ آوبُ ، لقولك سلمتُ وما كِدْتُ اسلم . ولا معنى لأن يقولَ : وما كنتُ ، أو لم أكن . انتهى .

وقال الأعلمُ (°): معناهُما ما كانَ حالي حالَ مَنْ يَوْ وبُ حين أُحيط بي لولا تحيُّلي .

وعلى هاتين الروايتين فلا شاهد فيه . وتمامه :

وكَمْ مِثْلَهِا فِارْقُتُهِا وَهِي تَصْفِرُ

أي : وكم خُطَّةٍ مثل هـذه لاقيتُها وتخلصْتُ منهـا وهي تصفِرُ نـدماً حين فتها. وأرادَ بالصَّفِير النفخَ عند الندَم ِ .

ومِنْ ألفاظِ هذا الشعر .

إذا سُدَّ منها مَنْخِدُ جاش مَنخِدً

<sup>(</sup>١) م وألقاه . ع كتبت سهواً بالتاء المربوطة مكان الهاء .

<sup>(</sup>٢) ش (له) ساقطة.

<sup>(</sup>٣) التنبيه على مشكل أبيات الحماسة .

<sup>(</sup>٤) ش م ( فأبت ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) الأعلم الشنتمري (٤١٠ ـ ٤٧٦ هـ) وهو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي ، أبو الحجاج المعروف بالأعلم ، ولد في شنتمرية الغرب ورحل إلى قرطبة وكُفَّ بصره في آخر عمره ومات في اشبيلية ، كان مشقوق الشفة العليا فاشتهر بالأعلم ، له مؤلفات في شرح الشعر وشواهد سيبويه . الأعلام ٣٠٨/٩ .

كما سيأتي .

ومن محاسن أهل الأدب أن مُحيي اللدين بن (١) قُرناص الأديب قال بحضرةِ شَرَف الدين (٢) الجِلّي مُلْغِزاً في الشبّابَة : /١٥٨ / [ الطويل ] .

وناطقةٍ خرساء بادٍ شحوبُها(٣) يَلَدُّ إلى الاسماع رَجْعُ حديثِها

تكنَّفَها عَشْرٌ وعنُهنَّ تُخبِرُ إذا سُدَّ منها مَنْخِرٌ جاشَ مَنْخِرُ

فأجابه في الحال : [ الطويل ] .

نهاني النُّهي والشُّيْبَ عن وَصْل ِ مثلِها

وأول الشعر :

وكم مِثْلِها فارَقْتُها وَهْيَ تَصْفِرُ

أضاع وقَاسَى أمْسرَهُ وهو مُسدْبِرُ به الخطْبُ إلاّ وهو للخطْبِ مُبْصِرُ إذا سُسدً منه مَنْخِسرُ جاشَ مَنْخِسرُ وطابي ويومي ضيّقُ الباع مُعْوِرُ وإمّا دَم والقتسلُ بالحُسرِ أَجْدَرُ لمسوردُ حَسزْم إنْ فعلْتُ ومَصْدرُ به جؤجؤ عَبَلُ ومَتْنُ مُخَصَّرُ به كَذْحَةً والموتُ خَرِيانَ (٤) يَنْظُرُ

إذا المرء لم يَحْتَلْ وقد جَدَّ جِدَّهُ ولكنْ أخو الحَزْمِ النّبي ليس نازلاً فذاك قريعُ الدهرِ ما عاشَ حُولُ أقولُ لِلَحْيان وقد صَفِرَتْ لَهُمْ أَصُولُ لِلَحْيان وقد صَفِرتْ لَهُمْ هُما خُطّتا إمّا إسادٍ ومنَّةٍ مُحَمَّد أصادي النفسَ عنها وإنّها فَرَشْتُ لها صدري فزلَّ عن الصَّفا فخالطَ سَهْلَ الأرض لم يَكْدَح الصَّفا فأنتُ إلى فَهْم فيم

<sup>(</sup>١) ابن قُرناص ( - ٦٧١ هـ ) ابراهيم بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن قرناص الخزاعي الحموي ، أبو الحق : شاعر أديب من أهل حماة له ديوان شعر الاعلام ٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) شرف الدين الحلي (٥٧٠ ـ ٦٢٧ هـ) راجح بن اسماعيل الأسدي الحلي ، أبو الوفاء : شاعر من أهل الحلة تردد إلى بغداد واتصل بولاتها ، وهاجر إلى حلب وحظي عند الايوبيين في دمشق فاستقر بها إلى أن توفي . ينعت بالشرف ( شرف الدين ) الاعلام ١٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) ش شجونها بالجيم والنون بدلاً من الحاء المهملة والباء الموحدة .

<sup>(</sup>٤) م حردان .

وكان من خبرهِ أنّه تَدلًى من قُنّةِ جبلِ إلى سَفْحةٍ ، لَيَشتارَ عسلاً ، وتحتَهُ صخرةً ملساءُ تنتهي إلى الحضيض . وَعَرَفَتْ لَحْيانُ بمكانه ، وكان يُغيرُ عليهم كلَّ وقتٍ ، فأتَوْهُ وحرّكوا له الخَيْلَ ، فسألَهُم أن يَرقَى إليهم ، ويَفْدي نفسَه فأبوا عليه ، فصب العَسَل على الصَّفا ، وجعل عليه صدرَهُ ، فنزل قليلاً حتى بلغ الحضيض ، وهم ينظرون ، وكان بينَ الموضِع الذي تدلَّى منه والذي انتهى إليه ثلاثة أيام لمَنْ سارَ في أسفل الجبل .

و ( القريعُ ) الـداهية . و ( الحُوَّل ) المتحوِّل من حـال إلى حـال . و ( جاش ) فار / ١٥٩ / وغلا ، وهذا تمثيلٌ .

والمعنى : إذا ضاقَ عليهِ مذهبٌ آحتال فاتسع له مذهبٌ آخر . و ( لَحْيانُ ) قبيلةٌ من هُذَيْل . و ( صَفِرَتْ ) خَلَتْ من الشَّراب . و ( الوطاب ) زِقاقُ اللَّبَن ، ضَرَبَهُ مثلًا لإِشْرافهِ على الموت حين أُحيطَ به ، فجعلَ نفسَهُ (١) كمَنْ مات فخلا جسمهُ من روحِه ، كما تخلو الوطابُ من اللَّبَن ، ونظيرُه قولُ امرىء القيس :

[ وأفلتهن علباء جريضاً ] ولو أَدْركْتَهُ صَفِرَ الوطاب(٢)

أي : هلك . و (مُعْـوِر) بادي العَـوْرة للعـدو ، وإنّما ضِيْق البـاع والإعـوارُ لنفسـه لا لليـوم ، ومثله : ﴿ والليـلِ إِذَا يَسْـرِ ﴾(٣) و ( الخُـطتـان ) الخصلتان ، وحَذَفَ النون للضرورة .

ومما عَزَتِ العربُ للبهائم أنَّ الحَجَلَةَ تقولُ للقطاة :

بيضُكِ ثِنْتا وبيضي مئتا

<sup>(</sup>١)م ( نفسه ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) شُرح ديوان امرىء القيس : ١٤ ( منشورات دار الفكر ـ بيروت ١٩٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر ٤ .

ومَنْ خَفَضَ (اساراً ومِنّةً) فالضرورة في الفصل بين المتضايفين بإمًا . و (الدَّمُ) هنا كناية عن القتل . و (المُصاداة ) المداراة والمعالجة . والخَصْلة الاخرى الهبوط على الصَّفا . و (الجُؤجؤ ) وَسَطُ الصَّدْر . و (العَبْلُ) الغليظ . و (المَتْنُ) الظهر . و (المُخصَّر) الرقيق الخَصْرِ . و (الكَدْح) التأثير والخَدْش .

## مسألة [ ۸۱ ]

نَدَر ورود خبر(١) ( جَعَلَ ) جملةً اسميةً كقوله : [ الوافر ] .

وَقَــدْ جَعَلَتْ قلـوص ابني سُهَيْـلِ مِنَ الأكْــوارِ مَــرْتَعُـهــا قَــريبُ(٢)

وهو من اقامة الجملة الاسمية مقام الفعلية ، كما قيل في ﴿ وَلَوْ أَنَّهُم آمنوا وَاتَّقُوا لَمْثُوبَةٌ مِن عِنْدِ الله خيرٌ ﴾ (٣) ، إنَّ الجملة الاسمية وقعتْ جواباً لـ ( لو ) على ذلك ، وفي قوله : [ الطويل ] .

ونُبِّئْتُ ليلى أرسلَتْ بشَفاعةٍ إليَّ فهلا نفسُ ليلى شَفيعُها(٤)

أنَّهُ أوقع الجملة الاسمية بعد حرف التحضيض ، وسيأتي البحثُ فيه (٥) عند الكلام (٦) على أدواتِ التحضيض / ١٦٠ / إنْ شاءَ الله تعالى .

<sup>(</sup>١) م خبرها .

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول : خزانة البغدادي : ٩٢/٤ ـ المغني : ٢٣٥ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٢٠٦ ـ شرح الشموني : ٢٠٩/١ ـ التصريح : ٢٠٤/١ ـ شرح الأشموني : ٢٥٩/١ .

**<sup>(</sup>٣)** سورة البقرة **١٠٣** .

<sup>(</sup>٤) قائله الصمة القشيري ، أو المجنون ، أو ابن الدمينة ، أو أبراهيم الموصلي : خزانة البغدادي : ١٣٠٧ ، ٢٦٩ ، ٢٠٧ ، ٤٩٨/ شرح شواهده للسيوطي : ٧٩ ـ شرح الشواهد للعيني : ٣/ ١٦٤ ، ٤٥٧/٤ ، ٤٧٨ ـ التصريح : ٢/١٤ ـ للسيوطي : ٧٩ ـ شرح الشواهد للعيني : ٣/ ١٦٨ ـ شرح الأشموني : ٢/٧٠ ـ الدرر اللوامع : ٢/٣٠ ـ شرح الأشموني : ٢/٧٠ ـ مرح الأشموني : ٢/٧٠ . شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ١٢٧٠ .

<sup>(</sup>٥) م عنه .

<sup>(</sup>٦) م العلامة .

و ( القَلوص ) الشابَّة من النُّوق<sup>(۱)</sup> . والمعنى : طَفِقَتْ يَقْرُبُ <sup>(۲)</sup> مرتَعُها من الأُكُوار <sup>(۳)</sup> . أي أنَّها لمَّا أعْيَتْ حُطَّ<sup>(4)</sup> عنها رَحْلُها . فَرَعَتْ قريباً ولم تُبْعِدْ .

وذكر الشلوبين (٥) فيما كتبه على الحماسة أنّ بعض الناس أجاز أن يكون (جعل) بمعنى (صيّر)(٦) وحذف من (جعلت) ضمير الشأن . والتقدير : وقَدْ جَعَلَتْه ، أي جعلت الأمر والشأن مرتَعُها قريبٌ من الأكوار .

وإنَّ آخر أجاز أنْ يكون على الغاء (جعلتْ) مع تقدُّمها على جَدِّ اجازة أبي الحسن : طننت عبدُ الله منطلقُ (٧) .

قلت: إنمايجوز الغاء أفعال القلوب لا أفعال التصيير (١٠) ويؤيدُ القولَ الأولَ ، وهذا القول ، لو صحَّ أنَّه يروى بنصب (القلوص) على أنّه مفعول أول ، والجملة الاسمية مفعول ثانٍ ، وفاعل (جعلَتُ) على هذه الرواية ، وعلى رواية الرفع على التوجيهين المذكورين آنفاً ضمير المرأة السابق ذكرها في قوله :

فسَلَسْتُ بنازل إلا أُلَمَّتُ (١١) بَرْحلي أو خيالتُها الكذوبُ

<sup>(</sup>١) م النون .

<sup>(</sup>٢) ش م لقرب.

<sup>(</sup>٣) م الأعوار .

<sup>(</sup>٤) ش حوا .

<sup>(</sup>٥) ش الكوش .

<sup>(</sup>٦)م قيصر .

<sup>(</sup>٧) ش منطلقا .

 <sup>(</sup>A) ورد نص ما ذكر الشلوبين فيما كتبه على الحماسة في خزانة البغدادي ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٩) ش وإنما .

<sup>(</sup>١٠)م التمييز.

<sup>(</sup>١١)م لمت .

ويقال : خيال وخيالة ، كما يقال : حال وحالة ، ومكان ومكانة . وبعده :

كَأَنَّ لِهَا بِرِحِلِ القَوْمِ (١) بَوّاً وما إِنْ طِبُّهَا إِلَّا اللغوبُ

أي لم يكن داؤها إلّا الكَلَال ، فهي لا تَبْرَحُ . و ( البوَّ ) جِلْدُ الحُوار يُحْشَى ويقرَّب إلى أمِّهِ ، لتعطف عليه ويدرُّ لبنُها ، وذلك إذا فقدتْ ولدها بذَبحٍ أو غيرهِ .

#### مسألة [ ۸۲ ]

الغالب إقترانُ الفعل بعد عسى وأوشك بأنْ ، نحو : ﴿ عَسَى رَبَكُمْ أَنْ يَرِحْمُكُمْ ﴾ (٢) ، وقوله : [ الطويل ] .

ولـو سُئِـلَ النـاسُ التـرابَ لأوشكـوا إذا قيل هاتوا أنْ يَمَلُّوا / وَيْمنَعُوا (٢١ ١٦١ وقوله : [ الطويل ] .

إذا المرءُ لَمْ يغْشَ الكريهةَ أوشكت حبالُ الهوينا بالفتَى أَنْ تقطّعا (٤)

وربما تجرّد منها ، كقوله : [ الوافر ] .

عَسَى الكربُ الدي أمسيتَ فيه يكونُ وراءَهُ فَرَجٌ قريبُ (٥)

<sup>(</sup>١) ش القور .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٨.

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول : مجالس ثعلب : ٤٣٣ ـ أمالي الزجاجي ١٩٧ ـ شذور الذهب : ٢٧٠ ـ شرح الشواهد للعيني : ١٨٢/٢ ـ التصريح : ١٠٦/١ ـ همع الهوامع : ١٣٠/١ « فيمنعوا » ـ الدرر اللوامع : ١٠٦/١ ـ شرح الأشموني : ٢٠٦/١ ـ اللسان ( وشك ) .

<sup>(</sup>٤) قائله الكلحبة العربي: نوادر أبي زيد: ٥٣ ـ الخصائص: ٥٣/٣ ـ العمدة: ٥٦/٢ ـ خزانة البغدادي: ١٨٦/١ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٣٢/٢ ـ المفضليات: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) قائله هدبة بن خشرم: الكتاب: ٤٧٨/١ ـ المقتضب: ٧٠ ـ الجمل للزجاجي: ٣٠٩ ـ معجم الشعراء: ٤٨٣ ـ شرح المفصل: ١١٧/٧ ، ١١٨ ـ المقرّب: ٩٨/١ ـ المغني: ١٥٢ ، =

وقوله : [ المنسرح ] .

يُـوشـكُ مَنْ فَـرَّ مِنْ مـنيـتّـهِ في بعض ِغِـرّاتـهِ يُـوافقُهـا(١)

فأمّا(٢) البيت الأول فأنشده ثعلب في أماليه(٣) ، قال : أنشدَنا ابن الاعرابي ، وذكره ، ومعناه واضح . وفيه رَدُّ على الأصمعي إذ زعم أنَّه يقال : يوشكُ ، ولا يستعمل له ماض ، وقبله :

أبا(٤) مالكٍ لا تسأل الناسَ والتمس بكفَّيْكَ فَضَلَ الله فاللهُ واسعُ (٥)

وأما البيت الثاني فإنه للكَلْحَبة (٦) ، بفتحة فسكون ففتح الحاء المهملة وباء موحَّدة ، واسمه عبد الله بن هبيرة . ومعناه : من لم يركب الهَوْلَ تقطَّع أمره ، وكانوا يقولون : مَنْ أشعرَ نفسَهُ الجرأةَ والغلبةَ ظَفِرَ ، ومَنْ تذكّر الذُّحول أقدمَ . و ( الذُّحول ) بالذال المعجمة : جمع ذَحْل ، وهو العداوة .

ولو يسال الناس التراب الأوشكوا

البيت ، وقبله

أب مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيّك فضلَ اللهِ فالله أوسعُ وفي أمالي الزجاجي : ٢١٩٧ : ( أبا هانيء ) مكان ( أبا مالك ) .

<sup>=</sup> ٧٩٥ ـ شرح شواهده للسيوطي : ١٥٦ ـ خزانة الأدب : ٨١/٤ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٠٦/١ ـ همع الهوامع : ١٠٦/١ ـ الدرر اللوامع : ١٠٦/١ ـ التصريح : ٢٠٦/١ ـ شرح الأشموني : ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>۱) قائله أمية بن أبي الصلت: الكتاب: ١٧٩/١ ـ الكامل: ٣٣ ـ العمدة: ١٠٨/١ ـ شرح المفصل: ١٢٦/٧ ـ المقرب: ١٨٨١ ـ شدور الذهب: ٢٧١ ـ شرح الشواهد للعيني: ١٨٧/١ ـ التصريح: ٢٠٧/١ ، ٢٠٠ ـ همع الهوامع: ١٨٧/١ ، ١٣٠ ـ الدرر اللوامع: ١٨٧/١ ـ شرح الأشموني: ١٦٢/١ ديوانه: ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ش وأما .

<sup>(</sup>٣) مجالس ثعلب : ٤٣٣ برواية :

<sup>(</sup>٤) م ابل .

<sup>(</sup>٥) ش أوسع .

<sup>(</sup>٦) الكَلْحَبة ، هبيرة بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين التميمي اليربوعي العَريني : شاعر جاهلي ، من فرسان تميم وساداتها ، يقال له « فارس العرادة » وهي فرسه ، ويعرف بالكَلْحَبة ، ومعناه : صوت النار ولهيبها . الاعلام ١٩٥٩ . ويلاحظ الخلاف في اسمه واسم أبيه .

والشاهد في قوله: (أن تَقَطَّعا)، فاستعمل الفعل(١) بعد أوشك بأن . وفيه شاهد آخر، وهو الاستغناء بالظاهر عن المضمر، وذلك في قوله: (بالفتى)، وكان الأصل (به)، فلمّا اضطرّ أتّى بالظاهر، ولم يأتِ بذلك الظاهر المتقدِّم، بل بمرادفه، وهو أحسن، دفعاً للتكرار، ولأنه نِسْبَةُ الضميرَ(٢) في مخالفته للفظ ما سبق. وفيه استعارة الحبال للهوينا، تنزيلاً للمعقول منزلة المحسوس، وترشيح الاستعارة بذكر التّقطع، وقبله:

أَمَــرْتُهم أمــرى بـمُنعــرِج الـلَّوَى ولا رَأْى للمُغْضي إلَّا تَصَنُّعا(٢) /١٦٢/

وانتصاب (تصنَّع) (٤) ، أمّا لأنه حال من الرأي (٩) وإن كان نكرة ، لأنّه في سياق النفيض، أو من ضميره المستتر في صفته ، وهي للمغضي ، أو لأنّه مستثنىً على أنه صفة للرأي ، وذلك على قول الأخفش : إنّ إلاّ (٦) تعترض بين الموصوفِ وصفته .

والفارسي يمنع من ذلك . ومن أبيات القصيد(٧) قوله :

وقد جعلتني من خَـزيمـةَ إصبعـــا(^)

وأمّا البيت الثالث فإنّه لهُدبة بن خَشْـرَم<sup>(٩)</sup> . والهُدْبـة : طرف الثـوب . والخَشْرَم : جماعة النحل .

<sup>(</sup>١) م ( الفعل ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٢) ش يشبه الضمير م تشبه الغير.

<sup>(</sup>٣) ش م ورد العجز: ولا رأى للمعصى إلا مضيعا.

<sup>(</sup>٤) ش مضيعا م مصنع .

<sup>(</sup>٥) ش م الأمر .

<sup>(</sup>٦) ش م وردت العبارة ( أن لا يعترض ) .

<sup>(</sup>٧) ش القصيدة .

<sup>(</sup>٨) ش أصمعا .

<sup>(</sup>٩) هدبة بن خَشْرم (ت نحو ٥٠ هـ) ابن كرز، من بني عامر بن ثعلبة، من سعد هذيم، من قضاعة: شاعر، فصيح، مرتجل، راوية، من أهل بادية الحجاز بين تبوك والمدينة. قتل في المدينة بدم زيادة بن زيد. الاعلام ٦٩/٩.

وكان من خبره أنَّه قتل زيادة بن زيد الحارثي ، فحمله أخوه عبد الرحمن إلى معاوية رضى الله (١) عنه ، فآدَّعى عليه ، فقال لـه معاويـة : ما تقـول ؟ فقـال : أأجيبك <sup>(٢)</sup> شعـراً أم نثراً ؟ فقـال : بَلْ <sup>(٣)</sup> شعـراً : فقال مـرتجـلاً : [ الطويل ] .

> ألا يــا لقـومي للنــوائب والــدُهْــر وللأرضِ كُمْ مِنْ صَالَحِ قَدْ تَلَمَّاتُ (١): فسلا ذا جَلال مِبْنَةُ لجلالهِ

وللمرء يُردى نفسَهُ وهو لا يَدرى عليه فوارته بلماعة قفر ولا ذا ضَياعٍ هُنَّ يتركْنَ لـلفَقْـرِ

# إلى أن قال:

رُمينا فرامَيْنا فصادقَ سَهْمُنا وأنت أمير المؤمنين فما لنا فإنْ تَكُ في أموالِنا لا نَضِقْ (٦) بها

مَنيَّـة نفس في كتـاب وفي قَـدْر وراءك من مَغْزِي (٥) ولا عَنْكَ مِنْ قَصَرْ ذِراعاً وإنْ صبراً فنصبرللصبْر<sup>(٧)</sup>

فقالَ له معاويةً : قَدْ آعترفْتَ . فقال : هو ذاك . فقال أخو المقتول : أَقِدْنَى منه ، فنظر معاوية فإذا للمقتول ولَدُّ صغير ، فقال يُحْمَل إلى المدينة فيُحبسُ بها إلى أنْ يَبْلُغَ الصبي . فلَبِثَ في السجن /١٦٣ / سبع ِ سنين ، وكان معه رجل مسجون يقال له أبو نُمَيْرِ فجالسه يوماً ، وأظهرَ له التألُّمَ ، فقال :

يُؤَرِّقُني اكتئابُ أبي نُمَيْرِ فقلبي من كآبت كئيب فقلتُ له هَداكَ اللَّهُ مها لا وخيرُ القول ِ ذو اللَّبِّ المُصيبُ (^)

<sup>(</sup>١)م الله تعالى .

<sup>(</sup>٢)م همزة الاستفهام ساقطة .

<sup>(</sup>٣)ش ( بل ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤)م تكمات .

<sup>(</sup>٥)م ( من ) ساقطة وترك في مكانها بياض ، و ( مغزى ) كتبت خسرى .

<sup>(</sup>٦)م نصبر .

<sup>(</sup>٧) الأبيات وقصتها رواها التبريزي في شرحه للحماسة : ٢/٥٠-٢٥

<sup>(</sup>٨)م اللبيب .

فإنّا قَدْ حَلَلْنا دارَ بَلْوَى فتُخْطِئنا المنايا أو تُصيبُ عَسَى الكَرْبُ ..... البيت

يُروى بفتح التاء من ( أمسيتَ ) . وبعده :

فَسَيَأُمَنُ خَائِفٌ وَيُفَكُّ عَانٍ ويَاتِي أَهِلَهُ الرَّجِلُ الغَريبُ قَوله ( دار بلوی ) يعني السجن . قوله (۱) ( ذو اللّب ) أي قول ذي اللب .

فلما بلغ الصبيُّ عُرِضَتْ عليه عَشْرُ دِياتٍ فأبَى إلاّ القَوْدَ ، فدُفِع (٢) إليهِ ، فقتلَهُ صَبْراً ، وهو أول مصبور بالمدينة بعد عهد رسول الله عَيْنُ ، قاله ابن المسيّب (٣) .

ورأيتُ في بعض الكتب (<sup>٤)</sup> أنَّه جيء به مُقَيِّداً فقال : [ الطويل ] .

فإِنْ تقتلُونِي في الحديدِ فإنّني قتلتُ أباكم مُطلقاً لم يُقيّدِ فأطلقوه ، ولمّا عرض للقتل قال: [ الطويل].

أذا العرش إنّي مسلمٌ بك عائذٌ (°) مِنَ النارِ ذوبتُّ اليكَ (<sup>٦)</sup> فقيرُ و ( الكَرْب ) الهَمَّ لأنّه قريبٌ من

الانسان ، قال : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>١) ش وقوله .

<sup>(</sup>٢) ش فدفعه .

<sup>(</sup>٣) ابن المسيب ( ١٣ ـ ٩٤ هـ) سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي القرشي ، أبو محمد : سيد التابعين ، واحد الفقهاء السبعة بالمدينة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، وكان يعيش من التجارة بالزيت ، لا يأخذ عطاء . توفي بالمدينة . الاعلام ١٥٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) ش م كتب الأدب.

<sup>(</sup>٥) م عارف .

<sup>(</sup>٦) ذُكره التبريزي في شرحه لديوان الحماسة ، وجاء بعده بأربعة أبيات أخر : ٥٢/٢ .

# سبقتُ اليك الموتَ والهمُّ كاربي

و (وراء) ظرف مؤنث ، لتصغيره على (وريئة) ، وظهور الهمزة في تصغيره دليل (١) على أنه ليس من (وأريتُ) ، كما قال بعضهم . والظاهر (٢) أنه بمعنى : أمامه (٣) ، كقوله تعالى : ﴿ مِنْ ورائهِ جهنم ﴾ (٤) ، و ﴿ كَانَ وراءَهُم مَلِكٌ يَأْخَذُ كُلُّ سفينةٍ غصْباً ﴾ (٥) .

و ( الفَرَجُ ) انكشاف الهمّ . و ( فَرَجُ ) مبتدأ ، وقريبٌ صفة (٦) والـظرف خبر /١٦٤ / ، والجملة خبر يكون ، واسمها ضمير الكرب ، ويكون وما بعده خبر ( عَسَى ) .

ويجوز تقدير (يكون) تامةً ، ويكون فاعلُها ضميرَ الكرب ، والجملة الاسمية حالاً . ويجوز على الوجهين أن يكون ( فرج ) فاعلاً بالظرف ، على أنه خبر الناقصة ، وحالٌ من فاعل التامة ، وهذا أرجح من تقديره مبتدأ . وإنّما لم أُقدر ( فرج ) اسم يكون على أنّها الناقصة ، و ( وراءه ) الخبر ، أو فاعلاً بر يكون ) على أنها التامة ، و ( وراءه ) متعلّق بر (يكون ) كما فعل بعضهم ، لأنّ فاعل الفعل الواقع في باب ( كاد ) لا يكون إلا ضميراً راجعاً للاسم السابق ، فلا يجوز ( كاد زيد يموت أبوه ) ، وما خرج عن ذلك نادر فلا يُحمَلُ عليه مع وجود مندوحة (٧) عنه . وكذلك لا يكون اسم يكون ضمير الشأن كما قدّره جماعة ، لما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) م ( دليل ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٢) ش م والأظهر .

<sup>(</sup>٣) م ( أمام ) ساقطة وترك في مكانها بياض . ش أمام .

<sup>(</sup>٤) سورة ابراهيم ١٦ . ع ورد ( ورائهم ) مكان ( ورائه ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) ش م صفته .

<sup>(</sup>٧) م وجه ، مع ارتباك في النُّسْخ ، وكانت كذلك في ( ش ) ولكنها صححت .

وأما البيت الرابع فالمشهور أنَّه لأميّة بن أبي الصَّلْت ، وقال صاعد (١): لرجل (٢) خارجي قتله الحجاج .

ومعناه واضح . و ( في ) متعلّقة ب ( يوافق ) (٣) ، أو حال من فاعله . و ( الغِرّات ) بكسر الغين ، جمع غِرّة ، فِعْلَةٌ من الاغترار (٤) ، أي يوافقها في بعض أوقات غِرّته ، أو كائناً (٥) في بعض حالات غِرّته ، أي ذهوله عن التّحرُّز (٦) ، وقبله :

ما رغبة النفس في الحياة وإن عاشت قليلًا فالموت لاحقها(٧)

وبعده:

مَنْ لم يَمُتْ عَبْطَةً (^) يَمُتْ هَرَماً الموتُ كاسٌ والمرءُ ذائقُها

يقال : مات عَبطة ، بفتح العين المهملة ، إذا مات شاباً طرياً قوياً ، والدم العبيط : الطريُّ .

وفيه شاهد على أن الكأس مؤنث ، وعلى أنها تطلق على نفس الشيء المشروب ، وإنّما هي في /١٦٥/ الأصل اسم للظرف المعروف ما دام فيه

<sup>(1)</sup> لعله صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي (ت ٤١٧ هـ) عالم بالأدب واللغة ، قصّاص من الكتاب الشعراء ، وله معرفة بالموسيقى والغناء . ولد في الموصل ونشأ في بغداد وانتقل إلى الأندلس حوالي سنة ٣٨٠ هـ ، في عصر المنصور (محمد بن أبي عامر) ، وحين مات لم يحضر مجلس سواه إلى أن نشبت فتنة الأندلس فخرج إلى صقلية ومات فيها . الاعلام ١٨٦/٣ ـ ١٨٧

<sup>(</sup>٢) ش م هو لرجل وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) ش م متعلق بـ ( توافق ) .

<sup>(</sup>٤) م الاغترات .

<sup>(</sup>٥) م كانتا .

<sup>(</sup>٦) م الفخوار

<sup>(</sup>٧) م لاقيها ، وكانت كذلك في ( ش ) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٨) م غبطة .

الشراب وإلّا فهو قدح . وفي التنزيل : ﴿ بِكَأْسٍ مِن مَعَيْنٍ بَيْضَاءَ لَـذَّةُ لِلسَّارِبِينَ ، لا فيها غَوْلٌ ولا هُمْ عنها يُنزَفُونَ ﴾ (١) .

و ( عَبْطة ، وهَرَماً ) حالان من فاعلي (٢) الشرط والجزاء ، وبهما (٣) صحَّ الكلام ، فهما من الأحوال اللازمة .

## مسألة [ ٨٣ ]

الغالبَ تجرَّد خبر كاد وكرب من أنْ ، وربّما اقترنا بها ولم يحفظ سيبويه (٤) في خبر كرب إلا التجرُّد ، فمن تجرُّد كاد ﴿ وما كادوا يفعلون ﴾ (٥)، ومن اقترانه بها قول عمر رضي الله (٦) عنه : « ما كِدْتُ أَنْ أُصلِّيَ العصرَ حتى كادت الشمسُ أَنْ تَغْرُبَ » (٧).

وقول الشاعر : [ الرجز ] .

قد كاد مِنْ طُولِ البلي أَنْ يَمْصَحَا (٨)

وقول الآخر : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٤٥ ـ ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ش فاعل .

<sup>(</sup>٣) م ولهما ، وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ( هارون ) : ١٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٧١ .

<sup>(</sup>٦) م الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) نسبه ابن الناظم في شرح الألفية إلى عمر ( رض ) وهو حديث أخرجه البخاري في المواقيت ٣٦ ، والأذان ٢٦٠ . ـ وفي شرح ابن عقيل ٢٩٣/١ حديث شريف .

<sup>(</sup>٨) قائله رؤية : الكتاب : ٢/٨٧١ ـ المقتضب : ٧٥/٣ ـ الجمل للزجاجي : ٢١٠ ـ الانصاف : ٥٦٣ ـ شرح المفصل : ١٧١/١ ـ المقرّب : ٩٨/١ ـ خزانة الأدب : ١٩٠٤ ، ١٥٠/٢ ـ همع الهوامع : ١/١٣٠ ـ الدرر اللوامع : ١/١٠٠ ـ اللسان (مصح) ـ ملحقات ديوانه : ٧٢ .

أبيتُم قبولَ السّلمِ منّا فكدتُمُ لدى الحَرْبِأذن تُغْنُوا السيوفَ عَنِ السَّلْ (١) ومن تجرُّدِ خبر كرب قوله: [الخفيف].

كَسرِبَ السَّلَبُ مِنْ جسواهُ يسذوبُ حينَ قال الوشاةُ هِنْدُ غَضوبُ (٢) ومن اقترانه بها قوله: [ الطويل ] .

(٣) [ سقاها ذوو الأحلام سَجْلًا على الظما ] وقد كَرَبَتْ أعناقُها أَنْ تَقَـطُعا وقد كَرَبَتْ أعناقُها أَنْ تَقَـطُعا وقوله : [ الرجز ] .

قَدْ بُرْتَ أو كَرِبْتَ أَنْ تَبورا لما رأيْتَ بَهْنساً مثبوراً (١) فأما الحديث ففي صحيح البخاري بهذا اللفظ ، وفي البخاري أيضاً وكاد أميّة بنُ أبي الصَّلت أن يُسْلِمَ (٥)

### وأما قوله :

« قد كاد . . . إلى آخره » ، فهو لرؤ بة يصف رَبْعاً لا طريقاً ، كما قال المطرّز (٦) و ( البِلَى ) بالكسر والقصر ، مصدر بَلَى الثوبُ يَبْلَى ، إذا خَلقَ ،

<sup>(</sup>١) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني : ٢٠٨/٢ ـ شرح الأشموني : ٢٦١/١ . وفي : م ( الفصل ) مكان السل .

 <sup>(</sup>۲) قائله الكلحبة العريني ، وقيل لىرجل من طيء : شذور الذهب : ۲۷۲ ـ شرح ابن عقيل : ۲۹۸/۱ ـ شرح الشواهد للعيني : ۱۸۹/۲ ـ همع الهوامع : ۱۳۰/۱ ـ الدرر اللوامع : ۱۰۰/۱ ـ التصريح : ۲۰۷/۱ ـ شرح الأشموني : ۱۰۵/۱ .

<sup>(</sup>٣) قائله أبو زيد الأسلمي : المقرّب ١٩٩٦ ـ شذور الذهب ٢٧٤ ـ همع الهوامع ١٣٠/١ ـ الدرر اللوامع ١٠٠/١ ـ التصريح ٢٠٧/١ شرح الأشموني ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) قائله العجّاج : شرح الشواهد للعيني ٢/٠١٠ ـ شُرّح الأشموني ٢/٢١٠ .

<sup>(°)</sup> البخاري (أدب) ٩٠ مسلم (شعر) ١، ٣، ٤ ابن ماجة (أدب) ٤١ أحمد بن حنبل ٤٧٠ ، ٣٩١ ، ٣٤٨٠/٣

<sup>(</sup>٦) المطرِّز (ت ٤٥٦ هـ) محمد بن علي بن محمد السلمي ، أبو عبد الله المطرّز: نحوي مقرىء ، من أهل دمشق . له « المقدمة المطرزية » في النحو ـ كان أشعري المذهب . الاعلام 177/7 .

والمنزل إذا درس ، فإن فتحت الباء مددَّنَّهُ ، قال : [ الطويل ] .

وخيماتك (١) اللاتي بمنعرج اللُّوي بَلينَ بِللَّ لَمْ تَبْلَهُنَّ (٢) رُبوعُ (٣)

أي مثل بلائهن . و ( البلاء ) أيضاً ، الاختبار والإنعام ، وقد فُسِّر بهما ﴿ إِنَّ /١٦٦/ هذا لَهُوَ البلاءُ المبينُ ﴾ (٤) ، أي إنَّ الفداء بالذبح العظيم لهو الإنعام البيّن ، أو إنّ الأمرَ بذبح الولد لهو الاختبار البيّن . و ( مَصَحَ ) ذهب ، وامصَحْتُه : أذهبته . فالمعنى : قد كاد يعفو أثره ، قال :

قفا تسأل الدمث (°) الماحجة وهل هي ان سئلت بالحة

و ( من ) تعليلية ، وتعلّقها بكاد لا بيمصح ، لأنه صِلَةً (١) لأنْ ، وقبله : رَبْعٌ عفاهُ الـدهـرُ دابـاً فـامتحى (٧):

وأما قوله: (أبيتم قبول السلم) فمعناه: إنّا عرضنا عليكم الصلح، فلم تقبلوه، فلم التقينا جبنتم وعجزتم عن مقاومتنا حتى كدتم تغنّونا عن سلّ السيوف لعدم احتفالنا بكم (^) و (السّلم) ضد الحرب، ونظيرها في التأنيث فو وإن جَنَحُوا للسّلم فآجنح لها ﴾ (٩) ، ﴿ حتى تضعَ الحربُ أوزارها ﴾ (١٠) وفي سينها الفتح والكسر وقُرىء بهما.

وأما قوله:

كُربَ القلبُ .... البيت

<sup>(</sup>١) ش وردت العبارة ( وحينما اللاثي ) .

<sup>(</sup>٢) ش ورد العجز : بلين بلاء لم يبلهن ربوع .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) شم فقا يسأل الدين الماصحة .

<sup>(</sup>٦) شم لأن أصله لأن .

<sup>(</sup>٧) م فأصحى .

<sup>(</sup>٨) م جنتم .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال ٦١ .

<sup>(</sup>١٠) سورة محمد ٤ .

ف (كُربَ) بفتح الراء، و (من) للتعليل متعلّقة به، أو بـ (يذوب) و (الجوي) شدَّة الوجد، وفَعول بمعنى فاعل، كصَبور وشَكور، يستوي فيـه الذكر<sup>(۱)</sup> والأنثى

وأما قوله :

وقد كربت أعناقُها ..... البيت

فصدره:

## سقاها ذوو الأرحام سَجْلًا على الظمأ

فالشعر (٢) لأبي زيد الأسلمي ، وكان من خبره (٣) أنّه شَخَص إلى المدينة قاصداً أميرَها إبراهيم بن هشام بن اسماعيل المخزومي ! خال هشام بن عبد الملك ، وقصد أبو وجزة السُّلَمي (٤) آلَ الزبير بالمدينة أيضاً ، فجمعتهما (٥) الطريق ، فأعلم كلَّ منهما صاحبه بما (٦) قصد إليه ، فقال (٧) أبو وجزة : هُلُمَّ فلنشترك فيما نصيبه (٨) ، فقال أبو زيد : كَلَّا ، أنا أمدح الملوك ، وأنت تمدح السُّوقُ (٩) ، فلمّا /١٦٧ / دخل أبو زيد على إبراهيم أنشده :

ياً بْنَ هِشام يا أخا الكرام

<sup>(</sup>١) ش المذكرض.

<sup>(</sup>٢) ش والشعر .

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعرِ زواه المبرِّد في كامله ١٠٩/١ ـ ١١٠ ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) .

<sup>(</sup>٤) أبو وجزة السُّلَمي (ت ١٣٠ هـ) يزيد بن عبيد السلمي السعدي ، أبـو وجزة : شـاعر محـدَّث مقرىء ، من التابعين . أصله من بني سُليم . نشأ في بني سعد بن بكر بن هوازن فنسب اليهم . وسكن المدينة ، فانقطع إلى آل الزبير ، ومات بها . الاعلام ٢٣٩/٩ .

<sup>(</sup>٥) ش م فجمعهما .

<sup>(</sup>٦) م ( فا ) مكان ( بما ) .

<sup>(</sup>٧) ش قال .

<sup>(</sup>٨) م وردت العبارة : ( هلم فليشترك فيما يصيبه ) .

<sup>(</sup>٩) م السيوف . ش السوقة . وهو الصواب .

فقال : وَيْحَكَ لَم تَجْعَلْني منهم ، ثُمَّ أَمَرَ بِه فَضُرِبَ بِالسَّياط . وآمتدحَ أبو وجزةَ آلَ الزَّبير فكتبوا له بستين (١) وَسْقاً من تَمْر ، وقالوا : هي لك في كُلِّ سنةٍ ، فانصرفا ، فقال أبو زيدٍ يهجوه ، ويصفهُ بأنَّهُ لَم يَزَلْ في ضُرَّ وبُوْس حتى أنقذَهُ ذو رَحِمِه يعني هِشاماً (٢) فجَعَلَهُ مَلِكاً بعدَ أَنْ كان سُوقَةُ ، وأنَّهُ كلما تذكّر ما كان فيه تشدَّد (٣) وبَخِلَ :

حديثاً فَلَمْ تَهْمُمْ بِانْ تَتَزَعْزَعا وَحَلَّبتِ الأَيامَ والدهرَ أَضْرُعا

على الأرض أرواهُمْ جميعاً وأَشْبَعَا مِن السرِّي لمَّا أُوشُكُت أَنْ تَضَلَّعَا

فَضَّمَّتْ بِأَيدِيهِا على فَضْلِ مِائهِا مِن السِرِّي لمَّا أُوشِكُت أَنْ تَضَلَّعَا وَزَهِّـدَها أَن تَضَلَّعَا الخِيرَ في الغِنَى مُقاساتُها مِنْ قَبْلهِ الفَقْر جُـوَّعا وَزَهِّـدَها أَن تَفعلَ الخيرَ في الغِنَى مُقاساتُها مِنْ قَبْلهِ الفَقْر جُـوَّعا وَزَهِّـدَها أَن تَفَلّم الخيرَ في الغِنَى وَتَعلَّقُها بِـ (مَدَّحُتُ) ، ولكنّه فَصَلَ قَوله (للنَّدي) اللام للتعليل ، وتعلقُها بـ (مَدَّحُتُ) ، ولكنّه فَصَلَ

سَفَاها ....

للضرورة بها وبمجرورها ، بَيْنَ (عروقًا) وصفتها . و (التزعزع) التَّحرُك ، والمرادُ بهِ هُنا التحرُّك لفعل الخير ، قال مُتَمِّم : [ الطويل ] .

تَـراهُ كَنْصلِ السَّيْف يَهْتَـزُ للنَّـدَى إذا لَمْ تَجِدْ عِنْدَ آمْرِيء السُّوءِ مَطْمَعَا<sup>(٥</sup> و ( نقائذُ ) جمع نَقيدة ، أي أُنقذَتْ مما كانت فيه من البؤس ، ويقال :

مَدَحْتُ عُروقاً للنَّدَى مصَّتِ الشُّوَى

نقسائلذَ بُؤْسِ ذاقتِ الفَقْسرَ والغِنَى

بِفَضْلِ سِجالٍ لو سَقُوا مَنْ مَشَى بها

<sup>(</sup>١) ش م ستين .

<sup>(</sup>٢) ش ذو رحمه هشام . م ( يعني ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ش شدد م ( تشدد ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م فعيل .

<sup>(</sup>٥) الكامل للمبرد: ١٢٣٨/٣ ، العقد الفريد: ٣٦٣/٣ جمهرة أشعار العرب: ٢٩٢ - الاشباه والنظائر: ٣٤٧/٣ ، وفيه (تراه كمثل السيف يندى بنانه) - أنظرض: مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي ، ابتسام مرهون الصفار: ١٠٧ ( مطبعة الارشاد ـ بغداد ١٩٦٨ ) وفيه: (تراه كصدر السيف . . . ) .

نقيذة للذكر والأنثى بالتاء ، فالتاء للمبالغة ، لا للتأنيث . و (أَضْرُع) جمع ضَرُع ، وهو بدل بعض ، يقال : (حَلَبَ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ )(١) . أي قاسى شِدَّته ورَخاءه ، وجَرَّبَهُما . و (السَّجْل) كالدلو والغَرْب وزنا /١٦٨ / ومعنى ، وبمعنا هنّ الذَّنُوبُ . والدَّلُو خاصَّةً مؤنّتُ ، والغَرْبُ مختصَّ بالكبير من الدِّلاءِ .

والواو مِنْ ( وقد ) واو الحال . و ( تَقَطَّع أعناقها ) إمّا لشدَّةِ العَطَش ، أو للذُّلِّ الذي هي فيه . وقال أبو وَجْزَةَ :

راحَتْ رَواحاً قلوصي وهي حامدةً راحَتْ بستينَ وَسْقا في حَقيبتِها ما إِنْ رأيتُ قُلوصاً قَيْلَهَا حَمَلَتْ ذاك القِرَى لا قِرَى قوم رأيتُهُمُ

آلَ الزَّبيرِ ولَمْ تَعْدِلْ (٢) بِهمِ أَحَدَا ما حُمِّلَتْ حِمْلَها الأَدْنَى ولا السّدَدَا ستّين وَسْقاً ولا جَابَتْ بهِ بَلَدا يَقْرون ضَيْفَهُمُ المَلْوَّيَة (٣) الجُدُدَا

يريد أن ناقته حُملتْ الكتاب الذي كُتِبَ له بتلك الأوْسُقِ ، لا أنَّها حملتْ الأوْسُقَ أَنفُسَها . و ( الملوّية (٤) الجَدُد ) السيّاط ، وفَعيلٌ يجمع على فُعُل إذا كان آسماً ، كرَغيف وقضيب ، أو وصفاً كالاسم ، ومنه : « اللهُمَّ إنّي أعوذُ بِكَ من الخُبْثِ والخَبائث » (٥) . الخُبث جمع خَبيث ، وهو ذكر الشياطين . والخبائث جمع خَبيث ، وهي إناثهم .

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١/١٩٥ رقم ( ١٠٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م نعدل وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٣) م اللونة .

<sup>(</sup>٤) م الكونة .

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري (وضوء) ٩، (دعوات) ١٤ ـ موطأ الإمام مالك (حيض) ١٢٢ ـ سنن أبي داود (طهارة) ٣ ـ سنن الترمذي (طهارة) ١٧ ـ سنن ابن ماجة (طهارة) ٩ ـ مسند الإمام أحمد ابن حنبل ٩٠٣، ١٠١، ٢٦٩/٤، ٣٧٣.

ويجوز في المضعّف نحو : جُدُد وسُرُر ، فتحُ عينهِ تخفيفاً . وقد قُرِيء : ﴿ عَلَى سُرَر موضونةٍ ﴾ (١) .

وأمّا قوله : (قد بُرْتُ ) فمعناه قَدْ هَلَكْتُ ، ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾ (٢) ، أي هَلْكَي ، جمع بائر كحائل وحُول .

و (بَيْهَسُ) بالباء الموحدة بعدها آخر الحروف والسين مهملة . وفي نُسَخ ِ الشَّرح (٣): بَهْنَس ، بنون بعد الهاء عِوضاً عن الباء (٤) التي قبلها ، وهو تحريف . و ( المثبور ) المُهْلَك .

## مسألة [ ٨٤ ]

أفعال هذا الباب لا تتصرّف إلاّ أربعةً فاستعمل لها مضارع ، وهي : كاد كقوله تعالى : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيء ﴾ (٥) . وأوشك ، كقوله عليه الصّلاة والسّلام : « مَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى يُوشَكُ أَنْ يَقَعَ فيهِ » (٦) .

وقوله :

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ منيَّتِهِ . . . البيت

وهـو أكثـر استعمـالاً من مـاضيهـا ، حتى أنَّ /١٦٩ / الأصمعيّ أنكـر آستعمالَ الماضي كما مرّ .

سورة الواقعة ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ١٨ .

<sup>(</sup>٣) أراه يقصد . نسخ شرح ابن الناظم لألفية أبيه ابن مالك .

<sup>(</sup>٤) ش م الياء بالمثناة من تحت وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٣٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ايمان ) ٣٩ ، ( بيوع ) ٣ ، ( مساقاة ) ١٠٧ ـ سنن أبي داود ( بيوع ) ٣ ـ سنن الترمذي ( بيوع ) ١ ـ سنن النسائي ( بيوع ) ٣ ـ ( أشرية ) ٢٥٠ ـ سنن ابن ماجة ( فتن ) ١٤ ـ سنن الدارقي ( بيوع ) ١ ـ مسند أحمد بن حنبل ٢٦٧/٤ ، ٢٦٠ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧٠ .

وطَفِقَ ، حكى الأخفش : طَفَقَ يَطْفِقُ كضَرَبَ يَضْرِب (١) ، وطَفِقَ يَطْفَقِ كَعَلِمَ يَعْلَم .

وَجَعَل ، حكى الكسائي : إنَّ البعيرَ لَيَهْرَمُ حتَّى يَجْعَـلَ إذا شَرِبَ المـاءَ مَجَّهُ .

وآسْتُعْمِل اسمُ فاعل لثلاثةٍ ، وهي أوشك ، كقوله [ الوافر ] .

فَ إِنَّ لَكُ مُ وَشِّ لِكُ أَنْ لَا تَسَرَاهَ اللهِ وَتَعْدُ دُوْنَ غَاضِرَةَ العَوادي(٢) وقوله: [ المتقارب ] .

ف موشكة أرضُنَا أَنْ تَعُودَ خِلافَ الأنيسِ وُحُوشا يَبَابا<sup>(٣)</sup> و (كاد) كقوله: [ الطويل ] .

أموتُ أسىً يـومَ الـرِّجـامِ وإنّني يَقيناً لَـرَهْنُ بـالـذي أنــا كـائـــدُ<sup>(1)</sup> قاله الناظم في شرح<sup>(0)</sup> الكافية .

و ( كَرَب ) كقوله : [ الكامل ] .

أُبْنَيَّ إِنَّ أَبِاكُ كِارِبُ يَوْمِهِ فَإِذَا دُعِيتَ إِلَى المكارمِ فَأَعْجَلِ (١)

<sup>(</sup>١) ش تضرب بالمثناة من فوق .

 <sup>(</sup>۲) قبائله كثير عزة: شرح الشواهد للعيني: ٢٠٥/٢ التصريح: ٢٠٨/١ - همع الهوامع:
 ١٧٩/١ - الدرر اللوامع: ١٠٤/١ - شرح الأشموني: ٢٦٥/١ - وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) نسب إلى أسامة بن الحارث ، أنظر : شرح الشواهد للعيني : ٢١٢/٢ ـ همع الهوامع : 1/٢/١ ـ الدرر اللوامع : 1/٤/١ ، وفيه منسوب إلى أبي سهم الهذلي كما ورد في أعلاه ـ شرح الأشموني : ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٤) شرح الشواهد للعيني: ١٩٨/٢ ـ التصريح ٢٠٨/١ ـ همع الهوامع: ١٢٩/١ ـ الدرر اللوامع: ١٠٤/١ ـ شرح الأشموني: ٢٦٥/١ ـ ديوانه: ١١٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية : ٤٥٩/١ .

<sup>(</sup>٦) قائلَه عبد قيس بن خفاف ، أو حارثة بن بدر الغداني : نوادر أبي زيد : ١١٤ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٠٢/٢ ـ التصريح : ٢٠٨/١ ـ شرح الأشموني : ١٦٥/١ ـ المفضليات ٣٨٤ ـ الأصمعيات ٢٢٩ .

فأما الحديث فمتَّفقٌ عليه .

وأمَّا قوله :

( يُوشِكُ مَنْ فَرَّ . . . . البيت ) فقد مضى شرحه

وأما قوله :

( فإنَّك مُوشِكُ . . . . البيت ) فإنَّه لكُثَيَّر (١) يُشَبِّبُ

بغاضرة ، بالغين والضاد المعجمتين ، وهي جارية (٢) أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان ، وذلك أنّ أمّ البنين آستأذنَتِ الوليدَ بْنَ عبد الملك في الحجّ ، وهو يومئذٍ خليفة ، وهي زوجته (٣) ، فأذِنَ لها ، فقدمَتْ مكة ومعها مِنَ الجواري ما لم يُرَ مِثْلُهُ حُسْناً ، وكتب الوليد يتوعّدُ الشعراء جميعاً أنْ يذكرَها أو مَنْ مَعها أحدٌ منهم ، فَبَعَثَتْ إلى كُثَيِّرِ وإلى وضّاح اليَمَن أن آنسباني . فأمّا وضّاحٌ فصرَّح بها فقتلَهُ ، وأمّا كُثَيِّر فأعرضَ عنها ، وشَبَّب بجاريتها غاضِرة فقال (٤) :

شَجَا أَضْعَفَانَ غَاضِرةَ العوادي بغَيْرِ مَشُورةٍ غَرَضَا<sup>(٥)</sup> فؤادي و (تعدو العوادي) بالعين المهملة ، أي تَعُوق عوائقُ الدَّهْرِ ، وقَبْلَه : /١٧٠ / .

<sup>(</sup>١) كثير عزّة (ت ١٠٥ هـ) كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي ، أبو صخر : شاعر ، متيم مشهور . من أهل المدينة . أكثر اقامته بمصر . كان مفرط القصر دميماً . في نفسه شمم وترفع . قال المرزباني : كان شاعر أهل الحجاز في الاسلام ، لا يقدّمون عليه أحداً . اخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة . وكان عفيفاً في حبّه . توفي بالمدنية . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) م حارثة .

<sup>(</sup>٣) ش م زوجه .

<sup>(</sup>٤) م فقالت .

<sup>(</sup>٥) ش م عرضا بالعين المهملة .

وقال النَّاصحون تَحَلُّ منها بَبِذُل ٍ قَبْلَ شِيْمَتِهَا الجَماد

( تَحَلُّ ) بالحاء المهملة : أصِبْ منها ، يقال : ما حَلَيْتُ منه بشيءٍ ، ومنه حُلْوَانُ الرَّاقي (١) . وفي شرح الكافية : تَخَلَّ بالخاء المعجمة . و ( عَنْها ) بدل ( منها ) . ولا معنى لهما هنا . وبعده :

فأسررُوْتُ النَّدامةَ يَوْمَ نَادَى بَردِّ جِمالِ غَاضِرةَ المُنَادي تَمادَى (٢) البُعْدُ دُونَهُمُ فأمسَتْ دموعُ العينِ لَجَّ بها التَّمادِي

أغاضِ لو شَهِدْتَ غَداةً بِنتُمْ جُنُوءَ (٣) العائداتِ على وسادي أوَيْتِ لعاشقِ لم تَشْكُميهِ (٤) نوافذُهُ تُللَّعُ بالزِّنادِ

يُقال : جَنَّا على كذا ، بالجيم والنون والهمزة ، يَجْنا ، بالفتح فيهما (٥) ، جُنُوءاً ، إذا أكبُّ . ومنه الحديث : « فرأيتُ الرجلَ يجنا على المرأةِ ، يَقيها الحجارة » (٦).

و ( أُوَيْتِ ) رَثَيْتِ وَرَقَعْتِ <sup>(٧)</sup> . و ( تَشَكُميهِ )<sup>(٨)</sup> تُجازيهِ . وإذا كان العطاء في مقابلة شيء فهو شُكمْ ، بالضم ، وإن كان ابتداءً فهـو شَكـد ، بالـدال

<sup>(</sup>١) حُلوان السراقي : أجرة الكاهن . . . القاموس المحيط (أكلو) أقول : والسراقي : هـوكاتب الرَّقية .

<sup>(</sup>٢) م . أوى .

<sup>(</sup>٣) م جبوء .

<sup>(</sup>٤) م تشك معه .

<sup>(</sup>٥) ش ( بالفتح ) ساقطة ، ( فيها ) مكان ( فيهما ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (مناقب) ٣٦ ـ صحيح مسلم (حدود) ٢٦ ـ سنن أبي داود (حدود) ٢٥ ـ سنن بـن ماجة (حدود) ١٠ ـ موطأ الإمام مـالك (حـدود) ١ ـ مسند الإمـام أحمد بن حنبـل . 0/4 , 111/1

<sup>(</sup>٧)) ش ووقفت . م ورفقت .

<sup>(^))</sup> م تشکمه .

المهملة ، فإن أردت المصدر منهما فتحت الشّين .

و ( نَوافَذُهُ ) مَا نَفَذَ إلى قلبه <sup>(١)</sup> . ( تُلذَّع بالزَّناد ) كَأَنَّهُ يُقْدَحُ فيها بالنار . وأما قوله :

# فمُوشِكةً ....اابيت

فهو لأبي سَهْم الهُذَليِّ وقوله: (خِلاف الأنيس) أي بعده، ومنه: ﴿ فَرِحَ المَخْلُفُونَ بِمُقَعَدَهُم خِلافَ رسول ِ الله ﴾(٢)، أي بعده. ﴿ وإذا لا يَلْبُثُونَ خِلافَ إِلّا قليلًا ﴾ (٣)، أي بَعْدَكَ .

ويروى ( الخليط ) بدل ( الأنيس ) .

وقوله ( وُحُوشا ) يـوجد في النَّسَخ بضم الواو ، وذلك جمع ( وَخْش ) كـوجه ووجـوه . ووَحْشُ هذا بمعنى قَفْرٍ . يُقـال . /١٧١ / بَلَدٌ وَحُشٌ ، كمًا يُقال : بلد قَفْرٌ ، فهما متوازنان (٤) مترادفان . ويوجد في (٥) بعضها بفتح الواو ، صفةً على فَعول كصبور .

ولم يؤنَّث لأن هذا النوع من الصفات يستوي فيه الذكر والأنثى وقوله ( يَباباً ) هو (أ) بالياء آخر الحروف بعدها باءان موحدتان (٧) بينهما الف ، يُقال : أرضٌ يَبَابُ أي خَرابٌ ، ويُقال أيضاً : خَرَابٌ يَبَابٌ ، على سبيل التوكيد مثل :

<sup>(</sup>١) أعاد العيني في شرح الشواهد ٢٠٥/خ ٢٠٠ ض ٢٠٠ ، القصة والأبيات كما ذكرها ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٨١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ٧٦.

<sup>(</sup>٤) ش متوازيان بالياء المثناة التحتية بدلًا من النون .

<sup>(°)</sup> جاء في شرح الشواهد للعيني ٢١٢/٢ : ( في بعض النسخ ) بدل ( في بعضها ) ، وما ذكره العيني هو المقصود في رأيي .

<sup>(</sup>٦) ش وهو .

<sup>(</sup>٧) ش م موحدان .

﴿ فِجاجاً سبلًا ﴾ (١) ، لا على سبيل الاتباع . مثل جاثع نائع .

وأنشد <sup>(٢)</sup> الأصمعي على ذلك : [ الرجز ] .

قد صَبَحَتْ وحَوْضُها يَبَابُ كأنَّها ليس لها أربابُ (٣)

والعامّة تحرِّفُ هذا الحرف فتقول: نَبَابٌ ، بالنون ، وبعده:

وتوحش في الأرض بعدَ الكلام ولا تُبْصِرُ العينُ فيها كِلابا ولم يَدَعُوا بَيْنَ عَرْضِ الوَتير وبَيْنَ المناقِبِ إلاّ الدَّنابا (الوتير والمناقب) موضعان. وأمَّا قوله:

# أموتُ أسىً ..... البيت

فإنّه لكُثيِّر . وقوله : ( يَوْمَ الرجام ) ثَبَتَ في النَّسَخ ِ المعتمدة مِنْ ( شرح الكافية ) بالزاي والحاء المهملة ، وهو تحريف ، وإنما هـو الرِّجـام ، بكسرَ الراء المهملة وبالجيم : اسم موضع .

وقوله : ( كاثد ) أنشده الناظم بالهمزة المُبْدَلة عن عين كاد ، كما تقول : قام فهو قائم .

وإنما أنشده يعقوب بن اسحق السكيت في شرح ديوان كُثَيِّر، بالباء الموحدة، وقال: الكابد<sup>(٤)</sup>، العامل، أي إنني لرَهْنٌ بعملي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣١ .

<sup>(</sup>۲) م من هنا وإلى آخر البيت ساقط .

<sup>(</sup>٣) ش ورد البيت .

قد صبحت وخوضها يباب كأنها لب له أرباب وورد بعد البيت : « لأنه يستعمل بدون خراب كما قدمنا في البيت » .

<sup>(</sup>٤) م الكامل وهي كذلك في (ش) ولكنها صححت ، ورأّي يعقوب في أوضح المسالك: ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>o)) ش م لعملي .

قلت: وهو من المكابدة أي الاجتهاد في العمل ، وليس بجارٍ على الفعل ، قال آبن سيدة: كابده مكابدة وكِباداً: قاساه، والاسم كابد كالكاهل والغارب انتهى .

وممّا يَشْهَدُ لقول يعقوب أنّه لم يأتِ بعد اسم الفاعل /١٧٢ / بما يكونُ خبراً له ، وكأنَّ الناظم آرتابَ بعد ذلك في البيتِ ، ولهذا لم يذكر في (التسهيل)<sup>(١)</sup> مجيء كائد ، ولا في (الخلاصة) ، بل غيّر فيها قوله في الكافية (٢): « وكاد وآحفَظْ كائداً وموشكا » ألى قوله : « وكاد لا غير وزاد واموشكاً » (٣).

وبعد ، فالنظاهر ما أنشده الناظم ، وكنت أقمتُ مدةً على مخالفته ، وذكرتُ ذلك في ( توضيح الخلاصة ) (أ) ، ثم اتضح لي أنَّ الحقّ معه ، لأن الشاعر قال :

وكِ ذُتُّ وقد جالتْ من العَيْنِ عَبْرَةً سما عائدٌ (٥) منها وأَسْبَلِ عائدُ قَلْدِيثُ بها والعينُ سَهْوُ دموعُها وعُوّارها في جانب (٢) الجَفْنِ زائدُ في بها والعينُ سَهْوُ دموعُها وعُوّارها في جانب (٢) الجَفْنِ زائدُ فإنْ تُرِكَتْ للكُحْلِ لم تَتْرُكِ البُكا وتَشْرِي إذا ما حَثْحَثْتها المَراودُ أموتُ أسىً . . . . . . . . . . . . . . . البيت

فقوله ( وكِدْتُ ) خبره قوله ( أموتُ ) وما بينهما اعتراض ، وكأنّه قال : كِدْتُ أموتُ ولا بَدً لى يقيناً من هذا الأمر الذي أنا كائدُ ألابسه (٧) الآن ، و

<sup>(</sup>١) التسهيل : ٦٠ . إذ ورد : « ونذر » اسم فاعل « أوشك » و « كاد » .

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية : ٤٥٧/١ .

۳۰۰/۱ : شرح ابن عقیل : ۲/۳۰۰ .

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك : ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٥) ش عاند بالنون في الكلمتين ، وهو الصحيح والشرح وارد بموجبه .

<sup>(</sup>٦) ش م باطن .

<sup>(</sup>٧) ش وردت العبارة : (كابد به الأن ) . م (كابد الا به الأن ) .

(عانِد) الأول بمعنى مخالف. يُقال: عَنَدَ، بالفتح، يَعْنِدُ، بـالكسر، عُنُوداً، إذا سال ولم يرق، فهو عُنُوداً، إذا سال ولم يرق، فهو عِنْوقٌ عاند، والسَّهو: السكون، وللجمع: سِهاءَ(١)، كدلاء، قال: [ الوافر ] .

تناوحَتِ الرياحُ لِفَقْدِ عَمْرٍ وكانَتْ قبلَ مُهْلَكِهِ سِهاء(٢) أي ساكنةً.

و ( العُـوَّار ) قـذى العين . و ( تشـرى ) بـالشين المعجمـة : تلج في الدمع . و ( الحَثْحَثة ) بالحاء المهملة : التحريك .

وأمّا قوله: أبنيّ ..... البيت فإنّه لعبد الله بن خُفاف . ويُرْوَى ( أَحُبَيْلُ ) (٣) مكان ( أَبُنّيّ ) .

وبعده:

أُوصِيكَ ايصاء امريء لك ناصح مَن طَبُّ بريب الدُّهْ و غير مُغَفَّل ِ

والحقّ أن (كرب) في البيت من كرب التامة المستعملة في قـولَهم: كَرَبَ الشّتاءُ إذا قُرُبَ ، وبهذا جَزَمَ الجوهري(٤) ، ولهذا لا تَجِـدُ / ١٧٣ / له في اللفظِ خبراً . والمعنى تامَّ بدونِ تقدير ، فلا شاهدَ فيهِ(٥) على هذا .

<sup>(</sup>١) ش م والجمع منها كدلاء .

<sup>(</sup>٢) م نهام . والبيت ذكره العيني غير منسوب في شرح الشواهد ١٩٩/٢

<sup>(</sup>٣) م احبيلي .

<sup>(</sup>٤) الصحاح : ٢١١/١ ، وفي أوضح المسالك : ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٥) م ( فلا شك هل فيه ) مكان ( فلا شاهد فيه ) .

# شواهدباباي وأخوائها

# مسألة [ ٥٨ ]

يجبُ آستدامةُ كسرِ إنَّ إذا<sup>(١)</sup> وقعتْ في أوَّل ِ خَبَر آسم ِ عَيْن ، نحو : زَيْدٌ إنَّهُ قائمٌ . وقوله : [ البسيط ] .

مِنَا الْأَناةُ وبَعْضُ القَومِ يَحْسِبُنا إنَّا بِطاءٌ وفي إبطائنا سِرَعُ(٢)

أو بعدَ عامل عُلَقَ باللام ، نحو : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرُسُولُهُ ﴾ (٣) وقول الشاعر : [ ابطويل ] .

ألم تسرَ إنِّي وآبنَ أسودَ ليلةً لَنسْرِي إلى نارَيْنِ يَعْلُو سَناهُما (٤)

أو في أول<sup>(٥)</sup> الجملة الحالية ، كقوله : [ المنسرح ] .

<sup>(</sup>١) م وإذا .

<sup>(</sup>٢) قائله وضاح بن اسماعيل: ديـوان الحماسة (د. عبد المنعم) ١٨٧ ـ شـرح الشواهـد للعيني ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ٩ .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : الكتاب ٤٧٤/١ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٢٢/٢ ـ شـرح الأشموني ٢٧٥/١ ـ اللسان ( سنا ) .

<sup>(</sup>٥) ش م (أول) ساقطة .

ما أعْطَيانِي ولا سَالتُهما إلا وإنّي لَحَاجِزي كَرَمي(١)

فأمّا قوله : مِنّا الأناةُ . . . البيت ، فهو لوضّاح بن اسماعيل (٢) و ( الأناةُ ) بفتح الهمزة : التأني (٣) في الأمر ، أي التمهُّلَ في الأمور خُلِقَ منهم . وقال (٤) الله تعالى : ﴿ خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (٥) ، وهذا أيضاً (٦) على المبالغة ، إلاّ أنّ في البيت جعلَ المعنى مخلوقاً من الذات ، وفي الآية بالعكس .

والمعنى : هُناك الإِناةُ وهُنا عكسها(٧) ، وهـو العَجَلُ ، وأمّا مَنْ قال : العجل الطين ، والإِنسان آدم وأنشد : [ البسيط ] .

[ النبعُ في الصخرةِ الصمّاءِ منْبَتُهُ ] والنخلُ يَنْبُتُ (^) بَيْنَ الماءِ والعَجَلِ (¹)

فلم يثبت ، ويأباه قلوله تعالى : ﴿ سأُريكُم آياتي فلا تستعجلون ﴿ (١٠).

<sup>(</sup>۱) قبائله كثير عزة: الكتاب: ۲۷۲/۱ مقتضب: ۳٤٦/۲ الأغباني: ۸ /۲۸ مالمصون ۱٦٨ مالموشح ۱۸۹ مسرح الشواهد للعيني: ۳۰۸/۲ همع الهوامع: ۲٤٦/۱ مالمورم اللوامع: ۲۰۳/۱ مسرح الأشموني: ۲۷۵/۱ مورونه: ۲۲۲۲ ،

<sup>(</sup>٢) وضاح اليمن (ت نحو ٩٠هـ) عبد الرحمن بن اسماعيل بن عبد كلال، من آل خولان ، من حمير : شاعر رقيق الغزل ، عجيب النسيب . كان جميل الطلعة يتقنع في المواسم . له أخبار مع عشيقة له اسمها د روضة » من أهل اليمن . قتله الوليد بن عبد الملك ، لأنه تغزل بزوجه حين رأها في الحج . الاعلام ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ش م التأني وهو الصحيح المنسجم مع السياق لذا اثبتناه بينما ورد سهواً في (ع) الثاني .

<sup>(</sup>٤) م الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ٣٧.

 <sup>(</sup>٦) ش ( ابتناء بدل ( أيضاً ) وهو الصواب ، لأنّ ( أيضاً ) لا ترد إلّا وما معها مبنيّ على شيء قبلها ،
 ولم ترد المبالغة فيما سبق من الكلام حتى يقال : وهذا أيضاً على المبالغة .

<sup>(</sup>٧) م عليها .

<sup>(</sup>٨) م ( ينبت ) ساقطة .

<sup>(</sup>٩) غير منسوب في الكشاف للزمخشري : ٣٢٨/٢ ـ شرح شواهد الكشاف : ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنبياء ٣٧ .

و ( الأناةُ ) محمودة ، والبُطْءُ (١) مذموم ، وهو تأخير الفِعْل ِ عن الـوقت المناسب له ، ولهذا قال :

وبعض القوم . . . . . البيت . أي ليس وصفنا البُطْءَ (٢) ، بل التَّأَنِّي (٣) ، وبعض الناس يغلط فيتوهم أنّا بِطاءً ، وفي الحديث : « إنَّ فيك لخصلتين يحبُّهما اللّهُ ، الحِلْمُ والأناةُ »(٤) ، وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر : إنّما خَلَقَ اللّهُ / ١٧٤ / سُبْحانَهُ (٥) السمواتِ والأرضَ وما بينهما في ستّةِ أيام تعليماً لعبادهِ الرفْقَ والتثبُّت .

وقوله: (سِـرَعُ)(١) بكسر السين وفتح الراء: مصـدر سَرُعَ بـالضم، كَصَغُرَ صِغَراً.

أي : وفيما زعموه من إبطائنا إسراع . ووجه الشاهد أنَّ قولَه (إنا بطاءً) خبر في المعنى عن ضمير المتكلم ، فلو فُتِحَتْ إنْ كانت في تأويل المصدر ، ولا يُخبَر بالمصدر عن آسم الذات ، فلا يقال : زيدٌ قيامٌ أو قعودٌ ، وكذا لا يقال : زيدٌ بُطْءٌ ولا نحنُ بُطْءٌ . وفي (خاطريات أبي الفتح)(٧) : منع سيبويه الفتح (٨) في وجدتُك إآنَك تفعل، وأجازه أبو بكر(٩) على حَدِّ : فإنّما هي

<sup>(</sup>١) ش التواني م واليك .

<sup>(</sup>٢) م اليك .

<sup>(</sup>٣) م الثاني .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ايمان ) ٢٥ ، ٢٠ ـ سنن أبي داود ( أدب ) ١٤٩ ـ سنن الترمذي ـ ( بر ) ٢٦ ـ سنن ابن ماجة ( زهد ) ١٨ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٢/٣ ، ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) ع من هنا يتغيّر نوع الخط مع المحافظة على الضبط بالشكل .

<sup>(</sup>٦) قال العيني في شرح الشواهد ٢٢١/٢ : « قوله سَرَع ، بفتحتين ، بمعنى السرعة . وضبطه الشيخ جمال الدين ( سِرَع ) بكسر السين وفتح الراء ، ثم قال : هو مصدر ( سرَع ) بالضم كصغر صِغَوا ، أي فيما زعموه من ابطائنا اسراع » .

<sup>(</sup>٧) م ( في ) مكان ( أبي ) .

<sup>(</sup>A) ش (أن يقال) مكان (الفتح في). م ساقطة.

<sup>(</sup>٩) إنَّه أبو بكر بن السراج .

إقبالٌ وإدبارٌ . وإنما منع سيبويه ذلك على المعنى الاصلي. انتهى . ويجب الفتحُ بعدَ اسم ِ المعنى نحو : اعتقادي أنَّك فاضلُ .

وقبل البيت :

لا يحمل (١) العبدُ فينا (٢) فوقَ طاقتِه وَنَحْنُ نَحمِـلُ مـا لا تَحْمِـلُ القِلَعُ وَأَمَا قُولُه :

أَلَمْ تَرَ أَنِّي ....البيت

فالشاهد فيه كسر ( إنَّ ) لأجل اللام التي في الخبر المعلَّقةِ للفعلِ القلبي عن العمل ، وأوجب ذلك الجمهور .

وأسقط الحجّاجُ اللام ِ في ( والعاديات ) ، حينَ سَبَقَهُ لسانـهُ إلى فتح الهمزة .

وعن المازني أنه أجازَ الفتح مطلقاً . وعن الفرّاءِ أنه أجـازه بشرط طـول الكلام ، وأنه احتج بقراءة بعضِهم في ( والعاديات ) (٣) بالفتح في ثبوت اللام . وبقوله : [ الوافر ] .

وأعلمُ علماً ليسَ بالظنِّ أنه إذا ذَلَّ مولَى الْمَرْءِ فَهُوَ ذليل (٤) وأنَّ لسانَ المرءِ ما لم يكنْ لَهُ حَصاة على عَوراتهِ لدليلُ

والحقُّ تخريجُ ذلك على تقدير اللام زائدةً . و ( السَّنا ) الضوء (٥) مقصورٌ .

<sup>(</sup>١) م ايحمل .

<sup>(</sup>٢) ش منام ما .

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات ١ . وهنا اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لُرْبِهِ لَكُنُودُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قائلهما طرفة بن العبـد : شرح ديـوان علقمة ، طـرفة ، عنتـرة : ١١٣ ( دار الفكر للجميـع ــ بيروت ) .

 <sup>(</sup>٥) م ش ( بدخول ) مكان ( بدليل ) وهو الصواب ( والسنا الضوء ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

#### ما أعطياني ..... البيت

فإنه لكُثيِّر عزَّة . والشاهد فيه كسر إنّ ، لوقوع جملتِها حالاً . ولا يتقيَّدُ وجوبُ الكسرِ بدليل واو الحال خلافاً لبعضهم بدليل ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين ، إلّا إنَّهم ليأكلون الطعامَ . . . ﴾ (١) الآية . فأما قراءة بعضهم بالفتح فعلى تقدير حذف لام العلة وزيادة اللام . أي إلّا لأنهم يأكلون (١) ، أي إلّا لمناسبتهم للمُرْسَل (١) إليهم في البشريَّة .

ورد المبرد على سيبويه (٤) في إنشاده (إلا) بكسر الهمزة وتشديد اللام، وقال: الصواب (ألا) بالفتح والتحفيف. فإن مكسورة لوقوعها بعد حرف الاستفتاح، فهي في ابتداء الكلام، لا لوقوعها في أول الحال (٥) والصواب رواية سيبويه، لأن سؤال كُثير لعبد الملك وعبد العزيز ابني (٦) مروان ابن الحكم، واعطاءهما إياه، أمر به (٧). وإنّما يُريدُ أنّ كرمَهُ يحجزه عن الالحاف (٨)، أو عن كفر (١) النّعمة (١٠٠). وقيل /١٧٥ / البيت:

دَعْ عَنْكَ سَلْمَى إذا فاتَ مَـطْلَبُها واذكـر خَليكِكُ من بني الحَكَم

<sup>(</sup>٢) م يأكلون الطعام .

<sup>(</sup>٣) م لنا ستهم للرسل. ش للرسل.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ٣٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) ش م (بن).

<sup>(</sup>V) م ش (به) ساقطة.

<sup>(</sup>٨) م الا كاف .

<sup>(</sup>٩) م کف*ی* 

<sup>(</sup>١٠) ش النعم .

# مسألة [ ٨٦ ]

يجوز فَتْحُ ( أنَّ ) وكسرها إذا وقعتُ بعد إذا الفجائية ، أو بعد فعل ِ قسم ٍ ولا لامَ بَعْدَها . فالأول قوله : [ الطويل ] .

وكُنتُ أرى زيداً كما قيلَ سيّداً إذا أنّه عبدُ القَفَا واللّهازِمِ (١) والثاني كقولهِ : [ الرجز ] .

لَــتَفْـعُدن مَـفْعَـدَ الـقَـصِـيّ مِنْي ذِيْ القاذورَةِ المَـقْليِّ (٢) أو تَـحْلِفي بربُـك الـعَـليِّ إنّى أبو ذَيـالـك الـصَـبيِّ

رويا (٣) بالوجهين . وقول الأول (قارى) بضم الهمزة ، أي أظن . وقوله : أنّه من فتح ، فالتقدير : إذا العبوديّة ، فإن قيل : ان (٤) إذا ظرف صحّ تقديرها خبراً ، ولم يُقدَّرْ حَذْفُ (٥) أيْ : فبالحضرة العبوديّة . وصحّ تقديرها متعلَّقة بخبر محذوفٍ ، أي فبالحضرة العبودية / موجودة / (٦) .

وإن قيل : إنّها حَرْفٌ وجَبَ دعوى الحذفِ ومَنْ كَسَرَ ، فالمعنى : فإذا هو عبد (٢) القفا ، فالكلام بعد إذا تامَّ ، ومعنى البيت : أنه ظنّ سيادتَهُ فلمّا نظرَ إلى قَفاهُ ولها زمهِ تبيَّنَ عبوديتَهُ ولُوْمَهُ . وخَصَّ (٧) هذين ، لأنَّ القفاَ موضعُ الصَّفْعِ ،

 <sup>(</sup>۱) قسائله مجهول: الكتساب: ۲۷۲/۱ ـ المقتضب: ۳٤٦/۲ ـ الخصسائص: ۳۹۹/۲ شسرح المفصل: ۹۷/۶ ، ۸۱/۱ ـ خزانة البغدادي: ۳۰۳/۱ ـ شذور الذهب: ۲۰۷ ـ التصريح: ۱۲۸/۱ ـ شرح ابن عقيل: ۳۱۲/۱ ـ شرح الأشموني: ۲۷۲/۱ .

 <sup>(</sup>۲) البيتان ينسبان إلى رؤبة بن العجاج ، أو هما لاعرابي قدم من سفر فوجد امرأته قد وضعت ولداً فأنكره : شرح الشواهد للعيني : ۲۲۲/۲ ، ۵۳۵/۶ ـ التصريح : ۲۱۹/۱ ـ شرح ابن عقيل : ۳۱۸/۱ ـ شرح الأشموني : ۲۷٦/۱ ـ ديوانه : ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۳) ش روی .

<sup>(</sup>٤) م ورد ( أراد ) مكان ( إن إذا ) .

<sup>(</sup>٥) ش حرف .

<sup>(</sup>٦) ع ( موجودة ) ساقطة فأثبتناها من ش م ، ومِثلها ( عبد ) .

<sup>(</sup>۷) م حصر .

واللهازم موضع اللكزِ ، واللَّهْزَمَة (١): قطعة لحمة الحَنك في الاسفل و٢٠).

وأما الثاني فزعموا أنَّ رجلًا غابَ عن زوجتِه مُدَّةً ، ثُمَّ حَضَرَ ، فَوَجَدَها قد أَتَّ بولدٍ ، فَأَنْكَرَهُ ، وكانا أحمقَيْن (٣)

فقال لها ذلك ، فأجابته :

ما مسَّني بَعْدَك (٤) مِنْ إنسيّ غَيَرَ غُلامٍ واحدٍ جُعَفِيّ وخَمسةٍ كانوا على الطُّويِّ وسِتَّةٍ مَرُّواً لذي العَشِيّ

وأنه قام (٥) ليضربها ، فقيل له في ذلك ، فقال : متى تركتها عدت ربيعة ومُضر .

ودال (<sup>(٦)</sup> (لِتَقْعُدِنَ ) مكسورة ، وهي دليل الياء المحذوفة للساكنين ، بعد حذف نون الرفع لاجتماع الأمثال .

و (مقعد) ظرف مكان . و (القَصِي) كالبعيد وزناً ومعنى . و (ذي) صفةً له . و (القاذورة) باللذال المعجمة . و (المُقْلِيّ) المبغض . و (أو) بمعنى إلى ، و (أنْ) مضمرة (٢) بعدها ، و (تَحْلِفي) منصوب بها . و (إنّي) بالكسر جواب ، وبالفتح باضمار على ، لأنّ الاخبار عن الحلف يجوز أن يُجابَ (١) ، مثل : ﴿ وليحلفُنّ إنْ أردْنا إلّا الحُسْنَى ﴾ (١) ، وأنْ (١٠)لا

<sup>(</sup>١) ش م واللهزم .

<sup>(</sup>٢) شم قطعة لحم في الحنك الأسفل.

<sup>(</sup>٣) ش وردت ستة أشطار ، في أولها : ( لا والذي ردّك يا صفيي ) ، وفي آخرهـا : ( وغير تـركي ونصرويّ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح الشواهد للعيني ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) ش قام إليها.

<sup>(</sup>٦) م ذاك

<sup>(</sup>۷) م مضمر .

<sup>(</sup>٨) م العبارة ( يجوز أن يجاب ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة ١٠٧

<sup>(</sup>١٠) م ( وأن ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

يجاب ، مثل : « مَنْ حَلَفَ على عَيْنِ ، فرأى خَيْراً منها (١) . . الحديث » (٢) .

وعن البصريين منعُ الفتح ، ولا وجْهَ لَهُ . ويجبُ الكسر إنْ لم /١٧٦ / يُذْكَرْ فعلُ القسم ، نحو : واللهِ إنَّ زيداً قائمٌ ، لأنَّه لا يُحْذَفُ إلاّ عِنْدَ (٣) إنشاء القسم ، فلا بُدَّ من الجواب ، وكذا إذا ذُكِرتْ اللام ، نحو : أحلِفُ باللهِ إنَّ زيداً لقائمٌ ، لأنَّها لا تدخلُ في خبر (٤) المكسورة ، فأمّا قولهُ :

أَلَمْ تَكُنْ حَلَفْتَ بِاللَّهِ العَلِيِّ أَنَّ مَطاياكَ لَمِنْ خَيْرِ المَطِيِّ (٥)

فَعَلَى تقدير زيادة اللام ، وذلك شاذٌ لا يَعْمَـل (٦) عليهِ ، وقـوله ( ذَيّــا ) تصغير ( ذا ) ، لأنه أطلقَها على الصغير (٧) . واللام للبعيد (٨) ، أو لتوكيده . والكاف مكسورة ، لخطابهِ المرأةَ . و( الصبي ) صفةً أو عطفُ بيان .

## مسألة [ ۸۷ ]

إذا وقعتْ (إنَّ ) بعد (أَمَا ) الخفيفة ، فإنْ قَـدَّرْتَ حرفاً للاستفتاح ، كَسَرْتَ إنَّ كما تكسر بلعد (أَلاَ ) ، نحو : ﴿ أَلاَ إِنَّهُم هُمُ المُفْسِدُون ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) م العبارة ( فرأى خيراً منها ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري ( ذبائح ) ۲۱ ، ( ایمان ) ۱، ۱، ۱، ۹ ، ( کفارات ) ۱۰ ، ( أحکام ) ۵، ۲ ، ( توحید ) ۲۵ ـ صحیح مسلم ( ایمان ) ۷ ، ۱۹ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، سنن أبي داود ( ایمان ) ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

<sup>(</sup>۳) م خر .

<sup>(</sup>٤) ش حيز ـ وهو الصواب . م حس مهملة الأحرف .

<sup>(</sup>٥) لم ينسب في : الخصائص : ٣١٥/١ ـ همع الهوامع ١٤٠/١ : خزانة البغدادي ٣٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) م يهل ش يقاس .

<sup>(</sup>Y) م ( الصغير ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٨) شم للبعد .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ١٢ ـ م ورد (العذون ) مكان ( المفسدون ) .

وإِنْ قَدَّرْتَ كلمتين : حَرْفَ الاستفهام و (ما) التي أُريدَ بها معنى حقًا ، فَتَحْتَ أَنْ كالفتح بعد قولك : أحقًا ، قال : [ البسيط ] .

أَحَـقًا أَنَّ جيرتَـنَا استقُّلوا فنيَّتُنا ونيَّتُهم فَريْتُو(١)

وهـذا البيت لرجـل من عبد القَيْس ، وقيـل : هـو للمفضَّـل بن مَعْشَـر البكريِّ ، وإنَّهُ إنَّما<sup>(٢)</sup> سُمِّي مُفَضَّلًا لهذه القصيدة والبيت أولها وبعده :

فَدَمْ عِي لَوْلُو سَلِسٌ عُراهُ يَخِرُ على المَهاويْ ما يَلْيُقُ فَودَّعْها وإنْ كَانَتْ أَنَاةً مُبَتَّلةً لها خُلُقُ آنَيْتُ

( استقلُّوا ) نهضُوا<sup>(٤)</sup> مرتفعين مرتحلين . و ( النِيَّةَ ) الجهة التي يَـْنُوُونها . يصفُ افتراقهم عندَ انقضاءِ المرتَبع ِ ورجوعَهُم إلى مَحَاضرهم .

قال الأعلم في شرح هـذا البيت : والفريقُ يَقَعُ للواحدِ المـذكّر وغيـره كصديقِ وَعدُّوِ انتهى .

وإنّما فريقٌ هنا بمعنى متفرِّقةٍ . و (عُراه ) خُروقه . و (يخرّ) يسقط . و (المهاوى ) ما بين العين إلى الصدر ، مفرده مَهْواة . و (ما يليق) ما يثبتُ ولا يستمسك(٥) . وأنشد(٦) سيبويه : [الطويل] .

<sup>(</sup>۱) الكتاب : ٢٦٨/١ ـ شرح أبيات سيبويه لابن النحاس : ٣٣٣ ـ المغني : ٥٥ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٢٦ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٣٥/٢ ـ همع الهوامع : ٢١/٧ ـ الدرر اللوامع ٨٧/٢ ـ شرح الأشموني : ٢٨/١ ض ـ الأصمعيات : ٢٠٠ ـ اللسان ( فرق ) .

<sup>(</sup>٢) ش م ( وإنّه ) ساقطة .

<sup>(</sup>۳) ش کان . دیم شرکان .

<sup>(</sup>٤) ش انهضوا .

<sup>(</sup>٥) ش م يتمسك .

<sup>(</sup>٦) ش م الواو ساقطة .

تقولُ إذا أنفقتُ مالاً للسدّة فُكَيْهة / هَشَّىء ما بكفَّيك (١) لائق (٢)

يريد : هل شيء . وبعده :

فقلت لها إنَّ (٣) الملامة نَفْعُها قليلٌ وليسَتْ تُستطاع الخلاثقُ

واصله (٤): ليس يُستطاع تَغْييرُ الخلائقِ ، فحذفَ المضافَ ، وأسندَ إلى المضاف إليه ، فأنَّتَ الفعلين .

وانتصاب (حقّاً) عند سيبويه (°) والجمهور على (۱) الظرفية ، وهو ظرفٌ مجازيٌ . والأصل : أفي (۷) حقٌ هذا الأمرُ ؟ أي أهذا (<sup>۸)</sup> الأمرُ معدودٌ في (۹) الحقّ وثابت فيه ، ويؤيّدهُ أنَّهم رُبّما نطقوا بفي داخلة عليه /۱۷۷ / ، قال (۱۰): [ الطويل ] .

# أفي الحقِّ أنِّي مغرمُ بك هائم

وإن وما بعدها محتمل الوجهين ، أحدها (١١)أن يكون مبتدأ خبره الظرف ، والتقدير : أفي الحقّ استقلال جيرتنا ؟

<sup>(</sup>١) م البيت عدا الكلمة الأخيرة ساقط ، وترك في مكانه بياض ع . ش ( هشىء ) ساقطة ، أثبتناها من المظان .

 <sup>(</sup>۲) قاتله طريف بن تميم العنبري: الكتاب: ۱۷/۲ - شرح المفصل ۱٤١/۱۰ ، ۱٤۱ - المقرّب
 (۲) قاتله طريف بن تميم العنبري: الكتاب: ۱۷/۲ - شرح المفصل ۱٤١/۱۰ ، ۱۶۱ - المقرّب

<sup>(</sup>٣) م أن لها .

<sup>(</sup>٤) ش م فاصله وليس .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ( هارون ) ١٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) ش م وردت العبارة : ( وانتصاب ( حقا ) على الظرفية عند سيبويه والجمهور) .

<sup>(</sup>٧) ش أين .

<sup>(</sup>٨) م هذا بدون همزة استفهام .

<sup>(</sup>٩) ش م ( من ) بدل ( في ) .

<sup>(</sup>١٠)ع الصفحة (١٧٧) لم تصور سهواً . ومن هنا تغيّر الخط إذ رسمت الحروف مهملة وكبيرة ، لذا سيكون المعوّل على ش ، م .

<sup>(</sup>١١) م أحدهما .

ولا يجوز كسرها ، لأن الظرف لا يتقدم على ( إنَّ ) المكسورة لانقطاعها عما قبلها . والثاني : وهو الأوجه أن يكون فاعلاً بالظرف ، لاعتماده كما في قوله تعالى : ﴿ أَفِي اللّهِ شُكَ ﴾ (١) .

وقال المبرّد: انتصاب (حقّاً) على المصدرية (٢)، والتقدير: أحقًا حقّاً، أنيب (٣) المصدر عن الفعل، وارتفاع أن وما بعدها عنده على الفاعلية.

ولم يطَّلع ابنُ الناظم (٤) على هذا النقل عن المبرَّد ، فقال : جوَّزَ شيخُنا ـ يعني الناظم ـ أن يكون (حقًا ) مصدراً بدلاً من اللفظ بالفعل .

# مسألة [ ۸۸ ]

يجب فتح (أنَّ) إذا حلَّتْ محل المفرد ، كما إذا جُرَّت بحرفٍ أو اضافة . فالأول نحو : «ذلك بأنَّ الله هو الحقُّ » (٩) ، والثاني كقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لِحقَّ مثل ما أنّكم تنطقون ﴾ (٦) ، وكقول الشاعر : [ الوافر ] .

تظلُّ الشمسُ كاسفةً عليهِ كآبةَ انها فَقَدَتْ عقيلا(٧)

والتقدير في الآية الأولى : ذلك ثابت بسبب حقيقة أنه ، أو بسبب كون الله هو الحق .

والتقدير في /١٧٨ / الثانية : أنه لحقٌّ مثل نطقكم .

<sup>(</sup>۱) سورة ابراهيم ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب: ٢٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) م ثم أنيب .

<sup>(</sup>٤) شرح الفية ابن مالك : ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) م ( كما أبد ) مكان ( كآبة ) .

وأما البيت فتظّل (١) ، بفتح الظاء ، تصبر ، وعلى متعلقة بكاسفة ، ومعناها السببية ، مثلها في « وَلْتُكبِّروا الله على ما هَداكُمْ  $(7)^{(1)}$  ، والكآبة بوزن الفصاحة : الاكتئاب ، وهو الانكسار من الحزن ، وفعلها كثب بوزن فرح . وهي إما على حقيقتها من المصدرية ، فهي بدل من محل الهاء في (عليه) ، بدل اشتمال (7)

ويجوز الجر على اللفظ ، ومثله قـولك : زيـدٌ ألِمْتُ لَهُ لحـزنِ فَقُدهِ ، وعقيل هو صاحب الهاء في (عليه) ، فهو ظاهر في موضع المضمر .

والمعنى: تصير الشمس كاسفةً لأجل فقد عقيل ، وأما مؤولة (٤) بالوصف ، أي كئيبة (٥) ، فهي إما بدل من كاسفة ، بدل كلّ من كلّ ، وإمّا حال من ضمير كاسفة ، والاضافة حينئذٍ مثلها في قولك : مثل السيف ، وهي على ما تقدم مثلها في قولك : بكاء الجزع .

# مسألة [ ۸۹ ]

تدخل لام الابتداء على خبر إنَّ المكسورة ، مفرداً (٢) كان أو جملةً فعليةً أو اسميةً (٧).

فالأول ، نحو : ﴿ إِنَّ رَبِّي لسميعُ الدعاءِ ﴾ (^) . والثاني ، نحو : ﴿ وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) قائله مجهول: الكتاب: ٧٧٧١١ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) م فظل .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ع</sup>):م قوله .

<sup>(</sup>٥) م (كثيبة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) م (أمن ذا) مكان (مفرداً).

<sup>(</sup>٧) ش قدمت ( اسمية ) على ( فعلية ) .

<sup>(</sup>٨) سورة ابراهيم ٣٩ .

ربُّكَ ليحَكُمُ بَيْنَهِم ﴾ (١). والثالث ، كقوله تعالى : ﴿ وإنَّا لَنَحْنُ نُحِيى وَنُمِيتُ ﴾ (٢) ، إذ (٣) لا يكون ( نحن ) توكيداً ولا بدلًا ، لأن اللام لا تدخل عليهما (٤) باتفاق ، ولا فصلًا (٥) ، لأنه لا يكون إلّا بين اسمين خلافاً للجرجاني في تنزيله المضارع منزلة الاسم ، فتعين كونه مبتدأ /١٧٩ / ، ومثله قول الشاعر : [ البسيط ] .

إنَّ الكريمَ لمَنْ يرجوه (٦) ذو جِدَةٍ ولو تعنذًر ايسار تنويل (٧)

( مَنْ ) موصول مبتدأ ، و ( ذو ) خبره ، والجملة خبر إنَّ ، و ( الجِدَة ) الغنى . و ( لو ) بمعنى أن . و ( الايسار والنويل ) مصدر أيسر ، إذا وجد الحال ، ونُوِّل ، إذا أعطى النوال .

جعل مجرد رجاء الكريم محصّلا للغنى ، ولو كان الكريم المرجو غير موسر ولا منيل (^) ، ولقد بالغ حتى أحال .

## مسألة [ ٩٠ ]

لا تدخل اللام على الخبر المنفي ، نحو: ﴿ إِنَّ الله لا يظلمُ الناسَ شيئاً ﴾ (٩) ، لئلا يجتمع لامان ، إن كان النافي لا ، أو لم ، أو لمّا ، أو

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٢٣.

<sup>(</sup>٣) م (أولا ) مكان ( إذ لا ) .

<sup>(</sup>٤) ش عليها .

<sup>(</sup>٥) م فعل .

<sup>(</sup>٦) ش م ترجوه بالتاء المثناة من فوق .

<sup>(</sup>٧) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني: ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٨) م مثل .

<sup>(</sup>٩) سورة يونس ٢٤ .

لن <sup>(۱)</sup> ، أو ليس . وحملت ما وان عليهن ، وندر<sup>(۱)</sup> دخـولُها على (لا) في قوله : [ الوافر ] .

واعلم إنَّ تسليماً وتركأ للامتشابهان ولا سواءُ (٣)

(إنَّ) بالكسر، لـدخول الـلام في الخبر، ومثله: ﴿ واللَّهُ يعلمُ إنَّـكُ لَرسُولُه ﴾ (٤) ، وتكرار (٩) (لا) هنا واجب، لكون الخبر الأول مفرداً ، وأفراد (سواء) واجب، وإن كان خبراً عن متعدد ، لأنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء ، فحذف زائده ، ونقل إلى معنى الـوصف ، ومثله قول السمـوال : / ١٨٠ / [ الطويل ] .

سلي إنْ جهلتِ النساس عنـا وعنهم وليس<sup>(١)</sup> ســواءً عــالمُ وجَهــولُ<sup>(٧)</sup> وربما ثُنّيَ <sup>(٨)</sup> ، كقول قيس بن معاذ : [ الطويل ] .

فيا ربُ إِنْ لم تقسم ِ الحبُّ بيننا سواءين فآجعلْني على حبَّها جَلدا(١) وجمع ، كقوله :

# ليس الرجال وإن سُووا بـأسواء(١٠)

<sup>(</sup>١) ش م (أن) مكان (لن).

<sup>(</sup>۲) م وندب .

 <sup>(</sup>٣) قائله أبو حزام العكلي: خزانة البغدادي: ٣٣١/٤ ـ شرح الشواهـ د للعيني: ٢٤٤/٣ ـ همع الهوامع: ١٤٠/١ ـ شرح الأشموني: الهوامع: ٢٢٢/١ ـ شرح الأشموني: ٢٨١/١ ـ

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون ٩ .

<sup>(</sup>٥) ش الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٦) ش فليس .

<sup>(</sup>٧) شرح الشواهد للعيني: ٧٦/٢ شرح ابن عقيل: ٢٤٤/١ شرح الأشموني: ٢٣٣/١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١٢٣٠ .

<sup>(</sup>٨) م بني .

<sup>(</sup>٩) لم ينسب في المغني ١٣٩ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٤١.

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على اسم قائله .

وإنما كان حقّه الأفراد أيضاً ، كما قال سبحانه : ﴿ ليسوا سواء ﴾ (١) .

ومعنى البيت : أن التسليم على الناس وعدمه ليسا مستويين ، ولا قريبين من السواء . وكان حقه ـ لولا الضرورة ـ أن يقول : لا سواء ولا متشابهان (٢) .

## مسألة [ ٩١ ]

ندر (٣) دخول اللام الزائدة في خبر أنَّ المفتوحة كقراءة بعضهم : ﴿ الا أَنَّهُم لِيَاكُلُونَ الطّعام ﴾ (١) . وخبر لكن كقوله : [ الطويل ] .

[ يلومونني في حبِّ ليلى عواذلي ] ولكنَّني من حبِّها لعميــدُ (\*) وخبر زال كقوله: [ الطويل ] .

وما زِلْتُ مِنْ ليلي لَدُنْ أَنْ عرفتُها لكا لهائم المُقْصَى بكلِّ مَرادِ(١٦)

وخبر المبتدأ المؤخر<sup>(۷)</sup> ، وأنشد على ذلك ثلاثة أبيات <sup>(۸)</sup> ، وهي قوله : / ۱۸۱ / [ الرجز ] .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ش متشابهين .

<sup>(</sup>۳) م ندب .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول: الانصاف ٢٠٩ ، برواية (لكميد) ـ شرح المفصل: ٦٢/٨ ، ٦٤ ، ٦٩ ـ حزانة البغدادي: ٣٠٤ ـ المغني: ٣٩٣ ، ٢٩٣ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٢٠٦ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٤٧/٢ ـ التصريح: ١١٣/١ ـ همع الهوامع: ١٤٠/١ ـ الدرر اللوامع: ١١٣/١ ـ شرح الأشموني: ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>٦) قائله كثير : خزانة البغدادي : ٢٠٣٠وفيها : (مذاد) فكان (مراد) ـ المغني : ٢٣٣ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٢٠٦١ شرح الشواهد المغني : ٢٤٩/٢ ـ همع الهوامع : ١٤١/١ ـ الدرر اللوامع : ١٤١/١ شـرح الأشموني : ٢٠٠/١ ـ ديوانه : ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٧) م الموفر .

<sup>(</sup>٨) م آيات .

أم الحُلَيسِ لعجوزٌ شَهرَ بَهُ ترضَى من اللحم بعظم الرَقَبةُ (١) وقوله: [ الكامل ] .

إنّ الخلافة بَعْدَهُمْ لدميمة وخلائف ظُرُفُ لمّما أحقِرُ (٢) وقوله: [ الطويل ] .

فإنَّكَ مَنْ حاربتَهُ لمُحاربٌ شقَّى ومَنْ سَالمتَهُ لسَعيْدُ (٣)

وزيادتها في الأخيرين خير من زيادتها في الأول ، لعدم تقدم (أن) فيه البتَّة .

وأما زيادتها فيهما فقد تكون في الثاني خيراً منها في الثالث ، ؛ لأنها في الثاني أحد جزأي خبر (أنَّ) ، وقد تكون بالعكس ، لأن المبتدأ والخبر فيه كأنَّهما معطوفان على اسم أنَّ وخبرها ، حتى أن بعضهم يجير (أ) ذلك ، على أن يكون معطوفاً على المحل فأشبه : لام زيداً لقائمٌ ، وعمرو لذاهب / (٥) .

وعن المبرّد<sup>(٦)</sup> أنه ينقاس دخول لام الابتداء في خبر أنَّ المفتوحة .

وعن الكوفيين أنه ينقاس في خبر لكن ، وليس ذلك بمرضي ، لأن المبرّد قاس على نادر قابل للتأويل على الزيادة ، والكوفيون قاسوا على بيت لا يُعْرَفُ قائلهُ ، ولا تتمته ، ولا نظيره ، مع احتماله للتأويل على الزيادة ، أو على أن

<sup>(</sup>١) قائله رؤبة : التصريح : ١٧٤/١ ـ اللسان (شهرب) المغني : ٢٣٠ ، ٢٣٣ ـ همع الهوامع : ١/٠٠ ـ الدرر اللوامع : ١/١٧١ ـ ملحقات ديوانه : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في : الزاهر : ٢٤٣/٢ ـ والمحقق لم يقف على قائله .

 <sup>(</sup>٣) قائله أبو عزة الجمحي : شرح الشواهد للعيني : ٢٤٥/٢ ـ همع الهوامع : ١٣٩/١ ـ الدرر اللوامع : ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) م غير .

 <sup>(</sup>٥) ع العبارة من ( وزيادتها في الأخيرين خير من زيادتها في الأول ) حتى قولـه ( وعن المبرد أنـه
 ينقاس . . . ) ساقطة فأكملتها من ش . م .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ٢ / ٣٤٥ .

الأصل : لكن أنى ، ثم حذفت الهمزة تخفيفاً ، ونون لكن لالتقاء الساكنين ، أو لاجتماع الأمثال ، فاللام إنّما هي داخلة في خبر ( أن ) .

و ( العميد ) والمعمود (١) الذي هدَّه (٢) العشقُ . ويُروى : لكَميْد ، وهو الحزن . ويقالُ أيضاً : كمِد كفرح ، والفعل منهما بكسر العين .

و ( المُقْصَى ) بضم الميم /١٨٢ / وفتح الصاد المهملة : المبعد ، و ( المَراد ) بفتح الميم : الموضع الذي يذهب فيه ، ويجاء منه (٣) .

ولكُثيِّر عزَّةَ بيت يشبه (٤) هذا في معناه وغالب لفظه ، فلا (٥) أدري مَنْ الآخذ مِنْ صاحبه ، وقد يكونان توارداً ، وهو : [ الطويل ] .

وما زلتُ من ليلي لَدُنْ طَرَّ شاربي إلى اليـوم كالمُقْصَى بكـلِّ سبيل ِ(٦)

وهي من غرر(V) قصائده ، وأولها :

ألا حييا ليلي جدد رحيلي

أريد لأنسى ذكرَها فكأنّما

وكُمْ مِنْ خليلِ قال لي لـو سألتهـا

وآذن (^) أصحابي غداً بقفول تمثلُ لي ليلى بكلَّ سبيلِ فقلت له : ليلى أضنُّ (^) بخيلِ

<sup>(</sup>١) ش الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٢) م ( هذه ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣) ش م بعد هذه العبارة ورد قوله: (وفيه استعمال (لدن) بغير (من) ، ولم تأت في التنزيل إلا مقرونة بها . و (الهائم) أما في (ع) فقد وردت الأبيات . ويلاحظ على العبارة أن معناها مبتور .

<sup>(</sup>٤) م ( يشهدا ) مكان ( يشبه ) .

<sup>(</sup>**٥**) ش ولا .

<sup>(</sup>٦) أمالي القالي: ٢٠/٧ ـ المحتسب لابن جني: ٣٢/٢ ـ خزانة البغدادي: ٣٣٠/٤ ـ المغني: ٢١٦ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٩٨ ـ ديوان كُثير: ٢٨/٥٤ .

<sup>(</sup>۷) م عزی . ...

<sup>(</sup>٨) م ولاذن .

<sup>(</sup>٩) م أظن بالظاء المعجمة .

لقد كذب الواشون ما بحثُ عندهم فإن جاءك الواشون ما بحثُ عندهم فإن جاءك الـواشـون عنّي بكـذبـةٍ

بليلى ولا أرسلتُهم برسول (١) بليلى ولا أرسلتُهم برسول (٢) بليلى ولا أرسلتُهم برسول (٢) فروها ولم يأتوا لها بحويل

وفيه استعمال ( لَدُنْ ) بغير ( مِنْ ) ، ولم تأتِ في التنزيل إلا مقرونة بها . و ( الهائم ) <sup>(۲)</sup> . /۱۸۳ / .

و (الحُليس) بضم الحاء المهملة والسين المهملة ، و (الشهرية) بالشين المعجمة ، ويقال أيضاً : شهيرة ، بتقديم الباء الموحدة على الراء ، ومعناها : الكبيرة السن جداً من النساء .

و « مِن » بمعنى البدل مثلها في ﴿ أرضيتُم بالحياةِ الدنيا مِنَ الآخرة ﴾ (٣) ، ولو لم تحمل على ذلك لفسد المعنى ، لأن العظم ليس من اللحم ، ويجوز أنْ يكون التقدير : لهي عجوز ، فتكون اللام للابتداء ، ويكون دخولها في التقدير على المبتدأ لا على الخبر المؤخر .

وقول الآخر: لدميمة، هو<sup>(٤)</sup> بالدال المهملة من الدَّمامة، وهي الحقارة، لا بالمعجمة، مأخوذاً من الذمّ ضد المدح، يدلك على ذلك المعنى، وذكر الحقارة في آخر البيت، ومثله قول الآخر، [ الكامل].

كضرائر الحسناءِ قُلْنَ لوجهِها حسداً وبغياً إنَّـهُ لـدميمُ (٥) و (خلائف) جمع خليفة ، كصحيفة وصحائف . و (ظُرُف) بضمتين ،

<sup>(</sup>١) ش برسولي .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ هنا أن الكلام مبتور .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٣٨ .

<sup>(</sup>٤)م هي .

<sup>(°)</sup> قَائله أبو الأسود الدولي: المغني ٢١٤ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٩٤ ـ همع الهوامع: ٣٢/٢ ـ الدرر اللوامع - ٣٢/٢ شرح الأشموني: ٣١٨/٢ ـ ملحقات ديوانه: ١٢٩ .

والظاء معجمة ، جمع ظريف ، ومثله نذير ونُذُر ، قال الله تعالى : ﴿ هذا نذيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولِي ﴾ (١) .

وجمع فَعيل صفة على فُعُل قليل ، وإنما يكثر في (٢) الصفات كرُغُف وقُضُب (٣).

ومعنى البيت : /١٨٤ / إنَّ الخلافة بعد أولئك الخلفاء الذين سلفوا محتقرة ، مع إنَّ بعض الخلفاء الذين بعدهم خلائف ظرفاء ، ولكنهم بالنسبة إلى أولئك محتقرون .

وأما البيت الآخر فإنما أوله: (وإنك ...) بالواو لا بالفاء . وهو لأبي عزَّة الشاعر (٤) ، أسره المسلمون يوم بدر ، وأتوا به رسول الله على ، فقال ، قد علمت ما لي من مال ، وأنا ذو عيال (٥) فامنن علي ، فمنَّ عليه ، وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً ، فقال :

ومَنْ مُبْلغٌ عني السرسولَ محمداً وأنتَ امروءٌ تدعو إلى الحق والهُدَى وأنت امسروء بُوثتَ فينا مباءةً وانك مَنْ حاربته ..... البيت ولكن إذا ذكسرت بدراً وأهله

فإنَّكَ حقُّ والمليكُ حميدُ عليك من الله العظيم شهيدُ لها درجات ضخمة وصعود

تاوب ما بي حسرة وأقدود

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ش ( من ) بدل ( في ) .

<sup>(</sup>٣) لاحظ أنَّ « رُغُف وقُضُب » من الذوات وليستا من الصفات .

<sup>(</sup>٤) أبو عزة (ت ٣ هـ) عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحيّ : شاعر جاهلي من أهـل مكة أدرك الاسلام ، وأسر على الشرك يوم بدر ، أطلقه الرسول ﷺ على أن لا يظاهر عليه أحداً ، ولكنه عاد في موقعة أحد يجارب المسلمين فأسروه فأمـر الرسـول به عـاصم بن ثابت فضرب عنقه . الاعلام ٥/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) م عقال .

فدعوه إلى الإسلام ، فقال : لا والله حتى أحرزت (١) في الخزرجية بالسيف يوماً إلى الليل . / ١٨٥ / ثم أنه قال بعد ذلك في وقعة أحد (٢) شعراً يحثُّ فيه على حرب رسول الله على ، فظفر به ، فأمر بقتله ، فقال : اقلني ، فقال : (لا يُلْدَغُ المؤمنُ من حجر مرتين ) (٣) ، والله لا تقول بمكة خدعتُ محمداً مرتين ، فضربتُ عنقُه . وقيل : إنّما أسره وقتله حين خرج إلى حمراء الأسد .

# مسألة [ ٩٢]

يجوز في (ليتما) الإعمال لبقاء اختصاصِها بالجمل الاسمية ، إذ لا يجوز : ليتما قامَ زيدٌ ، كما يجوز : إنَّما قامَ زيدٌ .

والإهمالُ ، قال ابن الناظم (٤): نظراً إلى الكفّ بما . وقال غيرهُ : حملًا على أخواتِها . وهو الصواب ، لأن الكفّ ناشيءٌ عن زوال ِ الاختصاص ِ ولم يَزَلْ فيها ، وقدَّرُوا بالوجهين قوله : [ البسيط ] .

قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا إلى حَمامتِنا أو نِصْفُه فَقَدِ (٥)

والبيت لزياد بن معاوية ، وهو النابغة الذبياني ، من كلمتهِ المشهورة التي يعتذرُ فيها إلى النعمان .

<sup>(</sup>١) م اضررت .

<sup>(</sup>٢) م عبارة ( في وقعة أحد ) كتبت بعد عبـارة ( صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال : ١٦٥/٢ ، وردت (يلسع ) مكان (يلدغ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح الفية ابن مالك ٦٦ .

<sup>(\*)</sup> الكتباب ٢٧٢/١ - الخصائص ٢٠/٠٤ - أميالي ابن الشجري : ٢٤٢/١ ، ٢٤١ ، الانصباف ٤٧٩ - شرح المفصل ٥٤/٨ ، ٥٥ / المقرّب ٢٠١١ - شنور النهب ٢٨٠ - المغني ٣٣ ، ٢٨٦ - شرح المواهد للعيني ٢٠٤/٢ - التصريح ٢/٥٥١ - ٢٢٥ - شرح الشواهد للعيني ٢٠٤/٢ - التصريح ٢/٥٥١ - ديوانه همع الهوامع ٢/٥٤١ - الدرر اللوامع ٢/٤٤ ، ١٢١ - شرح الأشموني ٢٨٤/١ - ديوانه ٢٤٠ .

وقوله: (ونصفه) تابع لقوله: (هذا)، فمن (١) قدَّرهُ منصوباً ونصبَ الحَمام نصبَهُ (٢)، ومن قدَّر فيه الرفعَ رفعَهُ.

وقد يجوزُ السرفعُ من نصبِ ( الحَمام ) ، وذلك على أنْ يجعلَهُ (٣) معطوفاً /١٨٦ / على المستترفي ( لنا ) ، وحَسُنَ ذلك لأجل الفصل (٤) .

ويُروى : (أو) بدل (الواو) . و (قد) بمعنى حسب (٥) ، وهـ و مبتدأ حُذِفَ خبرُهُ ، أي : فحَسْبِي ذلك . وضمير (٢) (قالت) لزرقاء اليمامة على المشهور ، وهي امرأة من بقية طسم وجديس ، تُوصف (٧) بحدَّة النَّظَر . قيل : كانتْ تَرَى من مسافة ثلاثة أيام .

وكانَ مِنْ خَبَرِ هذهِ القصّةِ أنّه كانَ لها قطاةً ، فمرَّ بها سـربٌ من قَطاً بين جبلين ، فقالت : [ الرجز ] .

ليتَ الحمامُ ليه إلى حما متيه ونصفه قديه ثَمَّ الحمام ميّه (^)

فنظروا فإذا هي ستُّ وستون . وإلى هذا الخبر أشار النابغة .

و( الحمام ) بيان أو بدل . وأكثرهم يقول صفة وإنْ كانَ جامداً . و

<sup>(</sup>١) م من .

<sup>(</sup>٢) م نفسه .

<sup>(</sup>٣) م يجعل .

<sup>(</sup>٤) ش الفعل .

<sup>(</sup>٥) م (حسب) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) م ( وضمير ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٧) ع ( توصف ) حروفها مهملّة . ش م كتبت ( يوصف ) بالمثناة من تحت ، ولكننا اثبتناها بالتاء المثناة من فوق انسجاماً مع السياق .

<sup>(</sup>٨) قائلتها الزباء: شرح القصائد العشر للتبريزي ٣١٨ - التصريح ٢٢٥/١ - مجمع الأمثال (٨) قائلتها الزباء: شرح القمان ) - شرح شواهد الكشاف ، لمحب الدين : ٥٨ .

(ما)(١) على رواية النصب زائدة مثلها في : ﴿ عما قليل ﴾ (٢) ، ﴿ فيما رحمة ﴾ (٣) ، ﴿ إيما الأجلين ﴾ (٤) ، والحمام أسمها و ( لنا ) خبرها . وأما على الرفع فتحتمل (٥) (ما) وجهين ، أحـدهما : أنْ تكـونَ كافـةً ، مثلها في ﴿ رُبُّما يُودُّ الذِّينِ كَفُرُوا ﴾ (٦)، وقوله ( الحمام لنا ) مبتدأ وخبر .

والثاني : أنُ تكونَ (٧) ( ما ) موصولةً فتكون آسمَ ليتَ ، و ( هذا ) خبـر لمحذوف ، أي : ليت الذي هو هذا الحمام ، والجملة (^) صلة حذف عائدها . كما حذف في قول بعضهم :

# ما أنا/١٨٧ / بالذي قائلٌ لَـكَ سوءاً

و ( لنـا ) خبر ليت (٩) . ومع قيام هـذا الاحتمـال فـلا دليـلَ فيـه على الاهمال ، وأول القصيد (١٠) :

يا دارَ ميّة بالعَلياءِ فالسّند أُقَوتْ (١١) وطالَ عليها سالِفُ الأبدِ عَيَّتْ (١٢) جواباً وما بالرَّبْع ِ مِنْ أَحَـدِ أخنى عليها الذي أخنى على لبد

وَقَفْتُ بِهِا أَصَيْلاناً أَسائلُها أمست خبلاءً وأمسى أهلُهـا احتملوا

<sup>(</sup>١) ش (ما) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) ش ( ففي ) بدل ( فتحتمل ) . م ترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر ٢ .

<sup>(</sup>٧) ش يكون بالياء المثناة من تحت .

<sup>(</sup>٨) ع ( الحمام ) مكان ( الجملة ) سهواً ، فاثبتنا الصواب من ش ، م .

<sup>(</sup>٩) ع م ( لأن ) مكان ( ليت ) سهواً ، وأثبتنا الصواب من (ش) . وهمو الذي ورد في بيت النابغة .

<sup>(</sup>١٠) ش القصيدة .

<sup>(</sup>١١) م أقون .

<sup>(</sup>١٢) ش أعيت .

ومنها بعد أن فرغ من وصف الناقة :

فتلكَ تُبْلِغُني النَّعمانَ أَنَّ لَهُ ولا أرى فاعلاً في الناس يُشْبههُ إلاَّ سُليمانَ إذْ قالَ الإِلَهُ لهُ وخَيَّسِ الجنَّ إنِّي قدْ أذنتُ لهمْ فمَنْ اطاعَكَ فانفعهُ بطاعته ومَنْ عَصَاكَ فعاقِبْهُ مُعاقَبةً

فَضلاً على النَّاسِ في الأَدْنى وفي البَعَدِ ولا أحاشى مِنَ الأقوامِ من أَحَدِ ولا أحاشى مِنَ الأقوامِ من أَحَدِ قُمْ في البريّةِ فاحْدُدْها عن الفنَدِ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بِالصَّفَّاحِ والعَمُدِ كما (١) أطاعَكَ وأَدْلُلُهُ على الرَّشِد / ١٨٨ / تَنْهى الطَّلوَم ولا تَقعدْ على ضَمَدِ

ومنها :

احكمْ كحكم فتاةِ الحيِّ إِذْ نَظَرتُ إلى حَمام شراع واردِ التَّمَادِ التَّمَا هذا (٢) . . . . . البيت

وبعده <sup>(۳)</sup> :

فَجَسَّبوهُ فَالْفَوْهُ كَمَا حَسَبَتْ فَكُمَّلَتْ مِثَةً فِيها حمامتُها فلا (٤) لَعَمْرُ الذي مسّحت كعبته

تِسعاً وتِسْعينَ لم تَنقُصْ وَلَم تَنزِدِ وأسرَعتْ حِسْبةً في ذلكَ العَدَدِ وما هُريقَ على الانصاب مِنْ جَسدِ<sup>(٥)</sup>

هذا الثناء فإن تسمع به حسنا ها أن ذي عذرة أن لا تكن نفعت فلا العمر الذي مسحت كعبته والمؤمن العائذات السطير يمسحها ما قلت من سيء ما أتيت به إلا مقالة أقوام شقيت بسها والبيت الأخير لم يرد في (ع)

<sup>(</sup>١) ش لما . . .

رً ) ش هذا الحمام .

<sup>(</sup>٣) ش وبعدها .

<sup>(</sup>٤) م غدا .

<sup>(</sup>٥) ش م وردت الأبيات :

فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد فإن صاحبها مشارك النكد وما هريق على الأنصاب من جسد ركبان مكة بين الغيل والسغد إذاً فلا رفعت سوطي إلي يدي كانت مقالتهم فرعاً على الكبد

#### ومنها:

والمؤمنِ العائذاتِ الطَّيرَ يَمَسَحُها ما قلْتَ من سيءٍ ما أتيتُ بهِ هذا الثَّناءُ فإنْ تَسمعْ به حسنا ها إنْ ذي غدرة إنْ لا تكنْ نفَعتْ

رُكْبانُ مكة بين الغَيْسل والسَّنَدِ إذاً فلا رَفعتْ سَوْطي إليَّ يدي فلم اعرَّضْ أبيتَ اللعنَ بالصَّفَدِ فإنَّ صاحبَها مشاركُ النكدِ

#### الشرح

( العلياء ) ما ارتفع من الأرض . و ( السند ) سند الجبل ، وهو ارتفاعه ، لأنخ يستد منه ، أي يرتفع ويصعد ، وإنّما (١) يجعل الدور بالعلياء (٢) والسند لأن التراب لا يعفي عليها . / ١٨٩ / و ( أقوت ) خلت من الناس ، وأقفرت ، وفي قوله : ( أقوت ) التفات من الخطاب إلى الغيية . و ( السالف ) الماضي . و ( الأبد ) الدهر . و ( أصيلانا ) عشياً ، وهو تصغير ( أصيل ) ، ليدلً على قصر الوقت الذي وقف فيه بالدار وسؤ اله إياها توجع منه وتأسف .

وانتصاب (جواباً) على نزع الباء. و (خلاء) معناه خالية من أهلها. و (أخنى) أفسد. و (الذي) واقع على الدهر. و (أبد) أخر نسور لقمان بن عاد، وهو السابع من نسوره، كان عُمّر أربع مئة سنة، وقيل: سبع مئة، وضرب (٣) بنسره هذا المثل، فيقال: أتى أبد على لبد. و (أرى) أعلم. و (لا أحاشى) لا أستثني أحداً بحاشى، فأقول حاشى فلان فهو يشبهه (٤) في فعل الخير (٥). و (سليمان) بدل من موضع أحداً)، ومنصوب على

<sup>(</sup>١) م وأما .

<sup>(</sup>٢) ش في العلياء .

<sup>(</sup>٣) ش م ويضرب . . وهو الأقوى ليناسب قوله ( فيقال ) بعده .

<sup>(</sup>٤) ش وردت العبارة : (ولا استثنى بحاشى ما قول حاشى فلان فهـو يشبهه) م (حـاشى) مكان ( بحاشى ) ، و ( يشهد ) مكان ( يشبهه ) .

<sup>(</sup>٥) م ( الخير ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

الاستثناء. و (أحددها) بالحاء المهملة ، أمنعها . و (الفنـد)(١) الخطأ . و ( في البرية ) أي في (7) مصلحتها . و ( خيس ) بالخاء المعجمة بعدها آخر الحروف وبالسين المهملة ، أي خِلْلهم ، ومنه تسمية السجن مُخيِّسا . و ( الصُّفَّاح ) حجارة ، فالصفائح عراض و ( تدمر ) مدينة بالشام . و ( العمـ د ) أساطين الرخام . و ( الضمد ) $^{(7)}$  بالضاد معجمة والدال ، الغيظ والحقد $^{(3)}$  . و ( أحكم ) معناه : كنْ حكيماً مصيب الرأي في /١٩٠ / امري ، ولا تقبل ممن سعى بي إليك ، وكُنْ كفتاة الحيّ إذ أصابت ووضعت الأمر موضعه ، ولم يرد الحكم في القضاء  $^{(0)}$ . وقوله : ( وارد ) صفة للحمام  $^{(7)}$ . و ( الثمد ) الماء القليل ، وقوله ( فحسّبوه ) أي : فحسبوا القطا ، وضموا إليه نصفه ، فوجدوه تسعاً وتسعين . و (تمسح الكعبة المشرفة ) الطواف بها . و ( الانصاب ) حجارة كانوا يذبحون عليها لأصنامهم . و ( الجسد ) الدم اللابس (٧) وما خَفِضَ على أنَّها مقسمٌ بها . و ( المؤمن ) هـو الله سبحانــه وتعـالى (^) و ( العائذات ) بالذال المعجمة ، المستجيرات (٩) ، أراد به حالاً منها (١٠) ، أن تهاج أو تصاد في الحرم . وانتصاب ( الطير ) على البدل من العائذات ، لأنها مفعولة بالمؤمن . و ( الغيل ) الشجر الملتف وكذلك ( السفد )(١١) وهو بفتح المهملة فالمعجمة . و ( يمسحها ) يمرون بها لا يهيجونها .

<sup>(</sup>١) م القد .

<sup>(</sup>٢) ش م من .

<sup>(</sup>٣) م ( الضمد ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) م الجعد .

<sup>(</sup>٥) ش م بعد قوله (في القضاء) وردت العبارة: (والحمام هنا القطا، وشراع ما حملوا إلى

<sup>(</sup>٦) الماء ) . وهنا مكانها المناسب خلافاً للام (ع) حيث استدركت في آخر المسألة .

<sup>(</sup>٧) ش اليابس ، وهو الصواب عندي .

<sup>(</sup>۸) ش م ( تعالى ) لم تكتب .

<sup>(</sup>٩) م ( المستجرات ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>١٠) م وردت العبارة : ( أي أنه حال منها ) .

<sup>(</sup>١١) م الغد .

و ( الصُّفد ) العطاءُ المُجازَي به .

ثم قال : إنَّ هذه معذرةً (١) إليك وتبرُّءٌ مما رُميتُ به عندك . و ( النكد ) الغِشُّ (٢) .

فلما وقفَ النعمانُ على ذلك عفا عنه ، وأمَّنَهُ وأكرمَهُ . و ( الحَمام ) في هذا الشور القَطا ، و ( شِراع ) قاصدة إلى الماء .

## مسألة [ ٩٣ ]

يجوز نصب المعطوف على أسماء هذه الحروف/ ١٩١ / قبل مجيء الخبر ، وبعده (١) ، وقد اجتمعا في قوله : [ الرجز ] .

إنَّ السربيعَ الجَوْدَ والخَريف يدا أبي العبَّاس والصُّيُّوفَا (٢)

وهذا الشعر لأبي<sup>(۱)</sup> الجحاف رؤ بة بن عبد الله العجاج ، أحد رجّاز الاسلام وفصحائهم (٤) ، وهو من مخضرمي الدولتين . مدح بني العباس وبني أمية ، ومات في أيام المنصور .

وهذا الشعر مدح فيه أبا العباس السَّفاح. والمراد بالربيع والخريف والصيف أمطارهن. و ( الجَوْد ) بفتح الجيم ، أغزر المطر ، ويروى الجَوْن بالنون ، ومحمله على أن المراد الجون سحابه ؛ لأنَّ سوادَ السحابِ دليلُ كثرةِ حملهِ الماء ، ثم حذف المضاف وخلفه المضاف إليه ، فآرتفعَ وآستتر .

<sup>(</sup>١) م (حمدلوا) مكان (معذرة).

<sup>(</sup>٢) م العُر .

<sup>(</sup>١) م وهذه .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٧٨٥/١ - المقتضب ١١١/٤ - شرح الشواهد للعيني ٢٦١/٢ - التصريح ٢٢٦/١ - ٢٢٦/١ . همع الهوامع ١٤٤/٢ - الدرر اللوامع ٢٠٠/٢ - ملحقات ديوانه ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ش ( لابن ) مكان ( لأبي ) . م ( مروية ) مكان ( رؤ بة ) .

<sup>(</sup>٤) م فصحائه .

وفي البيت قلب (١) أو عكس ؛ وذلك أنه كان الأصل : إنَّ ندى (٢) العباس الربيع والخريف والصيوف ، فقلب اللفظ والاعرب حين اضطر ، أو عكس النسبة مبالغة كقول ذي الرمة : [ الطويل ] .

ورَمل كِأُوراكِ العَذَارَى قطعتُهُ /١٩٢ / [ إذا جلّلتهُالمُظلماتُ الحنادِسُ (٣) ] مسألة [ ٩٤ ]

إذا استكملت أنَّ وإنَّ ولكنَّ أسماءَهُنَّ وأخبارَهُنَّ ، ثم جِيء بآسم هو في المعنى معطوفٌ على أسمائِهِنَّ ، نحو : إنَّ زيداً قائمٌ وعَمْراً ، جاز رفعهُ أنَّهُ مبتداً حُذِفَ خَبَرُهُ ، أو بالعطف على ضمير الخبر ، وإنَّما يجوزُ ذلك أو يحسنُ ، إنْ كانَ بينهما فصلٌ ، وأجاز قومٌ وجهاً ثالثاً ، وهو أنْ يكونَ معطوفاً على محلِ آسمِ (أنَّ ) قبل دخولها . والمحققون على منع ذلك ، لأنَّ شرطَ العطفِ على المحلّ وجودُ الطالبِ لذلك المحل ، كما في قولك : زيدٌ ليس بقائم ولا قاعداً (أ) . ألا ترى أنَّ الطالبَ للناصبِ موجودٌ ، وهو ليس ، وأمّا هنا فالطالب للرفع الابتداءُ وقدْ زالَ بوجودِ العاملِ اللفظي ، فلم يَجُزْ اعتبارهُ بعد زوالهِ لعدم وجودِ المحرّ للمجوّزِ له . والمُجيزون لذلك يحتجُون بأنَّ معنى (٥) الابتداء باقِ (١) مكانه لم يزل ، ولهذا لا يجيزونه مع ليت ولعل وكأنّ ، لتغييرهن معنى الابتدائية . ومن شواهد الرفع بعد إنّ المكسورة قوله : [ الكامل ] .

إنّ النبوة والخلافة فيهم والمكرمات وسادة اطهار(٧)

<sup>(</sup>١) م قلت .

<sup>(</sup>٢) م يدي ، وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤٩٤ ـ الخصائص ١/٠٥، ٢/١٧٦، ١٧٧ ـ ديوانه ٣١٨ . .

<sup>(</sup>٤) م وردت العبارة ( ليس زيد قائم ولا قاعدا ) .

<sup>(</sup>۵) م نف*ی* .

<sup>(</sup>٦) ش ( باق ) ساقطة .

<sup>(</sup>٧) الكتاب : ٢٨٦/١ ، وفيه قدم الخلافة على النبوة ـ شرح المفصل : ٦٦/٨ ـ شرح الشواهـ د للعيني : ٢٦٣/٢ وليس في ديوانه .

وقوله : /١٩٣ / [ الطويل ] .

فَمَنْ يَسكُ لم ينجب أبوه وأمُّه فإن لنا الأم النجيبة والأبُ(١)

وبعد(أن) المفتوحة قـولـه تعـالي : ﴿ أَنَ الله بــريءٌ مِن المشـركين ورسوله ﴾ (٢) ، وبعد لكنّ قوله : [ الطويل ] .

وما زلت سباقاً إلى كل غاية بها مبتغى (٣) في الناس مجد واجلال وما قصرت (١) بي في التسامي خؤولة ولكن عمي الطيب الأصل والخال (٩)

فأما البيت الأول فإنه لجرير يمدح (7) بني أمية ، ويصفهم (7) بالفضائل والخصائل المحمودة (8) .

ويُروى: أنَّ الخلافة والمروءة . والمراد بالمروءة الخصال المحمودة التي يكملُ المرءُ بها ، وهي في الأصلِ من : مَرُوء الرجلُ مروءة ، ويجوزُ تخفيفُها بالابدال والادغام .

و ( النبوءة ) فعولة (٩) ، من النبأ وهو الخبر ، والأكثر ترك الهمزة . وطاهر

 <sup>(</sup>١) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني : ٢٦٥/٢ ـ التصريح : ٢٧٧/١ ـ همع الهوامع : ٢٤٤/٢ ـ الدرر
 اللوامع : ٢/٩٩/١ ـ شرح الأشموني : ٢٨٥/١ .

م ورد بعد البيت العبارة ( والثاني أن الاعتراض إنما يكون لغرض ولم يظهر هنا وقد أجيب بأن القياس لما كانوا ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٣ .

<sup>(</sup>٣) ش يبتغي م ينبغي .

<sup>(</sup>٤) م تغيرت .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني : ٣١٦/٢ التصريح : ٢٢٧/١ ـ همع الهوامع : ٢٤٤/٢ ـ الدرر اللوامع : ٢٠٢/٢ ـ شرح الأشموني : ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>٦) م مدح

<sup>(</sup>۷) م وصفهم . .

<sup>(</sup>٨) ش وردت العبارة ( ويصفهم بالفضائل والمكرمات ) . م ( والمكرمات ) ساقطة .

 <sup>(</sup>۹) ش مفعوله .

واطهار كصاحب وأصحاب ، وشاهد وأشهاد ، وأمثلته(١) قليلة .

والشاهد في قوله: والكرمات، فالرفع إما بتقدير مبتدأ، ومنهم المكرمات، فحذف المبتدأ، وسادة المهالأ»( $^{(Y)}$ )، فحذف المبتدأ، أي: وهم سادة $^{(W)}$ . وأما معطوفاً $^{(2)}$  على المستتر في الظرف أي استقرّت فيهم هما والمكرمات $^{(0)}$ .

وفي هذا ضعف ، لعدم الفصل (٦) . وأمّا معطوفاً على محل اسم (أن) / ١٩٤ / عند من جوَّزَ ذلك ، وعلى ذلك فيكون ثم خبر آخر (٧) محذوف معطوف (٨) على الخبر ، تقديره : كائنة فيهم .

ولا يكون خبر ( أنَّ ) خبراً عن المتعاطفين معاً ، لئلا يتـوارد عامـلان أنَّ والمبتدأ على معمول واحد .

وأما البيت الثاني ، فقوله : يُنجب ، بضم أوله ، من أنجب الرجلُ إذا ولدَ ولداً نجيباً . وقوله : النجيبةُ مشكل (٩) ، لأنَّهُ إنّما يُقالُ للمرأةِ التي تَلِدُ النجباءَ منجبةٌ ومِنْجابٌ ، فأمّا أن يكون هذا على حذف الزائد للضرورة ، أو يكون الأصل : النجيبة أبناؤها ، ثم حذف المضاف وأناب عنه المضاف إليه فارتفع وأستتر .

<sup>(</sup>١) م أمثلة .

<sup>ُ (</sup>۲) ش وسألة الجهار .

<sup>(</sup>٣) ش سالة .

<sup>(</sup>٤) ش معطوف .

 <sup>(</sup>٥) م وردت العبارة (أي استقر ما فيهم ها والمكرمات) وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت.

<sup>(</sup>٦) ش الفعل .

<sup>(</sup>٧) م ( جر واجر ) مكان ( خبر آخر ) .

<sup>(</sup>٨) م معطوفاً

<sup>(</sup>٩) م يشكب.

وأما الآية الكريمة ف (رسوله) أما عطفٌ على المستتر في (بريء) (١) وهو حسنٌ (٢) للفصلِ بالظرف ، أو مبتداً حُذِفَ خبرهُ ، أي : ورسوله كذلك ، أو معطوف على محل اسم (أنّ) المفتوحة ، وأكثرهم لا يُجَيزُ ذلك وإنْ أجازَهُ مع (إنّ) المكسورة ، ويحتج بأنّ المفتوحة غيرت الكلام عن التمام إلى النقصان ، إذْ صار (٣) في حكم المفردِ بعدما كان جملةً بخلافِ المكسورة ، فإنّ الكلام معها باق على معناه .

وقُـريء شــاذًا (٤): (ورسـولَـهُ)، بــالنصب، عـَـطفــاً على اللفظ، (ورسولِهِ) بالجر، على القسم لا عطفاً على المشركين، فإنَّهُ كُفْرٌ.

وأما البيت الثالث فمعناه (٥) أنه حصل له السؤدد /١٩٥ / من وجهين ، أحدها : من قبل نفسه ، وهو أنّه حاز لكثير السبق إلى جميع الغايات التي يطلب بها الشرف في الناس .

والثاني : مِنْ قبل ِ نَسَبهِ من جهتي أبيه وأُمّهِ (٦)، وإلى الثاني أشار بقوله : (خؤولة ) .

وأما الأول فلأن في البيت حذفاً تقديرُهُ: ولا عمومة ، يـدلُّ على ذلك عجزُهُ ، وإنّما أنشد هذا البيت ليتبين أنَّ القوافي مرفوعةً .

#### مسألة [ ٩٥]

لا يُجِيزُ بصريٌّ أَنْ تَرفَعَ (٧) الاسمَ بعد العاطفِ قبلَ مجيءِ الخبر ، نحو:

<sup>(</sup>١) ش الفعل .

<sup>(</sup>٢) ش خير .

<sup>(</sup>٣) ش كان .

<sup>(</sup>٤) ويُقرأ (رسولَه) بالنصب عطفاً على اسم ( إنَّ ) ، ويُقرأ بالجر شاذاً ، وهـو على القسم ، ولا يكون عطفاً على ( المشركين ) لأنه يؤدي إلى الكفر . إتحاف فضلاء البشر : ٧٤٠ .

<sup>(</sup>٥) م معناه .

<sup>(</sup>٦) م واصر .

<sup>(</sup>٧) م يرفع .

إن زيداً وعمرٌ و قائمان ، لشلا يتوارد عاملان ، وهما (١) إنَّ والابتداء ، على معمول واحد ، وهو الخبر . وأجاز ذلك الكوفيون ، لأنَّهم يرون الخبر مرفوعاً بما كان مرفوعاً به (٢) قبل دخول أنَّ وأخواتِها ، ثم اختلفوا ، فقال الكسائي : يجوز مطلقاً ، وقال الفرّاء (٣): يجوزُ بشرطِ كونِ الاسم مبنياً (٤)، وحجتُهما (٥) قولُه تعالى : ﴿ إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون . . . الآية ﴾ (٢) ، وقول الشاعر : [ الوافر ] .

وإلا فاعلموا أنّا وأنتم بُغاةً ما بَقينا في شِقَاقِ(٧)

فعند الكسائي أن بقاء الاسم فيها بطريق الاتفاق ، وقال الفراء: لولا بناؤه لما جاز الرفع . /١٩٦/ وأجاب البصريون عنهما (^) بجوابين ، أحدهما : أنهما محمولان على التقديم والتأخير (٩) ، والأصل : إن الذين آمنوا والذين هادوا مَنْ آمنَ بالله إلى آخره ، والصابئون كذلك . وكذلك التقدير : فاعلموا أنّا بغاةً وأنتم كذلك ، بجملة (١٠) الابتداء والخبر ، ثم حذف (١١) الخبر . والثاني : أنّ خبر الحرف محذوف ، وأن الخبر المذكور

<sup>(</sup>۱) م وبها .

<sup>(</sup>٢) ش م ( به ) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١/٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) ش منفياً .

<sup>(</sup>٥) م ( وحجتهما ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٦٩.

<sup>(</sup>٧) قائله بشر بن أبي خازم: الكتاب: ٢٩٠/١ ـ دلائـل الاعجاز للجـرجاني: ٥٤ ـ الانصـاف: ١٩٠ ـ شرح المفصل: ٦٩/٨، ٧٠ ، خزانـة البـغدادي: ٣١٥/٤ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٧١/٢ التصريح: ٢٨/١ ـ ديوانه: ١٦٥ .

<sup>(</sup>٨) ش م عنها .

<sup>(</sup>٩) ش التقدم والتأخر .

<sup>(</sup>١٠) م جملة الابتداء وأني ثم حذف الخبر .

<sup>(</sup>١١) ش وردت العبـارة : (ثم بجملة الابتداء والخبـر) م (ثم حذف جملة الأنـداواني [كذا ] ثم حذف الخبر) .

للمبتدأ ، والتقديرُ : إنَّ الذين آمنو والذين هادوا آمنون ، والصابئون مَنْ آمنَ إلى آخره .

وقد يستبعد كل من التأويلين ، أما الأول فمن وجهين ، أحدُهما : إنَّ فيه تقديم (١) الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها ، وإنّما يتقدم المعطوف على المعطوف عليه في الشعر ، فكذا ينبغي أن يكونَ تقديمُه (٢) على بعض المعطوف عليه .

ويُجابُ بأنَّ الواو للاستئنافِ كسائر الواواتِ المقترنةِ (٣) بالجملةِ المعترضةِ ، كقولِهِ تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تفعلوا ، ولَنْ تَفْعلوا ، فَاتقُوا النارَ ﴾ (٤) . . والثاني : انَّ الاعتراضَ إنّما يكونُ لغرض ، ولم يظهرَ هنا . وقد أُجيبَ بأنَّ الصابئين لما كانوا أشدَّ غيًا ، لخروجِهم عن الأديان ، قدم (٥) الاخبار بأنهم يُتابُ عليهم إنْ آمنوا وأصلحوا ليثبتَ ذلك لِمَنْ هو أقلُّ غياً منهم من بابِ أولى ، ولمّا كان المخاطبون أو غلَ (١) /١٩٧ / مِنْ قوم ِ هذا الشاعر (٧) في البغي قدَّمَهم ، لينسبَ البغي إليهم أولاً .

وأما الثاني فلانَّ فيه حذفاً من الأول لدلالةِ الثاني ، ويُجابُ بأنَّهُ واقعٌ ، وإنْ كانَ عكسَه أكثر ، والدليل على صحته قوله : [ الطويل ] .

خليليَّ هل طِبُّ فإنِّي وأنتما وإنْ لَمْ تَبوحا بالهوى دَنِفَانِ (^)

<sup>(</sup>١) ش تقدم .

<sup>(</sup>٢) م تقدمه .

<sup>(</sup>٣) م ( المقترنة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) م تقدم .

<sup>(</sup>٦) م أو على .

<sup>(</sup>٧) م ( الشطر عر ) مكان ( الشاعر ) وكانت كذلك في ( ش ) وصححت .

<sup>(</sup>٨) قائله مجهول : المغني ٤٧٥ ، ٢٢٧ ـ شرح شواهده للسيوطي ٢٩٣ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٧٤/٢ ـ التصريح ٢/٢٩١ ـ شرح الأشموني ١٩٦/١ .

وقوله : [ المنسرح ] .

نحنُ بما عِنْدَنا وأنتَ بما عن دكَ راضٍ والرأيُ مُـخْـتَـلِفُ(١) ومن الحذف من الثاني (٢) قوله: [ الطويل ] .

فَمَنْ يَكُ أَمسى بِالمَدينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَريبُ (٣) فَمَنْ يَكُ أَمسى بِالمَدينَةِ رَحْلُهُ فَإِنه لِبشر بِن أَبِي خازم (٤) ، بالخاء والزاي المعجمتين ، وقبله :

إذا جُزَّتْ نـواصي آل بـدر فادّوها وأسرى في الـوثاق وسبب قوله ذلك أنَّ قوماً من آل بدر جاوروا الفزاريين من بني لام من طيء فجزُّوا نواصيهم ، وقالوا : مَنَّا عليكم ولم نقتلُكم ، فغضب بنو فزارة لذلك ، فقال بِشرٌ ذلك ومعناه : إذْ قَدْ /١٩٨ / جززتم نواصيهم فاحملوها لنا ، واحملوا الأسرى معهم وإلاّ فإنًا متعادون أبداً .

و ( البُغاة ) جمع باغ ، وهو الظالم ، لأنه بَغَى الظلمَ ، أي طلبه . و ( ما ) مصدرية ظرفية . و ( الشَّقاق ) التّعادِين ، لأن كلًا من المتعاديين

<sup>(</sup>۱) ينسب لقيس بن الخطيم ، أو عمرو بن امرىء القيس : الكتاب ٣٨/١ ـ المقتضب ١١٢/٣ ، ٧٣/٤ ـ أمالي ابن الشجري ٢٩٦/١ ، ٣١٠ ـ الانصاف ٩٥ ـ المغني ٢٢٢ ـ شرح الشواهد للعيني ١/٧٥ ـ همع الهوامع ٢٠٩/١ ـ الدرر اللوامع ١٤٢/٢ ـ معاهد التنصيص ٢٧/١ ـ شرح الأشموني ١٥٢/٣ ـ اللسان ( فجر ) ـ جمهرة القرشي ١٣٧ ـ ملحقات ديوان قيس ١٧٣ ـ ملحقات ديوان حسان ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) م المان .

 <sup>(</sup>٣) قائله ضابىء بن الحارث البرجمي : الكتاب : ٣٨/١ مجالس ثعلب : ٣١٦ ، ٩٥٠ الانصاف : ٩٤ ـ شرح المفصل : ٩٠٨ ـ خزانة الأدب : ٣٢٣/٤ ـ المغني : ٤٧٥ ، ٢٢٢ ـ معاهد شرح شواهده للسيوطي : ٢٩٣ همع الهوامع : ٢/٤٤١ ـ الدرر اللوامع : ٢٠٠/٢ ـ معاهد التنصيص : ١/٥١ ـ التصريح : ٢٨٦/١ ـ شرح الأشموني : ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٤) بشر بن أبي خازم (ت نحو ٩٢ ق هـ) عمرو بن عـوف الأسدي ، أبـو نوفـل : شاعـر جاهلي فحل . من الشجعان . من أهل نجد ، من بني أسد بن خزيمة . وله قصائد في الفخر والحماسة جيدة . توفي قتيلًا في غزوةٍ أغارَ بها على بني صعصعة بن معاوية . الاعلام ٢٧/٢ .

يحرصُ <sup>(۱)</sup> على ما يشقُّ على الآخر ، أو من ( الشِّقّ) بالكسر ، وهو الجانب ، لأن كلَّا منهما لأن كلَّا منهما في شِقَّ غيرِ شِقِّ الآخر ، ومن هنا آشتقَّ التعادي ، لأن كلَّا منهما في عدوةٍ ، يقول : نحن مرتكبون الظلم (۲) والباطل ما دُمْنا متعاديين .

وأما البيت الثاني ، فالطّبُ ، مثلث الطاء ، والدُّنِف (٣) ، بكسر النون ، المذي لازمه المرض ، وهو صفة تثنَّى (٤) وتُجْمَعُ ، فإن فُتِحَتِ النونُ ، فهو المرض الملازم نفسه ، فلا تُثنَّى ولا تُجْمَعُ .

والمعنى : هل (°) لي ولكما دواءً من مرض ِ الحبِّ فإنَّا شركاءً فيهِ ، وإن افترقنا في أن أبوحَ وأنتما تكتمان .

والحذف في هذا البيت من الأول قطعاً ، أي : فإنِّي دَنِفٌ وأنتما دَنِفانِ ، إذْ لا يكونُ خبراً عن ( دنفان ) الأول .

وأمَّـا البيتُ الذي قبلَهُ فمحتمـلٌ ، لأنَّ الخبرَ جمعٌ (٦) وكلُّ مِنْ اسم أنَّ والمبتدأ جمعٌ .

وأمَّا البيتُ الثالثُ فواضحُ ، وقد رامَ بعضُهم أنْ يجعلَهُ من الحَذْفِ من الثاني لدلالةِ الأول ، فقدَّرَ ( نحنُ ) ضميرَ المعظِّم نفسَهُ ، و ( راضٍ ) خبراً عنه . وهو خطأً ، لا يُقالُ نحنُ قائمٌ ، ولو أريدَ الواحدُ . /١٩٩ / .

وأما البيتُ الرابعُ فإنَّهُ لضابيء(٧) ، بالضاد المعجمة والباء الموحدة بعدها

<sup>(</sup>١) م ( يحرص ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٢) ش للظلم . م كتبها كذلك ثم شطبها وكتب ( له الظلم ) .

<sup>(</sup>٣) ش ا لواو ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م يثني .

<sup>(</sup>٥) م والغي هد

<sup>(</sup>٦) ش ( جمع ) ساقطة .

<sup>(</sup>٧) م اضافي .

همزة ، ابن الحارث (١) البرجمي (٢) بالجيم (٣) .

ويُروى : مَنْ يَكُ . . . ، بإسقاط الفاء على الحَرْمِ .

وقوله: (أمسى بالمدينة رحله ) كناية عن السكنى (١) بالمدينة واستيطانها. و (قيّار) اسم فرسه ، عن الخليل. وقال أبو زيد: اسم جمله (٥).

وكان عثمان بن عفان رضي الله (٦)عنه حبس ضابئاً هذا بالمدينة حينَ آستعدَى عليهِ ، ولذلك قالَ هذا الشعرَض، أي أنه ومركونَـهُ (٧) غريبان من (٨) المدينة مقيمان بها .

وهـذا البيت عكس البيت الثاني ، فإنَّ الحـذف فيـه من الثاني ، لأنَّ (غريب) خبرٌ لأنَّ ، لا للمبتدأ ، لاقترانهِ باللام ، فالتقديرُ : فإنَّي بها لغريبٌ وقيارٌ كذلك . وقيل : هو خبرٌ (٩) عن الاسمين جميعاً ، لأن فَعيلاً يُخْبَرُ بهِ عن الواحدِ فما فَوْقَهُ نحو : ﴿ والملائكةُ بعدَ ذلك ظَهير ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) م ( بن الحارث ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٢) ضابىء بن الحارث البرجمي (ت نحو ٣٠ هـ): شاعر ، حبيث اللسان ، كثير الشّر ، عُرف في الجاهلية . وأدرك الاسلام ، فعاش بالمدينة إلى أيام عثمان . وكان مولعاً بالصيد ، ولمه خيل ، مات في السجن ، لقتله صبياً بدابته . الاعلام ٣٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) م ( باطم ) مكان ( بالجيم ) .

<sup>(</sup>٤) ش السكنة . م كابه عن السكه .

<sup>(</sup>٥) « وقيار ، بفتح القاف وتشديد المثناة التحتية ، قال أبو زيد في نوادره هو اسم جمله ، ونقل عن الخليل أنه اسم فرس غبراء ، وإليه ذهب أبو محمد الاعرابي في فرحة الأديب ، وقال : هو الفرس الذي أوطأه ضابيء بعض صبيان أهل المدينة حين أخذه عثمان وحبسه ، وقيل اسم رجل ، قاله العيني » أنظر خزانة البغدادي ٢٢٦/٤ .

 <sup>(</sup>٦) م الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>V) ش مركوبه وهو الصواب . م من كونه .

<sup>(</sup>٨) ش ( في ) وكانت ( من ) ولكنها صححت وهي الأوفق .

<sup>(</sup>٩) م غر .

<sup>(</sup>١٠) سورة التحريم ٤ .

ورده الخلخالي (١) بأنَّـهُ لا يكونُ لـلاثنين ، وإنْ جازَ كـونُهُ للجمعِ ، وكذلك قـال في فَعول : لا يُقـالُ رجلانِ صبـورٌ (٢) ، وإنْ صَحَّ في الجمع ِ . انتهى ٣) .

وقد قيلَ في قولهِ تعالى : «عن اليمينِ وعن الشمالِ قَعيد »(٤) : إنَّ المرادَ قعيدان ، ثم كلامه يُوهم أنَّ ذلك يُقالُ بالقياسِ ، وليس كذلك ، وانّما المانعُ في البيتِ من أنْ يكونَ (غريب) خبراً عن الاسمين ما قدّمنا من لـزوم تـواردِ عاملين على الخبرِ ، وانما / ٢٠٠ / يصعُ هـذا على رأي الكوفيين ، لقولِهم إنَّ الخبر على ما كانَ عليهِ .

### مسألة [ ٩٦ ]

إذا خُفِفَتْ (٥) إنَّ المكسورة فأهْمِلَتْ ، وهو القياس ، وَجَبَتِ اللامُ نحو: أنا زيدٌ لمنطلقٌ ، فرقاً بينها وبين إنْ النافية ، فإن ظهرَ (٦) الاثباتُ جازَ ذكرُها ، نحو إنْ كلَّ نفس لما عليها حافظ »(٧) ، وتركَها ، نحو قوله : [ الطويل ] . أنا ابن أُباةِ الضّيم مِنْ آل ِ مالك وإنْ مالك كانَتْ كرامُ المعادنِ (٨)

<sup>(</sup>۱) الخلخالي (ت نحو ۷٤٥) محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي ، شمس الدين : عالم بالادب . من كتبه «شرح المصابيح» و «شرح المختصر» و «شرح المفتاح» و «شرح التلخيص» الاعلام 770/ .

<sup>(</sup>٢) م وردت العبارة : ( يقال لا يقال في جملان صبور).

<sup>(</sup>٣) قال البغدادي في خزانته ٣٢٦/٤ : « ورده شيخ شيخي الحلخالي بأنه لا يكون للاثنين ، وإن كان يجوز كونه للجمع ، وكذلك قبال في فعول ، فقبال : لا يقال رجلان صبور ، وإن صح في الجمع » ولا ادري كيف يكون الخلخالي شيخ شيخ البغدادي وبينهما حوالي ( ٣٠٠) عام : وقد يكون شخصا سوى من ذكرت يحمل اللقب نفسه .

<sup>(</sup>٤) سورة ق ١٧ .

<sup>(</sup>٥) م حقِقت بقافين .

<sup>(</sup>٦) م لهز .

<sup>(</sup>٧) سورة الطارق ٤ .

<sup>(</sup>٨) قبائله الطرماح: شرح الشواهد للعيني: ٢٧٦/٢ ـ التصريح: ٢٤١/١ ـ همع الهوامع: ١/١٤١ ـ الدرر اللوامع: ١٧٣ ـ شرح الاشموني: ٢٨٩/١ ـ ديوانه: ١٧٣ .

أباة: جمع آبِ<sup>(۱)</sup>، كقضاة جمع قاض . والضَّيم، بالضاد: الظلم: بالظاء، وفعله ضامه وآستضامه فهو مضيم ومستضام، ومالك الاول: اسم أبي القبيلة (۲)، والثاني: اسم لها منقول (۳) منه، ولهذا أَنْتُهُ، فصرفَ الثاني للضرورةِ، إلاّ أن قَدر اسماً للأب كالأول، لا للقبيلة، واضمرت القبيلة قبله.

وإنْ مخففة مِنَ الثقيلةِ ، وتُرِكَتِ اللامُ الفارقُـة لأمنِ اللبسِ بالنـافيةِ ، إذْ الكلامُ تَمَدُّحُ ، والنفي يقتضي الذمَّ ، فالحملُ عليه يقتضي تناقضَ الكلامِ .

### مسألة [ ٩٧ ]

إذا دخلت إنْ المكسورة المخففة على فعل ٍ فَحَقُّهُ أَنْ يكون ناسخاً ، وقد يكونُ غيرَ ناسخ ٍ ، كقولهِ : [ الكامل ] .

شَلَّتْ يمينُكَ إِنْ قتلتَ لمسلما وَجَبَتْ عليكَ عقوبةُ المتعمِّد (٤)

/ ٢٠١ / ولا يُقاسُ على ذلك ، فيُقالُ (٥) : إنْ قامَ لزيد ، وإنْ اكرمتَ لعمراً ، خلافاً للأخفش .

وهذا الشعرُ لصفية(٦) ترثي(٧) زوجَها الزبيرَ بنَ العوّام رضي الله<sup>(٨)</sup> عنه ،

<sup>(</sup>١)م لاب.

<sup>(</sup>٢) م . ( في القلة ) مكان ( أبي القبيلة ) .

<sup>(</sup>٣) مُ مفعولٌ .

<sup>(</sup>٤) البيت لعاتكة بنت زيد بن عمروبن نفيل القرشية العدوية ، ترثي زوجها الزبير بن العوّام (رض) ، وتدعو على قاتله عمرو بن جُرْموز : المحتسب : ٢٥٥/٢ ـ شرح المفصل : رض) ، وتدعو على قاتله عمرو بن جُرْموز : المحتسب : ٢٠/٧٠ ـ شرح شواهده للايني : ٢٤ ـ شرح شواهده للسيوطي : ٢٠ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٧٨/٢ ـ التصريح : ٢٣١/١ ـ همع الهوامع : المرر اللوامع : ١١٩/١ ـ شرح الاشموني : ١٩٠/١ ـ خزانة البغدادي : ١٩٥/٤ .

<sup>(</sup>٦) صفية (ت ٢٠ هـ) بنت عبد المطلب بن هاشم: سيدة قرشية شاعرة باسلة ، وهي عمة النبي (ص). اسلمت قبل الهجرة ، وهاجرت إلى المدينة . لها مواقف شجاعة يوم أحد ، ولها مرات رقيقة . في شعرها جودة . ماتت في المدينة . الاعلام ٢٩٧/٣ .

<sup>(</sup>V) ع ( لصفية ) ساقطة ، ولكنها استدركت على الحاشية ، كما أننا وثقناها بما ورد في ش ، م .

<sup>(</sup>٨) شَ وردت العبارة ( رضي الله عنهما ) . م ( رضي الله تعالى عنهما ) .

إِذْ قَتَلَهُ عَمْرُو بَنُ جُرْموز (١) المجاشعي . وقبله :

غدر ابن جُرموز(٢) بفارس بُهمة عند اللقاء وكانَ غيرَ معّرد لا طائشاً رَعْشَ الجنانِ ولا اليدِ يسا عَمْسرُولِونَهُنِّسَهُ لِيوجُدِيِّهُ

البُّهْمَة : هنا الجيش ، ويكون في غير ذلك الفارس الـذي لا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ يُؤْتَى من شدّةِ(٣) بَأْسِهِ . والتعريـد ، بالعين المهملة : الفـرار . وشَلَت ، بفتح الشين ، وأصلُه : شِللت ، بكسر ، في المضارع يشَل ، بالفتح .

## مسألة [ ٩٨ ]

إذا خُفْفِتْ أَنْ المفتوحة وَجَبَ بقاءُ عَمَلِها ، وحُذِفَ آسمُها ، وكونه ضميراً وكون خبرِها جملةً ، وقد يُذكر آسمُها في الضرورة ، فيجوزُ حينئذٍ كونَ خبرِها مفرداً وكونهُ جملةً ، وقد اجتمعا في قوله : [ المتقارب ] .

لقد علم النضيفُ والمرملون إذا اغبَرَّ أفقٌ وهَبَّتْ شمالا وصدَّتْ عن اولادِها المرضعات ولم ترعين لمرن بلالا

بِـأنْـكَ ربيع وغَيْتُ مريع وأنْـكَ هناك تكون البِّمالا

/ ٢٠٢ / وهذا الشعر لكعب بن (٤) زهير رضى الله عنه . والمُسرمِلون :

<sup>(</sup>١) م حرموت .

<sup>(</sup>٢) م حرموت .

<sup>(</sup>٣) م شد .

<sup>(</sup>٤) قال العيني في شرح الشواهد ٢٨٢/٢ : ﴿ أَقُولُ قَائلتُهَا هِي جَنُوبُ أَحْتُ عَمْرُو ذِي الكلبِ ، وهو من قصيدة لامية من المتقارب واولها قولها:

سالت بعمرو واخى صحبة فاصحيني حين ردوا السؤالا وفي خزانة البغدادي ٣٥٢/٤ ـ ٣٥٣ ما نصه : « والبيت من قصيدة عدتها عشرون بيتا ، اوردها صاحب زهر الأداب ، وأورد الشريف منها في حماسته ثمانية ابيات ، وابو حنيفة ثلاثـة أبيات ، وقالوا هي الجنوب رثت بها أخاها عمراً ذا الكلب ، وهي :

سألت بعمرو وأخي صحبة فافظعني حين ردوا السؤالا

الذين لا زادَ معهم . والمَرِيع ، بفتح الميم وكسر الراء وبعدها آخر الحروف ثم عين مهملة : الكثير النبات ، يقال : غيث مريع ومكان مريع ، وقد مرُع ، بالضم ، وأمرع . قال [ الرجز ] .

أَمْسرَعَتْ الأرضُ لو أنَّ ما لا [لو أنَّ نُوقاً لَكَ أو جِمالا أو ثلَّةً من غنم ِ إمّالا ] (١)

أي ليت لنا مالا ، أي إبلاً فترعى (٢) من ذلك النبات . وعلى مرع جاء قولهم : مرّبع : كشرُف فهو شريف ، وفاعل (هبت) ضمير الريح ، وإنْ لم يجرِ لها ذكر ، و (شمالا) حال . و (المزن) السحاب الأبيض ، واحده مزنة . و (البلال) بكسر الموحدة ، الماء ، يقال : ما في سقائه بلال . وبلال الاول علم لرجل ، ومنه بلال بن حمام (٣) مؤذن رسول الله على . والثاني : الماء ، ويقال لما يبل الحلق من ماء أو لبن (٤) بلال ، وأما بكل ، بفتح اوله وكسر آخره ، فعلم على البلة ، كالفجار علم للفجرة ، يقال : لا تبلل عندي بلال .

 <sup>[</sup> بعد أن ينتهي من الابيات ، قال ] قال السكري في شرح هذه القصيدة قال ابو عمرو وقالت هذه القصيدة عمرة بنت العجلان اخت عمرو ذي الكلب بن العجلان ترثي اخاها انتهى ، ونسبها غيره لاخته جنوب . . . . .

وبناء على ذلك فليس الشعر لكعب بن زهير .

زهر الأداب ٧٩٥ ـ حماسة ابن الشجري ٨٣ ـ الانصاف ٢٠٧ ـ شرح المفصل : ٧٥/٨ خزانة البغدادي ٣٥٢/٤ ـ المغني ٣١ ـ شرح شواهده للسيوطي ٧٩ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٨٢/٢ .

<sup>(</sup>۱) قبائلها مجهبول : همع الهبوامع ۱۱۲۲/۱ ـ شبرح الاشموني ۱/۳۰۰ المقتضب ۱۵۱/۲ ، الهامش .

<sup>(</sup>٢) م مرعي .

<sup>(</sup>٣) م حام . وهو بلال بن رباح التيميّ ، مولاهم ، المؤذن ، ابو عبد الله ، أو ابو عبد الرحمن ، وقيل غير ذلك في كنيته . وهو ابن حمامة ، وهي أمَّه . أسلم قديماً وعُذَّب في الله ، وشهد بدراً والمشاهد كلها وسكن دمشق ومات فيها سنة (١٧) أو (١٨ هـ) وهو ابن بضع وستين . تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : ٢/١٥ (حيدر آباد ١٣٢٥ هـ) .

<sup>(</sup>٤) م ( وابن ) مكان ( أو لبن ) .

و (هناك) ظرف زمان ، واصله للمكان (١) ، ولكن اتسع فيه ، ومثله في التنزيل : ﴿ هنالك الولاية لله ﴾ (٢) ، ﴿ هناك دعا زكريا ربُّه ﴾ (٣) .

وعامل الظرف الشمال ، او قوله (تكون) إنْ قِيلَ بدلالتِها على الحَدَث . و ( الثِّمالا ) بكسر المثلثة ، على وزن الغِياث وبمعناه (٤) .

## مسألة [ ٩٩ ]

خبر أَنْ المفتوحة المخففة أمّا جملة اسمية قُدِّمَ مبتدؤها ، نحو ﴿ أَن الحمد لله رب العالمين ﴾ (٥) ، أو أُخِّر كقوله : /٢٠٣ / [ البسيط ] .

في فتيةٍ كسيوفِ الهندِ قَدْ علموا أَنْ هالكٌ كلُّ مَنْ يَحْفَى وينتعِلُ (٢)

أو فعلية تشبه الاسمية ، وهي التي فعلها جامد كقوله تعالى : ﴿ وأَنْ ليسَ للانسانِ إلاَّ ما سعى ﴾(٧) .

أو فعلية فعلها طلبي ، كقوله (^) : اما أنْ جزاك اللهُ خيراً ، وكقوله تعالى : ﴿ وَالْحَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللهُ عليها ﴾ (٩) فيمن قرأ (١٠) ﴿ غضب ﴾

<sup>(</sup>١) ش المكان .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٤٤ .ش . وردت الآية : ( هناك الولاية ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣٨.

<sup>(</sup>٤) م ومعناه .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ١٠ .

<sup>(</sup>٦) قــائله الأعشى: الكتــاب: ٢/٢١، ٢٥٤، ٤٥٠، ٢٨٣/١ ـ الخصــائص: ٢/١٤ ـ المنصف: ١٢٩/٣ ـ الانصاف: ١٩٩ ـ المنصف: ١٢٩/٣ ـ الانصاف: ١٩٩ ـ المنصف: ٢/٢ ـ الانصاف: ١٩٩ ـ المنصف: ٢/٢٠ ـ المنصل: ٨٤٧، ٨١ ـ خزانة البغدادي: ٣٥٤/٥، ٤/٥٦ ـ شرح الشواهد للعيني: ٣٠٤/١ ـ همع الهوامع: ٢/١١٩ ـ الدرر اللوامع: ١١٩/١ ـ ديوانه: ٥٥ برواية « أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل.

<sup>(</sup>V) سورة النجم ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) م كقولهم .

<sup>(</sup>٩) سورة النور ٩.

<sup>(</sup>١٠) قراءة نافع ، بكسر الضاد وفتح الباء فعلا ماضيا ، ورفع لفظ الجلالة على الفاعلية ، وأن مخففة =

بفتحتین بینهما کسر ، ورفع اسم الله تعالی ، وأما ﴿ نودی أَنْ بـوركَ مَنْ فی النار ﴾ (۱) فیحتمل ذلك وکون ﴿ أَنْ ﴾ مفسِّرة ، أو خبری مفصول منها غـالباً بقد أو بتنفیس أو نفی أو لو . نحو : ﴿ ونعلم أَنْ قد صـدقتنا ﴾ (۲) ﴿ علم أَنْ سيكون منكم مرضی ﴾ (۳) ، ﴿ أَفْلا يَرُوْنَ أَلا يَـرْجُع إليهم قـولاً ﴾ (۱) ، ﴿ أَنْ لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ﴾ (۵) . ومن غير الغالب (۲) قوله : [ الخفيف ] .

علموا أن يومّلون فحازوا قبل أنْ يُسألوا باعظم سُوْل (٧)

وقوله: [ مجزؤ الكامل].

اني زعيم يا نُود (^) قة أنْ أمنتِ من الرزاح ونجوت (^) من عرض المنو ن من الغدوّ إلى الرواحَ أن تهبطين بلادَ (١٠) قو م يرتعون من الطّلاحِ

فاما البيت الاول فانه للاعشى ميمون(١١)بن قيس ، والنحويون : سيبويه

من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن المقدر . اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر ٣٢٢ .
 وفي المصحف ( غَضب ) لفتحتين .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٨٩ .

<sup>(</sup>a) سورة الاعراف ١٠٠ . م ( بذنوبهم ) لم تثبت .

<sup>(</sup>٦) م العالمين .

<sup>(</sup>۷) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني ٢/٤٩٤ ـ التصريح ٢/٣٣١ ـ همع الهوامع ١٤٣/١ ـ الدرر اللوامع ١٤٣/١ ـ شرح الاشموني ـ ٢٩٢/١ .

<sup>(</sup>٨) م ( يا نويقة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٩) قائله القاسم بن معن : حواشي شرح المفصل 9/9 ـ شرح الشواهد للعيني 7/97 ـ شرح الأسموني 1/97 .

<sup>(</sup>١٠) م بحوز وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>۱۱) م بدلا .

وغيره اوردوه /٢٠٤ / على ما ذكر الشارح، والـذي ثبت في ديوانـه في عجز البيت :

# ان ليس يـدع عن ذي الحيلة الحيلُ

وهو شاهد على مسألة الفعل الجامد . واما العجز الذي اوردوه فليس فيه من كلام الاعشى إلا قوله : « يَحْفَى وَيَنتَعِلُ » ، فإنه وقع عجز بيت آخر من القصيدة ، وهو :

(٢) أما ترينا حفاةً (١) لا نعالَ لنا انّا كذلك مانَحْفَى وننتعل أما

ومعنى البيت : إنهم في مضائهم وحدتهم كالسيوف الهنديّة ، وإنهم موطّنون أنفسهَم على الموت موقنون به ، واول القصيد(٣) :

وَدِّعْ هُـرَيرةَ إِنَّ السَّرِّكُ مُرْتِحِلً وهَـلْ تطيقُ وَداعاً إِيُّها السرجلُ عَرَّاءُ فرْعاءُ مصقولٌ عَـوارِضُها تَمشي الهُوَيْنا كما يَمْشي الوَجي الوجلُ

ومنها :

جَهْلًا بِأُمْ خُلَيْدِ حِبِلَ مَنْ يَصِلُ رَيْبُ المَنَونِ ودهـرٌ مبتــلٌ خَبِـلُ<sup>(1)</sup>

صدَّتْ هُرَيْرة عنّا ما تكِلمُنا أَانْ رأتْ رجلًا أعْشَى أضرّ بهِ

ومنها:

<sup>(</sup>١) ش ( محمد ) مكان ( ميمون ) وهو سهو واضح . م ترك في مكانها بياض.

<sup>(</sup>٢) م ( دنعاه الافعال ) مكان ( حفاة لا نعال ) .

<sup>(</sup>٣) ش القصيدة .

<sup>(</sup>٤) ش ورد البيت مصحفا ومحرفا على النحو الأتي :

أأيدن رجلا المسلى أمرنه ريب المنون ودهر معتد جبل وفي (م)

لا بعد رجعلا اتسمسى اضربه ريب المنون ودهر مضد جفيل وكان كذلك في (ش) ولكن اجرى عليه بعض التصحيح .

ما رَوضَةً مِنْ رياضِ الحزْنِ مُعشِبة (۱) ٢٠ يضاحك الشمسَ منها كوكبُ شرِقُ يَــوماً بـاَطيب منها نشــرَ رائحــةٍ عُلِقْتُهـا عَــرَضاً وعُلِقتْ رجــلاً فكلُنا مغـرمُ يهــدى لـصـاحبــهِ قالتْ (۳) هُرَيرةُ لمّا جئت زائرهِا (٤)

خضراء جاد عليها مُسبِلٌ هِـطِلٌ مُوْزَرٌ (٢) بعميم النَّبْتِ مَكتِهِلُ ولا بساحسنَ منها إذْ دَنا الأصُلُ غيري ويُحلِّقَ أخرى غيرها الرجلُ ناء ودانٍ ومخبولٌ ومختبلَ ويْلي عليك وويْلي منك يا رجلُ

ومنها

ألستُ منتهياً عنْ نَحْتِ (٥) اثْلَتَنا

ومنها :

كناطح صخرةً يوماً ليوَهنَها قد نطعنُ العَيْرَ<sup>(٨)</sup> في مكنونِ فائلهِ ومنها:

أتنتهون ولَنْ ينهى ذوي شططٍ ومنها:

لئن منيت(٩) بنــا عن غيب معـرفــة /٢٠٦/قالوا الركوبَ.فقلْنا تلكَ عاوَنُتا

ولستَ ضائِرها (٦) ما أطَّتِ الإِسلُ

فَلَمْ يَضِرْهَا وأَوْهَى قرنَهُ(٧) الـوعِـلُ وقــد يَشيط على ارمـاحِنــا البــطَلُ

كالطُّعنِ يـذهبُ فيهِ الـزيتُ والفَتـلُ

لاتلفنــا عن دمـــاءِ القـــوم نــنتــفـــلُ أو النــزول فانّــا معشــرٌ نَــزُلُ/عادتنــا

قوله : ( ودع وايها ) خطاب ونداء لنفسه . قـوله : (غراء) اي بيضـاء .

<sup>(</sup>١) م ( معشبة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>۲) م حبوز .

<sup>(</sup>٣) م وقالت . وكانت كذلك في (ش) ولكن حذفت الواو تصحيحا .

<sup>(</sup>٤) ش وردت الجملة : لما حبّ زايدها .

<sup>(</sup>٥) م لحت .

<sup>(</sup>٦) ش منتهيا . ...

<sup>(</sup>۷) م قریة .

<sup>(</sup>٨) م العين

<sup>(</sup>٩) م بنیت و کانت کذلك في (ش) ولکنها صححت .

قوله: (فرعاء) أي كثيرة الشعر. قوله: (عوارضها) اي جوانب اسنانها. قوله: (الوجي) بكسر الجيم، الفرس الذي وجد في حافره وجعاً، والانثى وجية ووجياء، وذلك الوجع الوجا. قوله: (الوجل) بكسر المهملة، الذي وقع في الوحل. قوله: (صدت... البيت) والذي يليه من أحمق شعر قالته العرب، فإن النساء لا يكرهن من الرجال شيئاً اكثر مما ذكره، فما وجه هذا الانكار والتعجب؟.

(أآن) اصله ألأن ، فحذف لام التعليل ، ويروى : من أن . قوله : (ريب) أي حدث . قوله : (المنون) اي الدهر ، ويأتي بمعنى المنية . قوله : (مُثبل) اي مغني (1) ، وقيل هو الذي يذهب بالمال وبالولد . قوله ، (جَبِل) بفتح المعجمة وكسر الموحدة ، اي يذهب بالعقل (٢) ، قوله : (الحَزن) بفتح المهملة بعدها زاي ، اسم موضع ، وهو في الاصل ضد السهل . قوله : ) أي سابل . قوله : (هطل) اي متتابع . قوله : (يضاحك) اي يميل معها حيث مالت . قوله : (عميم) أي طويل . قوله : (مكتهل) اي تام الطول ظاهر النّور ، يقال منه اكتهل النبات . وقوله : (قالت (٤) . . . . البيت ) اخنث بيت قالته العرب . وقوله : (نحت / ٢٠٧ / اثلتنا) اي الطعن فينا . قوله : (اطّت) اي حنّت ، ومصدره الأطيط . قوله : (كناطح) اي كوعل ناطح . وهذا البيت يأتي إن شاء الله تعالى في باب اسم الفاعل (٥) . قوله : (المَيْر) أي السيد . قوله : (مكنون فائله) الفائل : الدم ، والمكنون المستور (٢) ، فالأصل فائله المكنون ، والصواب في البيت

<sup>(</sup>١) م ( متبل اي يغني ) مكان ( معتد اي مغن ) .

<sup>(</sup>٢) ش بالفضل .

<sup>(</sup>٣) م تبتهل .

<sup>(</sup>٤) م مالت .

<sup>(</sup>٥) ع ساقطة فاثبتناها من ش م .

<sup>(</sup>٦) م المسنون .

(قد يخضب) مكان (يطعن) ، و (من) مكان (في) ، وإلا فلا معنى لقوله: انه يطعن في الدم . وقوله: (يشيط) اي يهلك ، ومنه اشتق قوم الشيطان ، لأنه (۱) هالك ، فوزنه فَعْلان ، ومن اشتقه (۲) من (شطن) اذا بعد ، لبعده عن الرحمة ، فوزنه فَيْعَال . قوله: (كالطعن) الكاف بمعنى مثل ، مرفوع على أنه فاعل ينهي . قوله: (يذهب منه الزيتُ والفَتَلُ ) اي أنه يعالج بذلك . والفَتَل : جمع فتيلة (۳) . وقوله: (مُنِيْت) اي ابتليت ، اي قدرت لنا وقدرنا لك . وقوله: (عن) بمعنى (٤) بعد ، مثلها في قوله تعالى : ﴿ طَبَقاً عَنْ طَبَق ﴾ (٥) . و (نتفل ) (٦) نأخذ النفل ، وكثير يقرؤ ه (٧) بالقاف ، وهو تصحيف (٨) ، وهذا (٩) البيت يأتي (١٠) في باب حروف الجر .

وأما البيت الثاني: فالباء في (باعظم) متعلقة بـ (جادوا) (١١) وإلا بما جاوزه من قوله: يسألوا، والسؤل بمعنى المسؤول، ومثله: ﴿ قال قَد أُوتيتَ سُو لَك ﴾ (١٦) ، ونظيره الخبر. بمعنى المخبور. والمعنى: أنهم علموا أن الناس يأملون معروفهم فلم يخيبوا رجاءهم، ولا أحوجوهم إلى المسألة، بل ابتداؤ وهم بالعطاء، وجادوا عليهم قبل أن/٢٠٨ / يسألوا، وبذلوا لهم أعظم ما يسأل السائلون.

<sup>(</sup>١) م أنه .

<sup>(</sup>۲) م اسعر .

<sup>(</sup>٣) م فتله .

<sup>(</sup>٤) م معنى .

<sup>(</sup>٥) سورة الانشقاق ١٩.

<sup>(</sup>٦)م ننتفل بالفاء .

<sup>(</sup>٧) ش كَثُرُ وروده ) مكان (كثيرٌ يقرؤه ) . م ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>۸) م تعریف

<sup>(</sup>٩) م في هذا .

<sup>(</sup>١٠) ش م بعد (يأتي ) ورد ( إن شاء الله تعالى ) .

<sup>(</sup>۱۱) م فكادوا .

<sup>(</sup>۱۲) سورة طه ۳۳ .

وكان الأصل: علموا أن سيؤملون (١) ، بالفصل بالتنفيس (٢) ، فترك الفاصل للضرورة .

وأما الشعر الثالث: فأنشده الفراء للقاسم بن معن ( $^{(7)}$ ) ، يقول لناقته: إن سلمت وقضيت سيرك هذا صرت إلى الخصب. و ( الزعيم ) الكفيل. وفي الحديث: « الزعيمُ غارمٌ  $^{(3)}$ . و ( الرُّزاح ) بضم الراء ، مصدر رزحت الناقة ترزح ، بالفتح فيها ، رزحاً ورُزاحاً ، سقطت من الاعياء ، والابل رَزْحَى بوزن سَكْرَى ، ورَزاحى بالفتح ، ومَرازح ، ورُزَح .

وأورد ثعلب  $^{(9)}$  مكان هذه الكلمة في شرح أبيات معاني الفراء ، الزَّواح ، بفتح الزاي بعدها واو ، وقال ما نصّه : « الزواح من انزاحتِ العلة ، أي زالت ، وانزاح عني ، أي تباعد » . انتهى . ولا شكَّ أن العرب قالت : زاح عن مكانه يزوح ، وزاح يزيح ، إذا نحى  $^{(7)}$  ، وأزحته ، ولكن لا معنى للذي ذكره  $^{(8)}$  ثعلب في البيت المحفوظ فيه خلاف ما أورده . وقوله : (عرض) بالمهملتين فالمعجمة . و ( المنون ) المنية . و ( من ) لابتداء الغاية في الزمان ، إذ

<sup>(</sup>١)م ( سيؤملون ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٢)م ( بالتنفيس ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣) م (بن معن) ساقطة . قال العيني في شرح الشواهد : ٢٩٧/٢ : « أقول قائلها هو القاسم بن معن قاضي الكوفة ، وأنشدها الفراء عنه . . . » القاسم بن معن (ت ١٧٥ هـ) بن عبد الرحمن المسعودي الهذلي الكوفي ، أبو عبد الله : قاضي الكوفة ، من حفّاظ الحديث . كان عالماً بالعربية والأخبار والأنساب والأدب ، ومن أروى الناس للحديث والشعر ، وهو من أحفاد الصحابي عبد الله بن مسعود ، من كتبه : « النوادر » في اللغة ، و « غريب المصنف » الاعلام ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (صدقات ) ٩ ـ سنن الترمذي (بيوع) ٣٩ ، (وصايا) ٥ ـ سنن أبي داود (بيوع) ٨٨ ـ مسند أحمد بن حنبل ٧٩٧ ، ٢٩٧ .

<sup>(°)</sup> في اللسان ( زوح ) : وزاح هو يزوح ، وزاح الرجل زَوْحاً : تباعد ، والزَّواحُ : الذهاب ، عن ثعلب ، وأنشد .

إنَّسي سليم يا نُسوَيْ هَا أَن نَسجوْتِ مسن السزُّواحُ ( نحى ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٧) م الهاء ساقطة .

التقدير: من وقت الغدو، فهو من حجج الأخفش والكوفي. وقوله: (أن تهبطين) أي أنك تهبطين/٢٠٩/، فخفَّفها وحذف اسمها على القياس، وأولاها الفعل المتصرف الخبري، وهذا موضع الشاهد، وليس بنص، إذ يحتمل أن يكون أنْ هذه الناصبة، ولكنه اهملها حملًا على اختها ما المصدرية، كقوله: [البسيط].

أَنْ تَقَرآنَ عَلَى أَسَمَاءَ ويحكمَا(١) مِنَّى السَلامَ وَأَنْ لا تُشْعِرا أَحَدا(٢) فيكون من شذوذ اهمال(٣) أن .

و ( الطِّلاح ) بكسر الطاء ، جمع طلحة ، بفتحها ، وهي شجر (٤) عظام من شجر العضاة ، ويقال : ابل طلاحية إذا كانت ترعى الطلاح . وفيه شذوذ النسب إلى الجمع ، ويقال : طُلاحية ، بالضم ، فيكون فيه شذوذ ثانٍ .

## مسألة [ ۱۰۰]

تُخَفَّف كأنَّ فيبقى عملها وجوباً كما في أنَّ ، ويغلب فيها ما يجب في أن من حذف اسمها ، وكون خبرها جملة ، كقوله : [ الهزج ] .

ووَجْهٍ مُشْرِقُ النَّحْرِ كَأَنْ ثَلْيَاهُ حُقَّانِ (٥)

<sup>(</sup>١) م ( ويحكما ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

 <sup>(</sup>۲) قائله مجهول: مجالس ثعلب ۳۹۰ المنصف ۱/۲۷۸ الانصاف ۵۹۳ شرح المفصل ۱۵۷۷ مجهول: مجالس ثعلب ۳۹۰ شرح المنصف ۱/۲۷۸ مجولات شرح الشواهد للعيني ۱۵۷۷ مجروب ۱۳۳۷ مشرح الأشموني ۲۸۷/۳ خزانة البغدادي ۱۵۹۸ مجروب ۳۸۰/۳ مشرح الأشموني ۲۸۷/۳ مجروب ۱۳۸۷ مجروب ۱۵۹۸ مجروب ۱۳۸۷ مجروب ۱۸۷۷ مجروب ۱۸۷ مجروب ۱۸۷۷ مجروب ۱۸۷۱ مجروب ۱۸۷۸ مجروب ۱۸۷۱ مجروب ۱۸۷۱ مجروب ۱۸۷۱ مجروب ۱۸۷۷ مجروب ۱۸۷۷ مجروب ۱۸۷۷ مجروب ۱۸۷۱ محروب ۱۸۷۱ محروب ۱۸۷۱ محروب ۱۸۷۱ محروب ۱۸۷۷ محروب ۱۸۷۱ مجروب ۱۸۷۱ محروب ۱۸۷ محروب ۱۸ محروب ۱۸۷ محروب ۱۸۷ محروب ۱۸۷ محروب ۱۸۷ محروب ۱۸۷ محروب ۱۸۷ محرو

<sup>(</sup>٣) م يقال .

<sup>(</sup>٤) ش شجرة .

<sup>(°)</sup> قبائله مجهول: الكتباب: ۲۸۱/۱ ، ۲۸۳ ـ المحتسب ۹/۱ ـ المنصف ۱۲۸/۳ ـ أمالي ابن الشجري ۲/۱۸۱ ـ (۳۲ ، ۲۶۳ ـ الانصاف ۱۹۷ ـ شرح المفصل ۷۲/۸ ـ خزانة البغدادي ۱۳۵۸ ـ شذور الذهب ۲۸۰ ـ شرح الشواهد للعيني ۲۰۰/۲ ـ التصريح ۲۳٤/۱ ـ همع الهوامع ۱۳۰/۱ ـ الدرر اللوامع ۱۲۰/۱ شرح الأشموني ۲۹۳/۱ ش حاشية تخص صدر =

أي : كأنه .

ونقـل أعمالهـا في اسم مذكـور ، ويسهل حينئـذٍ كون خبـرهـا مفـرداً ، كقوله : [ الرجز ] .

[ غضنف رَّ تلقاه عند الغضب] كأن وريديه رشا آخلب(١) ويضعف(٢) مجيء خبرها مفرداً مع حذف اسمها كقوله: [ الطويل ] .

/ ٢١٠ / و يوماً تُوافينا بوَجْهٍ مُقَسَّم ِ كَأَنْ ظبيةٌ (٣) تعطو إلى وارقِ السَّلَمْ(٤)

فأمّا البيت الأول فروى سيبويه أوله : (ووجه) كما أورده الشارح<sup>(ه)</sup>، وعلى هذا فالهاء من قوله (ثدياه) للوجه وللنحر، ولا بد من تقدير مضاف، ثد يا صاحبه، وروى عن سيبويه أوله وصدره، فالهاء راجعة إليه، ولا تقدير.

وأول البيت مرفوع على الابتداء ، أي : ولها وجه أو صدر . وقوله : (كأن ) أصله كأنّه ، والضمير للوجه ، أو للصدر ، أو الشأن . والجملة الاسمية خبر ، ويروى : كأن ثدييه (٦) ، على اعمالها في اسم مذكور ، وعلى هذا فحقان الخبر (٧) .

البيت ، إذ يجعل ( اللون ) مكان ( النحر ) ، وينص : وفي العيني ، وأنشده الزمخشري : ونحر مشرق اللون ، قيل وهو الصواب .

<sup>(</sup>۱) قائله رؤبة: الكتاب ۲/۰۰۱ ـ المقتضب ۲/۰۰ ـ الانصاف ۱۹۸ ـ شرح المفصل ۷۲/۸ ، ۸۳ ـ المقرب ۲/۱۱۰ ـ خزانة البغدادي ۳۵۶/۶ ـ شرح الشواهـ للعيني ۲۹۹/۲ ، اللسان (خلب) ملحقات ديوانه ۱۲۹ ـ شرح شواهد الكشاف: ۲۸ ، وصدره منه .

<sup>(</sup>٢) م ولا يخفف .

<sup>(</sup>٣) م ظيعه .

 <sup>(</sup>٤) قائله باغت بن صريم اليشكري ، ونسب لغيره : الكتاب : ٢٨١/١ ، ٢٨١ ـ المنصف : ٣/٨ ـ أمالي ابن الشجري : ٣/٣ ـ الانصاف : ٢٠٢ ـ شرح المفصل : ٧٢/٨ ، ٨٣ ـ المقرّب : ١١١/١ ، ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) شرح ألفية ابن مالك : ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٧) ش: فجاء بالخبر، والتصحيح من الحاشية، إذ كتب ( فحقان الخبر). م ( فحقان ) ساقطة وترك في مكانها بياض.

وأما البيت الثاني ففيه أيضاً روايتان ، أحدهما : وريديه ، على (١) اعمالها في اسم مذكور ، ووقوع الخبر مفرداً ، والثانية (٢) : وريداه ، على أعمالها في اسم محذوف ، ووقوع الخبر جملة (٣) . فالروايتان في كتاب الصحاح (٤) .

و (الوريدان) عرقان يكتنفان صفحتي العنق، في مقدمها (٥) متصلان بالوتين، يردان من الرأس إليه، وقيل سمي وريد لأن الروح ترده. و (الرشاء) بالمد والكسر (٦)، الحبل (٧)، وجمعه أرشية (٨)، وهو في البيت مثنى فهو بالفين، لأن المشبه شيئان، ويوجد في النسخ بالافراد (٣). و (الخُلُب) بضم المعجمة واللام، الليف، ويجوز تسكين اللام للتخفيف، وقد روى كذلك (٢١١/ ٢١١ / ، ويقال لليفة خُلُبة، بضمتين، وخُلْبة، بالاسكان، وذلك قياس في نظائره.

وأما البيت الثالث فإنه لباغت اليشكري ، وباغت منقول من بَغته بالأمر ، إذا فاجأه به ، ويشكر(١١) منقول من مضارع شكر . و ( تُوافينا ) بضم حرف المضارعة وفاعله ضمير المرأة الموصوفة(١٢) . و ( مقسم ) محسن ، وأصله من القسِمات ، بكسر السين ، والواحد قِسمة ، بالكسر ، وقيل : هي أعلى

<sup>(</sup>١)ش ( والأصل) مكان ( على ) .

<sup>(</sup>٢) م والنافية.

<sup>(</sup>٣) م علة.

<sup>(</sup>٤) الصحاح (خلب).

<sup>(</sup>٥) م ( مقدمها ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) ش م بالكسر والمد .

<sup>(</sup>V) ش (حبل) م ترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٨) م (أن شبه) مكان (أرشية) .

 <sup>(</sup>٩) شم وردت العبارة (وهو في البيت مثنى بالفين ، ويوجد في النسخ بالافراد) .

<sup>(</sup>۱۰) ش بذلك .

<sup>(</sup>١١) م تسكن .

<sup>(</sup>١٢) م ( الموصوفة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

الـوجه ، وقيـل : هي وسط الأنف ، ومن كلامهم ( الجمـال<sup>(۱)</sup> في الأنف ) . وقيل : القسمات مجاري الدموع في أعالي الوجه . ويقال : رجل قسيم الوجه أي جميله ، لأن الجمال<sup>(۲)</sup> يظهر هناك ، ورجال قُسُم ، بضمتين .

وقوله (٣): (تعطو) أي تتناول ، وكأنه ضمنه معنى تميل ، أي تميل في مرعاها إلى هذا ، فلهذا عداه بالي ، وقوله : (وارق) أي مورق ، وهـو من النوادر ، إذ فعله أورق ، ومثله ايفع فهو يافع (٤) .

وقوله: (السَّلَم) بفتحتين، وهو شجر من العضاة نبته كثير الشوك، واحده سَلَمة. وبه سمى بعض الناس.

شبه (°) هذه المرأة بظبية مخصبة المرَعى (٦) ، تتناول أطراف الشجر ، وترتعيها .

وروى قوله ( ظبية ) بالرفع ، والنصب /٢١٢ / والجر ، فأما الرفع فعلى حذف الاسم ، وبقاء الخبر (٧) ، وفيه (٨) شذوذ ، لكون الخبر مفرداً مع حذف الاسم ، والتقدير : كأنها طبيةً .

وأما النصب فعلى حذف الخبر وبقاء الاسم ، واختلف في تقديره فقال الشارح (٩) : كأن مكانها ظبية ، وهو واضح ، وقدَّرهُ غيرُه : كأن ظبية هذه

<sup>(</sup>١) م الحال .

<sup>(</sup>٢) م المحال .

<sup>(</sup>٣) ش م الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٤) ش م ورد ( اینع فهو یانع ) .

<sup>(</sup>a) م تشبیهه .

<sup>(</sup>٦) ش للرعى .

<sup>(</sup>٧) م الجسد .

 <sup>(</sup>٨) م الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٩) شرح الفية ابن مالك : ٧٠ .

المرأة ، وهذا إنّما يصحّ على جعل المشبّه مشبّهاً به وبالعكس ، لقصد المبالغة .

وأما الجر فعلى أن الأصل : كظبية (١) ، ثم زيدت (أن ) بين الجار والمجرور شذوذاً .

والجملة من قـوله: (تعـطو) في موضع رفع أو نصب أو جـر بحسب الظبية ، لأنها صفتها .

<sup>(</sup>١) م لظبية .



# شواهدباب لا التي لنفي لجنس

#### مسألة [ ١٠١ ]

إذا ولي لا النافية للجنس نكرة (١) مفردة ، أي غير (٢) مضافة ، ولا مشبهة (٣) بالمضاف ، بُنيت على ما تنتصب به لو كانت معربة (٤) ، فنقول : لا رجل ولا رجال ، بالفتح ، ولا رجلين ولا قائمين ، بالياء (٥) ، ولا مسلمات ، بالكسر . وكان الظاهر وجوبه ، ولكن الأرجح الفتح للتركيب (١) ، قال : [ الطويل ] .

تعـزُّ (٧) فلا إلفين بالعيشِ مُتَّعـا ولكنْ لـورَّادِ المنَّـوُنِ تــّابــعُ (٨)

<sup>(</sup>١) م ذكره .

<sup>(</sup>٢) م عن .

<sup>(</sup>٣) شبهة .

<sup>(</sup>٤) ش م معرفة .

<sup>(</sup>a) م وردت العبارة « لأن . . . . ذال بالفتح ولا يعلم . . . ) ش ( بالياء ) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م لا مركب .

<sup>(</sup>٧) م تعن .

<sup>(</sup>A) قائله مجهول : شذور الذهب ۸۳ ـ شرح الشواهد للعيني ۲۳۳/۲ ـ التصريح ۲۳۹/۱ ـ همع الهوامع ۱/۲۲ ـ الدرر اللوامع ۱/۲۲ ـ شرح الأشموني ۷/۲.

قال/٢١٣ / : [ الطويل ] .

أرى الربع لا أهلين في عرصاته ومن قبلُ عَنْ أهليه كانَ يضيقُ (١) وقال : [ الخفيف ] .

يُحشَّرُ السناسُ لا بنينَ ولا آ باءَ إلا وَقَدْ عَنَتْهم شؤونُ (٢) وقال : [ البسيط ] .

لا سابغاتِ ولا جاواء باسلة تقى المنون لدى أستيفاءِ آجال (١٣)

وانّما<sup>(٤)</sup> بني الاسم في ذلك كله لتركيبه مع لا تركيب خمسةً (<sup>٥)</sup> عشرَ ، ولتضمن الاسم معنى ( مِنْ ) الاستغـراقيـة بــدليـل ِ ظهــورِهـا في قــولــه : [ الطويل ] .

فقـامَ يذودُ النـاسَ (٦) عَنْها بسيفـهِ (٧) وقـالتْ ألا لا مِنْ سبيلِ إلى هنـدِ (٨) فأما البيت الأول فمعنى (تعزَّ) تسلَّ وتصبرًّ . وإلْف أليف ، بوزن خِـلَّ وخليل ، ويْد ونَديد ، وشِبه وشَبيه . والف بوزن قائم ، ثلاثتَها بمعنىً . والباء

<sup>(</sup>١) قبائله مجهول : همنع الهوامنع ١٤٦/١ ـ البدرر اللوامنع ١٢٦/١ . وفي ش م يسقط سهواً فيستدرك مع شرح مفرداته .

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول : شَذُور الذَهب ٨٤ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٣٤/٢ ـ التصريح ٢٣٩/١ ـ همع الهوامع ١٤٦/١ ـ الدرر اللوامع ١٢٦/١ ـ شرح الأشموني ٧/٧ . م (أنا) مكان (أبا) .

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول : همع الهوامع ١٤٦/١ ـ الدرر اللوامـع ١٢٧/١ ـ شرح.الاشمـوني ٩/٢ ش.م. ورد بعد البيت : ( روى بالفتح والكسر ) .

<sup>(</sup>٤) م ( واعاني مكان ( وانما بني ) .

<sup>(</sup>٥) م ( خمسة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) م المجلس .

<sup>(</sup>V) م نسمعه .

<sup>(</sup>٨) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني ٣٣٢/٦ التصريح ٢٣٩/١ - همع الهوامع ١٤٦/١ - التصريح ١٤٩/١ - همع الهوامع ١٤٦/١ الشموني ٣/٣ .

متعلقة بـ ( مُتَعا) . و ( وُرّاد ) جمع وارد ، كصُوّام وقُوّام في جمع صائم وقائم .

والمعنى : إنه لا يبقى احدٌ بعد مَنْ مضى ، ولكن يتبع بعضهم /٢١٤ / بعضاً .

والشاهد بناء المثنى على الياء ، لأن <sup>(١)</sup> نصبَهُ بها .

وأما البيت الثاني فالعَرَصات ، بفتحتين ، جمع عَرْصة ، بفتح فسكون ، وهي (٢) المكان الواسع بين الدور (٣) .

وَجَمِلَةَ ( لا ) التَّبِرِثَة مفعول ثانٍ ، إنْ كانت الرؤية علمية ، وإلا فهي حالُ المفعول ، وإنْ تجردَتْ من الواو كما جاءت في « والله يحكمُ لا معقب لحكمِه » (٤) حالاً من الفاعل .

ومن اقترانها بالواو : « فنادَوا ولاتَ حين مناص » (°) وهو الغالب .

و ( في عرصاته ) خبر ( لا ) ، والياء في ( اهلين ) نائبة عن فتحة البناء . وفي ( اهليه ) نائبة عن كسرة الاعراب .

و ( مِنْ ، وعَنْ ) متعلقات بخبر كان .

وصف ربعاً خلال من سُكَّانِه بعد ما كان يضيقُ عنهم لكثرتِهم .

واما البيت الثالث فالشاهد فيه كالذي قبله ، وجملة ( لا ) التبرئة فيه حال

<sup>(</sup>١) ش وردت العبارة ( ونصبه بها ) م ( لأن نصبها لها ) .

<sup>(</sup>٢) ش م وهو .

<sup>(</sup>٣) ش م هنا استدرك الشاهد الثاني:

أرى الربع لا أهلين في عرصات ومن قبل عن اهليه كان يضيق

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ٤١ .

<sup>(</sup>۵) سورة ص ۳ .

النائب عن الفاعل ، واجتمع فيه البناء على الياء في جمع تصحيح المذكر ، وعلى الفتح في جمع التكسير .

وفي بعض النسخ ( ولا ابناء ) وهو تحريفٌ وتكرار لقوله : ( لا بنين ) .

و ( إلّا ) استثناء مفرغ ، والمستثنى حـال ، والحـالان متــداخلتـان لا مترادفتان .

و (عنتهم) اهمَّتهم ، ومنه الحديث : « مِنْ حُسْنِ اسلام المرءِ تركُه ما لا يعنيهِ »(١) . وقرأ ابن محيصن /٢١٥ / والزهري « لكل امرىء منهم يومئذٍ شأنً يعنيه »(١) بفتح الياء وبالمهملة(٣) .

و ( الشؤون جمع شَأْن ، كالفلوس جمع فَلْس . والبيت مأخوذ من معنى القراءة . واما قراءة الجماعة فمعناها (٤) يغنيه عن النظر في شأن غيره .

واما البيت الرابع فالسابغات الدروع الواسعة الطويلة ، المفرد : سابغة ، لأن الدرع مؤنث .

و (جَأْواء) بجيم مفتوحة فهمزة ساكنة فواو فألف ممدودة (٥) ، الكتيبة يعلوها سوادٌ لكثرة الدروع فيها ، وفي الأساس (٦) : كتيبة جأواء : كَدْراء اللون في حُمْرة ، وهولون صدأ الحديد انتهى . وقال الحماسي : [ البسيط ] .

<sup>(</sup>١) لقد مرّ تخريج هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) سورة عيسى ٣٧ . في المصحف : (يُغنيه) يضم الياء والغين معجمة ، من الإغناء ، أي يُغنيه عن النظر في شأن غيره . وعن ابن محيصن (يَعنيه) بفتح الياء والعين مهملة ، من (عناني الأمر : قصدني ) . اتحاف فضلاء البشر : ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ورد في اتحاف فضلاء البشر ٤٣٣ : « وعن ابن محيصن ( يَعْنيه ) بفتح الياء والعين المهملة ، من عناني الأمر فصدني » .

<sup>(</sup>٤) م معناها .

<sup>(</sup>٥) م ( ممدودة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) اساس البلاغة ، الزمخشري : ٨٠ ( بيروت ١٣٨٥/١٩٦٥ ) .

غشّيتُ وهو في جَاواء باسلة عَضْباً أصابَ سواءَ الرأس فآنفلقا(١) بضربةٍ لم تكنْ منّي مُخَالسةً ولا تعجلتُها جُبْناً ولا فَرقَا

(العضب) السيف. و (السواء) الوسط، ومثله: ﴿ فرآه في سواءِ الجحيم ﴾ (٢). وقوله: (باسلة) اصله باسلاً اربابها فحذف المضاف وخلفه المضاف اليه، فاستتر وأنّث الوصف حينئذ وجوباً بعد أن كانوا مذكراً أو مؤنثاً جوازاً. وقد بسُل، بالضم، شجع وزناً ومعنى، والبسالة كالشجاعة، ومجيء الباسل / ٢١٦ / من (بَسُل) كمجيء الحامض من (حمض)، وهو قليل، وانما الغالب فعل فهو فعيل، كظرف وشُرف وعظم.

و (لدى) ظرف لـ (تقي) ، أي أن القوم إذا استوفوا آجالهم لم يجمهم من المنونِ حماةً شجعانٌ ذوو (٣) عَدَدِ وعُدَدٍ .

والشاهد فيه : جوازُ الفتح ِ والكسرِ في نحو : لا مسلماتِ ، فإن البيت يروى بهما .

وذهب الاكثرون إلى وجوب الكسر ، وقوم / من / (1) المتقدمين وابن خروف (°) إلى وجوبه ووجوب التنوين .

والمازني والفارسي والرماني إلى وجوب الفتح ، ولو ظفر هؤلاء بالسماع لم يختلفوا .

<sup>(</sup>١) قائله بلعاء بن قيس: ديوان الحماسة (د. عبد المنعم) ٣٣ ـ شرحه للمرزوقي ٦٠ ـ شرح المفصل ٨٠١ ـ ولم ينسب في شرح شواهد الكشاف ١٣٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة الصافات : ٥٥ . وردت في ع ، ش ، م : « فألقوه في سواء الجحيم » ، والصواب ما اثبتناه . اما آية ٩٧ في سورة الصافات فنصها : ﴿ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عم ذو . ش ذوا . والصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٤) ع ( من ) ساقطة ، فاثبتناها من ش . م ( وان ) بدل ( من ) .

<sup>(</sup>٥) جَاء في همع الهسوامع ١٤٦/١ : « . . . . وإن بني على الكسسر فقيسل لا ينسون وعليسه الاكثرون . . . . . وقيل ينون وعليه ابن الدهان وابن خروف » .

وانشد الناظم على جواز الوجهين قوله : [ البسيط ] .

أودى الشباب الذي مَجْدُ عواقبُه فيه نَلَذُ ولا لذاتِ للشيْبِ (١) وهذا البيت لسلامة بن جندل (٢) ، ولا دليل فيه ، ووقع فيه تحريف .

أما الاول فلان العرب قالوا: لا أبا لزيد ، ولا غلامًيْ (٣) لعَمْرو ، اما على اضافة الاسم لما بعد اللهم ، وجعل اللهم مقحمة بينهما ، أو على تقدير الظرف صفة وتتزيل الموصوف بمنزلة المضاف والأول قول سيبويه (٤) والثاني /٢١٧ / قول بعضهم ، واختاره الناظم ، واجاز على قياس هذا أن تكون (٥) الفتحة في : لا مال لزيد ، فتحة اعراب على تقدير الاضافة أو شبهها ، وأن يكون بناء (٦) على تقدير الظرف خبراً ، فعلى هذا يجوز أن تكون الكسرة في (لذاتِ) لكونه معرباً مضافاً أو شبهه ، فلا يلزم منه جواز (لا مسلماتِ) بالكسر .

واما التحريف فلانً الصواب في اوله: إن الشباب. وقوله: ( فيه نلذ ) خبر لأنً ، وعلى ما اورده لا يكون له ما يرتبط به ، والذي اولـه ( أودى ) بيت آخر ، وهو اول القصيد (٧) ، وهو :

اودى الشباب حميداً ذو التعاجيبِ اودى وذلك شاوً غير مطلوب

<sup>(</sup>۱) قائله سلامة بن جندل: شذور الذهب ۸۰. خزانة البغدادي ۸۰/۲ شرح الشواهد للعيني ٢٦/٢ التصريح ٣٢٦/١ همع الهوامع ١٤٦/١ الدرر اللوامع ٢٦/١ شرح الاشموني ٨/٢ المفضليات ١٤٠ ديوانه ٧.

<sup>(</sup>٢) سلامة بن جندل (ت نحو ٢٣ ق هـ) من بني كعب بن سعد التميمي ، ابو مالك : شاعر جاهلي ، من الفرسان . من اهل الحجاز . في شعره حكمة وجودة . يعد في طبقة المتلمس . وهو من وصاف الخيل ، له ديوان شعر صغير مطبوع ، من رواية الأصمعي الاعلام ١٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) م ( علا من ) مكان ( غلامي ) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ( هارون ) : ٢٨٤/٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ه</sup>) م یکون .

<sup>(</sup>٦) م لفاعل .

<sup>(</sup>٧) ش القصيدة .

ويعده:

ولَّى حثيثاً وهـذا الشيبُ يـطلبـهُ لـوكانَ يُـدركُه ركضُ اليعـاقيبِ إنَّ الشبابَ . . . . . . البيـت

ومنها :

يـومـان يــومُ مقـامــاتٍ وتَنْديــةٍ (١) ويــومُ سَيْــرٍ إلى الاعــداءِ تــأويبِ ومنها: / ٢١٨ /

كنا اذا ما اتانا صارخٌ فرعٌ كان الصراخُ له قرعَ الظنابيبِ

(التعاجيب) جمع لا واحد له . و (اليعاقيب) جمع يعقوب ، وهو ذكر الحجل . و (لو) في البيت للتمني ، أو شرطية حذف جوابها ، اي لطلبناه (۲) . و (الظنبوب) بالظاء المعجمة ، عظم الساق . قيل عني بهذا سرعة الاجابة ، وجعل قرع السوط في زجرِ الفرس زجراً للظنابيب ، ويقال : قرع ظنبوبه لهذا الامر ، إذا عزم عليه واهتم به . و (المقامات) المجالس . و (الاندية) الافنية . و (التأويب) سيريوم كامل (۳) .

#### مسألة [ ۱۰۲]

قد يتناول العلم بواحد من المسميين بـ ه فيصير نكـرة ، فيدخـل عليه لا التبرئة ، كقولهم : « قضية ولا ابا حسن لها »(٤) وقوله : [ الطويل ] .

<sup>(</sup>١) م بعد مع . والصحيح « أندية » كما جاء في الشرح ، ويؤيده ما وجدناه في شرح الشواهد للعيني ، وخزانة البغدادي .

<sup>(</sup>٢) م اطلبناه .

<sup>(</sup>٣) ما يتعلق بالكلام على البيت الخامس قـد ألحق بنهايـة المسألـة [ ١٠٢ ] سهواً من المؤلف أو الناسخ رحمها الله .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٩٨/١ ـ همع الهوامع ١٤٥/١ .

تبِكّي على زيد ولا زيد مثله بريّ من الحمّى (١) سليمُ الجوانح (٢)

وهذا البيت لجرير ، والمعنى : ولا واحد ممن سمي بـزيد مثـل زيد (٣) هذا . وبعضهم يقدّر الاصل ولا مثل ابي (٤) حسن . ثم حذفت مثل ، وخلفها ابو حسن في التنكير ، وكذا يقدر في الباقي .

وردَّه (٥) الناظم بالبيت / ٢١٩ / المذكور ، فإن الخبر كلمة (١) مثل ، فيصير المعنى (٧) : ولا مثل زيدٍ مثله . وهو متناقض (٨) ، ولهذا قال ابن عصفور (٩) : يقدّر مثل ، إلّا إنْ كانَ الخبرُ مثلًا كما في البيت ، فيؤول بقولك : لا واحدَ مِمَّن يُسمَّى بكذا (١٠).

وما قالاه مردودٌ ، لأنَّه إذا قيلَ : لا مثلَ زيدِ في اسمهِ أو شكلهِ ، أو نحو ذلك مثله في الصفاتِ لم يكن فيه تناقضٌ . ونظير هذا الوهم قول أبي حيانٍ في تخريج أبي الفتح قراءة سعيد بن جبير (١١). « إنَّ الذين تدعون من دونِ اللهِ عباداً

تبكي على زيد ولم تر مشله صحيحاً من الحمِّي شديد الجوانح

<sup>(</sup>١) م المسمى .

<sup>(</sup>٢) لم ينسب في المقرّب لابن عصفور: ١٨٩/١ ـ خزانة البغدادي: ٩٨/٢ عرضاً ـ همع الهوامع: ١/٩٥١ ـ الدرر اللوامع: ١٢٤/١ ـ حاشية ياسين: ٢٣٦/١ وفي شرح ديوان جرير: ١٠٥٠ ورد:

<sup>(</sup>٣) ش م ( مثل زيد ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م ( في ) بدل ( أبي ) .

 <sup>(</sup>٥) ش وقدر .

<sup>(</sup>٦) م عليه .

<sup>(</sup>۷) م العمى . (۸) ش تناقض .

<sup>(</sup>٩) جاء في المقرّب ١٨٩/١ : « واما قولهم : (قضيةً ولا أبا حسن ) « . . . . . فعلى حذف مثل ، وكذلك قول الشاعر :

<sup>(</sup>١١) البحر المحيط ٤٤٤/٤ ـ المحتسب ٧٠٠/١ ـ الكشاف ١/٩٢٠ .

امثالكم  $^{(1)}$  ، على اعمال أن النافية عمل ليس ، ان ذلك يُودي الى تناقض هذه القراءة مع قراءة السبعة ( أنّ ) بالتشديد ، فإن المعنى في قراءتهم على الاثبات . قال : فالواجب تقدير ( إنْ ) في قراءة سعيد  $^{(7)}$  مخففة من الثقيلة ناصبة للجزأين على حد قوله : إنْ حراسنا أسداً  $^{(7)}$  انتهى .

ولم يُسْمَعْ نصبَ المخففةِ للجزأين ، ولا ثبتَ ذلك في المشدَّدة ، والبيتُ ونحو محمولٌ على اضمار ( نحسبهم ) ونحو ، والمماثلة المثبتة في قراءة الجماعة المماثلة في المخلوقية ، أي أنهم مثلكم في انّهم / ٢٢٠ / مخلوقون مربوبون فكيف تعبدونهم .

وقوله: ﴿بريء وسليم ﴾ مرفوعان ، ولا يجوز النصب لأنه لم يـرد: لا زيـد مثله في حال الصحـة ، وانّما اراد أنّـه لم يرَ مثلَه احـداً ، ثم اتسـأنف ، فقال : هو يرى .

وكان السبب في قول جرير هذا الشعر أنه اشترى جاريةً من رجل ِ من الله عنه وكرهت خشونة عيشهِ ، فقال : المامة يقال له : زيد بن النجار ، فكرهته وكرهت خشونة عيشهِ ، فقال :

رى لعينيكِ من زيدِ قذِّى غير بارحِ يَّةُ وَانْ تحجمي تَلْقَيْ لجامَ الجوامع

اعـزيـك من زيــد لتسْلي وقـد أرى فـإن تقصـدي فـالقصـد مني سجيـةً

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ش وردت العبارة : (قال : فالواجب أنها في قراءة سعيد مخففة من الثقيلة ) .

<sup>(</sup>٣) مرَّ أنه لابي زيـد الطائي ، وينسب إلى عمرٌ بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>٤) م بعد كلمة (والمنفية) طفرة في النسخ إذ تهمل تكملة المسألة [ ١٠٢ ] وينتقـل إلى المسألـة [ ١٠٥ ] عند الحديث عن بني عبد المدان . ثم يعود اليها ق ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الاعراف ١٩٥.

تبكي على زيد ..... البيت

ویروی : ولم یرَ مثله .

و (لجام الجوامح) يريد به سوطاً يضربها(١) به شبهه باللجام حين(٢) شبهها إذا تركت القصد، وهو العدل بالفرس الجموح.

وأما البيت الخامس فقوله (٣): (يذود) بمعجمة فواو فمهملة ، أي يكفّ ويمنع ، وفي التنزيل : ﴿ امرأتين تذودان ﴾ (٤) ، واكثر ما يُستعمل الذيادُ في الغنم والابل ، ومنه في غيرها الحديث : «ليذادن اناس عن حوضي » (٥) .

وجملة (يذود) حال الفاعل ، أو خبر ( قام ) إن فسرت بشرع ، كقوله : [ الوافر ] .

على ما قامَ يشتمنُي لئيمٌ [كخنزيرٍ تَمَرَّغَ في رمادِ](١)

وليست لا مهملة لنقلها (٧) من النكرة بمن ، لأن المهملة يجب تكررها ، وانما منع الفصل التركيب ، على هذا فيقال في أي موضع اعرب اسم لا المفرد ، وليست ( هند ) نائبة عن الضمير ، لأن هذا حكاية قول الذائد .

<sup>(</sup>١) م طافين .

<sup>(</sup>۲) م حتى .

<sup>(</sup>٣) م قوله . من قوله : ( وأما البيت الخامس فقوله : « يذود » إلى آخر المسألة قـوله : ( لان هـذا حكاية قول الذائد ) حقه أن يكون في آخر المسألة [ ١٠١ ] .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( فقائل ) ٣٦ ، ٣٨ ، صحيح البخاري ( مسافاة ) ١٠ ( رقاق ) ٥٣ - سنن ابي داود ( سنة ) ٢٣ - سنن ابن ماجه ( زهد ) ٣٦ - موطأ الامام مالك ( طهارة ) ٣٨ - مسند الامام احمد بن حنبل ٣ ، ٢٢٢ ، ٣٩٨ ، ٣١٠ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٤٥٤ ، ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٦) قائله حسان بن ثابت ، أو حسان بن المنذر : أمالي ابن الشجري : 9/8 ، برواية « دمان » ، وكذلك في شرح شواهد الشافية للبغدادي 3/8 – شرح المفصل 9/8 – خزانة البغدادي – 9/8 مرح الشواهد للعيني 3/800 – التصريح 9/800 – همع الهوامع 9/800 – الدرر اللوامع 9/800 – شرح الاشموني – 9/800 ، وليس في ديوان حسان .

<sup>(</sup>٧) م كلمة (لنقلها) ساقطة.

## مسألة [ ١٠٣ ]

يجوز في نحو: ﴿لا حول ولا قوة إلاّ بالله ﴿ خمسة أوجه ، أحدها : فتح الاسمين ، وهـ و أشهـرُهـا ، وعليـه ﴿ فـلا رفتُ ولا فسـوقَ ﴾ (١) ، فيمن قـرأ كذلك (٢) وهو الذي (٣) التزّمة الناسُ في المثالِ ، فلو قِيـلَ بوجـوبهِ فيـه إنْ لَمْ يكنْ (٤) سُمِعَ فيه غيرة لم يمتنعُ لجريانهِ مجرى الأمثال لكثرة الاستعمال .

والثاني : رفعهما كما في الآية فيمن قرأ<sup>(٥)</sup> كذلك ، وقال : [ البسيط ] . وما هجرتُكِ حتَّى قُلْتِ معلنةً لا ناقةً لي في هذا ولا جملُ<sup>(٥)</sup> والثالث : فتح الاول ونصب الثاني ، كقوله : /٢٢٢ / [ السريع ] .

لا نَسَبَ السِومَ ولا خُلَّةً اتَّسَعَ الخَرقُ على السراقع (١) والرابع: فتح الأول ورفع الثاني ، كقوله: [ الكامل].

هـذا لعمُركُمُ الصَّغارُ بعينهِ لا أمَّ لي إنْ كانَ ذاك ولا أبُ(٧)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ش ( الذي مكورة .

<sup>(</sup>٤) م ( يكن ) ساقطة .

 <sup>(</sup>٥) قرأ ﴿ فلا رفتٌ ولا فسوقٌ . . ﴾ ، بالرفع منوناً فيهما ، ابن كثير ، وابـو عمرو ، وابـو جعفر
 ويعقوب ، ووافقهم ابن محيض . إتحاف فضلاء البشر : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) قبائله الراعي: الكتباب ٧٠٤/١ ـ شرح المفصيل ١١١/ ، ١١٣ ـ شبرح الشواهد للعيني ٢٣٦/٢ ـ التصريح ٤١/١ ـ شرح الاشموني: ١١/٢ .

<sup>(</sup>٦) قائله انس بن العباس بن مرداس السلميّ : الكتاب ٣٤٩/١ شرح المفصل ١٠١/٢ ، ١١٣ ، ١٣٨/٩ مشرو ١٩٨/٩ مشذور الذهب ٨٧ - المغني ٢٢٦ - شرح شواهده للسيوطي ٢٠٥ ، ٣١٧ - شرح الشواهد للعيني ٣١/٣ ، ٣٥٠ ، ١٤٤/١ - التصريح ٢/١٤١ - همع الهوامع ٢٤٤/١ - الدرر اللوامع ٢٨٨/١ ، ٣٨٨ - شرح الاشموني ٢/٨ .

<sup>(</sup>۷) قائله رجل من مذحج ، او ضمرة بن ضمرة ، أو غيرهما : الكتاب ٣٢٢/١ المقتضب ٤ / ٣٢١ المغني ٩٣٠ من مذحج المغني ١١٠/٢ من مذور الذهب ٨٦ المغني ٩٥٠ من شرح شواهده للسيوطي ٣١١ من الشواهد للعيني ٣٩٩/٢ التصريح ٢٤١/١ مع الهوامع

الخامس: عكسه، كقوله: [ الوافر].

فلا لنغبو ولا تأثيم فيها وما فاهوا به أبداً مُقيمُ (١)

فأما البيت الأول فـإنَّهُ للراعي<sup>(٢)</sup> ، ويُــروى (وما صَــرمتُك) ، أي : مــا قطعت حبلَ ودَّكِ حتى تبرأُتِ منّي معلنةً بذلك ، وضرب قولها : لا ناقةٌ لي . . . البيت ، مثلًا لبراءتِها منه،وهومثلٌ مشهورٌ<sup>(٣)</sup> في هذا المعنى .

و (لي) صفة . و (في هذا) خبر . وحذف مثلها من (٤) الشاني . وموضع الخبر نصب أو رفع على تقدير (لا) عاملةً عمل ليس ، أو ملغاةً لتكرَّرها ، وكون الرفع في النكرة بالابتداء أقيس (٥) من كونه بلا ، لأن الكلام جواب لمَنْ قَالَ : ألكَ ناقة (٦) أو جمل ؟ والرفع في ذلك على الابتداء والخبر واجب ، والأصل تناسب الجوابِ والمُجابِ . وأول القصيد (٧) : / ٢٢٣ / .

قِسَالَت سُلَيْمَى أَتَشُوى أَنت أَم تَغِسَلُ وقد ينسّيك بعضَ الحَاجِةِ الكَسَلُ

<sup>=</sup> ١٤٤/٢ - الدرر اللوامع ١٩٨/٢ - شرح الاشموني ٩/٢ - اللسان (حيس) ، وفيه منسوب إلى هنيء بن احمر الكناني ، أو زرافة الباهلي .

<sup>(</sup>١) قائلًه أمية بن أبي الصَّلت: شذور الذهب ٨٨ - خزانة البغدادي ٢٨٣/٢ عرضاً - شرح الشواهد للعيني ٣٤٦/٢ - التصريح ٢٤١/١ - شرح الاشموني ١١/٢ - اللسان (سهر)، وفيه صدر الست:

<sup>«</sup> وفيها لحم ساهرةً وبحرٍ » - ديوانه ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الراعي (ت ٩٠ هـ) عبيد بن حُصين بن معاوية بن جندل النميري ، أبو جندل : شاعر من فحول المحدثين ، كان من جلّة قومه ، ولقب بالراعي لكثرة وصفه الابل ، وقيل : كان راعي ابل ، من اهل بادية البصرة . عاصر جريراً والفرزدق ، وكان يفضّلُ الفرزدق فهجاه جريرٌ هجاءً مرّاً ، وهو من أصحاب الملحمات ، وسماه بعض الرواة : حصين بن معاوية . الاعلام ٤٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) في « مجمع الأمثال للميداني : ٢/ ٢٢٠ » لا ناقتي في هذا ولا جملي».

<sup>(</sup>٤) ش ( فس ) بدل ( من ) .

<sup>(</sup>٥) م لقيس .

<sup>(</sup>٦) م ناقة فيه .

<sup>(</sup>٧) ش القصيدة .

فقلت مــا أنــا مِـمَّنْ لا يــوافـقنـي أمَّلتُ خيــرَك هــل تــاتي مــواعـــدةً ومِا صَرَمْتُكِ . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا تسوائسي ألا رَيْثُ (١) ارتحلُ واليسوم قصّر عن تلقائك الأمـلُ .... البيت

يقال: وغل في السير وأوغل إذا جدَّ فيه. ومعنى البيت الثاني: من لا يوافقني فليس مني، ولا أنا منه، وليس ثوائي عنده إلاّ قدر ما ارتحل عنه. و ( التِّلقاء) بمعنى اللقاء، وكل مصدر هكذا فهو مفتوح التاء، كالتَّجوال والتَّطواف إلاّ التِّلقاء والتِّبيان. وإمّا التِّلقاء في قوله تعالى: ﴿ تِلقاء أصحابِ النار ﴾ (٢) قظرف لا مصدر .

أما البيت الثاني فإنه لأنس بنَ العباس بن مرداس السُلَميّ ، وروى القالي (٣) عجزه : الفتق على الراتق ، وهو الصواب ، لأنَّ قبلَهُ :

لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي سيفي وما منا بنجد وما قَرْقَرَ قُمْر الواد بالشاهق /٢٢٤/

وفي البيتين فصل المتعاطفين بالجملة الاعتراضية ، وتأنيث العاتق ، والافصح تذكيره ، وفيه التضمين ، وهو من العيوب ، فإن قوله : سيفي معمول لـ «حملت » وحذف ياء المنقوص غير المنوّن للضرورة .

و ( الراتق ) الذي يلحم الفتق ، يقول إنَّهُ أصابتُهُ شِدَّةُ تبرَّأُ منه فيها الولي والصديق ، وضرب اتساع الخرق مثلًا لتفاقُم ِ الأمْرِ .

والشاهد فيه : نصب المعطوف على الغاء لا الثانية وزيادتها لتوكيد

<sup>(</sup>١) م وايت .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ذيل الأمالي والنوادر للقالي : ٧٣ ، وجدت لبعض اليشكريين البصريين ، وهو شقران السلامي ، على ما ذكر في الهامش ، ما يتفق مع البيت في عجزه : [ السريع ] .

كسنسا نسداريسهسا فسقد مسزقست واتسسع السخسرق على السراقسع وربما كان ذلك في مؤلفات القالي الأخرى .

الأولى ، وجاز العطف على لفظ المبني تنزيلًا لحركة البناء العارضة بسبب داخل دخل منزلة حركة الاعراب . ومثله : يا زيدُ الفاضلُ ، برفع الصفة .

هذا قول النحويين ، قال الناظم : وهو عطف على محل اسم ( لا ) بعد دخولها ، فإنَّ له محلين ، محلاً قيل دخولها وهو الرفع بالابتداء ، ومحلاً بعد دخولها وهو النصب بلا ، فإنَّها عاملةٌ عملَ إنَّ .

وقـال يونس<sup>(۱)</sup> في (خُلةً): أنـه مبني ، ولكنه نـون للضـرورة . وليس بشيء .

وفي البيت قطع ألف الوصل في الدرج للضرورة ، وحسَّنَهُ(٢) هنا أنَّها في أول الشطر الثاني من البيت ، وهو محل ابتداء .

وأما البيت الثالث فقال سيبويه: لرجل من مَدْحج ، وأبو رياش (٣): لهمام أخي / ٢٢٥ / جساس ابني (٤) مرة ، والأصفهاني: لضمرة بن ضمرة (٥) ، ويشكل عليه نداؤه ضمرة في أول بيت من القصيدة ، وسيأتي ، وقد يكون نادى آخر اسمه كآسمه ، والحاتمي (٦): لابن احمر (٧) ، وابن

<sup>(</sup>١) التسهيل: ٦٨ .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٣٥٩ التسهيل: ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ش الواوَ ساقطة .

 <sup>(</sup>٣) أبو رياش : إبراهيم بن أبي هاشم أحمد أبو رياش الشيباني ، من حفّاظ اللغة ورواة الأدب .
 والأخبار وارنساب ، مات سنة ( ٣٤٩ هـ ) . بغية الدعاة : ٢٩٩١ ( طبعة أولى ) .

<sup>(</sup>٤) ش بن .

<sup>(</sup>٥) ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي ، من بني دارم : شاعر جاهلي . من الشجعان الرؤساء . الاعلام ٣١١/٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن احمر ، هنيء بن أحمر ، من بني الحارث من كنانة : شاعر جاهلي .

الاعرافي: لرجل من بني عبد مناف قبل الاسلام بخمس مئة سنة ، وروى : وجدكم بدل لعمركم .

و ( الصَّغار ) كالهَـوان وزناً ومعنى . خاطب بهـذا البيت أمَّـهُ ، وأَهْلَهُ كانوا<sup>(١)</sup> يؤثرون عليه أخاه جُنْدُباً ، وقبلَهُ :

أضمر أخبرني ولست بكاذبٍ أمِنَ السويَّةِ أَنْ إذا استغنيْتُم وإذا الشدائد بالشدائد مرة ولجُنْدُبِ سَهْلُ البلادِ وغَدْبُها و إذا تكونُ كريهة أُدْعَى لها

وأخوك نافعًك الذي لا يَكُذبُ وسعدتُم (٢) فأنا البعيدُ الأخيبُ (٣) أَشَجَتْكُم فأنا البعيدُ الأقربُ المُحَدِبُ (٤) وحَزْنُهن المُحْدِبُ (٤) وإذا يُحاسُ الحَيْسُ يُدْعى جُنْدُبُ

وبعده : /۲۲٦ / .

عجبٌ لتِلْكُ قَضيّةً وإقامتي فيكم على ثلكَ القضية أَعْجَبُ

يقول: إذا كانت شدة دعوني لعلمهم أنّي أغْنَى عنهم ، وإذا كان رخاءً دعوا جُنْدُباً ، وهذا عين الهوان ، فإن رضيت به فليس لي أمَّ ولا أبَّ معروفان ، بل أنا حينئذ لقيطً .

وفيه الاعتراض بين المبتدأ والخبر بالقسم ، وبين المتعاطفين بالشرط ، وزيادة الباء في كلمة العين المؤكد بها ، كما يقال : جاءَ زيدٌ بعينهِ .

وقيل : إنَّ ( بعينه ) في البيت في موضع الحال ، أي هذا الصَّغارُ حَقًّا .

<sup>(</sup>١) ش وكانوا .

<sup>(</sup>٢) ش وامنتم .

<sup>(</sup>٣) ش الاجنب ، وعليه المعوّل في الشرح .

وقوله : ( أن كان ذاك ) أي احتمال ذاك وإلَّا فذاك كابن .

والشاهد فيه: رفع الاسم الثاني مع فتح الأول ، وذلك إما على الغاء (لا) الثانية ، ورفع تاليها بالعطف على محل الأول مع اسمها ، وعلى هذا فخبرُها واحدٌ . وأما على تقدير (لا) الثانية مقيداً بها عاملة عمل ليس ، فيكون لكل من الأولى والثانية خبرٌ يخصُّها ، لأنَّ خبرَ الأولى مرفوعٌ ، والثانية منصوبٌ .

و (ضمرُ) مرخَّم ضمرة . وجملة (ولست /٢٢٧ / بكاذب) حاليةً أو مستأنفةً ، فهي توصيةً له بالصَّدْقِ على الأول وثناءً عليه بـه على الثاني . والأظهرُ الأول . لكن يُروى : ولستَ بصادقي .

و (السَّوِيَّة) العدل . و (الاجنب) بالجيم والنون ، من الجنابة وهي البعد . ويروى بالخاء المعجمة والياء ، من الخيبة . و (الكريهة) القصة المكروهة ، وأنَّتُ بالثاء لغلبة الاسمية كالنطيحة . و (الحيس) طعام فاضل عندهم ، يتخذ من سمن وأقط . و (جُنْدُبِ) بضم الدال وفتحها . (الثماد) جمع ثمد ، وهو الماء القليل . و (المِلاح) بكسر الميم ، جمع مليح ، وهو الماء القليل . و (المِلاح) بكسر الميم ، جمع مليح ، وهو الماء القليل . و (المِلاح) بنسر الميم ، ويُروى بالرفع على الماء المالح . و (عجباً) مصدر نائب عن (اعجب) ، ويُروى بالرفع على الابتداء ، وإن كان نكرة ، لتضمُّنِه معنى التعجب ، أو لأنَّه مصدرٌ في الأصل ، وإنما عُدِلَ إلى رفعه لأفادة معنى الثبوت .

وأما البيت الرابع فإنه لأمية بن أبي الصَّلْت من كلمةٍ أولها :

سلامًك ربَّنا في كلِّ فَجْرٍ بريئاً ما تليق بك الدمومُ (١) عبادُك يخطئون وأنت ربُّ بكفتيك المنايا والحتومُ

<sup>(</sup>١) م من هذا البيت يورد الكلام بعد بيتي أنس بن العباس بن مرداس السلمي في المسألة .

ومنها يذكر القيامة وأهل الموقف والجنة والنار .

غداة يقول بعضهم لبعض في المنتوعة في المنتوعة والمنتوعة والمنتوعة

ألا يا ليت أمّ كُم عَقيمُ ولا عدنٌ يحلُّ بها الأثيمُ خلال أصول رطب قميم (١) وماءٌ باردٌ عذبٌ سليمُ على صور الدُّمَى فيها سهومُ فهُنَّ عقائلٌ وهم قُرومُ ألا ثَمَّ النضارةُ والنعيمُ وديباجُ يُرى فيهم قتومُ ولا أحدٌ يُرى فيهم سئيمُ ولا أحدٌ يُرى فيهم سئيمُ ولا خيرن ولا فيهم سئيمُ وما فاهوا به لهم مقيم

كذا ثبت هذا البيتان في ديوانه الذي رواه علماء اللغة والشعر .

ويتبين بذلك أن النحويين حرّفوه ، فركبوا صدر بيت على عجز آخر . وأورد المفسرون البيت على / ٢٢٩ / الصواب عندما تكلموا على تفسير قوله تعالى : ﴿ فإذا هم بالساهرة ﴾ (٢) ، فقالوا : الساهرة ") ، وجه الأرض ، وأنشدوه .

والمعنى : وفيها لحم بَرُّ وبَحْرٍ ، ورواه بعضُهم : وفيها لحمُ ساهرةٍ وطيرٌ .

ومن الغريبِ قولُ قتادة : الساهرةُ جهنم ، لأنَّها لانومَ فيها .

<sup>(</sup>١) ش قدم هذا البيت على سابقه .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات ١٤ .

<sup>(</sup>٣) ش ( فقالوا : الساهرة ) ساقطة .

وقوله : ( سلامَك ) بالنصب ، أي : سلمتٌ يا ربَّنا . و ( بريئا ) حال مؤكِّدة لعاملها ، مثل : ولَّى مدبراً .

وروى النحويون بدل (ما تليق به )(١) ما تَغَنَّتُك ، بثلاث فتحات على تاء المضارعة وغين معجمة ونون مشددة بعدهن ثاء مثلثة مضمومة ، أي : ما يلتصق بك ، والأصل : تتغنثك ، فحذف التاء الثانية .

و(النّموم)بالضم، جمع ذم. و (القيم) المجموع المكنوس، كما تقم القمامة. و (السّهوم) الضمور وقلة لحم الوجه، و (الأرائك) السرر عليها الحِجال. و (العقائل) الخيار. و (القروم) الفحول. و (القتوم) من القُتمة، بالضم، لون فيه غبرة وحمرة. و (الدمقس) الابريسم.

و ( الذي سئم ) الذي يصر لا روح له ، و ( المليم ) الآتي بما يلام عليه .

وأُميّة هذا كان قد قرأ الكتبَ فعلم منها أنّه أظلّه زمانُ نبي فترجَّى أنْ يكونَ هو (٣) ، فضمَّنَ أشعارَه المواعظَ والحِكَم ، وذكر الحشر ، فلما بعث اللّهُ محمداً ﷺ / ٢٣٠ / حَسَدَهُ ، فكذَّبَهُ ، فيُقال إنَّ فيه نَزَلَ : ﴿ وَآتِلُ عليهم نبأَ الذي آتيناه آياتِنا فانسلخَ منها . . . ﴾ (٤) .

## مسألة [ ١٠٤]

إذا عطفت على اسم (لا) ، ولم تكررها جاز في المعطوف الرفعُ

<sup>(</sup>١) ش بك ، وهو كذلك في البيت في (ع) .

<sup>(</sup>٢) ش ورد ( فتحاة ) بالتاء المربوطة وهو سهوً واضحٌ .

<sup>(</sup>٣) ش وردت العبارة : ( فطن أن يكونه ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف ١٧٥ . ع ش م كتبت الآية : ﴿ أَلَم تَر إِلَى اللَّذِي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴾ والصواب ما أثبتناه .

والنصبُ دون الفتح ، وشاهد النصب قوله : [ الطويل ] .

فُ لا أَبَ وَابِناً مَسْلُ مَرُوانَ وَآبِنَـهِ إِذَا هُو بِالفَصْلِ (١) ارتذَى وَتَأَزَّرَا(٢)

وهو لرجل من بني عبد مناة (٣) يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك و جعلهما لشهرة (٤) مجدهما كلا بسين له متردين به ، ويحتمل (٥) مثل الصفة والخبر ، فعلى الخبر هو مرفوع لا غير . ولا حذف ، وعلى الصفة يجب تقدير الخبر ، ويحتمل (مثل) النصب على اللفظ ، والرفع على المحل ، واستقبحه الفارسيّ (٦) ، قال : لأنّك عطفت بالنصب فلا يحكم برفعه بعدما حكمت بنصبه ، قال : وإنّما جاز (٧) أنْ يرجع إلى مراعاة (من) (٨) ونحوها بعدما حملت على معناها ، ولكن ذاك أسهل ، لأن الاسم كما يُعْلَمُ منه الأفرادُ يُعْلَمُ منه الجمع ، ولا يُعْلَمُ النصبُ من الرفع ، ولا العكس .

ولا يكون مثل صفةً للمعطوف (٩) فقط ، لإضافته إلى مروان وابنه المتعاطفين بالواو التي هي للجمع ، وإنّما يصحُّ (١٠) له أن يكونَ خبراً عن الاثنين ، أو صفةً لهما مع أفراد / ٢٣١ / ، لفظه ، كما صحَّ مجيئهُ للجماعة في

<sup>(</sup>١) ش م بالمجد .

<sup>(</sup>٢) قائله رجل من عبد مناة بن كنانة ، أو الفرزدق : الكتاب ٣٤٩/١ ـ المقتضب ٣٧٧/٤ ـ شـرح المفصل ١٠٠/٢ ـ خزانة البغدادي ١٠٢/٢ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٥٥/٢ ـ التصريح ٢٤٣/١ ـ همع الهوامع ١٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>٣) ش مناف . قال البغدادي في خزانته ١٠٣/٢ : « وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف لها قائل ، وقال ابن هشام ( في شواهده ) أنه لرجل من عبد مناة بن كنانة ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٤) ش (لشدة ) مكان (لشهرة ) . م لسيرة مجدها .

<sup>(</sup>٥) ش ( وكل يحتمله ) مكان ( ويحتمل ) .

<sup>(</sup>٦) نقل البغدادي في خزانته ١٠٢/٢ ـ ١٠٣ ، كلام أبي علي الفارسي ، ويبـدو بالمقـارنة أن ابن هشام عرض آراء الفارسي بتصرف شديد فاضطرب المعنّى ، فليراجع .

<sup>(</sup>٧) جاز كما جاز .

<sup>(</sup>A) ش م لفظ من

<sup>(</sup>٩) م صفة المعطوف.

**<sup>(</sup>۱۰)ش جوز** .

قولهِ تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ إِذاً مثلُّهُم ﴾ (١) وإذاً منتصبه بها في مثل من معنى المماثلة سواء قدرت مثلاً صفة ، أو خبراً أو منتصباً بالخبر الذي تضمره إذا قدرت مثلاً صفة ، وأفراد ضمير (ارتدى وتأزرا) بمنزلة الافراد في قوله تعالى : ﴿ وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضُوا اليها ﴾ (٢).

وروى ابن الأنباري (٣) :

إذا ما آرتدَى بالمجدِ ثُمَّ تأزَّرا

رواية سيبويه أولى ، لأن الائتزار قبل الارتداء ، والواو تأتي لغير الترتيب بخلاف ثُمَّ .

## مسألة [ ١٠٥]

تدخل الهمزة على لا التبرئة فيبقى أحكام اسمها وخبرها واحكام تـوابع اسمها ، وأكثر ذلك والاستفهام لتوبيخ ، كقوله : [ البسيط ] .

ألا طِعانَ ولا فرسانَ عاديةً إلّا تجشُّؤُكم حَوْلَ التنانير(٤) أو انكار ، كقوله [ البسيط ] .

ألا ارعواء لِمَنْ ولَّتُ شَبِيبِته وآذنَتْ بمشيبِ بعدَهُ هَرمُ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٤٠ :

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة ١١ .

<sup>(</sup>٣) خزانة البغدادي ١٠٣/٢ ، ابتداء من : « وروى ابن الأنباري » إلى « بخلاف ثم » .

<sup>(</sup>٤) قبائله حسان بن ثبابت: الكتاب: ٣٥٨/١ الجميل للزجاجي: ٢٤٤ خزانة البغدادي: ٢٣٢/٢ - المغني: ٣٦٢/٢ - شرح شواهده للسيوطي: ٥٥ - شرح الشواهد للعيني: ٣٦٢/٢ - هميع الهواميع: ١٤٧/١ - الدرر اللواميع: ١٤٨/١ - شرح الأشموني: ٢٤٠/١ - ديوانه: ٢٥٠١ .

<sup>(°)</sup> قائله مجهول: المغني: ٦٨ - شرح شواهده للسيوطي: ٧٦ - شرح الشواهد للعيني: ٢٦ - ٣٦٠/٢ - التصريح) ٢٥٤/١ - همع الهوامع: ١٢٨/١ - الدرر اللوامع: ١٢٨/١ - شرح الأشموني: ١٤/٢ .

ويأتي الاستفهامُ على حقيقتهِ كقولهِ : [ البسيط ] .

ألا اصطبارَ لسلمى أم لها جَلَدٌ إذا ألاقى ما لاقاهُ أمشالي (١) ولقلتِه لم يطلعُ عليهِ الجزولي فانكرَ وجودَهُ .

وقد ترد ( الا ) بجملتها لأحد ثلاثة معانٍ / ٢٣٢ / ، أحدها : الثمني ، فتختص أيضاً بالجملة الاسمية ، وتعمل عمل لا ، لكن تعطى حكم ليت في أنّها لا تُلغَى وإنّ تكررَت ، وأنّه لا يجوزُ مراعاةُ محل ِ آسمِها من الابتداءِ ، ومن ذلك قوله : [ الطويل ] .

ألا عُمْرَ وَلِّي مستطاعٌ رجوعه فيرأبَ ما أثاتْ يدُ الغَفَلاتِ(٢)

وقول قوم منهم الشارح<sup>(٣)</sup>: إنَّ المفيدَ للتمنِّي الهمزة سهوٌ ، ويلزم منه كون التمنِّي جملةَ النفي ، فيكون معنى قولك : ألا ما أتمنَّى عدم الماء ، وهو عكس المراد .

الثاني : العرض ، فتختص بالجملة الفعلية ، نحو : ( ألا تقاتلون قـوماً نكثوا أيمانهم )(٤) ، وقد يكون الفعل مقدَّراً كقوله : [ الوافر ] .

ألا رجلًا جزاهُ اللّه خيراً يَدُلُّ على مُحصِّلةٍ تَبيتُ (٥)

<sup>(</sup>۱) يروى لمجنون بني عامر: المغني: ١٥، ٦٩ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٥، ٧٧ ـ شرح الشواهد للعيني: ٣٥٨/٢ ـ همع الهوامع: ١٤٧/١ ـ الدرر اللوامع: ١٢٨/١ ـ شرح الأشموني: ١٥/٢ ـ ديوانه: ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) قائله مجهول: المغني ٩٩٠، ٦٩٠ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٧٦، ٢٨٠ ـ شرح الشواهد للعيني: ٣٦١/٣ ـ التصريح: ٢٤٥/١ ـ همع الهوامع: ١٤٧/١ ـ الدرر اللوامع: ١٢٨/١ ـ شرح الأشموني: ١٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح الفية ابن مالك : ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١٣ .

 <sup>(</sup>٥) قائله عمرو بن قعاس أو قنعاس : الكتاب : ٣٥٩/١ نوادر أبي زيد : ٥٦ ـ شرح المفصل :
 ٢٠١/٢ ، ١٠١ ـ خزانة البغدادي : ٢٠٥١ ، ٢١٢/٢ ، ٥٦ ، ٤٧٧/٤ ـ المغنى : ٦٩ ، =

أي : ألا تروني رجلًا ؟ .

والثالث: التنبيه والاستفتاح، فيدخل على الجملتين، نحو: ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عليهم ﴾ (١) ، ﴿ أَلَا يُومَ يَأْتَيهِم ليسَ مصروفاً عَنْهُم ﴾ (٢) .

أما البيت الأول فإنه لحسان بن ثابت الأنصاري من كلمة يهجو فيها ، الحارث بن كعب النجاشي (٣) (٤) ، وقبلة :

حــار بن كعب الا احــلام تـــزجُــركـم لا بأسَ بالقوم ِ من طول ٍ ومن عظم ٍ

كأنَّكم خُشُبٌ جُوفٌ اسافلُه

لا ينفعُ الطول من نــوكِ الرجــال ولا

وم ِ س حون ٍ وس حد

وبعده : /۲۳۳ / .

مثقبٌ نفخت فيه الأعساصيسر يهدي الالهُ سبيلَ المعشر البورِ

عنَّــا وأنتم من الجُـوفِ الجمــاخيـرِ

جسم البغال واحلام العصافير

حذف حرف النداء من حارث ، ورخمه ، وجمع الحلم ، وهو العقل . وقوله : (عنا) أى عن هجائنا ، وذلك إنّ النجاشي الشاعر<sup>(٥)</sup> هجا بني النجار من الأنصار ، فشكوا ذلك لحسان فقال هذه الأبيات ، ثم قال : القوها على صبيان المكاتب ، ففعلوا ، فبلغ ذلك بني عبد المدان ، فأوثقوا النجاشي ، وأتوا به إلى حسان ، وحكّموه فيه ، فأمر الناس فحضروا ، وجلسَ على

٣٠ - شرح الشواهد للعيني: ٢٦٦/٢، ٣٥٢/٣ ـ شرح الأشموني: ١٦/٢.

<sup>(</sup>١) سورة يونس : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : ٨ .

<sup>(</sup>٣) الحارث بن كعب بن عمرو بن عُلة ، من مذحج ، من كهلان : جدّ جاهلي ، من نسله بنو الديان ( رؤساء نجران ) ، وشريح بن هانيء ( من أصحاب علي ) ، ومطرف بن طريف ، وآخرون . كلهم حارثيون كهلانيون من قحطان . الاعلام ١٥٩/٢ . وهنـاك قيس بن عمـرو النجـاشي ٥٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) م المجاشعي ، وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٥) م الشاعر النجاشي .

سريرو<sup>(1)</sup> ، واحقره موثقاً ، فنظر إليه ملياً ثم قال لابنهِ عبدِ الرحمن : هاتِ الدراهمَ التي بقيتُ من صِلَةِ معاوية ، وائتني ببغلةٍ ، ففعلَ ، ففكَ وثاقهُ واعطاه الدراهمَ ، واركبَهُ البغلةَ ، فشكرَهُ الناسُ .

و ( الجُوف ) جمع أجوف ، كالسُّود جمع أسود ، وهو الواسع الجوف . و ( الجماخير ( جمع جمخور ، وهو العظيم الجسم ، القليل العقل والقوة .

وأفرد في  $(^{7})$  البيت الثاني الجسم ، وجمع الحلم ، وكان القياس العكس ، لأن وضع الجسم للواحد ، والحلم للجنس ، ويجمع كل منهما على أفعال وفعول ، قال الله تعالى : ﴿ تعجبك أجسامهُم ﴾ $(^{7})$  ، ﴿ أم تأمرهم أحلامهُم ﴾ $(^{3})$  ، وقال الشاعر :  $(^{77})$  ،  $(^{7})$  [ البسيط ] .

هـــل من حلوم ٍ لأقـــوام ٍ فتنـــذرهم ما جَرَّبَ الدهرُ مِنْ عضِّى وتضريسي <sup>(١)</sup> وقال الأخر : [ الوافر ] .

ولكني بُليتُ بوصلِ قوم لهم لحم ومنكرة جُسومُ (٧) وروي أنَّ بني عبد المدان كانوا يفتخرون بعظم أجسامهم

حتى قال فيهم (^) حسان هذا الشعر ، فتركوا ذلك ، ثم أنهم (٩) قالوا لما

<sup>(</sup>١) ش سرير .

<sup>(</sup>٢) ش م من .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الطور ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ع يعود التسلسل إلى رقم (٢٠٤) ، ولما كان الترقيم حديثاً أصلاً لذا ارتأيت الاستمرار بالتسلسل الصحيح ، ووضع الرقم المكتوب على صفحات المخطوطة الأم بين قوسين .

<sup>(</sup>٦) لم ينسب في المخصص ٢٩/٥ (طبعة بيروت).

<sup>(</sup>٧) لم أجده في شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، تأليف عبد الرحمن البرقوقي .

<sup>(</sup>٨) ش م حسان فيهم .

 <sup>(</sup>٩) م من هنا يستأنف النسخ . وورد (وأنهم) مكان (ثم أنهم) . ق ١٤٤ بعـد أن قدم وأخر .
 والعودة ألى ق ١٣١ .

رضي عنهم : أفسدْتَ علينا أجسادَنا ، فقال : [ الوافر ] .

وقد كنَّا نقولُ إذا أتيْنَا لذي حسبٍ يُعَدُّ وذي بيانِ كَانَك أيُّها المُعطَى بياناً وجسماً من بني عبدِ المدانِ

فعادوا إلى الافتخار بذلك .

ويروى : ولا فرسانً .

و (عادية) بالمهملة من العدوان ، وبالمعجمة من الغدو مقابل الرواح . و (تجشؤكم)(١) بالجيم ، من الجشأ : نفس المعدة ، وبالحاء المهملة ، من الأنحشاء(٢) .

والاستثناءُ منقطعٌ . والمعنى : ألا طعان عندكم ، ولا فرسان فيكم يعدون على أعدائهم ، أي لستم بأهل حرب ، وإنّما أنتم أهلُ أكل ٍ وشربٍ ، كما قال الآخر : [ الكامل ] .

إنّي رأيتُ من المكارمِ حسبكم أنْ تلبسوا خزَّ الثيابِ وتشبعوا<sup>(٣)</sup> وقوله: / ٢٣٥ (٢٠٥) / [ البسيط].

دُعِ المكارم لا ترحلْ لبُغْيَتِها وآقعدْ فإنَّكَ أنتَ الطاعمُ الكاسي (٤) و ( الأعاصير ) بالرفع على الاقواء ، و ( البور ) جمع بائر ، وهو الهالك .

وأما البيت الثاني : فالارعواء : الانكفاف ، مصدر ارعوى عن الشيء ،

<sup>(</sup>١) م تجشوم .

<sup>(</sup>٢) ش بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٣) قائله عبد الرحمن بن حسان : الكتاب : ٤٧٥/١ ـ خزانة البغدادي : ١٠٤/٢ عـرضاً ـ همـع الهوامع : ٣/٢ ـ الدرر اللوامع : ٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) قائله الحطيشة : دلائل الاعجاز للجرجاني : ٣٠٥ ، ٣٠٠ ـ شرح المفصّل : ١٥/٦ ـ شرح شواهد الشافية للبغدادي : شرح الأشموني : ٢٠٠/٤ ـ ديوانه : ٥٤ .

أي : الانكفاف عن القبيح . و ( لمن ) خبر . و ( أذنت ) عطف على ( ولَّت ) فلا موضع له . ومعناه : أنذرت . وجملة ( بعده هرم ) صفة لشيب .

وأما لبيت الثالث فأم فيه متصلة معادلة للهمزة ، عاطفة اسمية مثبته على مثلها منفية .

والمعنى: ليت شعري إذا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الموت ، أينبغي الصبرُ عن هذه المرأة أم يثبت لها . وكنّى (١) عن الموت بما (٢) ذكر تسليةً لها .

وأما البيت الرابع فقوله: (الا) كلمة واحدة للتمني ، كما قدمنا ، و (عمر) اسمها ، و (ولَّى) صفته ، و (مستطاع رجوعه) اسمية قدم خبرها ، والاسمية كالفعلية في الوصفية ، وموضوعهما (٣) النصب . فإن قلت : أما يجوز أن يكون محلهما الرفع . أو (عن الاسمية خبراً ، أو كون (مستطاع) صفة على الموضع ، أو خبراً ، و (رجوعه) مرفوع به على الوجهين .

قلتُ: أمّا عند سيبويه (٥) فلا ، لأنّه لا يُجيز مراعاة محل اسمِها اجراءً / ٢٣٦ ( ٢٠٦ ) / لها مجرى ليت ، وليس لها عنده خبر لا لفظاً ولا تقديراً ، وأن نحو : الا . ما ، كلام تام محمول على معناه ، وهو : أتتمنى (٢) ما ، وعلى هذا فهو كلام مركب من اسم وحرف كما في : يا (٧) زيد ، عند أبي على . وأما عند المازني (٨) والمبرّد فيجوز ، لأنّهما يجريانهما مجرى ( الا ) التي للانكار والتوبيخ سواء .

<sup>(</sup>۱) م دعنی ) مکان ( وکنی ) .

<sup>(</sup>٢) م الباء ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ش موضعها وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) ش (إذ) مكان (أو).

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣٥٩/١ .

<sup>(</sup>٦) ش يكون .

<sup>(</sup>٧)م (ما) مكان (يا).

<sup>(</sup>٨) المقتضب ٤/٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ وأورد العيني في شرح الشواهد ٢٦٢/٢ رأي المازني والمبرد .

وقوله: (فيرأب) (١) منصوب في جواب التمنّي ، مثل: فأفور. يقال: رأبه يرأبه ، بالفتح فيهما ، إذا أصلحه ، وأصله من: رَأَيْتُ الاناء إذا شَعبته (٢) ، والمحفوظ في البيت: يرأب ، مبنياً (٣) للفاعل ، ويحسن بناؤه للمفعول . و (أثأت) بالمثلثة: أفسدت منقول بالهمزة من (ثأى (٤) ، يثأى) بالفتح ، فسد . واستعار للغفلات (٥) يداً كما استعارها زهير للشمال في قوله: الكامل].

[ وغَداةَ ريح قد وزعْتُ وقِرَّةٍ ] إذ أصبحت بيد الشَّمال ِ زِمامُها (٢)

وأما البيت الخامس ففي (رجلًا) ثلاث روايات ، أحدها : الرفع (٧) ، وبه جَزَمَ الجوهري (^) ، ووجهه أن يكون فاعلًا بفعل محذوف يفسِّرُهُ (يدل) .

والثانية : الجرعلى اضمار (من) وفيه ضعف ، لاعمال الجار محذوفاً ، ويزيده (٩) ضعفاً كونه زائداً ، ونظيره في الضعف قوله :

[ فلم أرَ مِثْلَها خُباسة واحِدٍ ] ونَهْنَهْتُ نفسي بعدَما كِدتُ أَفْعَلَهُ (١٠)

<sup>(</sup>١)م ( فيه أن ) وكانت كذلك في ( ش ) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٢) م أشبعته .

<sup>(</sup>٣) م ( مبنيا ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤)م بعد ( ثأى ) كتب : بالكسر .

<sup>(</sup>a) م للعملات .

<sup>(</sup>٦) البيت ضمن معلقة لبيد: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري: ٢٣٠ (بيروت ـ دار القاموس الحديث) ، برواية (قد أصبحت . . . ) ـ شرح القصائد العشر : ١٦٤ ( طبعة االطباعة) ـ شرح القصائد التسع المشهورات ، لأبي جعفر النحاس : ١٢٣/١ ( تحقيق أحمد خطاب ، بغداد القصائد التسع المشهورات ، لأبي جعفر النحاس : ٢٨٣ / ١٣٩٣ ( المحرجاني : ١٩٧٣ / ١٣٩٣ - أسرار البلاغة للجرجاني : ٢٥٥ ، فنسبته إلى زهير وهم واضح .

<sup>(</sup>٧) ع الفتح وفي ش م الرفع وهو الصحيح فاثبتناه الفتح وفي ش م الرفع وهو الصحيح فاثبتناه.

<sup>(</sup>٨) الصحاح (عصل)

<sup>(</sup>٩) م يزيد باسقاط الهاء .

<sup>(</sup>١٠) مرّ في شواهد باب الموصول مسألة [ ٣٥ ] .

على قول سيبويه : إنَّ التقدير : أن أفعلَهُ ، لأن (أن) ، وإن كانت غير زائدة ، لكنَّ دخولَها في خبر (كاد) قليلُ .

والثـالثـة / ۲۳۷ ( ۲۰۷ ) / : النصب وهي المشهـورة ، فقـال الخليـل وسيبويه(١٠) : ( ألا ) للعرض(٢) والفعل مقدّر ، أي : ألا تروني رجلًا٣) .

وقـال يونس<sup>(۱)</sup> : (ألا) للتمني ، و (رجـلاً) اسمها ، ونُـوِّنَ للضرورة وقال بعضهم : منصوب بمضمر يفسره (جزى) ، وعلى هذا فألا للاستفتاح لا للعرض ، إذ لا يدخل حرف العرض على فعل طلبي .

وقوله: (محصِلة) بكسر الصاد، أي امرأة تحصل النذهب من تراب المعدن، وتخلصه منه. وقوله: (تبيت) قال الأعلم: تبيت تفعل ذلك، أو للفاحشة. وقال السيرافي: إنما الرواية (تبيث) بالثاء المثلثة، من الاستباثة، وهي الاستخراج، أي: تستخرج الذهب من ترابه انتهى.

وكلامهُما كلامُ مَنْ لم يقفْ على ما بعد البيت ، وهو :

تُرجِّل لمّتى وتَقُمُ بيتي واعطيها الاتاوة إنْ رضيْتُ

فالقافية تاء مثناة . و ( ترجل . . الى آخره ) خبر بات ، والبيت متعلق بما قبله ، وفي (٦) الشعر تضمين ، وهو من العيوب كما مر . والبيتوتة للترجيل ، والقم كما ذكر لا لشيء آخر وأيضاً فالمعروف في الفعل الثلاثي المعبّر به عن البحث عن الشيء . باث عنه يبوث بوثاً ، بالواو ، لا باث(٧) يبيث ، بالياء . و

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٣٥٩ . خزانة البغدادي ١/٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) م للتعرض .

<sup>(</sup>٣) م اجلا .

<sup>(</sup>٤) خزانة البغدادي ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) م تلبث ، وينتقل إلى ( تبيث ) بالثاء المثلثة ، مُسْقِطاً ما بين اللفظتين .

<sup>(</sup>٦) ش م ففي .

<sup>(</sup>٧) اللسان ( بوث ) : « باث الشيء وغيره يبوت بَوْثًا ، وأباثه : بحثه ، وفي الصحاح : بحث عنه ، =

( الاتاوة ) الخَراج . /٢٣٨ ( ٢٠٨ ) / .

## مسألة [ ١٠٦ ]

يجبُ ذكرُ الخبرِ إذا كـانَ غيرَ معلوم ، نحـو : ( لا أحـد أغيـر من الله عز وجل ) (١) . وقوله : [ البسيط ] .

ورَدَّ جازرُهم حرفاً مصرَّمةً ولا كريم من الولدان مصبوح (٢)

فإن كان معلوماً التزم حذفه التميميون والنجديـون (٣) ، وأجازَ الـوجهين الحجازيون .

وهذا البيت ممّا رُكِبَ فيه صدر بيتٍ على عَجز آخر . وقد أوردَهُ سيبويه (أ) والجرمي في كتاب (الفرج)، وأبو بكر في (أصوله)، وأبو على في (ايضاحه)، وتبعهم على ذلك خلق كثير، كالشارح (٥)، ولم يورد الزمخشري في مفصّله (٦) إلّا عجزَهُ، فسلم من ذلك الغلط، ولكنّه وقع في غلطٍ آخر، وهو

وباث المكان بوثاً: حقر فيه وخلط فيه تُراباً \_ وسنذكره أيضاً في (ضبيت) لأنها كلمة ياثية و
 واوية . . » . ( بيث ) باث التراب بيثاً واستباثه : استخرجه . . » ١ هـ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( النكاح ) ١٠٧ \_ مسلم ( التوبة ) ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٦ ـ الترمذي ( الدعوات ) ٩٥ ـ النسائي ( الكسوف ) ١١ \_ أبو داود ( النكاح ) ٣٧ ـ الموطأ ( الكسوف ) .

<sup>(</sup>٢) قبائله جاتم ، أو النبيتي ، أو أبو ذؤ يب الهذلي ، والأصبح أنه للنبيتي : الكتباب ٢٥٦/١ المقتضب ٢٧٠٤ أمالي ابن الشجري ٢١٢/٢ ـ شرح المفصل ٢٠٥١ ، ١٠٠ - شرح المقتضب ٣٦٨/٢ أمالي ابن الشجري ٢١٠٢ ، وليس في ديوان الهذليين وانظر ديوان حاتم الشواهد للعيني ٣٦٨/٢ ـ شرح الأشموني ٢٧/٢ ، وليس في ديوان الهذليين وانظر ديوان حاتم ١٠٣

<sup>(</sup>٣) م النحويون .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣٥٦/١ , وفي شرح للشواهد للعيني ٣٦٨/٢ : « وقد أورده هكذا سيبويه ، والجرمي في كتاب الفرج ، وأبو بكر في أصوله ، وأبو على في ايضاحه ، وتبعهم على ذلك خلق كثير كابن الناظم وغيره . . . » ويبدو أن الكلام منقول من ابن هشام إذا يستمر النقل حتى قوله : ( ويروى هلا سألت هداك الله ) .

<sup>(</sup>٥) شرح الفية ابن مالك ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) المفصّل في النحو للزمخشري : ١١٥ ( تحقيق جَيْ . بي . بروج )J . P . BROCH .

أنّهُ نسبَهُ لحاتم الطائي ، كما غلط الجرمي ، إذ نسبَ البيتَ كلّه لأبي ذؤيب ، والصواب أنّه لرجل جاهلي من بني النبيت ، اجتمع هو وحاتم والنابغة الذبياني عند ماويّة بنت عَفْزَر خاطبين (١) لها ، فقدّمتْ حاتماً عليهم ، وتزوّجَتُهُ ، فقال هذا الرجل :

هـ للّ سالت النبيتين ما حَسَبي (٢) عند الشتاء إذا ما هبّتِ الريحُ وَرَدّ جازرُهم حرفاً مصرمةً في الرأس منها وفي الأصلاء تمليحُ الرأس منها وفي الأصلاء تمليحُ ٢٣٩ (٢٠٩) إذا اللقاحُ غَدَتْ مُلقىً أصّرتُها ولا كريمَ من الولدانِ مصبوحُ

ويروى : هلا سألتِ هداكِ الله .

و (الجازر) (٣) هنا للجنس ، إذ لا يكون في العادة للحيّ جازر واحد . و (الحرف) قال أبو عمرو: الناقة المُسنَّة البازل ، أبو زيد: النجيبة (٤) التي انضتها الاسفار ، لانحرافها عن السمن إلى الهزال ، صاحب العين وابن الانباري: الصُّلبة ، شُبِّهَتْ بحرف الجبل ، وقيل: بحرف السيف ، لمضائها (٥) .

و (المصرّمة) المقطوعة اللبن ، لعدم الرعي . و (الكريم) الشريف الحسب . و (المصبوح) الذي يُسْقَى اللبنُ في الصباح ، أي أنهم في جَدْب ، واللبن عندهم متعذر ، ولا يسقاه الوليد الكريم النسب فَضْلًا عن غيره لعدمِه . فجازرهم يرد عليهم من المرعى (٦) ما ينحرون للضيف ، إذ لا لبنَ عندهم .

<sup>(</sup>١) القصة في ذيل الأمالي : ١٥٤ .

ر . (۲) م فاحبن*ی* .

<sup>(</sup>٣) م الجارب .

<sup>(</sup>٤) ش الخبية .

<sup>(</sup>٥) ش للمعانها .

<sup>(</sup>٦) م الرعى .

وجزم (١) سيبويه بأن (مصبوحاً) (٢) خبر كما جزم به الشارح (٣) ، وأجازه الجرمي والفارسي ، وأجاز (٤) أن يكون صفة لكريم على الموضع ، والخبر محذوف ، وتبعهما الزمخشري فقال بانياً على توهمه أنّه لحاتم : يُحْتَمل أنّه ترك طائيتَه (٥) إلى اللغة الحجازية ، ويُحْتَمل أنّه قدَّرَهُ صفة .

قال ابن معزوز<sup>(۱)</sup>: وهذا جهلٌ بما قال سيبويه ، فأنَّهُ جزمَ بـأنَّه خبـرٌ ، وهو الصواب / ٢٤٠ ( ٢١٠ ) / ، فإن المراد أنَّهُ لا كريمَ يُصبحُ ، ولم يرد أنْ ينفي (<sup>۷)</sup> وجـودَ الـولـدان المصبـوحين ، وإذا قــدّر خبـراً لم يقــع النفي على وجودِهم ، بل يقع على المصبوح ِ ، لأنَّ الخبرَ محطُّ النفي .

و ( الاصلاء ) جمع صلا ، وهو ما حول الذنب . و ( التمليح ) شيء من ملح ، أي شحم (^^) . و ( الأصرّة ) جمع صرار ، ما شُدَّ به الطبي ، لئلا يرتضعه الفصيلُ ، وإنّما أُلقيَتْ حيثُ لم يكنْ ثُمَّ لبنٌ .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الشواهد للعيني ٢/٣٧٠ بالنسبة لرأي سيبويه والجرمي والفارسي والزمخشري.

<sup>(</sup>٢) ش مصبوح .

<sup>(</sup>٣) شرح الفية ابن مالك : ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) م اجازا .

<sup>(</sup>٥) م طائفه .

<sup>(</sup>٦) ابن معزوز: هو يوسف بن معزوز القيسي المرسي ، أبو الحجاج: عالم بالعربية ، من أهل الجزيرة الخضراء في الأندلس ، انتقل أخيراً إلى مسرسية ، وأقسراً وتوفي بها سنسة ( ٦٧٥ هـ /١٢٢٨ م ) له « شرح الايضاح للفارسي » و « التنبيه على أغلاط الزمخشري في المفصل ، وما خالف فيه سيبويه » الأعلام ٢٥٤/٨ .

<sup>(</sup>۷) م يبق*ي* .

<sup>(</sup>A) ش حاشية : مخ ، وفي العيني شحم .

# شوا هدباب ظتّ واُخوانها

#### مسألة [ ۱۰۷ ]

مِنْ تعدِّي ( رأى ) بمعنى ( علم ) قوله : [ الوافر ] .

رأيتُ اللّه أكبر كلّ شيء محاولةً وأكثرهم جنودا(١)

قال الشارح (٢): أنشده أبو زيد ، وإنّما أنشده أبو زيـد على أن عجزه : ( وأكثرهم عـديدا ) ، وأمّا ( وأكثره جنودا ) .

فرواية <sup>(٣)</sup> أبى حاتم ، وروى : ( وجدت الله ) ، وقبله :

تَـقُـوهُ أيُّـها المفتيانُ إنِّي رأيتُ اللّه قد غلبَ الجدودا

#### مسألة (١) [ ١٠٨]

ل « درى » استعمالان ، أغلبهما أن يتعدى بالباء ، نحو : دريت بكذا ،

<sup>(</sup>١) قائله خداش بن زهير: المقتضب ٤/٧٩ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٧١/٢ ـ شرح الأشموني. ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح ألفية ابن مالك ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ش م ( من رواية ) مكان ( فرواية ) .

<sup>(</sup>٤) م ( مسألة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

ومنه قوله تعالى : ﴿ ولا ادراكم به ﴾ (١) ، وإنما تعدى إلى الضمير بسبب دخول همـزة النقل عليـه/ ٢٤١ (٢١١ ) / ، واندرهمـا أنْ يَتَعَدَّى إلى اثنين بنفسِـه ، كقولهِ : [ الطويل ] .

دُرِيت الوفيِّ العَهدِ يا عُرْفَ (٢) فآغتبطُ فإنَّ اغتباطاً بالوفاءِ حَميدُ (٣) فالتاء مفعول أول نائب عن الفاعل . و ( الوفي ) مفعول ثانٍ ، ولا يكون حالاً لتعريفه ، ويجوز في العهد الخفض بالاضافة (٤) ، والنصب على التشبيه بالمفعول به ، والرفع على الفاعلية ، وتقدير الضمير ، أي العهد منه ، أو انابة اللام عنه ، أي عهده ، وأرجحها الخفض ، وأضعفها الرفع .

و ( الاغتباط ) بالخير محمود مطلوب ، لأنه يحثُّ على الازدياد منه ، لأن رؤية النعمة أدعى إلى الشكر (٥) عليها ، قال الله تعالى : ﴿ قالْ بفضلِ الله وبرحمتهِ (٦) فبذلك فليفرحوا ﴾(٧) . ولا شكَّ أنَّ الوفاء بالعهد من فضل الله سبحانه ، ورحمته لعبده ، فالاغتباط (٨) به واجب أو مندوب ، لورود الأمر به ، وأما الفرح المنهى عنه فهو الفرح بالدنيا وما يتعلق بها .

## مسألة [ ۱۰۹ ]

لـ « تعلّم » التي بمعنى ( اعلم ) استعمالان أغلبهما أن تتعـدى إلى أن وصلتها ، كقوله : [ الوافر ] .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ١٦ .

<sup>(</sup>٢) ش م عمرو والصواب يا عُرْوَ .

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول : شذور الذهب ٣٦٠ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٧٣/٢ ـ التصريح ٢٤٧/١ ـ همع الهوامع ١٤٩/١ ، وفيه ( يا عُرْوَ ) ـ الدرر اللوامع ١٣٢/١ شرح الأشموني ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) م فالإضافة .

<sup>(°)</sup>م الشك .

<sup>(</sup>٦) م انتقال يصر الى ( لعبده ) واسقاط ما بينهما .

<sup>(</sup>Y) سورة يونس **۸۵** .

<sup>(</sup>٨) م بالاغتباط .

تعلّم أنّه لا طير إلا على متطيروهو الثبور(١)/٢٤٢(٢١٢) وأقلهما أنْ تتعدى إلى المفعول ، كقوله : [ الطويل ] .

تعلُّمْ شفاءَ النفسِ قَهْرَ عدوِها (٢) فبالغُ بلطفٍ في التحيُّل والمكرِ (٣)

والبيت الأول للنابغة ، وذلك أنه خرج هو وزياد بن سيار يريدان الغزو ، فرأى زياد جرادة ، فقال : جَرْد وذات ألوان ، فـرجع ، ومضى النـابغة ، ولمـا رجع غانماً قال :

يلاحظُ طيرَهُ أبداً زياد لتخبرَه وما فيها خَبيرُ أقامَ كأنَّ لقمانَ بنَ عادٍ أشارَ لَهُ بحكمتهِ (٤) مشيرُ تعلَّم أنَّهُ .... البيت بلى شيءٌ يوافقُ بعضَ شيءٍ احاييناً وباطلُهُ كشيرُ

وممن أنكر الطير (٥) من العرب المرقِّشُ الأكبر وقال : [ الكامل ] .

إنَّي غدوتُ وكنتُ لا أغدو على واقٍ وجاشم فاذا الاشائم كالأسائم كالأسائم والأيامن كالأشائم وكذاك لا خير ولا شر على أحدٍ بدائم

## مسألة [ ١١٠ ]

ل « زعم » استعمالان ، استعمال ( تعلّم ) فمن وقوعها على أنْ وصلتها

<sup>(</sup>١) قائله النابغة الذبياني : شرح الشواهد للعيني ٢/٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ( فهو عددها ) مكان ( قهر عدوها ) .

<sup>(</sup>٣) قائله زياد بن سيار : شذور الذهب ٣٦٧ ـ المغني ٥٩٤ ـ شرح شواهده للسيوطي ٣١٧ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٧٤ ـ التصريح ٢٤٧/١ ـ همع الهوامع ١٤٩/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٢/١ ـ شرح الأشموني ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٤)م فحكمته.

<sup>(</sup>a) م الطيرة .

قول الله عزّ وجلً : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾(١) ، وقـول الشاعـر : /٢١٣ (٢١٣)/ [ الطويل ].

وقد زعَمْت أنِّي تغيَّرتُ بعدَها ومَنْ ذا الدَّي يَاعَــزُّ لا يتغيَّــرُ<sup>(۱)</sup> وقد يدخل عليها الباء الزائدة ، كقوله : [ الطويل ] .

وقد زَعَمَتْ ليلى بانِّي فاجر لنفسي تُقاها أو عليها فجورُها (٣) ومن نصبها المفعولين قوله: [ الخفيف ] .

زعمتني شيخاً ولستُ بشيخ (٤) إنَّما الشيخُ مَنْ يَـدُّبُ دبيبا (٠) وقوله: [ الطويل ] .

فَ إِنْ تَنْءُميني كَنْتُ أَجِهِ لَ فَيكُمُ فَإِنِّي شَرَيْتُ الْحِلْمَ بِعَدَكِ بِالْجَهْلِ (١) فَأَمَا الْبِيتِ الأول فإنه لكُثَيِّر صاحب عزة ، وبعده :

تغَيُّس جسمي والخليقة كالتي عهدت ولم يُخْبِسُ بسرِّكِ مُخْبِسُ

<sup>(</sup>١) سورة التغابن ٧ .

<sup>(</sup>٢) قائله كُثَيِّر عَزَّة : شذور الذهب ٣٥٩ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٨٠/٢ ـ التصريح ٢٤٨/١ ـ شرح الأشموني ٢٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) قائله توبة بن الحُمنير : أمالي القالي ١٨٨/١ أمالي ابن الشجري ٣١٧/٢ المغني ٦٣ ـ شرح شواهده للسيوطي ٧٠ ـ همع الهوامع ١٣٤/٢ ـ الدرر اللوامع ١٨١/٢ .
 (٤) م (ولست بشيخ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) قائله أبو أمية الحنفي ، واسمه أوس : شذور الذهب ٣٥٨ ـ المغني ٥٩٤ ـ شرح شواهده للسيوطي ٣١٣ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٧٩/٣ ـ التصريح ٢٤٨/١ ـ همع الهوامع ١٤٨/١ ـ الدرر اللوامع ١١٣١/١ ـ شرح الأشموني ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) قائله أبو ذؤيب الهذلي: الكتاب ٦١/١ - المغني ٤١٦ : شرح شواهده للسيوطي ٣٨٧ - شرح الشواهد للعيني ٣٨٨ - همع الهوامع ١٤٨/١ - الدرر اللوامع ١٣١/١ - ديوان الهذليين ٣٤/١ .

وأما البيت الـثاني فإنه لتوبة (١) ، بلفظ المَرَّة ، مِنْ تَابَ(٢) إذا رجع ، الخُمَيِّر ، بلفظِ تصغير الحمار ، وليلي ، هـذه ، الاخيلية .

والمعنى : إنَّ عملَ الانسانِ لا يتجاوزُ نفعُه ولا ضرَّه إلى غيرهِ (٣) ، وأو (٤) بمعنى الواو ، أو للابهام .

وأما البيت الثالث فواضح ، و ( يدِبُّ ) بكسر الدال .

وأما البيت الرابع فإنه لأبي ذؤ يب خويلد بن خالد / ٢٤٤ ( / اللهُذَلَى ، اسلامي مُخَضْرمٌ .

والزعم: قول يقترن به اعتقاد. ومذهب الأكثر أن يكون باطلًا ، نحو: ﴿ زَعَمَ الذِينَ كَفُرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾ (٥) .

وقد يكون صحيحاً ، كقول أبي طالب يخاطب النبي ﷺ : [ الكامل ] . ودعـوتني وزعمت (١) أنَّـك نــاصـحُ ولقــد صــدقتَ وكنت ثَمَّ أمينــا(٧)

و (شریت) بمعنی اشتریت ، ویاتی بمعنی بعت ، ومنه : ﴿ وشروه بثمنٍ بخس ٍ ﴾ (^) ، ﴿ ومِنَ الناسِ من یشری نفسه ﴾ (٩) ، وقول بعضهم ،

<sup>(</sup>۱) تُوْبَة بن الحُمَيِّر (ت ٨٥ هـ) بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري ، أبو حرب : شاعر من عشاق العرب المشهورين . كان يهوى ليلي الأخيلية وخطبها ، فردَّه أبوها وزوَّجها غيرَهُ ، فانطلق يقول الشعر مشبياً بها . واشتهر امره ، وسار شعره ، وكثرت أخباره . مات في غزوة أغار بها . الاعلام ٧٣/٢ ـ ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) م فمن ناب .

<sup>(</sup>٣) ش (إلى غيره) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م (وإذا) مكان (وأو).

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن ٧ .

<sup>(</sup>٦) ش م فزعمت .

<sup>(</sup>٧) قائله أبو طالب عمَّ النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۸) سوّرة يوسف ۲۰ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٠٧.

#### وندم على بيع غلام له اسمه برد

: [ مجزوء الكامل ] .

وشريتُ بُرْداً ليتني من بعد بُرْدٍ كنتُ هامَه(١)

و (فيكم) أصله في وقت<sup>(٢)</sup> حبكم ، فحُذِفَ المضافان على التدريج ، أو (في ) بمعنى (مع) ، والظرف حال ، أي : كائناً معكم ، أي : حينِ كنتُ بينكم .

وقوله: (بعدك) أي بعد فراقك، ولا ينبغي في قوله: (فيكم) أن يكون الضمير للمرأة، وأنه جمع للتعظيم، لجواز أنْ يريدَ به المرأة وقومَها.

يقول: أنه رجع عن الصبا الذي كانتْ تعهدُه منه لما وعظه من الشيب الشيب النوب أو نحوه. و ( الجلم) العقل، و ( الجهل) ضد العلم. وموضع ( اجهل ) نصب خبراً لكان. وموضع كان ومعمولها نصب مفعولاً ثانياً لزعم. وموضع ( شريت ) رفع خبراً لأنَّ ، فاجتمع في البيت وقوع كل من خبر كان / وخبر أن ، والمفعول ( الثاني من باب ظن جملة ، وذلك لأن أصلَهُنَّ خبر المبتدأ ، وهو يقع جملة .

# مسألة (٥) [ ١١١ ]

اختلف في تعدِّي ( ألفي ) إلى اثنين ، فمنعَهُ قومٌ ، وزعموا في قوله

<sup>(</sup>۱) قائله يزيد بن مفرغ: مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ٤٨/١ (تحقيق د. فؤاد سزكين مصر ١٩٧٠) - الكامل للمبرد ٢٧٣ (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته مصر ١٩٥٦) - شعر ابن مفرغ ١٤٥ (جمع د. داود سلوم بغداد ١٩٦٨) - ولم ينسب في شرح شواهد الكشاف ١٨١.

<sup>(</sup>٢) ش (وقتكم) مكان وقت حبكم).

<sup>(</sup>٣) م (أيسر ما ذكره) مكان (الشيب أو نحوه).

<sup>(£)</sup> م المعقول.

<sup>(</sup>٥) ش مسألة [ ١١١ ] التي تخص ( ألفى ) ساقطة ، ووردت في (م) اضافة إلى (ع) الأم .

تعالى : ﴿ إِنَّهُمُ أَلْفُوا آباءهم ضالين ﴾ (١) ، ان (ضالين) حال ، واثبت ه آخرون ، مستدلِّين بقوله : [ البسيط ] .

قد جرّبوه فألفَوه المُغيثَ اذا ما الروع عمَّ فلا يلوي على أحدِ (٢)

والفاءان عاطفتان ، وجواب ( إذا ) محـذوف مدلـولٌ عليه بـالمُغيث ، و ( على أحد ) نائب الفاعل ، ولا يكون ( المغيث ) حالا لأنه معرفة .

#### مسألة [ ۱۱۲]

آخْتلِفَ في تعدِّي (عدَّ ) بمعنى اعتقد إلى مفعولين فمنعه قومٌ ، وزعموا في قوله : [ الخفيف ] .

لا أعُدُّ الاقتارَ عُدْماً ولكنْ فَقْدُ مَنْ قد فقدتَهُ الاعدامُ (٣)

أن (عُدْماً) حال ، وليس المعنى عليه ، وأثبته آخرون مستدلِّين بقوله : [ الطويل ] .

فلا تعدُّدِ المولَى شريكَكَ في الغِنى ولكنَّما المولى شريكُكَ في العُدُم (٤) وقوله: [ الطويل ] .

تعدُّون عقرَ النِّيبِ (٥) افضلَ مجدِكُم بني ضَوْ طَرى لولا الكمِيِّ المقنَّعا(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٦٩.

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني ٣٨٨/٢ همع الهوامع ١٤٩/١ الدرر اللوامع ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) قائله أبو دؤ اد الأيادي : خزانة البغدادي ٤٦١/١ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٩١/٢ ـ المزهر ٢٨١/٢ ـ المرهر ٤٨١/٢ ـ الدرر اللوامع ١٣٠/١ ـ الأصمعيات ١٨٧ ـ ديوانه ٣٣٨ ـ

<sup>(</sup>٤) قائله النعمان بن بشير : خزانة البغدادي ٤٦١/١ عرضاً شـرح الشواهد للعيني ٢٧٧/٣- التصريح ٢٤٨/١ همع الهوامع ١٤٨/١ الدرر اللوامع ٣٠/١ شرح الأشموني ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) من أول المسألة إلى هنا نقله البغدادي في خزانته ٤٦١/١ . م ( البيت ) مكان ( النيب ) .

<sup>(</sup>٦) قائله جرير أو الأشهب بن رميلة : الكامل للمبرد ١٥٨ ـ الجمل للزجاجي ٧٤٥ ـ الخصائص. =

/ ٢٤٦ ( ٢١٦ ) فأما البيت الأول فإنه لأبي دؤ اد الأيادي (١) ، وقد روي أنَّ سعيد بن العاصي (٢) ، والي المدينة ، بينما هو عشاء (٣) والناس ، إذا شيخُ سيءُ الهيئةِ ، فزجره الناس ، فهابهم فجلس فيهم ، وأفاضوا (٤) في حديث (٥) الشعر ، فقال الشيخ :

قال : فَمَنْ الذي يقولُها ؟ قال : أبو دؤ اد . قـال : ثم مَنْ قال : الـذي يقول : [ مخلع البسيط ] .

أفلح بما شئت فقد تدرك بالضعفِ وقد يُخْدَعُ الأريبُ(١)

حتى أتى عليها . قال : فمَنُ الذي يقولُها ؟ قال : عَبيـدُ بنُ الأبرص . قال : ثم من قال : والله بحسبكم (٧) بي عند رغبة أو رهبة ، إذا رفعت (٨) احدى

<sup>=</sup> ٢/٥٤ ـ أمالي ابن الشجري ٢٧٩/١ ، ٣٣٤ ، ٢١٠/٢ ـ شرح المفصل ٣٨/٢ ، ٢٠١، ، ١٠٢ ، ١٤٤ . شرح شواهده للسيوطي ١٤٤ . شرح شواهده للسيوطي ٢٢٤ ـ همع الهوامع ١٤٨/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٠/١ ـ شرح الأشموني ١١٤٥ ـ اللسان (ضطر) ـ ديوان جرير ٣٣٨ .

<sup>(</sup>١) أبو دؤاد ، جارية بن الحجاج الأيادي ، المعروف بأبي دؤاد : شاعر جاهلي ، كان من وصاف الخيل المجيدين له ديوان شعر . الاعلام ٩٤/٢ .

 <sup>(</sup>٢) سعيد بن العاص (٣- ٥٩ هـ) بن سعيد بن العاصي بن أمية ، الأموي القرشي : صحابي ، من الامراء والولاة الفاتحين ، ربي في حجر عمر بن الخطاب . كان قوياً ، فيه تَجبُرُ وشِدّة ، سخياً ، فصيحاً . الاعلام ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) ش (وبينما هو يعشى الناس). م (فما هو عشاء الناس).

<sup>(</sup>٤) م (وأفاضوا) ساقطة وترك في مكانها بياض.

<sup>(</sup>٥) م (جيد) مكان (حديث)، وهي كذلك مستدركة على الحاشية في ش.

<sup>(</sup>٦) عبيد بن الأبرص (ت نحو ٢٥ ق . هـ) بن عوف بن جُشَم الأسدي : شاعر، من دهاة الجاهلية وحكمائها ، عاصر أمرأ القيس ، وله معه مناظرات ومناقضات . وعُمَّر طويلًا حتى قتلَهُ النعمان بن المنذر وقد وقد عليه في يوم بؤسه له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٢٤٠ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٧) م (بحسبكم بي) ساقطة وترك في مكانها بياض.

 <sup>(</sup>٨) ش م (تخدع الأرنب) بدل (يخدع الأريب) ، والحكاية موجودة في : الأغاني ١٩٦/٢ ـ الشعر والشعراء ٢٤٣/١ .

رجلي على الأخرى ، ثم عويت في أثر<sup>(١)</sup> القوافي كما يعوي الفصيل وراء الابل الصادرة . قال : فمَنْ أنْتَ ؟ قال : الحطيئة . فرحب به سعيد ، وأحسنَ صِلَته ، فقال يمدحه : [ الطويل ] .

لَعَمْرِي لَقَدَ أَمْسَى عَلَى الْأَمْرِ/سَائِسٌ/ (٢) بصيـرٌ بمـا ضَـرٌ العـدوَ أَريبُ (٣) ومنها (٤) : / ٢٤٧ ( ٢١٧ ) / .

إذا غابَ عنا غابَ عنا ربيعُنا ونُسْقَى الغمامَ الغُرَّ حينَ يؤوبُ فَيْعُمَ الفَتى تعشو إلى ضوءِ نارهِ إذا الريحُ هبَّتْ والمكانُ جديبُ

وأما البيت الثاني فإنه للنعمان بن بشير الصحابي (°) ، وهو أول مولود بعد الهجرة سنة اثنتين ، وأمَّه عَمْرةُ بنتُ رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين . وقبله (٦) : [ الطويل ] .

وإنّي لأعطى المالَ مَنْ ليس سائلًا واغفرُ للمولى المجاهرِ بالظلمِ وإنّي متى ما يلقنى صارماً (٧) له فما بيننا عند الشدائدِ من صُرْمِ

و ( العُدْم ) مما جاء على فُعْل ، بضم فسكون ، وعلى فَعَل ، بفتحتين ، ومثله الحُزْن والبُحْل والرُّشْد ، وجاء في البخل أيضاً ضمتان وفتحتان (^) .

<sup>(</sup>١) ش آخر.

<sup>(</sup>٢) ع (سائس) ساقطة فاثبتناها من شم.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحطيئة : ٢٤٧ (تحقيق نعمان أمين طه ، مصر ١٣٧٨ /١٩٥٨) .

<sup>(</sup>٤) م (ومنها) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) النعمان بن بشير (٢- ٦٥ هـ) بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري : أبو عبد الله : أمير ، خطيب ، شاعر ، من أجلاء الصحابة . من أهل المدينة . له (١٢٤) حديثاً . هو الذي تنسب إليه « معرة النعمان » بلد أبي العلاء المعري . مات قتيلاً . له ذرية في المدينة وبغداد . الاعلام ٩٠٤ .

<sup>(</sup>٦) ش مثله .

<sup>(</sup>٧) ش (حار ماله) مكان (صار ماله).

 <sup>(</sup>A) ش م العبارة : ( والعدم مما جاء على فعل ) إلى آخر قوله : ( فتحتان ) أخرت إلى ما بعد شرح
 ( الاقتار ) .

و ( الاقتار ) تضييق النفقةِ ، يقال : أقترَ اللّهُ عليه إقتاراً ، وقَتَر يقتر ، مثل قَتَل وضَرَب ، قتراً وقتوراً ، وقتّر ، بالتشديد ، تَقْتيراً .

ويُروى : (رُزْيْتُه ) بدل(۱) ( فقدته )(۲) وهو بهمـزة بعد الـزاي ، ويجوز ابدالها .

وأما البيت الثالث فإنه لجرير بن عطية بن الخَطَفَي حذيفة بن بدر يهجـو الفرزدق .

و (العَقْر) الـذبـح (٣). و (النيب) جمع نـاب، وهي المسنّة من النوق /٢٤٨ (٢١٨) / ، وهي أفضلها (٤) ، لكثرة رسلِها وتتابع نسلها . ووزنه (فُعُل) بضمتين ، فسكّن للتخفيف كما في (٩) (أُسُد) ، ثم حُوّلت ضمتُه كسرةً ، ليسلمَ الياءُ من الانقلاب واواً كما في (بيض) .

و (بني ) منادى . و (الضَّوْطَرَى) المرأة الحمقاء ، وهي فوعل ، كالخَوزلَي . و (لولا) توبيخ (٦) ، والفعل بعدها مضمر ، أي : هلاً عددتم عقر الكمى . وفيه أيضاً حذف مضافٍ . و (الكمي) الشجاع الذي لا يخيم . قال أبو عبيدة : وهو أمدح من البطل ، والبهمة أمدح منه ، لأنه لا يُدْرَى كيف يُؤتى ، وهو فعيل أو فعول . و (المقنَّع ) الذي على رأسه مغفر أو بيضة .

رُوي أنَّ تميماً أصابتُهم سَنَةً(٧) ، فصنع غالب(٨) أبو الفرزدق طعاماً ،

<sup>(</sup>١) م بدليل وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت.

<sup>(</sup>٢) م مقدمة وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت.

<sup>(</sup>٣) م الربح.

<sup>(</sup>٤) م أعقلها .

<sup>(</sup>٥) م (كان) مكان (كما في).

<sup>(</sup>٦) ش م وبه .

<sup>(</sup>٧) ش (عمالها شهم منه ) مكان (تميما أصابتهم سنة ) م العبارة ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٨) م (مالب ابن) مكان (غالب أبو).

وقسّمه على أهل المزايا ، فَكَفَأ سُحَيم بنُ وَثيل (١) الجَفْنَة المرسلة إليه ، فتداعيا إلى المُعاقرةِ ، فَعَقَر غالب مئتين من الابل ، وعقرَ سُحَيْم بعد ذلك بالكوفية ، ويقال (٢) : إنَّ علياً ، رضي الله (٣) عنه ، طردَ الناسَ عنها ، وقال : هي مما أُهِلَّ بهِ لغيرِ الله .

وإنّما تقومُ الحجةُ بالبيت إذا قيلَ : إنَّ اضافةَ اسم التفضيل محضةٌ ، وهو الصحيحُ .

# مسألة [ ١١٣ ]

تُستعمل ( ظَنَّ ) كقوله : أستعمل ( ظَنَّ ) كقوله : ( ٢١٩ ) / [ الطويل ] .

وكُنَّا حسِبْنا كلِّ بيضاء شحمة عشيّة لاقينا أُذامَ وحميرا(٥)

وبمعنى ( علم ) كقوله : [ الطويل ] .

حَسِبْتُ المَقَّى والجُـودَ خيرَ تجـارةٍ رَباحاً إذا ما المَرْءُ أصبحَ ثاقِلا(١) وهـو أول وأمـا البيت الأول فإنـه لـزُفَـر بنِ الحارثِ الكـلابي(٧) ، وهـو أول

<sup>(</sup>١) سُحَيم بن وثيل (ت نحو ٦٠هـ) بن عَمْرو الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي: شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية والاسلام، وناهز عمرُه المئة، عاش أربعين سنة في الجاهلية وستين في الاسلام. الاعلام ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) م فقال .

<sup>(</sup>٣) الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) ش يستعمل بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٥) قائله زفر بن الحارث الكلابي: المغني ٦٣٦ ـ شرح شواهده للسيوطي ٣١٤ ـ شرح الشواهد للعيني ٣٨٢/٢ ـ التصريح ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>٦) قائله لبيد : شرح الشواهد للعيني ٣٨٤/٢ ـ التصريح ٢٤٩/١ ـ همع الهوامع ١٤٩/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٣/١ ـ شرح الأشموني ٢١/٢ ديوانه ١٤٦ .

<sup>(</sup>٧) زفر بن الحارث (ت نحو ٧٥هـ) بن عبد عمرو بن معاذ الكلابي ، أبو هذيل: أمير من التابعين ، من أهل الجزيرة ، مات في قرقيسيا (عند مصب نهر الخابور في الفرات) في خلافة عبد الملك بن مروان. الاعلام ٧٨/٣.

#### القصيد<sup>(١)</sup> ، وبعده :

ولمّا(٢) قرعْنا النبعَ بالنبع بعضه ولمّنا لقينا عصبةً تعلبيةً سقيناهُمُ كأساً سَقونا بمثلِها

ببعض أبت عيدائه أنْ تكسّرا يقودون جُرْداً للمنيّـةِ ضُمّرا ولكنهم كانوا على الموتِ أصْبَرا

وهذه القصيدة من المُنْصِفات ، فإنه جعلَ أعداءهُ شركاءهم في الشجاعة ، وفضَّلَهم بالصَّبْر .

ويقال لكلَ من أخطأ في القياس : ( ما كلُّ سوداء تمرة ، ولا كلَّ  $(^{(7)})$  بيضاء شحمة  $(^{(1)})$  .

أي : كَانَ ظُنَّنا أَنْ نظهرَ عليهم ، فوجدناهم صُبراً على حربنا ، فساوونا في الشدَّةِ والصبر ، فلم يكسرْ واحدُ مِنَّا صاحبَهُ .

و ( الجُرْد ) قصار الشعر / ٢٥٠ ( ٢٢٠ ) / من الخيل .

وفي البيت الشاني ردّ على الزجّاج في منعهِ أنْ يتعـدَّدَ البدل ، فيقال : ضرب رجل امرأة زيد هنـدَ (٥) ، فإن قوله : بعض ببعض ، بدلان من النبع .

وأما البيت الثاني فالرَّباح ، بفتح الراء ، والرَّبح بكسرها ، واحد ، وهـو تمييــز منتصب بـاسم التفضيــل ، و (أصبح) بمعنى صــار ، مثلهــا في : ﴿ فأصبحتُمْ بنعمتهِ إخواناً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) ش القصيدة.

<sup>(</sup>Y) ش م فلما .

<sup>(</sup>٣) ش م (كل) ساقطة.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٢٧٣٦/٢ . ورد المثل: «ما كل بيضاء شحمة ، ولا كل سوداء تمرة».

<sup>(</sup>e) ش هندا .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ١٠٣ .

ويقال: ثقُل ، بالضم ، فهو ثقيل إذا ماتَ ، لأنَّ الجَسومَ (١) تثقل بالموت كما تخفُّ بالأرواح ، وتحوَّل ثقيل إلى ثاقل ، لإفادة الحدوث في المستقبل ، كما يقال : هـو الآن ميت (٢) ، وهو مائت عما قريب (٣) . وإما ﴿ إنَّكَ ميّتُ وإنَّهم مَيّتُون ﴾ (٤) فعلى تنزيل ما سيكون لا محالة منزلة ما هو كائن في الحال .

## مسألة (٥) [ ١١٤]

تُستعمل (<sup>(1)</sup> (خال) بالوجهين ، فمن مجيئها بمعنى الظنّ قوله : [ الطويل ] .

وحَلَّتْ بيُـوتي في يفاعٍ ممنَّع يخال به راعي الحَمولةِ طائرا(٧) وحَلَّتْ بيُـوتي العلم قوله: [ الطويل ] .

و (اليفاع) الموضع المرتفع . والاضافة في (راعي الحمولة) مثلها

<sup>(</sup>١) م الجسور.

<sup>(</sup>٢) ش حاشية: (وقال بعضهم: الميت، بالتسكين من حلّ به الموت، والميّت بالتشديد من سيموت، وأنشدوا في ذلك:

تسائل عن تفسير ميت وقيت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل وعليه فالآية على القاعدة.

<sup>(</sup>٣) ش قريباً . م قريب .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٣٠.

<sup>(</sup>ه) م (مسألة) ساقطة.

<sup>(</sup>٦) ش تستعمل بالمثناة من فوق.

<sup>(</sup>٧) قائله النابغة الذبياني : الكتاب ١٨٥/١ ـ شرح المفصل ١٨٤/٥ ـ شرح ابن عقيل ٣٧٣/١ ـ ديوانه ٤٠ .

<sup>(</sup>۸) قائله النمر بن تولب : شرح الشواهد للعيني ۳۹۰/۲ ـ همع الهوامع ۱۰۰/۱ ، ۱۵۰ ـ الدرر اللوامع ۱۳۳/۱ ، ۱۳۷ ـ شرح الأشموني ۲۰/۲ ـ جمهرة القرشي ۱۱۰ .

في: خاتم فضة ، أي الراعي من الحَمولة ، وهي بفتح الحاء ، التي أطاقت الحمل من الابل ، أي : تحسب به الابل التي كبرت ، واستحقت أن يحمل عليها ، طائراً ، لارتفاعه .

وروى : (يُخال) مبنياً للمفعول، وهو الراعي، فاسكانهُ واجبٌ، ومبنيّاً للفاعل المخاطب، فالاسكان (١) ضرورة، وهذا البيت من كلمة يخاطب بها النعمان بن المنذر (٢) حين مرض، وأولها :

كتمتُكَ ليلاً بالجُمومَين ساهراً أحاديثَ نفس تشتكي ما يَربُّها تكلّفني أنْ يغفل اللهرر هَمَّها ألم تَر خَيرَ الناس أصبحَ نَعْشُهُ ونحنُ للديهِ نسسالُ الله خُلْدَةً

وهَمّين هَمّاً مستكنّاً وظاهراً ووِرْدَ هُموم لم يَجدْنَ مصادرا وهل وَجَدَتْ قبلي على الدهر صابرا على قبّب (٣) قد جاوز (٤) الحيّ سائرا يَـرُدّ لنا ملكاً وللأرض عامرا

#### ومنها :

فَالَيْتُ لا آتيكَ إِنْ كَنْتَ مَحْرِمَا (٥) / ٢٢٢) /ساربطكلبي أَنْ يريبُكَ نبحُــهُ

وبعد البيت :

تَزِلُ الوعولُ العُصْمُ عن قَذَفاتهِ (٧)

ولا ابتغى جـــاراً سِـــواكَ مجـــاورا وإنْ كنتُ أرعى مُسحَــلانَ<sup>(٦)</sup> فعامــرا

وتضحي (٨) ذراه بالسحاب كوافرا

<sup>(</sup>١) ش بالاسكان.

<sup>(</sup>٢) م المنون.

<sup>(</sup>٣) أس (فتنه) بدل (قبب)ض.

<sup>(</sup>٤) م حاون .

<sup>(</sup>٥) ش م مجريا .

<sup>(</sup>٦) م كلُّمة (مسحلان) ساقطة وترك في مكانها بياض.

<sup>(</sup>٧) ش قزبانه .

<sup>(</sup>A) ش م ویضحی رداه .

ولا نِسْوتي حتَّى يَـمُتَّنَ حـرائــرا وبحــر عــطاءِ يستخفُّ المعــابــرا وكــانَ لــهُ على البَــريَّــةِ نــاصــرا

حِدْاراً على أَنْ لا تُنالَ مقادتي والفيتُهُ (١) والفيتُهُ دهراً يبيرُ عدوهُ (١) فَرَبُ عليهِ اللهُ أحسنَ فضله (٢)

# الشرح (۳):

يقول: كتمتك أحاديث نفسي وهمين ، فقدم المعطوف وجعل الليل ساهراً ، كما قال الآخر: [ الطويل ] .

[ لقد لُمتِنايا أُمَّ غَيْلانَ في السُّرى ونِمْتِ ] وما لَـيْـلُ الـمَـطيِّ بـنـائـم (٤)

والذي يربها النعمان ، فاعل (٥) تكلفني ضمير النفس و (تغفل) تترك ، و (عامر) أي من يعمرها ، وإنّما جاز الدعاء للمحمول على النعش بالبقاء لأنّه لم يكن مات ، بل كان يحمل على النعش من قصر إلى آخر . . و (كلبه) لسانه . و (مسحلان وعامر) واديان ، أي : وإن كنت بعيداً عنك . و (العُصْم) التي في يديها بياض .

ويسمى الليل كافراً ، لأنه يغطي كلَّ شيء . و (يبير) يهلك . و (المعابر) السفن ، يقول : لكثرة الماء في هذا البحر يستخف السفن (٢) ، فيذهب هنا وهنا . /٢٥٣ (٢٢٣) / و (ربّ ) أتمَّ ، يقال : أربَّ معروفَكَ (٧) عند فلان : اتمِمْهُ . و (المقادة) الانقياد (٨) بذلً .

<sup>(</sup>١) ش عداءه .

<sup>(</sup>۲) ش فعله .

<sup>(</sup>٣) م كلمة (الشرح) ساقطة.

<sup>(</sup>٤) قائله جرير: الكتاب ٨٠/١ نقائض ٧٥٣ المقتضب: ٣٣١/٤، ١٠٥/٣ المحتسب: ٢٨٤/١ أمالي ابن الشجري: ٣٦/١، ٣٠١ الانصاف: ٢٤٣ ـ خزانة البغدادي: ٢٧٣/١ ديوانه: ٣٥٥.

<sup>(</sup>ه) ش (ما على) مكان (فاعل).

<sup>(</sup>٦) م السفر بالراء بدل النون .

<sup>(</sup>٧) م (معروفك) ساقطة وترك في مكانها بياض.

<sup>(</sup>٨) م (أن يقاد) مكان (الانقياد) وكانت كذلك في ش وصححت.

وأمَّا البيت الثاني فإنه للنمر بن تولب رضي الله(١) عنه .

والشاهد فيه بَيِّنٌ ، فإنه لا يظنّ أنَّ له اسماً ، بل يتيقن ذلك . و ( دعا ) بمعنى سمَّى ، ومثله قول الآخر : [ الطويل ] .

دعتني أخاها أمَّ بكرٍ ولَمْ أكنْ أخاها ولم أرضَعْ لها بِلبَانِ<sup>(٢)</sup> دعتني أخاها بعد ما كان بيننا من الأمر ما لا يفعل الاخوانِ

ويُروَى: دعاء العذارى ، مصدر منصوب مضاف إلى الفاعل ، وحذف المفعول الأول أي: دعاءهن إياي . ويروى: دعائي ، باضافة المصدر إلى المفعول الأول أي: فالعذارى (٣) مرفوع .

و (الغانية) التي غنيت بحسنها عن الزينة . وفي (خلتني) اتحاد (٤) الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمّى (٥) واحد ، وهو من خصائص أفعال القلوب ، وقوله (٢) لي اسم ، أي غير ذلك .

### مسألة [ ١١٥]

مِنْ تَعَدِّي (حجا) إلى مفعولين قولهُ: [البسيط]. قد كنتُ أحجو أبا عَمْرو أخا ثقةٍ حتى ألمَّتْ بنا يوماً مُلِمَّاتُ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) م الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) قائله عبد الرحمن بن الحكم: الكامل للمبرد ٧٧ شرح المفصل ٢٧/٦ - المقرّب ١٢١/١ - شدور الذهب ٣٧٥ .

<sup>(</sup>۳) ش ( فالعذاری مرفوع ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) م إفساد .

<sup>(</sup>o) ش الاسم . م اسمين .

<sup>(</sup>٦) ش م (يقول) مكان (وقوله).

<sup>(</sup>٧) قائله تميم بن مقبل ، أو أبو شنبل الأعرابي : شذور الذهب ٣٥٧ ـ شرح الشواهد للعيني ٢ / ٣٥٧ ـ التصريح ٢ / ٢٤٧ ـ همع الهوامع ١ / ١٤٨ ـ الدرر اللوامع ١ / ١٣٠ ـ شرح الأشموني ٢ / ٢٣٧ ، وليس في ديوانه .

/ ٢٥٤ ( ٢٧٤ ) / هذا البيت أنشده الأزهري .

ولا يعرف غير ابن مالك من النحويين عَدَّ (حجا) من أفعال هذا الباب . والبيت لابن مُقْبِل ، وبعده :

فقلتُ والمرءُ قَدْ تُخْطِئهُ منيتَهُ أَدْنَى عطيتِه إياي ميسَاتُ فكان ما جاد لي لا جاد من سعةٍ دراهم زائفات ضَرْبجيّاتُ الشرح:

( فقلت ) أي : في نفسي ، واعترض بينه وبين القول بجملة (١) . و ( المنية ) واحدة المني . ( ومئات ) بياء ساكنة بعدها همزة ، جمع مئة ، برد لامها(٢) ، ولكنه قدمها على العين ، والمستعمل في الكلام حذفها كما في المفرد .

وفي البيت الثالث الاخبار عن النكرة بالمعرفة ، فإنْ قدَّرت (ما) نكرة بمعنى شيء ، لا موصولة فواضح .

واعترض بجملة الدعاء بين الخبر والمخبر عنه .

و (الضربجيّ) بالضاد المعجمة والباء الموحدة والجيم ، فيكون صفة مؤكدة ، وصفة ما لا يعقل تجمع بالألف والتاء ، نحو: ﴿ الحجُّ أَشَهّرُ معلومات ﴾(٣).

#### مسألة [١١٦]

مِنْ تَعَدِّي ( هَبْ ) بمعنى ( اعتقد ) إلى مفعولين قوله : [ المتقارب ] .

<sup>(</sup>١) م الجملة.

<sup>(</sup>٢) م (ما سرته دلاتها) مكان (مئة برد لامها).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٧.

فقلتُ أجِـرني أبـا خـالــدٍ وإلّا فهَبْني أمــرأً هــالِـكــا(١) وقوله: /٧٥٥ (٢٢٥)/ [الطويل].

هبوني أمراً منكم أضلً بعيرَهُ له ذمّة إنَّ الـذمـامَ كبيــرُ (٢) فأما البيت الأول فإنه لابن همام السلولي (٣).

و ( امرءاً ) مفعول ثانٍ موطّىء لقوله : هالكا . و ( هالكا ) صفة له ، وهو المقصود بالمفعولية ، ونظيره في باب الخبر : ﴿ بَلْ أَنتُم قُومٌ تَجَهَلُونَ ﴾ (٤) ، وفي باب الحال : أقبلَ زيدٌ رجلًا راكباً .

وفعل الشرط محذوف ، أي وإن لا تُجزني (٥) . ودخلت الفاء في الجواب لأنَّه إنشاء ، ولأنه جامد (٦) ، وقد اجتمعا أيضاً (٧) في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تبدوا الصدقات فنعما هي ﴾ (٨) ، ﴿ ومَنْ يكنْ الشيطانُ له قريناً فساءَ قريناً ﴾ (٩) .

 <sup>(</sup>١) قائله عبد الله بن همام السلولي: الخصائص: ١٨٩/٢ ـ شذور الذهب: ٣٦١ ـ المغني: ٩٩٥ ـ شرح شواهده للسيوطي ٣١٢ ـ شرح الشواهد للعيني: ٣٧٨/٢ ـ التصريح: ٢٤٨/١ ـ همع الهوامع: ١٣١/١ ـ الدرر اللوامع: ١٣١/١ ـ شرح الأشموني: ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) وجدته في ديوان مجنون ليلى ١٣٩ (جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج) - أمالي ابن الشجري ٥٠/١ - ولكن ابن هشام نسبه إلى عروة بن اذينة الليثي - وهو في ديوان الحماسة (د. عبد المنعم) ٤٠٤، وفي شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢٧٣/٣، للشاعر أبي دهبل الجمحي، الأغاني ١٤٩/٦ الاشتقاق ٨١.

 <sup>(</sup>٣) ابن همّام السلولي (ت نحو ١٠٠هـ) عبد الله بن همّام بن نبيشة بن رباح السّلولي : شاعر اسلامي ، أدرك معاوية وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك ، أو بعده . له أخبار . وكان يقال له « العطار لحسن شعره . الاعلام ٢٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ٥٥.

<sup>(</sup>٥) م عرني .

<sup>(</sup>٦) م حامدا .

<sup>(</sup>٧) ش (أنظاره) مكان (أيضاً في).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٧١.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ٣٨.

وأما البيت الثاني فإنه / لعروة بن $^{(1)}$  أذينة الليثي  $^{(1)}$  / .

#### مسألة [١١٧]

مما يتعدَّى إلى اثنين الافعالُ الدالَّة على التصيير والتحويل ، كردَّ وتركَ وجعلَ واتخذ ، كقوله تعالى : ﴿ واتخذَ اللَّهُ إبراهيمَ خليلًا ﴾ (٣) ، ﴿ لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ﴾ (٤) ، ﴿ فجعلناه هباءً منثورا ﴾ (٥) ، وقال : [ الوافر ] .

رمى الحدثانِ نسوةَ آل حربٍ بمقدارِ سَمَدْنَ له سمودا<sup>(۱)</sup> فردً وجوهَهُنَّ البيضَ سودا فردً وجوهَهُنَّ البيضَ سودا

وقال آخر: / ٢٥٦ (٢٢٦)/ [ الطويل].

ورَّبْيتُ مُ حتى إذا ما تركتُهُ أخاالقوم واستغْنَى عن المَسْح ِ شاربُه (^) وقال آخر: [ الكامل].

إِنْ يفعلا فَلَقَدْ تركتُ أباهما(١) جزرَ السّباعِ وكلّ نسرٍ قَشْعَم (١٠)

<sup>(</sup>١) عروة بن أذينة الليثي (ت نحو ١٣٠ هـ): شاعر غزل مقدَّم. من أهل المدينة ، وهو معدودٌ من الفقهاء والمحدَّثين أيضاً. ولكن الشعر أغلب عليه. الاعلام ١٨/٥.

<sup>(</sup>٢) اسم الشاعر ساقط وترك له بياض فاكملناه من ش م

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٠٩ . شم (الواو) مكان (لو) وهو سهوً واضحً .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ٢٣.

<sup>(</sup>٦) أمالي القالي ١١٥/٣ - اضداد ابن الأنباري ٣٦ ـ شرح الشواهد للعيني ٤١٧/٢ ـ شرح الأشموني ٢٦/٢ ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٩٤١ .

<sup>(</sup>٧) م يرد وكانت كذلك في ش ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٨) قائله فرعان بن الاعرف ، أو منازل ابنه : شرح الشواهد للعيني ٣٩٨/٢ الاصابة : ٧٠٠٩ همع الهوامع ١/١٥٠١ الدرر اللوامع ١٣٣/١ - نوادر المخطوطات ٢/٣٦، وفيها تحقيق اسم الشاعر - شرح الأشموني ٢٥/٢ - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٩) م أخاهما ، وكانت كذلك في ش ولكنها صححت .

<sup>(</sup>١٠) قَائله عنترة : شرح الشواهد لّلعيني : ١٩٨/٣ ـ شرح الأشموني : ١٩١/٢ .

فأما البيتان الأولان فأنّهما لعبد الله بن الزّبير<sup>(١)</sup> ، بفتح الزاي ، الأسدي .

وأما البيت الثالث فإنه لعنترة بن شداد (٢) العبسي ، وهو آخر بيت من معلقته المشهورة ، وقبله : [ الكامل ] .

ولقد خشيتُ بأنْ أموتَ ولم يكنْ للحربِ دائرةٌ على آبْني ضَمْضَمِ الشاتمي عرضي ولم اشتمهما (٢) والناذرين إذا لم القَهُما دمَي

الباء في (بأن أموت) زائدة ، وجملة (٤) (لم يكن) حالية . و (ضمضم) هذا رجل من مزينة ، وابناه : هرم وحصين .

و (دوائر الزمان) آفاته ، وقيل في قوله تعالى : ﴿ ويتربص بكم الدوائر ﴾ (٥) الموت أو القتل . و (عِرضي ) يحتمل النصب والجر ، وهو أولى .

وأمّا (دمي) فمنصوب لا غير، وفيه شاهد على إعمال اسم الفاعل مثنى، وعلى إعماله بمعنى /٢٥٧ (٢٢٧) / الماضي إذا كان بالألف واللام . و (يفعلا) كناية عن نذرهما (٢) دمه، أي : أن ينذرا دمى فلقد قتلتُ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الزَّبير بن الأشيم الأسدي (ت نحو ٧٥ هـ): من شعراء الدولة الأموية ، ومن المتعصبين لها . كوفي المنشأ والمنزل . كان هجّاءً ، يخاف الناسُ شرَّهُ . فَقَدَ بصرَهُ وماتَ في خلافة عبد الملك بن مروان . الاعلام ٢١٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي : (ت نحو ٢٧ ق هـ) أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، ومن شعراء الطبقة الأولى . من أهل نجد . في شعره رقة وعذوبة . كان مغرماً بابنة عمه « عبلة » فقل أن تخلوله قصيدة من ذكرها . اجتمع في شبابه بامرىء القيس الشاعر . وشهد حرب داحس والغبراء . وعاش طويلا . قتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي . ينسب إليه « ديوان شعر » مطبوع . الاعلام ٥/٩٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ش اشتمتها م اشمتهماً.

<sup>(</sup>٤) م كلمة .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) م بدرها .

اباهما (۱٬۱۰) وتركته قطعاً . و (الجزر) اللحم . و (القَسْعَمَ) الكبير من النسور ، ويروى : خزر ، بخاء معجمة ، وهو بالخاء المعجمة ، الضبع العرجاء .

ونظير هذا البيت(٢) في هذا القصد: [ الكامل ] .

فتركتُهُ جزرَ السباعِ ينشْنَهُ ما بين قُلّةِ رأسِه والمعصمِ (٣) (ينشنه) يتناولنه . و (القُلّة) الأعلى . و (المعصم) موضع السوار .

# مسألة [ ۱۱۸]

يجوزُ الغاءُ الفعلِ القلبي المتصرف بمساواة أن توسط، كقوله: [البسيط].

أبالاً راجيز يا ابنَ اللؤم (٤) توعِدُني وفي الأراجيزِ خِلْتَ اللؤمُ والخورُ (٥) وقوله: [ الكامل ] .

إنَّ المحبُّ علمت مصطبرٌ ولديه ذنب الحبُّ مُغْتَفَرُ<sup>(1)</sup> ويرجحان أن تأخر ، كقوله : [الوافر].

آتٍ الموت تعلمون فلا يرهبكم من لظى الحروب اضطرام(٧)

<sup>(</sup>١) م أباها .

<sup>(</sup>٢) ش القول.

<sup>(</sup>٣) قائله عنترة : شرح القصائد العشر للتبريزي ٢٠٤ ـ خزانة البغدادي ١٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) م الكريم.

<sup>(</sup>٥) قائله اللعين المنقري : الكتاب ٦١/١ ـ شرح المفصل ٨٤/٧ ، ٨٥ ـ خزانة البغدادي ٢٠٤/ ـ التصريح ٢٠٣/١ ـ همم الهوامم ٢٠٣/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٥/١ .

<sup>(</sup>٦) قائله مجهول ، شرح الشواهد للعيني ١٨/٢٤ ـ حاشية ياسين على التصريح ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٧) قائله مجهول: شرح الأشموني ٢٨/٢.

/ ۲۰۸ (۲۲۸)/ وقوله: [الطويل].

هما سيدانا يزعمان وإنّما يسوداننا أنّ يسَّرت غنماهما(١) ومن إعمال المتوسط قوله: [الوافر].

شجاكَ اظنُّ ربعَ الظاعنينا ولم تَعْبَأْ بعَذْل ِ العاذلينا(٢)

فأما البيت الأول فإنه للعين المنقرى (٣) يخاطب به رؤ بة بن العجاج ، وقد تهدّده بإنشاء الأراجيز في ذمّه ، والهمزة للتوبيخ والانكار .

اجزائه . والجار والمجرور الأول متعلق بـ (توعدني) . والنداء بينهما اجزائه . والجار والمجرور الأول متعلق بـ (توعدني) . والنداء بينهما اعتراض . والثاني خبر مقدم متحمل للضمير . و (اللؤم والخور) مبتدأ مؤخر ومعطوف . و (خلت) بينهما اعتراض ، ولو نصبهما على المفعولية لجاز ، وكان الظرف حينئذ في (٦) محل النصب مفعولاً ثانياً . و (خلت) بمعنى علمت . و (اللّؤم) بالضم والهمز ، أن يجتمع في الانسان الشحّ ومهانة النفس ورناءة الاباء فهو من أذم ما يُهْجَى به ، وقد بالغ بجعل المهجو ابناً له ، اشارة

<sup>(</sup>١) قائله أبو أسيدة الدبيري: شرح الشواهد للعيني: ٤٠٣/٢ ـ التصريح: ٢٥٤/١ ـ همع الهوامع: ١٩٥٤/١ ـ الدرر اللوامع: ١٣٥/١ ـ اللسان (يسر).

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول: المغنى: ٣٨٧ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٣٧٣ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢/ ٤١٩ ـ التصريح: ١٥٤/١ ـ همع الهوامع: ١٥٣/١ ـ الدرر اللوامع: ١٣٦/١ ـ شرح الأشموني ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) اللعين المنقري هو منازل بن زمعة المنقري ، من بني منقر ، وكان ممن قضى بين جرير والفرزدق فأصابه الشر . الحيوان ٢٥٦/١ هامش .

<sup>(</sup>٤) ش (به) مكان (بذلك).

<sup>(</sup>٥) م لتفاوت .

<sup>(</sup>٦) ش (في) ساقطة .

إلى أن ذلك غريزةً فيه . و ( الخَوَر ) بفتحتين وخاء معجمة ، الرخاوة (١) والضعف .

يقول: إنَّك راجزٌ / ٢٥٩ ( ٢٢٩ ) / لا تحسن القصائد والتصرُّف في (٢) أنواع الشعر، فجعل ذلك دلالةً على لؤم طبعه وضعفِ نفسه، وزعم الجاحظُ في كتاب الحيوان (٣) أن النحويين وُهَمُوا في هذا البيت، وأن القافية لا مية لا رائية، وأن الكلمة الأخيرة الفشل لا الخور، وأن القوافي مجرورة، ولكن الشاعر (٤) أقوى، إذ رفع وأنشدَ قبله: [البسيط].

إنّي أنا ابنُ جلا إنْ كُنْتَ تعرِفُني يا رؤب والحيّة الصماء في الجبلِ وأما البيت الثاني فأصله:

علمتُ المحبُّ مصطبرا

ثم (°) توسط العامل فصار: المحبّ علمتُ مصطبرا، ثم ألغي العامل، وحينئذ إتجه دخول (إن) على الجملة.

و (لدى ) ظرف لمغتفر (٢) ، والجملة عطف على خبر إن . و (الحِبّ) بالكسر ، المحبوب ، كالذبح والطحن .

وأما البيت الثالث قثوله: (إن الموت) مبتدأ وخبر على التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>١) م الرخامة .

<sup>(</sup>٢) م من .

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٢٦٧/٤ (تحقيق . عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ١٣٨٥ / ١٩٦٦) . ولم أقف على التعليق ، وكلمة القافية وردت ( الكسل ) لا ( الفشل ) وفي الأراجيز جلب اللؤم والكسل والبيتان منسوبان إلى المكعبر الضبّي في حماسة البحتري ٨.

<sup>(</sup>٤) م التأثير .

<sup>(</sup>٥) ش. تم بالمثناة من فوق.

<sup>(</sup>٦) ش. لتغفر.

وأما البيت الرابع فإنه لأبي أسيدة الدبيري(١)، وقبله:

إنَّ لنا شيخين لا ينفعاننا غنيين لا يُجدى علينا غناهما وقوله: (إن) بتقدير لأن، وقوله: (يَسَّرت)(٢) بياء مفتوحة وسين مهملة مشددة مفتوحة، معناه: كثرت ألبانها، ونسلها، ورجل مُيسِر، بكسر السين خلاف / ٢٦٠ (٢٣٠) / المجنِب، بكسر النون، من قولهم: جُنَّب القوم، إذا قلَّت ألبانُ ابلهم. وثنى (الغنم) كما جاء في الحديث: «مثل المنافق كمثل الشاق العائرة بين الغنمين »(٣). و(العائرة) بالمهملتين، التي تخرج من غنم إلى أخرى، ليضربها الفحل.

وأما البيت الخامس فإنه يروى برفع (ربع) ونصبه ، فمَنْ رفعَ جعله فاعل (شجاك) ، و (أظن) ملغاة ، ومَنْ نصبَ جعلَه مفعولًا أولًا لا ظنّ . وجملة (شجاك مفعولًا (أ) ثانياً مقدَّماً ، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الربع ، لأنه مؤخر لفظاً مقدَّم تقديراً ، إذ أصله التقدم على (شجاك).

## مسألة [ ۱۱۹]

إذا تقدَّم الفعل القلبي على مفعوليه لم يَجُزْ إلغاؤه ، وموهم ذلك محمول على جعل المفعول الأول ضمير شأنٍ محذوفاً ، والجملة المذكورة مفعولاً ثانياً ، أو على أنَّ الفعل معلَّقُ بلام ابتداء مقدَّرة ، كما تعلَّق بها مظهره ، ومثالذذلك قوله : [ الكامل ]

فعبرتُ بعدَهُمُ بعيشٍ ناصبٍ وإخالُ إِنِّي لاحِقٌ مستتبِّعُ (٥)

<sup>(</sup>١) ش. لأبي أسيد الزبيري .

<sup>(</sup>٢) م. سيرت، وكان كذلك في ش. ولكنه صحح.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (منافقين) ١٦ ـ سنن النسائي ( ايمان ) ٣١ ـ سنن الدارمي ( مقدمة ) ٣١ ـ مسند أحمد بن حنبل ٣٢/٢ ، ٦٨ ، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ش. مفعول مقدما.

<sup>(</sup>٥) قائله أبو ذؤ يب الهذلي : المنصف ٢٠٢١ المغنى ٢٣١ ـ شرح شواهده للسيوطي ٢٠٦ ـ

وأنشد الشارح (١) على ذلك قوله: [البسيط]

أرجـو وآملُ أنْ تـدنو مـودتُهـا وما إخالُ لدينا منكِ تنويلُ<sup>(۲)</sup> / ۲۲۱ (۲۳۱)/ وقوله: [البسيط]

كذاك أُدْبتُ حتَّى صارَ من خُلُقِي إنِّي رأيتُ مِلاكُ الشيمةِ الأدبُ (٣) وقدّر في الأول ضمير الشأن ، أي : وما إخاله . وفي الثاني اللام ، أي : لملاك . وعليه إعتراض من وجهين ، أحدهما : أنه لا يظهر وجه تخصيص الأول بالضمير ، والثاني باللام ، بل لو حُمِل كلاً منهما على إضمار اللام أو الضمير لصح ، والثاني : إنَّ الناظم (٤) وغيره نصوا على أن العامل المتقدِّم على مفعوليه متى تقدم عليه ما يتعلق (٥) به ثاني المفعولين ، أو (٢) بالكلام يسهل (٧) الالغاء ، فالأول ، نحو : متى ظننت زيد قائم ، فإن متى متعلقة بقائم ، والثاني .

وصرَّحَ الناظم بذلك في شرح الكافية وغيرها ، وذَهَل عنه آبنُه فحمل قوله في الخلاصة :

التصريح ٢٥٨/١ ـ همع الهوامع ١٥٣/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٦/١ ـ المفضليات ٤٢١ ـ ديوان الهذليين ٢/١ .

<sup>(</sup>١) شرح الفية ابن مالك : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) قائله كعب بن زهير: خزانة البغدادي ٤/٤ شرح الشواهد للعيني ٤١٢/٢ - التصريح ١/٢٥ - الدرر اللوامع ٢٩/١ - شرح الأشموني ٢٩/٢ - دروانه ٩ ، برواية (تعجيل).

 <sup>(</sup>٣) قائله فزاري : المقرّب ١١٧/١ ـ خزانة البغدادي ٤/٥ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٩/٢ ـ
 التصريح ١٥٨/١ ـ همع الهوامع ١٥٣/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٥/١ ـ شرح الأشموني ٢٩/٢ ـ
 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١٤٦ ، برواية «الأدبا».

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية : ٧/٧٥٥ .

<sup>(</sup>٥) م. يفعلوا .

<sup>(</sup>٦) . (اي) مكان (أو).

<sup>(</sup>٧)) ش.م. سهل وهو الأفصح. شرح ألفية ابن مالك لابنه: ٧٦.

<sup>(</sup>٨)، م. لعدم.

وانوِ ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم الغاء<sup>(۱)</sup> ما تقدما<sup>(۲)</sup> على ارادة هذين البيتين ونحوها .

والصواب أنه إما أراد ما سمع من نحو: ظننت زيد قائم ، وعليه البيت الذي أنشدته ، وذلك فيمَنْ رواه: (إني) بكسر الهمزة ، وأنها إنما تكسر بعد الفعل القلبي (٢) إذا عُلِّقَ باللام (٤) ، نحو: ﴿ والله يعلمُ إنك لرسولُه ﴾ (٥) ، فالتقدير على هذا ، إني للاحق (٦) ، وناصب ، ذو نصب ، ولو كان /٢٦١ (٢٣١) / إسم فاعل لكان منتصباً ، لأنك تقولُ : انصبَهُ الأمرُ ، وإخال (٧) ، بكسر الهمزة في لغة جميع العرب إلّا بني أسد ، فإنَّهم يفتحونها وهو القياس .

ومعناها هنا اليقين . و (مستتبَع) بفتح الباء ، جعلهم كأنَّهم سألوه أنْ يتبعَهم .

والبيت لأبي فؤيب الهذلي ، من مرثيته المشهورة ، وأولها : أمنِ المنونِ وريبهِ (^) تتوجّعُ والدهرُ ليس بمعتبٍ مَنْ يَجْزَعُ ومنها :

أُودَى بَنِي واعقبوني حسرةً بعد الرقاد وعبرةً ما تقلِعُ فالعينُ (١) بعدَهُم كأنَّ حداقَها سُمِلَتْ (١) بشوكٍ فهي عُورٌ تدمعُ

<sup>(</sup>١) ش. الالغاء.

<sup>(</sup>٢) ذم. ما بعدها. شرح ألفية ابن مالك لابنه: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) م. القبلي.

<sup>(</sup>٤) ش. (باللام) ساقطة.

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون ١.

<sup>(</sup>٦) ش. أي للاحق.

<sup>(</sup>V) م. أخاك .

<sup>(</sup>٨) م. وربيعه .

<sup>(</sup>٩) م. بالعين.

<sup>(</sup>۱۰)م. سهلب.

سبقوا هُـوِيَّ وأعنقوا لهـواهم فتُخُرِّمـوا ولكلِّ جنبٍ مصرعُ ومنها:

فليس بهم فجع الزمان وريبه إني باهل مودتي لمفجعُ ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنيِّةُ اقبلتُ لا تُدْفَعُ وإذا المنيِّةُ اقبلتُ لا تُدْفَعُ وإذا المنيِّةُ أنشبَتْ أظفارَها ألفيتُ كلَّ تميمةٍ (١) لا تنفعُ /٢٦٣ (٢٣٣) وتجلّدي للشامتين أريهُمُ إني لريْبِ الدهرِ لا اتضعضعُ والنفسُ راغبةً إذا رغَّبْتَها وإذا تُردُّ إلى قليلٍ تقنعُ (٢) كُمْ مِنْ جميع الشَّملِ ملتئم الهوى كانوا جميعاً قبلنا فتصدَّعوا

أودى الشباب: ذهب . و ( العين ) نائب عن العينين . و ( الحداق ) نائب عن الحدقتين . و ( السَّمْل ) : الفَقْء . وبنى قوله : ( فهي عور ) على لفظ قوله ( حداقها ) (٣) ، ولو راعى المعنى لقال : فهما عوراوان ، أو على العين في أول البيت لقال : فهي عوراء .

وشرح البيت الرابع يأتي \_ إن شاء الله (٤) \_ في باب كيفية التثنية والجمع . و ( التميمة ) والعاذة والعوذة بمعنى .

وأما البيت الثاني فإنه لكعب بن زهير رضي الله (٥) عنه من لاميته المشهورة التي صدرها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول وفيه شواهد، أحدها، أن يقال: أمَل، بالتخفيف، يأمُل، كقتل

<sup>(</sup>١) م. ملمة .

<sup>(</sup>٢) ش. يقنع .

<sup>(</sup>٣) م. جذافها .

<sup>(</sup>٤) ش.م. الله تعالى .

<sup>(</sup>٥))م. الله تعالى .

يقتل . وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أنَّه إنَّما (١) يقال : أمَّل ، بالتشديد .

وقد ذكرت حكاية ظريفة في ذلك في شرح القصيدة المذكورة ، وفي قوله أيضاً في القصيد (٢) :

#### والعفو عند رسول الله مأمول

دليل أيضاً على ذلك . الثاني : عطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ ، فإنَّ / ٢٦٤ ( ٢٣٤ ) / الرجاء والأملَ بمعنى ، ومثله قوله تعالى (٣) : ﴿ فما وهنوا لما أصابَهم في سبيل الله وما ضعفُوا ﴾ (٤) ، وهذا العطف من خصائص الواو . والثالث (٥) : تسكين المنصوب المعتل (٦) بالواو للضرورة ، أو إهمال أنْ المصدرية حملًا على اختها (ما) . الرابع : جواز إلغاء الفعل القلبي المتقدِّم على مفعوليه إذا تقدَّم عليه شيءٌ يتعلَّق بالكلام . والخامس : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب .

وأما البيت الثالث فهو حماسي ، وقبله :

أُكنِّسِهِ حينَ أُناديهِ لأكرمَهُ ولا الَّقبه والسوءةُ اللقبُ

وقد روى هذا الشعر مرفوع القافية كما أورده الشارح (٧) ومنصوبه وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على قوله: (أكنيه . . . البيت) في باب المفعول معه .

<sup>(</sup>١) ش. (إنما) ساقطة.

<sup>(</sup>٢) م. ش. القصيدة.

**<sup>(</sup>٣)** ش.م. سبحانه .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٤٦ . ش. وردت الآية : ﴿ فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا ﴾ ، ولقد أسقط منها ( في سبيل الله ) .

<sup>(</sup>a) م. والمالت.

<sup>(</sup>٦) ع.م. (الغفل) مكان (المعتل) والصحيح ما أثبتناه من (ش)، إذ المقصوة (تدنو).

<sup>(</sup>١) شرح ألفية ابن مالك : ٧٧

# مسألة [ ١٢٠]

من معلّقات الفعل القلبي لام الابتداء نحو: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ آشتراهُ مَالَهُ فِي الآخرةِ مِنْ خَلاق ﴾ (١) . ولام القسم كقوله (٢) : [ الكامل ]

ولقد علمتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنيَّتِي إِنَّ المنايا لا تَطيشُ سِهامُها<sup>(۱)</sup> ولم أجدْهُ في ديوانهِ .

و (علمت) فيه محتمله لوجهين ، أحدهما : أَنْ تكونَ معلَّقةً كما ذكر الشارح فيكون « لتأتين » جواباً لقسم محذوف وجملتا القسم (٥) والجواب / ٢٣٥ ( ٢٣٥ ) / في موضع نصب بالفعل المعلق .

والثاني أن يكون أجريت لأفادتها تحقيق الشيء وتوكيده مجرى القسم فتخرج حينئذ عن طلب المفعولين وتتلقى بما<sup>(١)</sup> يتلقى به القسم ، وعلى هذا فلا قسم مقدّر ، والجملة لا محل لها كسائر الجمل التي يُجاب بها القسم ، ويخرج البيت عن الدليل ، ويأتي الوجهان في الآية الكريمة أيضاً .

و (طاش السهم) إذا عدل عن الرمية ، أي أنها لا تخطىء من حضر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) م. (كقوله) ساقطة.

<sup>(</sup>٣) قائله لبيد: الكتاب: ٢٥٦/١ خزانة البغدادي: ١٣/٤، ٢٣٣- المغني: ٤٠١، ٤٠٠ شرح شواهده للسيوطي: ٢٨٠ ـ شذور الذهب: ٣٦٥ ـ شرح الشواهد للعيبي: ٢٥٠٧ ـ شرح التصريح: ٢٥٤/١ ، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٩ ـ همع الهوامع: ١٥٤/١ ـ الدرر اللوامع: ٣٧/١ ـ شرح الأشموني: ٣٠/٢ . والبيت في شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (شرح ابراهيم جزيني ـ بيروت): ٢٠/٢ ، وشرح القصائد التسع المشهورات: ٣٩٩، برواية:

صادَفْنَ منها غِرَّةً فاصَبْنَها إنَّ المنايا لا تَطيشُ سِهامُها (٤) ع. (للبيد) ساقطة وترك في مكانها بياض وأثبتناها من ش.م.

<sup>(</sup>a) ش. (القسم) ساقطة.

<sup>(</sup>٦) ش. (ما) مكان (بما).

أجله ، وجاء بيت يشبه (1) هذا فالتبس به على الواحدي (7) ، فقال في تفسير البسيط (7) : أنشده سيبويه : [ الكامل ]

ولقد علمتُ لتأتين (٤) منيّةً لا بعدَها خَوْفٌ عليَّ ولا عَدْم (٥) وإنما الذي في كتاب سيبويه البيت الذي قدّمناه .

# مسألة [ ١٢١]

قد علق «نسى » كقوله: [الطويل]

ومَنْ أنتُم إنّا نَسِينا مَنْ أنتُم وريحكم من أيّ ريح الأعاصرِ<sup>(۱)</sup>
قالوا: وإنّما جاز ذلك حملاً على نقيضه «علم»، ولا حاجة إلى هذا،
بل كلّ فعل قلبي يجوز تعليقُه بالاستفهام، نحو: ﴿ فانظري ماذا
تأمرين ﴾ (٧)، ﴿ أو لَمْ يَتَفَكّروا ما بِصاحبِهم مِنْ جِنَّةٍ ﴾ (٨)، ﴿ قل انظروا ماذا
في السماوات والأرض ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ش. حانت منيته) مكان (وجاء بيت يشبه).

<sup>(</sup>٢) الواحدي (ت ٤٦٨) علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوّية ، أبو الحسن الواحدي : مفسر ، عالم بالأدب ، نعته الذهبي بإمام علماء التأويل ، كان من أولاد التجار ، أصله من ساوة ( بين الري وهمذان ) ، ومولده ووفاته بنيسابور . له « البسيط » و « الوسيط » و « الوجيز » ، كلها في التفسير ، و « شرح ديوان المتنبي » و « أسباب النزول » ، و « شرح الأسماء الحسنى » . الاعلام ٥٩/٥ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) م. البيت.

<sup>(</sup>٤) ش. لاتين .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قائله.

<sup>(</sup>٦) قائله زياد الأعجم: المحتسب لابن جني ١٦٨/١ ـ شرح الشواهد للعيني ٤٢٠/٧ ـ همع الهوامع ١٥٥/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٧/١ ـ حاشية ياسين ٢٥٣/١ ـ شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٠٧/٤ ـ شرح الحماسة للمرزوقي ١٥٣٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل ٣٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الاعراف ١٨٤.

<sup>(</sup>٩) سورة يونس ١٠١.

ثم البيت لا دليل فيه / ٢٦٦ ( ٢٣٦ ) / لاحتمال تقدير تمام الكلام عند قوله : « نسينا » ثم يبتدىء : من أنتم ، توكيداً لمثله في أول البيت ، وأنشدوا أيضاً : [ المنسرح ]

لم أرَ مشْلَ الفِتيانِ في غَيرَ الأيَّامِ يَنْسَوْنَ ما عواقبُها(١) ولا قاطع فيه أيضاً لاحتمال كون (ما) موصولةً حُذِفَ العائدُ الذي هو صدرُ صلتها مع عدم طول الصَّلة ، أي : الذي هو عواقبها ، مثل : (تماماً على الذي أحسنُ)(٢) ، فيمن رفع (أحسن).

#### مسألة [ ١٢٢]

ربما عدًى (٣) العربُ « رأى » الحلمية إلى المفعولين حملًا لها على (رأى ) القلبية إذا كانت مثلها في كونها إدراكاً بالحسّ الناظرِ ، قال : [ الوافر ] أبو قـيس يُـوْرقُـنا وطَـلْقُ وَعـمّارٌ وآوِنةً أُثـالا أراهـم رفقتي حتى إذا ما تجافي الليلُ وآنخزلَ آنخزالاً إذا أنا كالذي أجرى لوردٍ إلى آل فلم يدركُ بهلا(٤) ولا يكون « رفقتي » حالاً ، لأنّه معرفة ، وهذا الشعر لابن أحمر يذكر جماعةً من قومِه لحقوا بالشام فصار يراهم إذا أتى أول الليل ، وقبل الأبيات .

<sup>(</sup>١) قائله عدي بن زيد: الأغاني: ١١٥/١٣ ـ شرح المفصل: ١٥٢/٣ ـ المغني: ١٤٢ ـ ديوانه: ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام ١٥٤ ، في المصحف بفتح نون «أحسن »، وفي « إملاء ما مَنَّ به الرحمن ، لأبي البقاء العكبري ٢٦٦/١ »: « ويقرأ بضم النون على أنه اسم ، وهو ضعيف » ـ وفي «أتحاف فضلاء البشر: « الذي أحسنُ ، بالرفع على أنه خبر محذوف ، أهو أحسنُ ، محذف العائد ، وإنْ لم تطل الصلة ، وهو نادر ».

<sup>(</sup>٣) م. عدت.

<sup>(</sup>٤) قائلها عمرو بن أحمر الباهلي: المصون ٨٣ ـ الكتاب ٣٤٣/١ ـ أمالي ابن الشجرى ١٢٦/١ ـ ١٢٨ ، ١٢٨ ، ٩٢/٢ ، ٩٣ ـ الخصائص ٣٧٨/٢ ـ الانصاف ٣٥٤ ـ شرح الشواهد للعيني ٢١/١٧ ـ همع الهوامع ١٠٠/١ ـ الدرر اللوامع ١٣٤/١ ـ شرح الأشموني ٣٣/٢ .

وأيـة ليلةِ تـأتيـك سهـواً فتصبح لا ترى فيها خيالا / ٢٦٧ ( ٢٣٧ ) / وبعده :

غَطارفُ لا يُصَدِّ (١) الضيفُ عنهم إذا ما طلّق البَرَم العيالا (أثالا) بضم الهمزة، والمثلثة (٢)، قال سيبويه (٣): ترخيم إثالة، وزعمت الرواة أن الاسم (أثال)، ولكنه نصبه بإضمار أتذكر، وأوان وأونة كزمان وأزمنة وزناً ومعنى، وفيه اعتراض بين المتعاطفين بالظرف.

و (انخزل) بالخاء المعجمة وبالزاي: انقطع.

#### مسألة [ ١٢٣]

أجرتْ سليمُ القولَ مجرى الظنِّ مطلقاً ، فقالوا : قلتُ زيداً منطلقاً ، وقل عَمْراً مشفقاً ، قال الراجز :

قالت وكنت رجالًا فطينا هذا لعَمْرُ الله اسرائينا<sup>(1)</sup> وأما أكثر العرب فيشترطون كون القول فعلًا مضارعاً مراداً به الحال مسنداً للمخاطب بالتاء<sup>(٥)</sup>، لاستفهام متصل كقوله: [الرجز]

متى تقولُ القُلُصُ الرَّواسما يحملن أمَّ قاسم وقاسِما(٢)

<sup>(</sup>١) ش.م. يعد.

<sup>(</sup>٢) ش.م. بالثاء المثلثة.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول: أمالي القالي: ٣/٢٤ ـ سمط اللآلىء: ٦٨١ ـ المخصص: ١٣ / ٢٨٢ ـ التصريح ٢٦٤/١ ـ شرح الأشموني: التصريح ٢٦٤/١ ـ شرح الأشموني: ٣٧/٢ ـ حاشية ياسين على التصريح: ٢٢/٢ ـ اللسان (يمن).

<sup>(</sup>٥) ش.م. وردت العبارة (مسنداً للمخاطب بالاستفهام متصل).

<sup>(</sup>٦) قائله هدبة بن خشرم: الشعر والشعراء: ٦٧٦ - الجمل: ٣١٥ - المقرّب ٢٩٥/١ - شذور الذهب: ٣٧٩ - شرح الشواهد للعيني: ٢٧/٢ - همع الهوامع: ١٥٧/١ - الدرر اللوامع: ١٩٩/١ - شرح الأشموني: ٣٦/٢ .

وقوله: [الكامل]

أمّا الرحيلُ فدوَن بَعْدِ غَدٍ فمتى تقولُ الدارَ تجمعُنا<sup>(١)</sup> / الله متصل بمفعول كقوله: [الوافر]

أَجُهَّ اللَّ تقولُ بني لُؤَى لَعَمْرُ أبيك أم متجاهلينا (٢) أو ظرف كقوله: [البسيط]

أبعدَ بُعدٍ تقولُ الدارَ جامعةً شملى بهم أم دوام البعدِ محتوما<sup>(٣)</sup> فأما البيت الأول رواه يعقوب في كتاب<sup>(٤)</sup> القلب والابدال كذلك<sup>(٥)</sup>، وقال أنشده الفراء، وقبله:

قد جرت الطير أيا<sup>(١)</sup> منينا وقال أبو منصور موهوب ابن الجواليقي (٧) في مُعَرَّبه (<sup>٨)</sup>: يجوز في

<sup>(</sup>١) قائله عمر بن أبي ربيعة المخزومي : الكتاب : ٦٣/١ ـ المقتضب : ٢٤٩/٢ ـ الجمل : ٣١٤ ـ شرح المفصل : ٧٨/٧ ـ خزانة البغدادي : ٢٣٣/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٩٤٧ ـ التصريح : ٢٦٢/١ ـ ديوانه : ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) قائله الكميت بن زيد: الكتاب: ١/٦٣ ـ المقتضب: ٢٤٩/٢ ـ شرح المفصل: ٧٨/٧ ـ خزانة البغدادي: ٢٣/١ عرضا، ٢٣/٤ ـ شذور الذهب: ٣٨١ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢/٢٩ ـ التصريح: ٢٦٣/١ ـ همع الهوامع: ١/١٥٧ ـ الدرر اللوامع: ١٤٠/١ ـ شرح الأشموني ٢٧/٣ ـ وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول: المغني: ٦٩٣ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٣٢٧ ـ شذور الذهب: ٣٨٠ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٨٠ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٨٠ ـ همع الهوامع: ١٥٧/١ ـ الدرر اللوامع: ١٤٠/١ ـ شرح الأشموني: ٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) م. (كتاب) ساقطة.

<sup>(</sup>٥) ش.م. هكذا .

<sup>(</sup>٦) ش. به جرت التطير أيا مينا.

<sup>(</sup>٧) الجواليقي ( ٤٦٦ ـ ٥٤٠) موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن ، أبو منصور بن الجواليقي : عالم بالأدب واللغة . مولده ووفاته ببغداد . نسبته إلى عمل الجواليق وبيعها . من كتبه « المعرّب »، و « تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة » ، و « أسماء خيل العرب وفرسانها » ، و « شرح أدب الكاتب » ، و « العروض » الاعلام ٢٩٢/٨ .

<sup>(</sup>٨) المعرّب: ٦٢ (تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية مصر ١٣٨٩ - ١٩٦٩)

اسماعيل اسمعيق ، بالنون (١) ، كقوله : [ الرجز ]

قالت جواري الحيِّ لمّا جينا هـذا وربِّ البيتِ اسماعينا ويجوز في اسرائيل اسرال واسراين بالنون.

وقال اعرابي صاد ظبّا فجاء به إلى أهله ، وأنشد: [الرجز] يقول أهل السوق لما جينا هذا ورب البيت اسرائينا / ٢٦٩ ( ٢٣٩ ) / أنشده الجرمي ، وقال : أراد اسرائيل ، أي : ما مَسَغَ من بني اسرائيل إنتهى .

وانشده القالي (7) في نوادره (7) كانشاد الجرمي (3) إلّا أنه قال : هذا لعمر الله . ووجه الشاهد فيه على روايتهما .

وإن كان مضارعاً (٥) أنه مسند إلى الظاهر لا إلى الضمير المخاطب .

وزعم بعضُهم أنَّه لا شاهدَ في قوله : « اسراينا » على النصب لاحتمال أن اصله اسرائينيا ، بالاضافة والرفع ، ثم حذف النون الأولى(٦) تخفيفاً لاجتماع

<sup>(</sup>١) ش. (بالنون) ساقطة.

<sup>(</sup>٢) أبو علي القالي ( ٢٨٨ - ٣٥٦ ) اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان ، أبو علي القالي : أحفظ أهل زمانه للغة والشعر والأدب . ولد ونشأ في منازجرد (على الفرات الشرقي قرب بحيرة وان) ورحل إلى العراق، فتعلم في بغداد وأقام ٢٥ سنة . ثم رحل إلى المغرب سنة ٣٢٨ هـ فدخل قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنها . ومات فيها . أشهر تصانيفه كتاب « النوادر » ويسمى « أمالي القالي » في الاخبار والاشعار . وله « البارع » ، و « المقصور والممدود والمهموز » ، و « الأمثال » الاعلام ٣١٩/١ -٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الأمالي : ٢/٤٤ . ورد :

قسد جسرتِ السطيسرُ أيا منينا قالت وكنتُ رجلاً فطينا هذا وربُ البيتِ اسرائينا

ويبدو أنَّ رواية « هذا لعمر الله » لم تكن مطَّردة في جميع نسخ « الأمالي » .

<sup>(</sup>٤) م . ( الحربي ) مكان ( الجرمي ) .

<sup>(</sup>٥) م له مضارعا ، وكذلك كان في ( ش ) ولكن ( له ) حذفت ، ومكانها واضح .

<sup>(</sup>٦) ش م الاول .

المثلين ، وبقيت (١) نون (نا) وهي مفتوحة ، وهذا نظير قول بعضهم في قراءة بعض السبعة (٢): ﴿ وكذلك نجّى المؤمنين ﴾ (٣) بتشديد الجيم ، أن الاصل ننجي ، ثم حذف النون الثانية مع أن حركتها مخالفة لحركة النون الباقية ، وفيه على الرواية الأولى اعتراضان اعتراض بين القول والمقول ، واعتراض بين هذا واسرائينا ، والشاهد الجيد في قوله : [ الطويل ] .

إذا قلت أنِّي آيب (٤) اهل بلدة وضعت بها عند اولية بالهَجْر (٥)

ووجهه أنّهُ فتح الهمزة من « أنّي » وانما تفتح الهمزة بعد القول إذا جرى مجرى الظنّ ، وهذا البيت للخطيئة مدح جملًا له .

و « الوليّة » كالقضيّة وزناً : البرذعة ، و ( الهَجْر ) (٢٠ ( ٢٤٠ ) / وزن الهَجْر مقابل الوصل ، معناه الهاجرة . و « آيب » (٧) جاء مع الليل ، أي إذا قدّرتُ في نفسي أنّي اصلُ إلى بلدةٍ مع الليل وضعتُ البرذعةَ في تلك البلدة عن ذلك الجمل الهاجرة (٨) لسرعته .

ومن غريب الحكايات ما حكاه ابن ميمون العبدري(٩) حكاية في شرحه

<sup>(</sup>١) م ونصب .

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن عامر أبي بكر بحذف احدى النونين وتشديد الجيم ، واختارها أبو عبيد لموافقة المصاحف . . . إنَّ الأصل « تُنجِي » بنونين ، مضمومة فمفتوحة ، مع تشديد الجيم ، فأشتغل توالي المثلين فحذفت الثانية . اتحاف فضلاء البشر ٣١١ إملاء ما مَنَّ به الرحمن : ١٣٦/٢ ، وفيه نقاش .

<sup>(</sup>٣) سورة الانبياء ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ش م آيت .

<sup>(</sup>٥) قائله الحطيئة : خزانة البغدادي ٤٣٣/١ عرضا وبرواية « حططت » مكان « وضعت » ـ شـرح الشواهد للعيني ٤٣٢/٢ ـ التصريح ٢٦٢/١ ـ شرح الاشموني ٣٨/٢ . ديوانه ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) ش العجز ، م الفجر .

<sup>(</sup>٧) ش وا ايت م ولايب .

<sup>(</sup>٨) ش م في وقت الهاجرة .

 <sup>(</sup>٩) ابن ميمون (ت ٥٩٧ هـ) محمد بن عبد الله بن ميمون العبـدري القرطبي ، ابـو بكر : عـالـم
 بالقراءات والأدب ، شاعر ، من بلغاء الكتاب . اصله من قرطبة . خـرج منها في أيـام الفتنة ، =

على جمل أبي (١) القاسم ، وهو أن بعض الأدباء قال : كنت حريصاً على قول الشعر ، وكان ذلك يتعذّر عليّ ، فاتاني آتٍ في النوم فقال : أتريد أنْ تقول الشعر ؟ فقلت : نعم . فقال : عليك بحفظ ديوان احمد الاعمى ، فاستيقظتُ وأنا لا اعرف مَنْ هو أحمد الأعمى ، ثم أنني حضرتُ حلقةُ كتبٍ فنودي على (سقط الزند) فرأيت فيه (٢) اسم المعري أحمد بن سليمان ، وكنت أعلم أنه أعمى (٣) ، ولم اكن أعلم أن اسمه أحمد ، فغلب (٤) على ظنّي أنّه المقصود فاشتريته ودرسته درس سراقة (٥) للقرآن ، فحفظته ، وقلت الشعر ، ومضى على فاشتريته ودرسته درس شراقة (٥) للقرآن ، فحفظته ، وقلت الشعر ، ومضى على ذلك سنةً فاتاني ذلك الآتي في النوم ، فقال : حفظتَ شعَرٍ أحمد ؟ قلت : نعم . وقال (٢) : وقلتَ الشعر ؟ قلت : نعم . وقال : انشدني شيئاً من شعره ، فانشدته قوله : [ الوافر ]

أعن وخد (٧) القلاص كشفت حالا . . . .

إلى أن انتهيت إلى قوله:

<sup>=</sup> واستوطن مراكش . ومات فيها وقد قارب السبعين . من كتبه « شرح المقامات الحريريـة » ، و « شرح أبيات الايضاح اللفارسي»، و « شرح الجمل » . الاعلام ١٠٧/٧ .

<sup>(</sup>١)م ( في ) مكان ( أبي ) .

<sup>(</sup>٢) ش م فيه رأيت .

<sup>(</sup>٣)م اعجمي .

<sup>(</sup>٤)م فقلت .

<sup>(</sup>٥)م قراته وفي قوله : « ودرسته درس سراقة للقرآن » إشارة إلى شاهد من شواهد النحو ، وهو أبيات سيبويه ، قائله مجهول :

هــذا ســراقــةُ لــلقــرآن يَــدرُسُــهُ والمسرءُ عنـد الــرُشــا إِنْ يلقَهــا ذيبُ الكتاب ٤٣٧/١ ـ خزانة البغدادي ٢٧٧/١ .

وسراقة رجل من القراء نسب إليه الرياء وقبول الرَّشا ، وحرصه عليها حرص الـذئب على فريسته . ولم يقبل البغدادي برأي الدماميني في الحاشية الهندية ، في كون هذا البيت مدحاً في الصحابي سُراقة بن جُعشُم .

<sup>(</sup>٦) ش م الواوِ ساقطة .

<sup>(</sup>V) ش وخذ بالذال المعجمة

#### وقبلت الشمش بالبينداء تبسر

فرده عليّ وقال : قل : الشمس بالبيداء تبرا ، بالنصب ، فإن ( القول ) هنا بمعنى / ٢٧١ ( ٢٤١ ) / الظن . ألا ترى أنَّهُ قالَ في بقيةِ البيت :

ومثلك مَنْ تخيّل ثُمّ خالا

وهذا كلام حسن ، وهو ماش على اللغة السليميّة ، وقد مضى شرح طائفة من هذه القصيدة في باب المبتدأ .

وأما البيت الثاني : فإنه لهُدْبة بن خَشْرَم بفتح الخاء المعجمة ، بعدها شين معجمة : شاعر مجيد حجازي عذري ، وهو راوية الحطيئة وجميل راويته ، وكثير راوية جميل ، وكُثير آخر فحل ِ اجتمعت له الرواية والشعر ، والذي رواه النحويون :

متى تقول  $^{(1)}$  . . . وهي رواية الخطابي  $^{(7)}$  ، وروى غيرهم :

متى تظنّ . . . .

و « القلص » جمع قلوص ، وهو الناقة الشابة . و « رسَمت » بالفتح ، ترسِم ، بالكسر ، رسماً ، فهي راسمة ، والنوق رواسم إذا سارت فوق اللَّميل . وكذلك البعير .

ويروى : «يدنين » بدل «يحملن » . و « أم قاسم » وهي أخت زيادة بن زيد العذري ، قاله فيها حين قال زيادة في فاطمة أخت هُذْبة : [ الرجز ] .

<sup>(</sup>١) م يقول بالمثناة من تحت .

<sup>(</sup>٢) الخطابي: نسبه أشهر من اسمه. وهو عبد الله بن محمد بن حرب بن الخطاب النحوي ، من نحاة الكوفة ، ويعرف بالخطابي . له من التصانيف : كتاب « النحو الكبير » سماه « الحدود » وكتاب « النحو الصغير » وكتاب « المكتم » في النحو ، وكتاب « عمود النحو وفضوله » انظر : انباه الرواة ١ /٣٥٧ .

عـوجي علينا واربعي يا فاطما اما تَرين الـدمـعُ منّي سـاجما(١) فبيَّت زيادة هدبة فضربه على ساعـده ، وشجّ أباه خَشْرَماً ، وقال : [ الوافر ] .

شَجَجْنا حَشْرَماً في الرأسِ عشرا ووقّ فنا هُدَيْبَة إذْ اتانا /٢٧٢ (٢٤٢)/، وقفنا من التوقيف: وهو سواد وبياض يكون في اليدين والرجلين.

فبيّت هدبة زيـادة ، فقتله ، فأخـذه سعيد بن العـاصي ، فارسله (٢) إلى معاوية فقال له : ما تقول ؟ فارتجل : [ الطويل ] .

ألا يا لقومي للنوائب والدهر وللمر وللأرض كم من صالح قد تلمّات عليه فلا ذا جلال هبنّه لجلاله ولا ذا رمينا فرامينا فصادف سهمنا منية وأنت أمير المؤمنين فما لنا وراءك فإن تكُ في اموالنا لا نضق بها ذراعاً

وللمرء يردى نفسه ولا يدري عليه فوارته بلمّاعة قفر في ولا ذا ضياع هُنَّ يتركْنَ للفَقْرِ منية نفس في كتابٍ وفي قَدْدٍ وراءك منه معدى ولا عنك من قصرِ ذراعاً وإن صبراً فنصبر للصَّبْر

فقال : قد اقررْتَ ثم أمرَ به فسجن حتى بلغَ ابنهُ فحبس بالمدينة ثلاث (٣) سنين .

وكان ذلك في مراجزة بينه وبين زيادة زوج اخته فاطمة ضمن خبر طويل . شرح ديوان الحماسة للتريزي : ٢٤/٧ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ش وارسله .

<sup>(</sup>٣) ش ، م ( ثلاثة ) وهو وهم واضح .

تلمّات عليه الأرض والمأت: وارته . « ذا جلال. » منصوب بمضمر (١١) على شريطة التفسير ، ونصبه أرجح من رفعه لوقوعه بعد حرف النفي الذي هو بالفعل اولى ، ولمناسبة الجملة الفعلية المعطوفة عليها بعد ، ولمناسبة « ذا » لذا الثانية . واسم يكن ضميراً لديه ، لأنها معلومة . و « الصبر » الحبس .

ولما دنا قتله ، قال لامرأته : / ٢٧٣ ( ٢٤٣ ) / [ الطويل ] .

اقلَّى على اللوم يا أم بَوْزَعَا ولا تجزعي مما اصاب فاوجعا ولا تنكحي إنْ فرقَ الـدهـرُ بيننا أغمَّ القفا والـوجـهِ ليس بأنْـزَعَـا ضـروباً <sup>(۲)</sup> بَلْحييـه على عـظم زَوْرهِ

إذا القومُ هشُّوا للفِعال تنقنُّعا

قال المبرد: لم يأمُّرها أن تتزوجَ الأنزع القليل شعر القفا ، وانما ذكَّرُها جمالَ نفسِه ، ليزهّدَها في غيرهِ انتهي .

و « الغمم » أن يسيل الشعر حتى يضيق الجبهة والقفا ، يقال : رجل أغم ، وجبهة (٣) غماء ، وذلك مكروه في نواصي الخيل .

و « الأنزع » الذي انحسر الشعر على جانبي جَبْهته . وقيل : لا (٤) يوصف بالانزع إلَّا الكريم . ويقال : إنَّه لمَّا قال هذا الشعرَ لزوجتِه جَدَعَتْ أَنفَها ، وقالت : أتخافُ بعدها نكاحاً ؟ قال : الآن طَابَ الموتُ . ثم انَّها تـزوجَتْ بعدَهُ ، وولد لها ، وقال هُدْبَة (٥) لابويه : [ الرمل ] .

ابلياني (٦) ليوم صبراً منكما إنَّ حزناً منكما اليومَ لشرّ

<sup>(</sup>١)م يضمر.

<sup>(</sup>۲) م مزویا .

<sup>(</sup>٣) م جهة .

<sup>(</sup>٤) ش م قيل ولا يوصف .

<sup>(</sup>٥) عم توبة . ش هدبة وهو الصحيح فاثبتناه .

<sup>(</sup>٦) ش اولياني .

ما اظن الموت إلا هيناً إن بعد الموت دار المستقر اصبر اليوم فإني صابر كل شيء بقضاء وقدر

/ ٢٧٤ ( ٢٤٤ ) / ولما جيء به ليقتل قال : [ الطويل ] .

ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل غَدٍ يا لهف نفسي من غدٍ إذا راح اصحابي تفيض دموعهم يقولون هل اصلحتم لاحيكم

وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح ِ إذا راح اصحابي ولستُ برائح ِ وغودرتُ في لَحْدٍ عليَّ صفحائي وما الرَّمْسُ في الارض ِ القواءِ بصالح

/ محل إذا في ( إذا راح ) خفض بادلًا من ( غد )<sup>(١)</sup> ، وإذا الثانيـة بدل من الاولى . / <sup>(٢)</sup> ثم قدم للقتل وهو مقيد ، فقال : [ الطويل ] .

إنْ تقتلوني في الحديد فانني قتلتُ اباكم مطلقاً لم يقيدِ (١٣)

فاطلقوه ، وتـولى قتله عبد الـرحمن أخو المقتـول ، وقيل : المسـور بن المقتول ، وقيل : إنَّ هُدْبَة أولُ مقتول ٍ أقيد به في الاسلام .

واما البيت الثالث فإنه لعمر بن أبي ربيعة المخزومي ، كنيتهُ أبو الخطاب ، وُلِدَ ليلةَ قُتِلَ عمرُ ( رضي الله (٤) عنه ) وعاش ثمانين سنة ، فاتكاً اربعين سنة ، وناسكاً اربعين .

والشاهد فيه : اجراء ( تقول ) مجرى (<sup>()</sup> ( تظنّ ) <sup>(1)</sup> كما في البيت قبله ، ومعناه : قد حان رحيلنا ، و<sup>(٧)</sup> مفارقتنا لمَنْ نحبّ في غدٍ ، فمتى تجمعنا الدارُ

<sup>(</sup>١)م . غير .

<sup>(</sup>٢) ع العبارة ساقطة ، فاثبتناها من ش م .

<sup>(</sup>٣) مر البيت برواية : « فان تقتلوني » .

<sup>(</sup>٤) م الله تعالى .

 <sup>(</sup>٥) ش ( معنی ) مکان ( مجری ) .

<sup>(</sup>٦) م ( نظير ) مكان ( تظن ) .

<sup>(</sup>٧) ش (أي ) مكان الواو .

بعد ذلك ، وعبّر عن الغد بعبارة بعيدة ، وهي قوله : دون بعد غد ، أي في اليوم الذي هو قبل بعد غد / ٢٤٠ ( ٢٤٥ / ، وذلك اليوم هو الغد .

ویروی : بعد ، بالنصب والخفض ، فمن نصبه فالتقدیـر<sup>(۱)</sup> : فدون مـا بعد غد ، فما موصولة و ( بعد ) صلتها ) ، ومن جرَّهُ فباضافة دون .

واما البيت الرابع فهو للمكيت بن زيد ، شاعر مقدم عالم بلغات العرب ، خبير بأيامها ، فصيح من شعراء مضر ، اسلامي (٢) ، أدرك الدولة الاموية دون العباسية ، وكنيته أبو المستهل ، وكان اصلخ ، بالخاء المعجمة ، أي أصم .

والاصمعي لا يحتجُّ (٣) به .

والبيت من كلمة يمدح (٤) فيها مضر على اهل اليمن .

والمعنى : أتظن (٥) قريشاً جاهلين أم متجاهلين حين استعملوا أهل اليمن على اعمالهم ، وآثروهم (٦) على المضربين مع فضلهم عليهم .

والمتجاهل: المظهر للجهل ولا جهلَ عنده. والبيت شاهد على أن الفصل بالمفعول بين الاستفهام والقول لا يمنع اجراءه مجرى الظنّ ، وذلك لأن ( بني ) مفعول اول ، و ( جهالا ) مفعول ثانٍ ، و ( أم ) معادلة للهمزة ، كأنه قال :

أَجُهَّالًا تَظنَّ بني لؤي ؟ (٧) واعترض بالقسم بين المعطوف والمعطوف عليه .

<sup>(</sup>١) م بالتقدير .

<sup>(</sup>٢) م ( من ) مكان ( اسلامي ) .

<sup>(</sup>٣) ش م بعدها وردت ( وقد احتج به الامة ) .

<sup>(</sup>٤) م مدح .

<sup>(</sup>٥) م انظر

<sup>(</sup>٦) م ( وانه وهم ) مكان ( وآثروهم ) .

<sup>(</sup>٧) م ( بني لؤي ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

واما البيت الخامس فشاهد على الغاء الفصل بالظرف وهو متعلق بجامعه . والأصل أنْ يقالَ : الدار جامعة شملي بَعْدَ بُعْدٍ تقول أم دوام البعد محتوماً ،

فإن (١) (أم) في البيت عاطفة اسمين / 777 (757) / على اسمين ، والأصل أن يلي الهمزة ما عطف (٢) عليه بأم (٣) ، وأن يتوسط (٤) بين المتعاطفين ما لا يسأل عنه (٩) .

<sup>(</sup>١) م بان .

<sup>(</sup>٢) م ( علطف ) مكان ( ما عطف ) .

<sup>(</sup>٣) م ( بالواو ) مكان ( بأم ) .

<sup>(</sup>٤) م ( متوسط ) مكان ( وان يتوسط .

<sup>(</sup>٥) (عنه) ساقطة .

# شواصدا علم وأري

#### مسألة [ ۱۲٤]

مما يتعدَّى إلى ثلاثة : نبأ ، وأنبأ ، وخبر ، وأخبر ، وحدث ، شاهد نبأ قوله : [ الكامل ] .

نبتُّتُ زرعـة والسفاهـة كآسمها يُهـدى إليّ غـرائبَ الأشعـارِ(١) وشاهد انباً قوله: [ المتقارب ] .

وآنبشتُ قيسًا ولم آبله كما زعموا حير أهل اليَمَنْ (٢)

وشاهد خبر قوله : [ الطويل ] .

وخُبِّرت سوداءَ الغميم مريضة فاقبلْتُ مِنْ أهلي بِمْصَر أعودُها(٣)

<sup>(</sup>١) قائله النابغة الذبياني : شرح ابن عقيل ٤٣/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٩٩/٢ ـ التصريح : ٢٩٥/١ ـ التصريح : ٢٦٥/١ ـ ديوانه : ٥٩ ( طبعة صادر ) .

<sup>(</sup>٢) قبائله الأعشى : مجالس ثعلب : ٤١٤ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢/ ٤٤٠ ـ التصريح : ١/٥٠/١ ـ همع الهوامع : ١/٥٩/١ ـ الدرر اللوامع : ١/٠١١ ـ شرح الاشموني : ٢/١٤ ـ ديوانه : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) قائله العوام بن عقبة بن كعب بن زهير: شرح الشواهد للعيني: ٤٤٢/٢ - التصريح:
 ٢٦٥/١ - همع الهوامع: ١٩٩/١ - الدرر اللوامع: ١٤١/١ - شرح الاشموني: ٢١/٤١ .

وشاهد أخبر <sup>(١)</sup> قوله : [ البسيط ] .

وما عليك إذا أخْبرتني دَنِفَا وغابَ بعلُكَ يـوماً أَنْ تعـوديني (٢) / ٢٧٧ ( ٢٤٧ ) / وشاهد حدث قوله : [ الخفيف ] .

أو منعتم ما تسألون فمَنْ حدثتموه له علينا العلاء (٣)

وأما البيت الأول فإنه للنابغة الذبياني . والنا مفعول اول قائم مقام الفاعل . و « زَرعة » مفعول ثانٍ . و « يهدي » مفعول ثالث . و « السفاهة كاسمها » جملة اعتراض .

وأما البيت الثاني فإنه للاعشى ميمون بن قيس يمدح قيس بن معد يكرب الكندي .

و « بلوته ابلوه » اختبرته <sup>(٤)</sup>. وقبله :

لعَمَ رَكَ ما طولَ هذا الزمنِ على المرء الإعناءُ معنْ (٥) بظل رجيماً لريب المنون وللسقم في اهله والحزنْ فهي يمنعني ارتيادي البلاد من حذر الموت أن تأتينْ

ومنها يذكر ناقته :

تيم قيساً وكم دونه من الأرض مَهْمَة دي شَزنْ ومن سأنيء كاسف وجهه إذا ما انتسبت له انكرنْ

<sup>(</sup>١) ش خبر ، الهمزة ساقطة .

<sup>(</sup>٢) قائله رجل من بني كلاب: شرح الشواهد للعيني ٤٤٣/٢ ـ التصريح ٢٥٦/١ ـ همع الهوامع ١/١٥٦ ـ الدرر اللوامع ١/١٤١ ـ شرح الاشموني ٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) قائله الحارث بن حلزمة اليشكري : شرح المفصل : ٢٥/٧ ، ٦٦ ـ شرح الشواهـ للعيني . (٣) قائله الحارث بن حلزمة اليشكري : الدرر اللوامع ١٤١/١ .

<sup>(</sup>٤) ش اختبره . (٥) م بمعنى .

ولماقال: وانبئت قيساً . . . البيت ، غضب قيس وقال له: او تشك في ذلك وامر بحسبه/٢٧٨ (٢٤٨ ) / فزاد فيها:

رفيع العماد طويل النجاد ضخم الدسيعة رحب العطن في جئتك مرتاد ما خبروا ولولا الذي خبروا لم ترن فلا تحرمني (٢) نداك الجزيل فاتي آمرؤ قبلكم لم اهن فأمر باخراجه ، ووصله .

وأما البيت الثالث فوقع فيه ، اضطراب ، فقوله : « سوداء الغميم » ففي كتب النحو كذلك . و « الغميم » اسم موضع بالحجاز ، ويناسبه بقية البيت ، وقوله بعده :

فواللهِ ما ادري إذا أنا جُنْتُها أَبُرتها من دائها أو أزيدها ووقع في بعض كتب اللغة: سوداء القلوب، ومن ذلك ما رأيته من مجموع بخط الامام أبي (٣) جعفر احمد بن الاستاذ أبي الحسن ابن الباذش (٤) رحمهما الله تعالى) قال: اختلفوا، هل يقال: سوداء القلب مكبّراً، أو لا يقال ذلك إلا بالتصغير، فذكر أبو على القالى: أن صاحب العين أنكر ذلك، إنّما يُقال قلبهِ مكبّراً، وسويداء قلبه بالتأنيث والتكبير (٥) فلا، وأجازه ٢٧٩ ( ٢٤٩ ) / بعضُهم وآستدلً بقوله:

<sup>(</sup>١) ع م ورد : (ونبثت قيسا . . ) ، والصواب ما اثبتناه وفق ما جاء في البيت سلفا وكما ورد في ش . و «قيساً » هـ و قيس بن معـ د يكـرب ، ممـ دوح الأعشى ، والخبـر رواه المرزيـاني في الموشح : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ش فلا تحرمن .

<sup>(</sup>٣) م ( في ) مكان ( أبي ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الباذش ( ٤٩١ ـ ٥٤٠ هـ) احمد بن علي بن احمد بن خلف الانصاري الغرناطي ، ، أبو منصور ، المعروف بابن باذش : عالم بالقراءات ، اديب . كان خطيب غرناطة . له « الاقناع» في القراءة الاعلام ١٦٧/١ ـ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن الباذش ( 222 - 0.00 هـ) علي بن احمد بن خلف الانصاري الغرناطي ، المعروف بابن الباذش . من العلماء بالعربية ، من أهل غرناطة ، مولداً ووفاةً . له كتب ، منها « المقتضب من كلام العرب » ، و « شرح كتاب سيبويه » ، و « شرح اصول ابن السراج » في النحو ، و « شرح الايضاح » لابي على الفارسي . الاعلام 0/0 .

وخبرت سوداء القلوب من بقية (١) البيت ، ولا حجَّة فيه لاحتماله لأن يكون سوداء علماً للمرأة واضيفت (٢) إلى القلوب ، أو صفة (٣) لها ، على معنى أنها قاسية (٤) القلب ، وجمع القلب بما حَوْله وإنّما (٥) الدليل على الجواز قول قيس بن الخطيم : [ الطويل ] .

يكونُ لهُ عندي إذا (٦) ما ضممتُه مكانٌ بسوداءِ الفؤادِ كنينُ (٧)

وإذا ثبت ذلك بهذا البيت أمكن توجيه البيتِ الأول عليه ، ويكون المعنى : أنّها تحلُّ من القلوبِ محلَّ السويداء كأنَّ القلوبَ على اختلافها تميلُ إليها ، ويمكن أنْ يكونَ الأمرُ على ما قال صاحبُ العين ، ويكون تكبيره (^) من ضرورة الشعر ، قال أُبي (رضي الله (٩) عنه) وفي كثير من نسخ الاصلاح (١٠) : اجعل ذلك في سويداء قلبك ، وأسود قلبك ، وفي سواد قلبك ، ومن حبة قلبك .

وقال ابن درستويه : سواد القلب وسويداؤه دمه الذي فيه انتهى . وقس

<sup>(</sup>١)م نصبه .

<sup>(</sup>٢)م الواو ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ش م أو لها صفة ، بتقديم ( لها ) على ( صفة ) .

<sup>(</sup>٤) ش ناهية . م ناسية .

<sup>(</sup>٥) م وأما .

<sup>(</sup>٦) م إذا و ( ما ) ساقطة ، وهي كذلك في ( ش ) ولكنها استدركت على الحاشية .

<sup>(</sup>۷) المسلسل ، أبو طاهر محمد بن يوسف التميمي : ١٠٥ ( القاهرة ١٣٥٧ ) - أمالي القالي ١٠٥ ( المسلسل ، أبو طاهر محمد بن يوسف التميمي : ١٠٥ ( الشجري ١٤٢ ( حيدر آباد السكن ١٣٤٥ ) - ديوانه ٥٥ . ( تحقيق د . ابراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ، بغداد ١٣٨١ /١٣٨١ ) ، وفي البيت روايات .

<sup>(</sup>۸) م تکثیره .

<sup>(</sup>٩) م الله تعالى .

<sup>(</sup>١٠) اصلاح المنطق لابن السكيت ٤١٠ (دار المعارف بمصر ١٩٧٠) ، وردت العبارة : (ويقال : اجعل ذلك الأمسر في أقصى قلبك ، وفي أسود قلبك ، وفي سواد قلبك ، وفي حبة قلبك . . . ) .

كتاب المخصص (١) ، بكسر الصاد ، قال ثابت (٢) : سويداء القلب ، علقة سوداء إذا شُقَّ القلبُ دت كأنَّها قطعةُ كبد ، قال الفارسيّ : وتستعمل مكبَّرةً ، ولفظ (٣) التحقير أكثر ، وأنشد :

[ يكون له عندي إذا ما ضمنته ] مكان بسوداء الفؤاد كنين

/ ۲۸۰ (۲۵۰) / وأما البيت الرابع فما استفهام (٤) مبتدأ وعليك خبر ، وأن متعلقة به . وكذا (أن تعوديني) ، لأن أصله (في أن تعوديني) ، أي ما عليك في هذا الوقت في عيادتي ، وتعلقت (إذا) و (أن تعوديني) بعامل واحد مع أنَّهما على معنى في ، لأنَّ إذا للزمان ، وأن تعوديني للمكان المجازي .

و « الدنف » الذي لازمه المرض ، وقد يقال له دَنف ، بفتح النون ، وهو من باب اطلاق المصدر على الذات ، ولذلك (٥) لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بخلاف المكسورها ، ويقال : دنف المرض ، إذا صار دنفاً ، وأدنف أيضاً ، وأدنفه المرض ، يتعدَّى ولا يتعدَّى ، ومن ثم جاء مدنِف ، بالكسر ، ومدنف ، بالفتح .

وأما البيت الخامس فقيل لم يسمع تعهدي (حدّث ) إلى ثلاثةٍ في غيرهِ ،

<sup>(</sup>١) المخصص لابن سيدة : ٧٠/١٦ ، ورد النص : ( والسويداء : حبة الشونيز ، ويقال : رميته فأصبت سويداء قلبه ، وإنّما ذكرت هنا سويداء القلوب ، لغلبة التصغير عليها ، وإلّا فقد تكلم بها مكبّرة ، قال الشاعر :

يكون لمه عندي إذا ما ضمنته مكسانٌ بسوداء المفواد كنينُ وقال بعض اللغويين: رميته فأصبت سوداء قلبه وسواده ، فإذا حقروها ردّوها إلى فعلاء .

 <sup>(</sup>٢) هو ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي الغرناطي ، كان فاضلًا نحوياً ماهراً مقرئاً معروفاً
 بالزهد والفضل والجودة والانقياض ، أخذ عنه ابن مالك ، توفي بغرناطة سنة (٦٢٨ هـ) . بغية .
 الدعاة ٢٩٨١ .

<sup>(</sup>٣)م ( وله ) مكان ( ولفظ ) .

<sup>(</sup>٤) م فاستفهام ، وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(°)</sup> ش م لهذا .

وهو للحارث بن حِلِّزة <sup>(١)</sup> اليشكري <sup>(٢)</sup> .

قيل: وليس في العربيةِ فعِّل بكسرتين مع تشديد العين إلَّا في (٣) جِلِّق اسم دمشق، وحِمِّص، وحِلِّز، وهو بالحاء المهملة وبالزاي، أي القصير، أو البخيل، والأنثى حلَّزة.

ومعنى البيت: إنكم إذا منعتمونا ما نسألكم من الانصاف<sup>(٤)</sup> فأنا نقهركم (٥) على فعل الحق معنا ، إذ ليس لأحد من الناس اعتلاء علينا .

فقوله: منعتم، مبني للفاعل، وقـوله: تسـألون، مبني للمفعـول، و (من) استفهام في معنى النفي مثله في ﴿ ومَنْ يغفرِ الذنوبَ إِلَّا الله ﴾ <sup>(٦)</sup>. و (له علينا العلاء) جملة في موضع / ٢٨١ ( ٢٥١) / المفعول الثالث.

وهذا البيت من معلقته المشهورة  $^{(V)}$  ، وأولها :

آذنتنا ببَيْتِها أسماء رُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ منهُ الثَّواءُ آذنتنا ببيتها ثم ولّت ليت شعري متى يكون اللقاءُ

أذنتنا: اعلمتنا، ومنه ﴿ آذنْتُكُمُ على سواءٍ ﴾ (^): والشاوي، بالمثلثة (٩)، المقيم، ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾ (١٠)، وقد يُقال: مُثْوِ، لأنَّه قد يُقال: أَثُوى.

١١) م حلفه .

 $<sup>(\</sup>dot{\gamma})$  الحارث بن حلزة (ت نحو ٥٠ ق هـ) بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي : شاعر جاهلي من أهل بادية العراق ، وهو أحد أصحاب القصائد الطوال ، كان أبرص فخوراً . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٢/١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ش ( فس ) مسحت وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) ش الانفاق . م الاتصاف .

<sup>(</sup>٥) م نهدكم

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ١٣٥.

<sup>(</sup>V) شرح القصائد العشر للتبريزي ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء ١٠٩ .

<sup>(</sup>٩) ش م بالثاء المثلثة .

<sup>(</sup>١٠) سورة القصص ٤٥ .

## شواحد باب لغاعل

#### مسألة [ ١٢٥]

مِنَ العربِ مَنْ يلحقُ الفعلَ المسندَ إلى الاثنين ، أو الجماعة ألفاً ، وواواً ، ونوناً دالة على حال الفاعل الآتي ذكره ، فيقولون : قاما اخواك ، وقاموا أخوتك ، وقمن نسوتك (1) ، كما يلحق الجميع تاء ساكنة يدلون بها على حاله في التأنيث ، فيقولون : قامت هند ، والصحيح أنها حرف كالتاء لا اسما مضمرة (1) مبدل منها (٣) ما بعدها ، أو مخبر بها ، أو بفعلها عنه على التقديم والتأخير (١) ، وشاهد الالف وقوله : [ الطويل ] .

تـولَّى قتـالَ الـمـارقين بنفسـهِ وقـد أسلماهُ مُبْعِـدٌ وحميم (٥)

<sup>(</sup>١) م ( وقمن نسوتك ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٢) ش مضمر . والأفصح أن يقال : « إنها حروف كالثاء لا أسماء مضمرة » ، والمقصود تاء التأنيث .

<sup>(</sup>٣) م ( مبدل منها ما ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٤) ش التقدم والتأخر .

<sup>(°)</sup> قائله عبيد الله بن قيس الرقيات: أمالي ابن الشجري ١٣٢/١ ـ المغني ٣٦٧ ، ٣٦٧ ـ شرح شرح قائله عبيد الله بن قيس الرقيات: أمالي ابن الشجري ١٣٢/١ ـ التصريح شواهده للسيوطي ٢٦٦ ـ شذور النهب ١٧٧ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٧/٢ ـ التصريح ٢٧/١ ـ همع الهوامع ١/١٦ ـ الدرر اللوامع ١٤١/١ ـ شرح الأشموني ٢٧/٢ ـ ديوانه

/ ۲۸۲ ( ۲۵۲ ) / وقوله : [ السريع ] .

الفيت عيناك عند القف أولى فأولى لك ذا واقيه (١) وشاهد الواو قوله: [ الطويل ] .

بني الأرض قد كانوا بني فعزّني عليهم لا جال المنايا كتابها (٢) وشاهد النون قوله: [ الطويل ] .

ولـكــنْ ديــا فِــيُّ (٣) أبــوه وأمُّــهُ بحـورانَ يَعْصِــرْنَ السَّليطَ أقـاربـهُ (٤) وقوله: [ الطويل ] .

رأيْنَ الغواني الشيبَ لاح بعارضي فاعرضْنَ عني بالمخدودِ النواضِر<sup>(٥)</sup> فأما البيت الأول فإنه لابن قيس الرقيات<sup>(٦)</sup> يرثى به مصعب بن الزبير<sup>(٧)</sup> ، وقبله:

<sup>(</sup>۱) قائله عمرو بن ملقط: نوادر أبي زيد: ٦٢ ـ أمالي بن الشجري: ١٣٢/١ ـ خزانة البغدادي: ٣٣٣/٣ ـ المغني: ٣٧١ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٢٦٧ ـ شرح الشواهد للعينس: ٢٥٨/٢ ـ التصريح: ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٢) ش م كأنها ، ولم أجده في المظان المتيسرة .

<sup>(</sup>٣) م ( دنا ) مكان ( ديافي ) .

<sup>(</sup>٤) قبائله الفرزدق: الكتّباب ٢٣٦/١ ـ الخصائص: ١٩٤/٢ ـ أمبالي ابن الشجري: ١٣٣/١ ـ مرح المفصل: ١٩٣/، ٢٧٧ - خزانة البغدادي: ٢٨٦/٣ ، ٢٩٣/٣ ، ٢٩٣/٣ ، ١٠٥٠ ـ مرح الهوامع: ١٩٠/١ ـ الدرر اللوامع: ١٤٢/١ ـ ديوانه: ٥٠٠ .

<sup>(°)</sup> قائلَه محمد بن عبـد الله العتبي : شذّور الـذهب : ١٧٩ ـ شرح الشواهد للعيني : ٤٧٣/٢ ـ شرح الأشموني : ٤٧/٢ ـ معجم المرزباني : ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٦) أبن قيس الرقيات (ت نحو ٨٥هـ) عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك ، من بني مالك ، من بني مالك ، من بني مالك ، من بني عامر بن لؤي : شاعر قريش في العصر الأموي ، كان مقيماً في المدينة ، وقد ينزل الرقة ، أقام في الكوفة إلى أن توفي . أكثر شعره الغزل والنسب ، وله مدح وفخر ، ولقب بابن قيس الرقيات ، لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة ، اسم كل واحدة منهن رقية . وأخباره كثيرة معجبة ، وقيل اسمه عبد الله ، والصواب التصغير . له ديوان شعر مطبوع . الاعلام ٢٥٢/٤ .

 <sup>(</sup>٧) مصعب بن الزبير (٢٦ ـ ٧١ هـ) بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي ، أبو عبد الله : أحـد الولاة الابطال في صدر الاسلام ونشأ بين يدي أخيه عبد الله . فكـان عضده الأقـوى في تثبيت =

لقد أورث المصرين حزناً وذلة في قتيل بدير الجاثليق مقيم وأما البيت الثاني فإنه لعمرو بن ملقط (١) ، جاهلي ، وقبله :

مهما لي الليلة مهما ليه أودى بنعلي وسر باليه يا أوس لو نالتك أرماحُنا(٢) كنتَ كمَنْ تهوى(٣) بهِ الهاويه

/ ۲۸۳ ( ۲۵۳ ) / وأما البيت الثالث فإنه للفرزدق (٤). و ( بني الأرض ) خبر لكان مقدَّمٌ عليها ، و ( بنيً ) (٥) ، اسمها أصله بنوى ، والواو في كانوا علامة الجمع . وعزَّني ، بالعين المهملة ، وبالزاي : غلبني ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وعزَني في الخطاب ﴾ (٦) .

وأما البيت الرابع فإنه للفرزدق يهجو به عمرو بن عفراء الضَّبيّ (٧) ، جعله من أهل القرى المتعملين لاقامة عيشتهم ونفى عنه أن يكون على ما عليه العرب من الاشجاع والحرب .

ودياف: قرية بالشام. والسليط: الزيت، وقيل: دهن السمسم.

ملكه بالحجاز والعراق ، طعن في وقعة عند دير الجاثليق فقتـل وحمل رأسـه إلى عبد الملك ،
 وبمقتله نقلت بيعة أهل العراق إلى ملوك الشام . الاعلام ١٤٩/٨ .

<sup>(</sup>١) عمرو بن ثعلبة بن ملقط الطائي : شاعر جاهلي كان معاصراً لعمرو بن هند . الاعلام ٥/٢٤٠ -٢٤١ .

<sup>(</sup>Y) م ارحامنا<sup>'</sup>.

<sup>(</sup>٣) م يهوى .

<sup>(</sup>٤) لم اجده في شرح ديوان الفرزدق ، عبد الله الصاوي ( طبعة أولى ١٣٥٤ /١٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>۵) م ( وفي ) مكان ( وبني ) .

<sup>(</sup>٦) سورة ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٧) قيل كان عبد الله بن سلم الباهلي أعطى الفرزدق جعلته ، وحمله على دابة ، وأمر له بالف درهم ، فقال له عمرو بن عفراء الضبي : ما يصنع الفرزدق بهذا الذي أعطيته ؟ وإنما يكفي الفرزدق ثلاثون درهما ، يزني بعشرة منها ، ويأكل بعشرة ، ويشرب بعشرة ، فهجاه الفرزدق . أنظر : شرح ديوان الفرزدق ، المستشرق جيمس د . سايمنز : ١٩ (منشورات مكتبة الثقافة العربية ـ بغداد) .

وحوران : من قرى الشام . والكثير بالشام الزيت .

وإنّما قال : يعصرْن ، بالنون ، لأنه شبّههم ، لأنّهم لا شجاعة فيهم ، بالنساء ، لأنّ الخدمة (١) والتبذّل في العرب إنّما هو للنساء ، فأمّا الرجال فشغلهم بالحروب ، ولهذا جعل المتنبي الرجال كالنساء ، لمّا لَمْ يصونوا الحريم ، فقال : [ الوافر ] .

ومَنْ في كَفِّهِ مِنْهُمْ سِنانٌ كَمَنْ في كفِّه مِنْهُمْ خِضابُ (٢)

وقيل : شبّههم ببعير ديافي ، ثم أقبل يصف أقارب البعير ، وأقاربه جمال ، فلذلك جاء بالنون .

وقبل هذا البيت :

يُللامُ إذا ما الأمرُ غبَّت عواقبهُ على قدمي حيّاته وعقاربُهُ لهم والذي يُحصى السرائر (٤) كاتبهُ (٢٥٤٧٨٤)/ستعلم يا عمرو بن عفرا<sup>(٣)</sup> مَنْ الذي فلو كنتَ ظبياً صفحتُ ولـو ســرتْ ولــو قـطعــوا يُمْنَى يــديّ غفــرتُهـا

وبعده:

حسريماً ولا تنهاهُ عنّي أقساربُـهُ أَتَاهُ بِهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاطَبُهُ

وإنَّ امراً يغتابُني لم أطاله كمحتطبٍ ليسلاً أساودَ هَضْبةٍ

وأما البيت الخامس فإنه لمحمد العتبي (٥) الشاعر ، وبعده :

<sup>(</sup>١) م الخدم .

<sup>(</sup>٢) معاهد التنصيص : ٢/٨٧٨ ـ ديوانه : ١٧٨٠ .

<sup>(</sup>٣) م عفري .

<sup>(</sup>٤) م ( السرائر ) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) محمد العتبي (ت ٢٢٨ هـ) محمد بن عبد الله بـن عمرو ، أبو عبد الرحمن الأموي ، من بني عتبة بن أبي سفيان : أديب كثير الأخبار ، حسن الشعر . من أهل البصـرة . ووفاتـه فيها . لـه تصــانيف . منهـا « أشعــار النســاء الـــلاتي أحببن ثم أبغضن » ، و« الأخـــلاق » ، وأشعــار =

وكُنَّ إذا ابصَرْنَني أو سمعْنَ بي في أو سمعْنَ بي في أعنَّة أعيُنٍ في في أعنَّة أعيُنٍ في في أنتاؤ هم في أنّي مِنْ قدوم كدرام ثناؤ هم

ويروى : مفرقي بدل لعارضي .

والنواضر: جمع ناضر، بالضاد، وهو الناعم. والكوى: النقب في الحائط، وفتح كافها أفصح من ضمها(١)، وجمع المفتوحها كِواء، بالكسر والمد، وكِوى بالكسر والقصر، وجمع المضمومها(٢) كُوى، بالضم والقصر لاغير.

سعين فسددن الكوى بالمحاجر

نظرن باحداق المهى والجآذر

لأقددامهم صيغت رؤوس المنابر

/ ٢٨٥ ( ٢٥٥ ) / والمحاجر: جمع محجر العين ، بفتح الميم والمجيم (٣) ، ما يبدو من النقاب . والجآذر ، بالجيم واعجام الذال : جمع جُوْذُر ، بضم أوله وثالثه ، وفتح ثالثه : البقرة الوحشية .

#### مسألة [ ١٢٦ ]

يجوزُ اضمارُ الفعلِ وحدَهُ إذا استلزمه ما قبله ، أو أجيب بـه نفي أو استفهام ، ظاهر أو مقدر ، فالأول كقوله : [ الرجز ] .

أَسْتَكَ الإلهُ عُدُواتِ السوادي وَجَوْفَهُ (١) كَـلَ مُسلِثُ عَـادِ (٥) كَـلُ مُسلِثُ عَـادِ (٥) كَـلُ أُجشُ حـالكِ السَّسوادِ

<sup>(</sup>١) ش ( من ضمها ) ساقطة .

<sup>(</sup>٢) ش المضمومة . م المضمر .

<sup>(</sup>٣) ش فالجيم .

<sup>(</sup>٤) م حوقه .

<sup>(°)</sup> قائله رؤ به :الكتاب: ١٤٦/١ ـ الخصائص ٢٥٥/٢ ـ المحتسب ١١٧/١ ـ شـرح الشـواهـد للعيني ٢٧٥/٢ ـ شرح الأشموني ٢٠/٥ ـ ملحقات ديوانه ١٧٣ .

والثاني كقوله : [ الطويل ] .

تجلدْتَ حتَّى قيلَ لَمْ يَعْرُ قلبه من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجدِ (١)

والثالث كقوله : [ الطويل ] .

ألا هل أتى أم الحويس مرسِلي (٢) نعم خالد أن لم تعقَّهُ العوائقُ (٣)

والرابع كقوله : [ الطويل ] .

ليُسِكَ يَزيدُ ضارعُ لخصومة ومختبطُ ممّا تطيحُ الطوائحُ (١) (٥)

فأما البيت الأول فقوله: اسقى خبر لفظاً ، دعاء معنى أي جعل له شيئاً مما يسقيه .

وقوله : عـدوات معناه جنبات ، وإنَّما رواه سيبويه جنبات ، ومفردها

<sup>(</sup>١) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني ٢/٥٣/٢ ـ التصريح ٢٧٣/١ ـ شرح الأشموني ٢/٥٠ ـ شدور الذهب ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) م ( من سلي ) مكان ( مرسلي ) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على اسم قائله .

<sup>(</sup>٤) ينسب إلى لبيد ، والحارث بن نهيك ، ونهشل بن جري ، ومزرد ، والحارث بن ضرار النهشلي : الكتاب ٢٨٥/١ ـ الشعر والشعراء ٤٧ ـ المقتضب ٢٨٢/٣ ـ المحتسب ٢/١٧١ ـ النهشلي : الكتاب ٣٥٣/١ ـ الشريشي ٢/١١ ـ خزانة البغدادي ١٤٧/١ ـ التصريح ١٧٤/١ ـ معاهد التنصيص ٢/١٧ ـ همع الهوامع ١/١٠٠ ـ الدرر اللوامع ٢/١١ ـ شرح الأشموني ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٥) في آخر الصفحة ورد ما نصه: « إلى هنا انتهت الكتابة في شواهد الألفية » ، وفي الصفحة التالية ورد ما نصّه: « كتبه عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمّام السبكيّ الشافعي كان الله لي تخير تعليقه في وقت التسبيح من ليلة رابع المحرم سنة أربع وستين وسبعمائة ، الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، كتبه بالقاهرة المحروسة بمنزل سيدي أخي شيخنا شيخ الاسلام أبي حامد أحمد كان الله له عوناً ومعيناً ، وحفظه حفظاً مبيناً » وبقيت إحدى عشرة مسألة انفردت بها ش ، م دون ع وسأكملها بالاعتماد عليهما ، اكمالا للفائدة ، واعتماد (ش) الأم .

عِدُوة ، بكسر الدال وضمه (۱) ، ومن قرى بها (۲) فإن كسرت فتحت الدال ولم يجز كسرها ، ولولا الضرورة لجاز اسكانها ، وإن ضمت فتحت الدال تخفيفا ، أو ضممتها اتباعاً ، ويجوز في / ۸۹ ب / الكلام اسكانها تخفيفاً .

و «جوفه» بالنصب عطفاً على عدوات ، دعا لجوانبه وبطنه . و « المُلِثّ» بضم الميم وكسر اللام وتشديد الثاء المثلثة : المطر الملازم (٣) ، من ألتَّ بالمكان إذا أقام به ، ومثله ألبً ، بالموحدة . و « الغادي » الآتي في الغداة ، لأنّه يُكون بارداً . و « كلّ » الثانية فاعل اسقى (٤) محذوفة دلّ عليها اسقى لا قوله اسقى الاله سحاباً سقى ذلك فكأنّه قيل : سقاها كلَّ أجش ، وهذا محل الشاهد . و « الأجش » بالجيم وبالمعجمة ، الشديد صوت الرعد . و « الحالك » الشديد السَّوادِ ، وذلك لكثرةِ ما يحملُ من المطرِ ، والأحسن خفضه ، لأنَّ كلاً إنّما يُجاءُ (٥) بها لافادةِ الاستغراق ، كما أن لام الاستغراق كذلك ، والمقصود بالاسناد إليه إنّما هو المضاف إليه .

وأما البيت الثاني فمعناه: تصبَّرتُ حتَّى قيلَ في لم يَعْرُ<sup>(٦)</sup> قلبَهُ شيءٌ من الموجدِ، ثم قدَّر أنَّهُ سُئِلَ: فما قلتَ أنتَ ؟ فقال: قلتُ بل عارني أعظمُ الوجدِ.

فلأجل تقديرِ السؤالِ استأنفَ جملةَ القولِ ، ولأجل (٧) تقدّم ذكر فعل

<sup>(</sup>١) أرى من الصواب أن يقال: « بكسر العين وضمه » مكان « بكسر الدال وضمه » . إذ ورد في القاموس (عدا): « والعُدُوة بالكسر والضم : المكان المرتفع . . » .

<sup>(</sup>۲) م ر ويروى بهما ) مكان ( ومن قرى بها ) . « ويروى بهما » الصحيح المنسجم مع المعنى .

<sup>(</sup>٣) م اللازم .

<sup>(</sup>٤) م تسعى .

<sup>(</sup>٥) م جيء .

<sup>(</sup>٦) م ( بقى عليه ) مكان ( يَعْرُ قلبه ) .

<sup>(</sup>٧) م ولا على .

(يَعْرُ) في جملة النفي استغنى عن اعادته في جملة الجواب والهاء في قلبه (١) للحكاية ، وإلا لقال قلبي .

و « من الوجد » حال من شيء .

وأما البيت الثالث فقوله: مرسل ، بفتح السين ، و ( نعم خالد ) جواب الاستفهام ، والمجيب هو المستفهم ، والتقدير: نعم أتاها خالد ، وجواب الشرط يحذف إذا كانت الأداة (٢) إنْ ، وكان فعل الشرط ماضياً وضعاً ، أو لكونه مجزوماً بلَمْ .

وأما البيت الزابع فإنه للبيد . والضارع الذليل الخاضع ، والمختبط : الطالب للمعروف ، وأصل الاختباط ضرب الشجر للابل ليسقط ورقها فتعلقه الابل ، و ( مِنْ ) للابتداء أو التعليل ، وهي متعلقة بمختبط ، وما مصدرية ، أو موصول اسمي ، أو نكرة موصوفة . ويطيح : يذهب ويهلك ، يقال اطاحته السنون إذا ذهبت به في طلب الرزق وأهلكته ، والعائد محذوف ، وهو مفعول ( تطيح ) ، إلا إنْ قدرت ما مصدرية فلا حاجة إلى عائد . والطوائح على غير قياس ، وكان حقّه مطاوح أو مطيحات ، لأنّه جمع مطيحة ، ولكنه جمع على حذف الزيادة وفي التنزيل : ﴿ وأرسلنا الرياحَ لواقح ﴾ (٣) والواحدة ملقحة ، وكان الأصل ملاقح أو ملقحات ، ولا يكون جمع طائحة ، لأن معنى طاح يطيح أو يطوح هلك وسقط . ولو فسر الطوائح في البيت بالهالكات لفسد معناه .

والشاهد فيه رفع مضارع باضمار فعل يدل عليه ما قبله ، فإنه لما قال : ليُبْكَ يَزيدُ ، ببناء الفعل للمفعول عُلِمَ أَنَّ ثَمَّ باكياً لم يبينه ، فشوقت نفس

<sup>(</sup>١) م قلته ، وكانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٢) م الأدلة .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٢٢ .

السامع إلى معرفته ، فقدَّرَ أنَّهُ سأل فقال : من يبكيه ؟ / ٩٠ آ / فقال مجيباً : له ضارع أي يبكيه ضارع ومختبط يقول : إنَّهُ كان لنصره للمظلوم (١) ولمواساته للفقراء يقصده هذان النوعان من الناس ، فينبغي أن يبكي عليه الآن كلُّ ذليل ٍ لا ناصر له ، وكلُّ محتاج ٍ قد أهلكته حوادثُ الزمان ، وتركته لا معينَ له .

وزعم بعضُهم أنَّهُ لا دليلَ في البيت ، لجواز أنْ يكونَ يـزيدُ منـادىً ، وضارع (٢) مفعول يبكي ، أي : يا يزيدُ يجبُ بعدَك أنْ يبكي الذليلُ والمحتاجُ فإنَّهما قد هلكا بهلاكك .

والتوجيه الأول أولى ، لأنَّه رُوى : ليَبْكِ يزيدَ ، بفتح ياء « يبك » وكسر كافه ، ونصب يزيد ، فلما ظهر ( ضارع ) فاعلاً في هذه الرواية استحق أن يقدَّرَ فاعلاً في الأخرى ليستويا (٣) .

#### مسألة [ ١٢٧ ]

يجوز في الكلام حذف تاءِ التأنيث من الفعل ِ الماضي المسندِ إلى مؤنثٍ حقيقى إذا فُصِلَ بينهما يغير إلا ، كقوله : [ البسيط ] .

إنَّ أمراً غرَّهُ منكن واحدةً بعدي وبعدَكِ في الدنيا لمغرورُ (١٤) فإن كان الفاصل إلاّ فالحذفُ قليلٌ كقولِه : [ الطويل ]

[ طَوى النَّحْرُ والأجرازُ ما في غُرُوضِها ] وما بَقَيْت إلَّا الضَّلوعُ الجَـراشِـعُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) م لنصرة المظلوم .

<sup>(</sup>٢) م ( ضارع) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٣) نقل البغدادي في خزانته ١٤٧/١ ، قول ابن هشام : (والتوجيه الأول أولى . . . إلى آخر المسألة ) .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : الخصائص : ٢١٤/٢ ـ الانصاف : ١٧٤ ـ شرح المفصل : ٥٣/٥ ـ شـذور الذهب : ١٧٤ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٧٦/٢ ـ همع الهوامع : ١٧١/٢ ـ الدرر اللوامع : ٢٥٥/٢ ـ شرح الأشموني : ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) قائله ذو الرَّمة : المحتسب : ٢٠٧/٢ ـ شرح المفصل : ٨٧/٢ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢٧٧/ ـ شرح الأشموني : ٥٢/٢ ـ ديوانه : ٣٤١ .

وأكثرُهم يخصُّهُ بالشعر ، ويجوز في الشعر حـذف التاء من المـاضي المسند إلى ضمير متصل مجازى التأنيث ، كقوله : [ المتقارب ]

فلا مُنْنَةٌ ودَقَتْ وَدْقَها ولا أرضَ أبقلَ إبقالها (١) فأما البيت الأول ف (غَرَّه) صفة لـ (امرأ)، وواحدة فاعل، وهو صفة لمحذوف، وقد إختلف في تقديره، فقال سيبويه والجمهور: امرأة واحدة مؤنث حقيقي، وترك التاء من الفعل، إذ لم يقل غرته للفصل بالمفعول، وهو الهاء، وبالجار والمجرور، وهو (منكن).

وقال المبرِّد: التقدير: خصلة واحدة ، فلا دليلَ في البيتِ حينئذٍ ، لأنَّ التأنيثُ مجازيٌّ ، والتقدير الأول أظهر ، لأنَّه إلى الذهن أسبق ، ويؤيدُ صحتهُ حكايةُ سيبويهِ: حضر القاضي امرأة (٢).

وأما البيت الثاني فإنَّه لذى الرُّمة ، صدره :

#### طوى النحز والاجراز ما في غروضها

والنَّحْز ، بفتح النون والحاء المهملة والزاي : النخس والاستحثاث الشديد . والاجراز ، بالجيم والراء وآخرها زاي ، جمع جُرُز ، بضمتين ، وهي الأرضُ التي لا نبتَ بها ، والغُرُوض ، بضمتين ، أولاهما معجمة ، جمع غرض ، هو حزام (٣) الرحل . والجراشع جمع جُرشع ، بضم الجيم والراء [و] المعجمة ، المنتفخة الجنوب والبطون ، يصفُ ناقتُه يقول : طوى وهزل

<sup>(</sup>۱) قائله عامر بن جوين الطائي: الكتاب: ۲٤٠/۱ - الخصائص: ۲۱۱/۲ - المحتسب: ۲۲۰/۱ - أمالي ابن الشجرى: ۱۹۵/۱ ، ۱۹۱ - شرح المفصل: ۹٤/۵ - المقرّب ۳۰۳/۱ خزانة البغدادي: ۲۱/۱ ، ۳۳۰/۳ - المغني: ۲۵۲ / ۲۷۰ - شرح الشواهد للسيوطي: ۳۳/۳ - التصريح: ۲۷۸/۱ - همع الهوامع: ۲۱۷۱/۱ - الدرر اللوامع: ۲۲/۲۲ - شرح الأشموني: ۳۳/۲ - حاشية ياسين على التصريح: ۲۲۲/۲ .

 <sup>(</sup>٢) لقد نقل العيني في شرح الشواهد ٢/٦/٦ ـ ٤٧٦ ، من قول ابن هشام : « فأما البيت الأول » إلى قوله : « ويؤيد صحته حكاية سيبويه : حضر القاضي امرأة ».

<sup>(</sup>٣) م. حرم .

ما أصابها من شدة الاستحثاث والركض ومن السير في الأرض التي لا نبات بها .

« ما في حزامها » وهو حشاها ، فما بقيت من كثرة سبرها إلا أضلاع منتفخة عظيمة ، يريد ذهب لحمها فلم يبق إلا ضلوع(١) مشرفة / ٩٠ ب / مرتفعة .

وأما البيت الثالث فإنه لرجل طائي ، وهو عامر بن جُوَيْن (٢) ، بلفظ تصغير الجون ، للأسود والأبيض .

و (مزنة) مبتدأ ، أو اسم لا ، على إلغائها أو أعمالهاعمل ليس ، وهي واحدة المزن ، وهو السحاب الأبيض ، ويقال للمطرحب المزن . ووهم ابن يسعون (٣) فقال : المطر نفسه ، ويرده قوله تعالى : ﴿ أنتم أنزلتموه من المزن ﴾ (٤) ، والودق ، بالدال المهملة ، المطر ، وودقت تدق : مطرت ، والجملة خبر المبتدأ ، أو خبر لا ، أو نعت لمزنة والخبر محذوف ، أي موجودة .

وودقها وإبقالها مصدران يشتبهان . و (أرض) اسم لا التبرئة ، وأيقل خبرها فمحله الرفع .

ويقال للمكان(٥) أول ما ينبت فيه البقل أبقل ، وقد يقال بقل بقلًا

<sup>(</sup>١)م. اضلاع.

<sup>(</sup>٢) عامر بن جوين بن عبد رضاء بن قمران الطائي: شاعر فارس، من أشراف طبىء في الجاهلية. من المعمرين. كان فاتكا، تبرأ قومه من جرائره. الاعلام ١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن يسعون (ت بعد ٧٤٥هـ) يوسف بن يبقى بن مسعود بن عبد الرحمن بن يسعون ، أبو الحجاج التجيبي الأندلسي ، ويقال له الشنشي : لغوي . كان صاحب الاحكام بالمرية . له « المصباح في شرح أبيات الايضاح » للفارسي في النحو ، يدل على تبحره في اللغة . قال ابن قاضى شَهْبة : كان حياً في سنة ٧٤٥هـ الاعلام ٣٣٨/٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) م. المكان.

وبقولًا ، ولوجهِ الغلام ِ أول ما نبت (١) فيه الشعر ( بقل ) لا غير .

وأنكر (٢) جماعة منهم الأصمعي (٣): بقل في المكان ، ولهذا ادعوا أنَّ باقلًا من الشواذ كأعشب ، فهو عاشب (٤).

والشاهد في قوله أبقـل بإسقـاط التاء مع كون الفـاعل المؤنث مضمـراً متصلًا ، وذلك لوجود شَرْطَيْهِ : كون التأنيث مجازياً لا حقيقياً ، وكونه في الشعر لا في النثر ، وكأنّه لما أُضطُّر حمل الأرض على الموضع أو السهل (٥).

وعن ابن كيسان أنَّ ذلك جائزٌ في النثر ، وإن البيت ليس بضرورة لتمكَّنِ قائلِه مِنْ أنْ يقولَ : أبقلت (٦) ، وأنْ ينقلَ كسرة الهمزة (٧) إلى التاء ، ثم يحذف الهمزة .

وأجاب السيرافي (<sup>۸)</sup> بأنَّهُ يجوزُ إِنْ يكونَ الشاعرُ (<sup>۹)</sup> ليس من لغتِه تخفيفُ الهمزة ، وحينئذٍ لا يمكنه ما ذكره (۱۰).

وذكر ابن يسعون (١١) أنَّ بعضَ الرواةِ رواه بالتاء ، وبالنقل المذكور فإن صحَّبِ الروايةُ وصحَّ أنَّ القائلَ ذلك هو الذي قال : ولا أرض أبقل ، بالتذكير ، صح لابن كيسان مُدّعاهُ ، وإلاّ فقد كانت العرب ينشد بعضُهم شعرَ بعضٍ ، ولا

<sup>(</sup>۱) م. ينبت .

<sup>(</sup>۲) م. اذکر .

<sup>(</sup>٣) خزانة البغدادي ٢٣/١ ، ومع الأصمعي أبو عبيدة وتبعهما ابن السكيت وغيره .

<sup>(</sup>٤) نقل العيني في شرح الشواهد ٢/٤٦٤ قول ابن هشام من قوله : « وانكر جماعة » إلى قوله : « فهو عاشب ».

<sup>(</sup>٥) م. (أو السهل) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) م. حذفت تاء ( ابقلت ) والواو بعدها ، وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٧) م. قبلها ( إلى ) وكانت موجودة في ( ش ) ولكنها شطبت .

<sup>(</sup>٨) خزانة البغدادي ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٩) م. هو الشاعر .

<sup>(</sup>۱۰)م. ذكر ، بدون هاء .

<sup>(</sup>١١) خزانة البغدادي ٢٢/١ .

يتكلم على مقتضى (١) ، وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليها ، ومن هنا تكثَّرتِ الرواياتُ في بعضِ الأبيات (٢) .

وذكر القّواسُ<sup>(٣)</sup> في شرح <sup>(٤)</sup> الدُّرَّة أنَّهُ روى ابقالُها ، بالرفع ، فلا شاهد فيه حينئذِ .

وزعم بعضُهم أنَّهُ لا شاهدَ فيه على رواية النصب أيضاً ، وذلك على أنْ يكونَ الأصلُ لا مكان أرض ، ثم حذف المضاف ، وقال : ابقل ، على اعتبار المحذوف ، وقال : ابقالها ، على اعتبار المذكور .

#### مسألة [ ١٢٨ ]

إتفقوا على وجوب تأخير المحصور فيه بإنّما ، مرفوعاً كان أو منصوباً ، ليتّضح بذلك المحصور فيه من غيره ، واختلفوا في المحصور فيه بإلا ، فقال المتأخرون : وهو كذلك حملاً لأحد الحصرين على الآخر ، ولأنّ المحصور في نحو : ما ضرب زيد إلا عمراً ، ضرب وقع من زيد لا مطلق الضرب ، فلو وفي : ما ضرب عمراً إلاّ زيد ، ضرب وقع على عمرو لا مطلق الضرب ، فلو قدمت المحصور فيه / ٩٠ آ / في المثالين لحصرت الصفة قبل تمامها .

وقال الكسائي : يجوز تقديمُه لأمْنِ الالتباس .

وقال البصريون والفراء وابن الأنباري من الكوفيين : إنْ كان مفعولًا جاز

<sup>(</sup>١) م. العبارة ( ولا يتكلم على مقتضى ) ساقطة ، والسياق يقتضي حذفها .

<sup>(</sup>٢) نقل البغدادي في خزانته ٢٢/١ من قول ابن هشام : « فإن صحت الروايــة . . . » إلى قولــه : « في بعض الأبيات ».

<sup>(</sup>٣) نقل العيني في شرح الشواهد ٤٦٦/٢ العبارة: « وذكر القواس ، إلى آخرها ، وفي خزانة البغدادي ٢٢/١ : « وزعم جماعة أنه لا شاهد فيه ، فقال ابن القواس في شرح الفية ابن معط أنه روى ابقالها بالرفع ، مسنداً إلى المصدر . . »

<sup>(</sup>٤) شرح الدرّة الألفية : هو شرح ابن الخبّاز لألفية ابن معط .

تقديمه ، لأنَّهُ في حالة التقديم في نية (١) التأخير (٢) فتقديمه كلا تقديم ، وإنْ كان فاعلاً وجب تأخيرُه ، لأنَّه في حالة التقدم حال في محله ، فلا يجوز أن يقوي (٣) به غير ذلك المحل ، وحينئذ فيكون تقديمه من جهتي اللفظ والتقدير ، وذلك غير لائق بالمحصور فيه ، لما قدَّمنا ، وبعض النحويين كالناظم (٤) يتجوَّز في العبارة فيسمى المحصور فيه محصوراً .

ووهم الناظم وتبعه ابنه (٥) فنسب (٦) القول بالتفصيل لابن الانباري (٧) وحدَهُ.

واحتجُّ مجيز تقدم المحصور فيه بإلَّا إذا كان فاعلًا بقوله : [ الطويل ]

تَــزَوَّدْتُ من ليلي بتكليم ساعــة فما زاد إلّا ضِعْفَ ما بي كـلامُها(^)

وهذا يصحُّ أَنْ يحتجَّ به من يقول بالجواز مطلقاً بأنْ يقولَ هو دليلٌ على أنّ كونَ الشيءِ محصوراً فيه وكونه مقدّماً لا يتنافيان ، ووقع ذلك هنا في الفاعل بطريق الاتفاق ، إلا أنَّ الجواز مقَّيدٌ بذلك ، ويقوى ذلك بأن يعود<sup>(٩)</sup> ما يشهد لتقدُّم المحصور فيه ، وهو مفعول كقوله : [ البسيط ]

<sup>(</sup>١) م. ( فرنية ) مكان ( في نيّة ) .

<sup>(</sup>۲) م. المتأخر .

<sup>(</sup>٣) م. يقوى.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية : ٢/٥٩٠ .

<sup>(</sup>٥) شرح الفية ابن مالك : ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) م. فبنا .

<sup>(</sup>٧) شرح الكافية الشافية : ٢/ ٨٩٥ .

<sup>(</sup>A) قائله المجنون: شرح الشواهد للعيني ٤٨١/٢ ـ التصريح ٢٨٢/١ ـ همع الهوامع ١٦١/١ ـ الدرر اللوامع ١٤٣/١ ، ١٩٥ ـ شرح الأشموني ٤/٧٠ ، ونحوه لذي الرمه في ديوانه ٦٣٧، وليس في ديوان المجنون. يلاحظ أن المحصور فيه هو المفعول «ضِعْفَ» في بيت الشاهد خلافاً لكلام ابن هشام.

<sup>(</sup>٩) م. يورد .

ما عابَ إلَّا لئيمٌ فعلَ ذي كرم ولا جَفَا قَطُّ إلَّا جَبًّا (١) بطلا (٢) وقوله: [ الطويل ]

فلم يدرِ إلا الله ما هيَّجَتْ لنا عشيّة آناءُ الديار وشامُها (٣) فأما البيت الأول فقد قيل لا دليل فيه لجواز أنْ يكونَ فاعل (زَاد) ليس قوله: (كلامها) ، بل ضميراً مستتراً في (زاد) راجعاً إلى (تكليم ساعة) ، وحينئذٍ يبقى (٤) (كلامها) لا رافع له في اللفظ ، فيحتاجون إلى تقدير عامل له ، فيقدّرون زاد في كلامها (٥) ، وهذا التأويل قد يستبعد ، لأنَّ مثلَ هذا إنّماً

حينئذٍ له جملة توضحُهُ ، ويقدر تلك الجملة جواباً لسؤال كما مرّ في قولك : ليُبْكَ يزيدُ ضارع لخصومه .

يحسن إذا كان في الكلام السابق إيهام فيستأنف<sup>(٦)</sup>.

ويُجاب بأنَّ الفاعل لمّا لم يكنْ ظاهراً بل ضميراً مستتراً حصل إيهام سوَّغ السؤال والجواب ، وبعدُ فالصواب الحكم بجواز التقديم قليلًا ، أو في الضرورة .

وأما البيتان الآخران فقيل فيهما أيضاً بـأنَّ المؤخَّر معمـول لمحذوف،

<sup>(</sup>١) ش. حاشية : [ جُبًا ] « بضم الجيم وتشديد الموحدة بعدها همزة من غير مد ، وهو الجبان ا هـ العيني ».

<sup>(</sup>۲) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني 1/18 التصريح 1/18 همع الهوامع 1/18 الدرر اللوامع 18/18 شرح الأشموني 1/08 يلاحظ أنَّ المحصور فيه في بيت الشاهد هو الفاعل « لئيم ، حباً » وليس المفعول كما جاء في كلام ابن هشام . وكذلك في البيت الذي يليه « الله » .

<sup>(</sup>٣)، قائله ذو الرمة: المقرّب ١/٥٥ ـ شرح الشواهد للعيني ٤٩٣/٢ ـ التصريح ١٨٤/١ ـ همع الهوامع ١٦٦/١ ـ الدرر اللوامع ١٤٣/١ ـ شرح الأشموني ٧٧/٧ ـ ديوانه ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٤) م. فيبقى .

<sup>(</sup>۵)، م. ( زاده کلامها ) مکان ( زاد في کلامها ).

<sup>(</sup>٦) م. ومستنأنف .

أي : غاب فعل ذي كرم وجبًا بطلا<sup>(۱)</sup> ودرى ما هيجت لنا ، وهذا واضح ، لأنّه إذا قدّر تمام الكلام قبل المفعول حسب <sup>(۲)</sup> السؤال . وإناءاً جمع نأى وهو البعد ، وهو مما جمع فيه فعلى الصحيح العين على أفعال كفرح وأفراح وندر ورأد وارآد .

والديار على حذف مضاف ، أي : أهل الديار ، أو سمى أهل الديار دياراً تسمية للحال باسم المحل ، وعلى الاحتمالين قوله : [ الطويل ]

/ ۹۱ ب النن نزحت دارٌ لليلى لربَّما غنينا بخير والديار جميعُ (٣) وقد يكون جميع بمعنى جامعه فلا يحتاج إلى واحد من التأويلين ، وقوله: وشامها ، بكسر الواو وإعجام الشين ، جمع وشم ، وهو (٤) .

#### مسألة [ ١٢٩ ]

أجاز الأخفش(٥) وابن جني(٦) وأبو عبد الله الطوال(٦) أن يعود ضمير من الفاعل المقدّم على المفعول المؤخّر ، نحو : ضرب غلامه زيداً ، لأن استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقدّمه ، ومنعه الجمهور ، لعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً ، وللاتفاق على المنع في قولك : صاحبُها في الدار ، ويشهد للأول قوله : [ الطويل ]

<sup>(</sup>١) م. (وجبّاً بطلا) ساقطتان وترك في مكانهما بياض .

<sup>(</sup>٢) م. (حسب) ساقطة وترك في مكانها بياض . والعبارة : « لأنَّه إذا قدّر تمام الكلام قبل المفعول

<sup>(</sup>٣) حسب السؤال » مضطربة ؛ إذ تفتقر إلى جواب الشرط.

 <sup>(</sup>٤) قائله: قيس بن ذريح: التصريح: ١٢٣/٢ ـ همع الهوامع: ٢/٢ ـ الدرر اللوامع:
 ٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٥)، ش. بياض ـ م. كتب : كذا بخط الشيخ رحمه الله . والكلام مبتور .

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢٩٤/١ ـ خزانة البغدادي : ١٣٤/١ . وأبو عبد الله الطوال : هو محمد بن أحمد ابن عبدالله كما في بغية الوعاة : ٢٠ ، وقال ابن النديم في الفهرست : ١٠١ ، في المشاهير من أصحاب الفراء الطوال اسمه ، ويكنَّى أبا عبد الله ، ولا كتاب له يعرف ، قال أبو العباس تعلب : كان الطوال حاذقاً بالعربية .

جـزى ربُّه عنَّي عـديًّ بنَ حـاتم جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وَقَـدْ فَعَلْ (١)

وقوله: [ البسيط]

جـزى بنـوه أبـا الغيـلانِ عن كبـرِ وحسن فعـل كمـا يجـزى سنمـارُ(٢)

وقوله: [ الطويل]

ولو أنَّ مجداً (٣) خلَّدَ الدهرُ واحداً مِنَ الناسِ أَبقَى مَجْدُهُ الدهرَ مُطْعِما (٤)

وقوله(٥) : [ الطويل ]

(٢) قائله سليط بن سعد : أمالي ابن الشجرى : ١٠١/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢/٩٥/٠ ـ همع
 الهوامع : ٢٦/١ ـ الدرر اللوامع : ٢/٥٠ ـ شرح الأشموني : ٢/٩٥ .

(٣) م. محمدا .

(٤) قائله حسان بن ثابت: المغني: ١٩٦٦ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٢٩٦ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٩٧/٢ ـ شرح الأشموني: ٥٨/٢ ـ ديوانه: ٣٩٨ .

(٥) ش. حاشية : تتمة هذا سيأتي في الصفحة الثانية من الورقة الرابعة لهذه الورقة عليها هذه العلامة [ ٧٧ ] أولها قوله :

كسي حلمه ذا الحلم . . . الخ ،

وآخرها قوله :

حيكت على نـولين إذْ تُـجـاك . . . البيت.

أخّرها الناسح سهواً وذهولاً وعيّاً وبلادة ، فإن الأم بخط البدر الزركشي ، وهي في ملك الحقير راقم هذه الأحرف فطلبها مَنْ لا يسعني ردّه ، وهو العلامة سليل الأعلام السيد سليمان مفتي زبيد المحروسة ، فأرسلتها إليه وطلبت أن ينقل لي نسخة ، وتقابل عليها غاية المقابلة مع التزام الضبط والشكل فما تيسر إلا هذه .

والله المستعان هكذا طبع الزمان ما يعرف الشوق إلا . . . . ولا الصبابة إلا . . ولا الكلام وفق ملاحظة الحاشية .

<sup>(</sup>۱) قائله أبو الأسود اللؤلي ، أو النابغة ، أو عبد الله بن همارق : الفاخر : للمفضل بن سلمة : ٢٠٠ ـ الجمل للزجاجي : ١٣١ ـ الأغاني : ١١ / ١١١ ـ الخصائص : ٢٩٤/١ ـ العمدة : ١/٩٤ ـ أمالي ابن الشجرى : ١٠٢/١ ـ شرح المفصل : ٢/٢٧ ـ خزانة البغدادي : ١٩٤١ ـ شذور الذهب : ٢٨٣/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ٢/٧٧٤ ـ التصريح : ٢٨٣/١ ـ همع الهوامع : ١/٢٦ ـ الدرر اللوامع : ٤٤/١ ـ شرح الأشموني : ٢/٩٥ ـ ديوان النابغة : ٢٧ ، مفرداً ـ ملحقات أبي الأسود : ١٢٤ .

كسى حلمه ذا الحلم<sup>(۱)</sup> أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجدِ <sup>(۲)</sup> وقال بعضُهم : هو جائز في الضرورة ممتنعٌ في الكلام ، وأجازه ابن الناظم<sup>(۳)</sup> .

فأمّا البيت الأول فإنه لأبي الأسود الدؤ لي يهجو عدى بن حاتم (<sup>4)</sup> .

والجزاء يستعمل في الخير والشر<sup>(ه)</sup> ، والجملة خبرية اللفظ دعائية ، واختلف<sup>(٦)</sup> في المراد بجزاء الكلاب العاويات ، فقيل : هـو الضرب والـرمي بالحجارة .

وقال الأعلم (٧): ليس هذا بشيء ، وإنَّما دعا عليه بالأبنة ، إذ الكلاب تتعاوى عند طلب السفاد ، قال : وهذا من ألطف الهجو .

ومن قال المراد الضرب فليس بشيء ، ثم حقّق المدعو به بقوله وقد فعل ، ومن هنا اتّجه الأعلم أن سماه هجاء ، وإلّا فالدعاء لا هجاء فيه ، ونظيره في تحقيق المدعو به قوله سبحانه : ﴿ تبت يدا أبي لهب ، وتبّ ﴾(^^) ، وقد حققت الجملة المدعو بها في الآية على وجه أكمل ، إذ لم يقل : وتبت يداه ، بل بأنّه كلّه قد خسر ، يداه وغيرها .

<sup>(</sup>١) م. اظلم .

 <sup>(</sup>۲) قائله مجهول: شرح الشواهـد للعيني: ۲۹۹/۲ همع الهـوامع: ٦٦/١ الـدرر اللوامع:
 ١/٥٥ شرح الأشموني: ٩/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح الفية ابن مالك : ٨٨ ، ورد : « . . . والحق أن ذلك جائز في الضرورة لا غير . . . »

<sup>(</sup>٤) عـدى بن خاتم (ت ٦٨ هـ) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي ، ابـو دهب ، وأبـو طريف : أمير ، صحابي ، من الأجواد العقلاء . كان رئيس طبىء في الجاهلية والاسلام . كان إسلامه سنة ٩ هـ . مات في الكوفة . عـاش أكثر من مئـة سنة . روى عنـه المحدّثـون (٦٦) حديثا . وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل . الاعلام ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) م. وفي الشر .

<sup>(</sup>٦) واختلفوا .

<sup>(</sup>٧) نقل العيني في شرح الشواهد ٢/ ٤٨٨ رأي الأعلم نصاً ، فقال : « قال الاعلم . . . الخ » .

<sup>(</sup>٨) سورة المسد: ١.

وأجاب المانعون بأن الضمير في (ربه) ليس عائداً إلى (عَدِيّ) بل إلى الجزاء المفهوم من قوله: جزى ، وكأنه قيل جزاء مالك الجزاء ، أي الذي بيده أمرُ الجزاء ، ويشهد لهم قول النابغة: [ الطويل ]

جزى الله عبســاً والــجــزاءُ يكـفــه جزاء الكلاب العاويات وقــد فَعَلْ<sup>(۱)</sup> وقول علي (رضي الله<sup>(۲)</sup> عنه): [الطويل]

جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيراً ما أعف وأكرما<sup>(٣)</sup> وعلى هذا فإضافة كلمة الرب إلى ضمير<sup>(٤)</sup> الجزاء أعطى المعنى الذي تعطيه الجملتان المعترضتان في البيتين .

وفي كتاب النوادر لابي عمر الزاهد غلام ثعلب أن ابن كيسان (٥) تسمع ثعلبا يقول: لا يتقدم المكني على الظاهر، فاعترض عليه بهذا البيت، فاجاب بانّهُ شاذٌ، وبأنّه (٦) يجوز أن تكون الكناية لغير (عديّ) وكأنّه وصف رجلاً

<sup>(</sup>١) جاء في خزانة البغدادي ١٣٩/١ . بشأن البيت :

جــزى رَبُّـه عني عــديّ بن حــاتــم جـزاء الكــلاب العــاويـات وقــد فَعـلْ « وهذا البيت لأبي الأسود اللؤلي يهجو به عدي بن حاتم الطائي . وزعم ابن جني أنّه للنابغة الذبياني ، وهو وإن عامر عدياً لكن الذي روى له إنما يقول :

جـزى اليـه عيسـاً عيسى آل بـغيض جـزاء الكـلاب العـاويات وقـد فعـل وليس فيه ما نحن فيه وسيأتي الكلام عليه . وقال العيني : قيل أن قائله لم يعلم حتى قال ابن كيسان أحسبه مولداً مصنوعاً . . . ».

ولقد روى البيت بروايات مختلفة مما يرجح أنه وقع في شعر غير واحد من الشعراء فقد نسب للجعدي وعبد الله بن همارق ايضاً .

<sup>(</sup>٢) م. الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) شرح الشواهد للعيني ٦٤٩/٣ - التصريح ٨٩/٢ - همع الهوامع ٩١/٢ - الدرر اللوامع ٢٠/٢ - الدرر اللوامع ٢٠/٢ - شرح الأشموني ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) م. ضمن .

<sup>(°)</sup> قال العيني في شرح الشواهد ٤٨٧/٢ : « وقد قيل أن قبائله لم يعلم حتى قال ابن كيسان : أحسبه مولدا مصنوعا . . . « ونقل البغدادي في خزانته ١٣٦/١ ، كلام العيني . فكيف اعترض ابن كيسان على ثعلب بهذا البيت ؟

<sup>(</sup>٦) م وأنه .

احسن اليه (١) ، ثم قال جزاه ربَّه خيراً ، وجزى عني عديّ بنَ حاتم شرّاً ، فلا شذوذ في البيت ، ولا خفاء بما في هذا التأويل من السقوط لكثرة تكلّف ه (١) ، وادعاء حذف ما لا دليل عليه .

واما البيت الثاني فلا [ يحتم ] (٢) من الضمير ما قدّمنا / ٩٥ ب / من التأويل ، و (عن ) فيه بمعنى بعد مثلها في « لتركبن طبقاً عن طبق » (٤) ، وقوله : وحسن فعل ، أي لهم ، وقوله : يجزي أي جزى ، فأتى به على صيغة المضارع لاستحضار الحال الماضي (٩) لغرابته ،وسِنِمًار بوزنِ طِرَّماح اسم الرجل من البناة ، وهو في الاصل علم للقمر ، وهذا الرجل بنى الحورنق (٦) ، وهو قصر عظيم لم ير العربُ مثله ، بناه للنعمان الاكبر ملك الحيرة ليكون فيه ولده (٧) ونساؤه ، ولما بناه رماه من اعلاه ، فهلك ، فصار يضرب به المثل في سوء المكفأة ، فقيل : (جزاني جزاء سنمار) (٨) ، وكان بناؤه في عشرين سنة ، وذكر الجاحظ في كتاب الحيوان لبعض العرب : [ الطويل ] .

جـزاني جـزاه الله شـر جـزائـه بنى ذلـك البنيان عشـرين حجـة فلمـا انتهى البنيـانُ يـومَ تمـامِـه

جزاء سنمار وما كان ذا ذنب (٩) يُعَلِّي (١٠)عليه بالقراميد والسكب وآض وكمثِل الطود واللدع (١١)الصعب

<sup>(</sup>١) م الله .

<sup>(</sup>٢) م ( الحذف فيه ) مكان ( تكلفه ) .

<sup>(</sup>٣) ش ترك بياض والتكملة من م .

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق ١٩ .

<sup>(</sup>٥) م وردت العبارة : ( لحكاية الحال الماضية ) مكان ( لاستحضار الحال الماضي ) .

<sup>(</sup>٦) م الخوالق .

<sup>(</sup>٧) م ليسكن فيه وتلوذ .

<sup>(</sup>٨) مجمع الامثال ١/١٦٧ ، ورد جزاء سنمار .

<sup>(</sup>٩) قبائلها عبد العزيز بن امرىء القيس : خزانة البغدادي : ١٤٢/١ ، عرضا ـ الحيوان : ١٢٣/١ ، وفي الابيات روايات اخرى ـ الاغاني : ١٤٥/٢ ـ ثمار القلوب : ١٠٩ ـ الروض الانف : ١٧٣٠ ـ أمالي ابن الشجري : ١٠٢/١ ـ شرح الشواهد للعيني : ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ش م تعد .

<sup>(</sup>١١) أس حاشية : الباذخ في العيني . م ترك في مكانه بياض .

رمى سنمار على حق رأسه وذاك لعمر الله من اعظم الخطب واختلف في سبب ما فعل به ذلك فقيل: لأنه (١).

واما البيت الثالث فإنه لحسان بن ثابت الانصاري ( رضي الله عنه ) يمدح المطعم بن عدي (٢). والدهر هنا جميع الزمان ، وهو منصوب (٣) بأخلد وبأبقى .

واما البيت الرابع فواضح ، وفيه شاهد على هذه المسألة ، فهو من أنفع الأبيات .

<sup>(</sup>١) ش م . ترك بعدها بياض ، والكلام مبتور .

<sup>(</sup>٢) مطعم بن عدي (ت ٢ هـ) بن نوفل بن عبد مناف ، من قريش : رئيس بني نوفل في الجاهلية ، وقائدهم في حرب الفِجَار ، بكسر الفاء وتخفيف الجيم ، له مواقف جيدة من الرسول (ص) فهو الذي أجاره لما انصرف عن اهل الطائف وعاد متوجها إلى مكة ، وهو احد الذين مزقوا الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم . وعمي في كبره ، ومات قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة الاعلام / ١٥٦ ـ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) م ( منصوب ) ساقطة ، وترك في مكانها بياض .



# شوا حدباب لنائب عن المغعول"

#### مسألة [ ١٣٠ ]

يقال في نحو: قال وباع، مبنيين للمفعول في لغة فقعس ودبير، وهمامن فصحاء بني أسد، قول وبوع (٢)، لأن (٣) الأصل فُعِل، بضم الاول وكسر الثاني، فقصدوا تخفيفه بحذف حركة العين، فسلمت من نحوقال وبعد الضمة لتجانسها، وانقلبت الياء من نحو: بيع واواً، لتجانسها، وشاهده (٤) قوله: [ الرجز].

حيكت (٥) على نولين إذ تُحاك تختبطُ الشوكَ ولا تُساكُ (١)

وشاهد الثاني قوله : [ الرجز ] .

لَيْتَ وهَلْ ينفعُ شيئاً ليتُ ليتَ شباباً بُوعَ فاشتريت (٧)

<sup>(</sup>١) م الفاعل ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) م ( قول وبوع ) ساقطتان .

<sup>(</sup>٣) م وذلك لأن .

<sup>(</sup>٤) م وشاهد الاول .

<sup>(</sup>٥) م حوكت وهو الصواب لأنه موضع الشاهد .

<sup>(</sup>٦) قائله مجهول : شرح ابن عقيل : ٤٤٤/١ .

<sup>(</sup>۷) قبائله رؤبة: شرح المفصل ۷۰/۷ المغنى ٣٩٣ ـ شرح شواهده للسيوطي ٢٢٧ ـ شرح الشواهد للعيني ٢٥٤/٢ ـ التصريح ٢٩٤/١ ـ همع الهوامع ١٦٥/٢ ـ الدرر اللوامع ٢٣٢٢ ـ شرح الاشموني ٢٣٢٢ .

فامّا البيت الأول فيروى فيه نولين ونيرين (١) ، والنول والمنوال (٢) / عودة إلى ٩١ ب / ولحمتِه الخشبة التي يلفّ عليها الحائكُ الثوبَ والنّير ، بكسر النون ، علم الثوب ولحمته ايضا ، وهو المراد هنا ، وإذا نسج الثوب على لحمتين كان أصفق له وأقوى وأبقى ، ويقال في الفعل منه انرت الثوب ، وربما قيل : هنرته ، كما يقال في أرقته : هرقته ، وقد تجوز (٣) فقالوا : رجل ذو نيرين ، إذا كان له من القوة والشدة ضعف ما لصاحبه .

وقوله: (على نيرين) معناه قائمة على نيرين فهو حال من الضمير المستتر الراجع إلى الجملة، وهو عبارة عن ازار ورداءٍ معاً. وتُحاك بمعنى حيكت، ومثله: ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت ﴾(٤)، ﴿ إذ تُصْعِدون ولا تَلوونَ على أحدٍ ﴾(٥).

ووصفها بغاية الصفاقة (٦) حتى أنها تختبط الشوك ولا تتأثر بها .

وأما البيت الثاني فمن شعر أنشده الكسائي من صفة ( دَلْوِ ) ، وقبله :

ما لي إذا اجذبها صائت أكبر قد غالني أم بيت إلا أنه انشده: وما ينفع مكان هل ينفع.

والاستفهام في تلك الرواية بمعنى النفي مثله في : « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » (٧) فاتحدت الروايتان .

<sup>(</sup>١) م ( ونيرين ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٢) ش حاشية . الخ ما تقدم من قبل باربع ورقات .

<sup>(</sup>٣) م تجوزوا وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب ٣٧ . م لم تكتب ( وانعمت ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٥٣ أ.

<sup>(</sup>٦) م ( بغانط الصفات ) مكان ( بغاية الصفاقة ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن (٨) سورة الرحمن ٦٠.

وقوله: اجذبها، يروي مكانه انزعها. وقوله: صائت، بالصاد المهملة، معناه صحت، وفي المثل: (جاء بها صائي)  $^{(1)}$ . و (صمت) إذا جاء بالماء الكثير، أي بالناطق / ٩٢ أ، والصامت.

وقد يقال: جاء بما ضاء على القلب ، مثل ناء ، والمراد بالبيت المرأة ، وجملة الاستفهام أو النفي معارضة بين ليت الأولى وليت الثالثة المؤكدة لها ، وهما حرقان ، وليت الثانية اسم مرفوع بـ ( ينفع ) ، والمراد بها اللفظة .

#### مسألة [ ١٣١ ]

أجاز الكوفيون (٢) والاخفش اسناد فعل المفعول إلى غير المفعول به مع وجـوده (٣) محتجبين بقـراءة (٤) أبي جعفـر : ﴿ ليجـزَى قـوماً بمـا كـانـوا يكسيون ﴾ (٥) ، وقوله : [ الرجز ].

لم يعن (١) بالعلياء إلا سيدا ولا شجى ذا الغي إلا ذو هدى (٧) وقوله :

وإنما يرضي المنيب ربه (٨) ما دام معنياً بذكر قلبه (٩)

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال : ١٨٧/١ ـ ١٨٨ ، ورد : « جاء بما صأى وصمت » ، ومن هذا قـول قصير بن سعد للزبّاء : جتتك بما صأى وصمت ، أي بكل شيء .

<sup>(</sup>٢) ش الكوفيين ، وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٣) م ( وجوده ) ساقطة .

<sup>(</sup>٤) قرأ أبو جعفر بالياء المضمومة وفتح الزاي ، مبنيا للمفعول مع نصب « قوماً » ، أي ليجزي الخير والشر ، أو الجزاء ، انظر : اتحاف فضلاء البشر . ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الجاثية ١٤ .

<sup>(</sup>٦) م ( له يعني ) مكان ( لم يعن ) .

<sup>(</sup>٧) نسب إلى رؤبة : شرح ابن عقيل ١/ ٤٥٠ ، ونسب إلى العجاج : التصريح ٢٩١/١ ـ شرح الاشموني ١٨/١ ـ ملحقات ديوانه ٧٦ .

<sup>(</sup>٨) م ورد صدر البيت : وانما نوحي المشبه به .

<sup>(</sup>٩) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني ٢ / ٥١٩ ـ التصريح ٢٩١/١ ـ شرح الاشموني ٦٨/٢. قال العيني في شرح الشواهد ٢٠/١٥: « احتج به الأخفش والكوفيون على جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده . . . »

فامّا القراءة فقالوا: أسند (يجزَى) إلى الجار والمجرور وترك المفعول به ، ولا دليل لهم فيها لجواز أن يكون الاصل ليجزي الله الغفران قوماً بما كانوا يكسبون ، ثم حذف الفاعل للعلم ، وأضمر الغفران لتقدّم ذكر ما يدل عليه ، وهو قوله سبحانه : ﴿ يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ﴾ (١) فارتفع واستتر في الفعل ، فانما النائب المفعول به لا الجار والمجرور ، وانابة المفعول الثاني في باب كسى (٢) جائزة عند أمن الالتباس ، وهذا منه .

وأما البيتان فقد يحملان على الضرورة ، واصل الكلام في الأول: لم يعن الله بالعلياء إلاّ سيداً ، أي (٣) لم يجعل الله أحداً يعني بها إلاّ من له سيادة ، فحذف الفاعل وانيب قوله بالعلياء ، واستثنى السيد على جهة التفريغ ، فترك الأمر (٤) العام الذي هو أحد ، وقدر السيد مفعولاً ، وقد كان في الأصل بدلاً من الاحد ، أو منصوباً (٥) على الاستثناء ، ويقال : شجى ، وأصله في الثاني ما دام عانياً (٦) هو بذكر الله في قلبه أي ما دام يجعل قلبه معتنياً بذكر الله ثم حذف الفاعل ، وهو ضمير المنيب الذي كان مستترا في اسم الفاعل ، وأناب عنه الجار والمجرور ، وحوّل صيغة بناء الفاعل إلى صيغة بناء المفعول ، والمنيب وقبله :

ليس منيباً امرؤ منبه للصالحات متناس ذنبه وما مصدرية ظرفية (٧) ، وفيه تقديم خبر ليس على اسمها .

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية ١٤ . « ليَجْزي » بالبناء للمعلوم . وقرأ ابو جعفر بالياء المضمومـة وفتح الـزاي ، مبنياً للمفعول مع نصب « قوماً » . انظر : إتحاف فضلاء البشر : ٣٩٠ .

<sup>(</sup>۲) م کي .

<sup>(</sup>٣) م أن (٤) م. بالعلياء .

<sup>(</sup>٤) م الاسم . واراه هو الأصوب .

<sup>(</sup>٥) م منصوبا . وفي ش بالرفع فصححتها .

<sup>(</sup>٦) م غائبا .

<sup>(</sup>V) (وما مصدرية ظرفية) ينبغي أن تكون قبل البيت ، لا بعده ، اي بين (المفعول) و ( والمنيب ) ، كما يلاحظ في أنّ الكلام سقطاً واضطراباً .

### شواهدباب لاشغال

#### مسألة [ ١٣٢]

إذا كمان الاسم السابق على الفعل الناصب لضميره واقعاً (١) بعد اداة مختصة بالفعل وجب نصبه ، نحو : هلّا زيداً لقيته ، وإنْ زيداً لقيتَهُ فاكرمْهُ ، وربَّما رفع كقوله : [ الكامل ] .

لا تجزعي إنْ منفس اهلكتُهُ وإذا هلكتُ فعندَ ذلكِ فآجْزَعِي (٢)

يروى بنصب (منفس) ، وهي رواية سيبويه ، وهي بتقدير اهلكت ، فلا إشكال ، وبرفعه ، وهي رواية الأخفش ، فقيل بتقدير فعل مطاوع لاهلكت ، أي أن هلك منفس، وهو رأي الناظم وابنه (٣) ، وذلك لأن اهلك مستلزم لهلك ، ونظيره مع كل ما مرّ في قوله (٤) : / ٩٢ ب /

<sup>(</sup>۱)م ما .

 <sup>(</sup>۲) قائله النمر بن تولب: الكتاب ١/٧٦ ـ المقتضب ٧٦/٢ ـ امالي ابن الشجري ٣٣٢/١، ٣٣٦ ـ ٣٣٦ ـ ٣٣٦ ـ المغني شرح المفصل ٢٢/١، ٢٥١، ٣٨/٢ ـ خزانة البغدادي ١٥٢/١، ٤٥٠، ٣/٠١٤ ، ١٦٢ ـ المغني ١٦٢ ـ ٢٥٣ ـ المغني

<sup>(</sup>٣) شرح ألفية ابن مالك ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) م وردت العبارة : ( ونظيره رفع احسن في قوله ) .

#### أسقى الإله عدواتِ الوادي . . . . البيت

وقد مرَّ . وقيل : هو بتقدير مثل الفعل المذكور ، ولكن مبنياً للمفعول أي إنْ اهلك منفس ، وقيل : بل هو مبتدأ على أنه يجوز وقوع المبتدأ بعد اداة الشرط بشرط أن يخبر عنه بفعل ، وهو رأي الأخفش والكوفيين ولا يعوَّل عليه .

وهذا البيت للنمر بن تولب رضي الله (۱) عنه ، ومعناه : لا تجزعي على ما اتلفُهُ من المال ِ ، ولكن اجزعي إذا هلكت فإنَّك لا تجدين مَنْ يخلفني عليك مثلى (۲) .

و ( المُنْفِس ) بضم الميم وكسر الفاء ، النفيس من المال ، وذلكِ بكسر الكاف .

وكان النمر قد نزل به ، وهو في جاهليته اخوان ، فعقر لهم اربع قلائص ، وسقا<sup>(٣)</sup> لهم خمراً كثيراً ، فلامته (<sup>٤)</sup> على ذلك .

#### مسألة [ ١٣٣ ]

يجوز عند الجمهور نحو: زيداً ضربته، باضمار مثل المذكور، ومَنَعَهُ (٥) بعضهم لعدم تقدّم ما يطلب الفعل ، مع أنَّ الاصل عدم التقدير ، وردَّ بقراءة بعضهم (٦) : ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾ (٧) ، وبقوله : [ الرمل ].

<sup>(</sup>١) م الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) م بعد ( مثلی ) ، والتفسير .

<sup>(</sup>٣) م سبأ .

<sup>(</sup>٤) م فلامت . والمقصود زوجته كما جاء في خزانة البغدادي ١٥٣/١ .

<sup>(</sup>٥) م تبعه . ش صحح تصحيحاً مشوهاً ، والسياق يقتضي ( منعه ) .

 <sup>(</sup>٦) قرأ الحسن (جنات ) بالنصب على اضمار (جعل) ، ووافقه المطوعي ، والجمهور على الرفع . اتحاف فضلاء البشر ٢٦٩ . وقرأ أبو عمرو (يدخلونها) بضم الياء وفتح الخاء ، بالبناء للمفعول ، اتحاف فضلاء البشر ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ٢٣ ـ سورة النحل ٣١ ـ سورة فاطر ٣٣ .

### فارساً ما غادروه مُلْحَماً غَيْرَ زُمَّيْلٍ ولا نِكُسٍ وكَلْ(١)

<sup>(</sup>۱) لامرأة من بني الحارث ، أو علقمة الفحل : أمالي ابن الشجري ١٨٧/١ ، ٣٣٣ ـ المغني ٧٧٧ ـ شرح الاشموني ٢٠٨٠ ، ٥٣٩ ـ شرح الاشموني ٢٠٨٠ ، وليس في ديوان علقمة . ش ترك بياض بعد البيت . م كتبت على الحاشية عبارة : « بياض باصله » .



### شواهدباب تعدي لفعل ولزومه

#### مسألة [ ١٣٤]

إذا كان في العامل المتعدّي بالحرف. ثم حذف الجار توسعاً نصب المجرور، كقولك في: شكرت لزيد، ونصحت لعمرو، شكرت زيداً ونصحت عَمْراً، وقوله: [ الكامل].

لَـدْنُ بهـزِّ الكَفِّ يَعْسِل مَتْنُهُ فيه كما عَسَلَ الطريقَ الثعلبُ(١)

وقوله : [ الوافر ] .

تمرّون الديارَ ولم تعروجوا كلامكم عليَّ اذن حرامُ (٢)

<sup>(</sup>۱) قائله: ساعدة بن جؤية الهذلي: الكتاب: ١٠١، ١٩٠١ ـ الخصائص: ٣١٩/٣ ـ امالي ابن الشجري: ٢٠١، ٤٧٤/١ ـ خزانـة البغدادي: ٤٧٤/١ ـ المغني: ١١، ٥٢٥، ٥٧٦ ـ خزانـة البغدادي: ١٠٤/١ ـ المغني: ١١، ٥٢٥ و٥٢٥ ـ التصريح ٥٢٥ ـ شرح الشواهد للعيسي ٤/٤٥ ـ التصريح ١٠٥/١ ـ همع الهوامع: ١٠٥/١ ، ٢٠٠/١ ـ الدرر اللوامع ١٩١/١، ١٠٥/١ ـ شرح الاشموني: ٢١٢/١ ، ٩٠١/١ ، ٩٠١/١ .

 <sup>(</sup>۲) قائله جرير: شرح المفصل: ۸/۸، ۱۰۳/۹ مالمقرب: ۱۱۵/۱ خزانة البغدادي:
 ۳/۱۲۳ مالمغني: ۲۷۱، ۴۷۳ مرح شواهده للسيوطي: ۱۰۷ مشرح الشواهد للعيني:
 ۲۷۱/۵ مع الهوامع: ۸۳/۲ مالدرر اللوامع: ۲۷/۲ مالوانه: ۵۱۷ مالوانه: ۵۱۷

- وقوله : [ البسيط ] .
- استغفِـرُ الله ذنبـاً لستُ مُـحْصِيَـهُ ربَّ العِبـادِ اليه الوَجْهُ والعَمَـلُ (١) وقوله [ البسيط ]
- آليت حب العمراق المدهر اطعمه والحب يأكله في القريمة (٢) السوس وقوله: [ الطويل ] .
- تَحِنُّ فتُبدي ما بها مِنْ صَبابةٍ وأُخفي الذي لولا الأُسَى لقضاني (٤) وقد يحذف الجار ويبقى عمله ، كقوله : [ الطويل ] .
- إذا قيل أيَّ الناسِ شَرُّ قبيلةٍ ؟ اشارتْ (٥) كليبٍ بالأكفِّ الاصابعُ (٦) فاما البيت الاول فإنه لساعدة بن جؤية الهذلي (٧) ، وجؤيّة ، بضم الجيم ففتح الهمزة فتشديد الياء .
- (۱) قائله مجهول: الكتاب: ۱۷/۱ ـ المقتضب: ۳۲۱/۲ ، ۳۲۱ ـ الخصائص: ۲٤۷/۳ ـ شرح المفصل: ۲۳۷/۳ ، ۲۳۸ ـ شذور النهب: ۲۷۱ ـ شرح المفصل: ۲۲۲/۳ ـ خزانة البغدادي: ۲۸۱/۱ ـ شنور النهب: ۲۷۱ ـ شرح الشواهد للعيني: ۲۲۲/۳ ـ التصريح: ۲۹٤/۱ همـع الهوامـع: ۲۲۲/۳ ـ الدرر اللوامـع: ۲۲۲/۳ ـ شرح الاشموني: ۱۹٤/۲ .
  - (٢) م البزية .
- (٣) قائله المتلمّس: الكتاب: ١٧/١ ـ امالي ابن الشجري: ١/٦٥٠ ـ المغني: ٩٩، ٩٤، ٢٤٥،
   ٥٩٠، ٥٩٠ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٠٢ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢/٨٥٥ ـ التصريح: ٣١٣/١ ـ شرح الاشموني: ٢/٧٩ ـ ديوانه: ٥.
- (٤) قاتله عروة بن حزام العذري: المغني: ١٤٢، ٧٧٥ ـ شرح شواهده للسيوطي: ١٤١ ـ شرح الشواهد للعيني: ٢٢/٢، ٥٦٠ ـ ١٠٦ ، ٢٩/٢ ، ١٠٨ ـ الدرر اللوامع: ٢٢/٢، ٢٠٦ ـ وليس في ديوانه.
  - (٥) م ( اثار من ) مكان ( اشارت ) .
- (٦) قائله الفرزدق: خزانة البغدادي: ٣٠٨/٤، ٢٠٨/٤ المغني: ١١، ٣٤٣ شرح شواهده للسيوطي: ٣ ـ شرح الشواهد للعيني: ٣٠٢/١ التصريح: ٣١٢/١ ـ همع المسيوطي: ٣ ـ ٣٠٨ ، ٣٦/٢ ـ اللهوامع: ٣٦/٢ ، ٣٦/١ ـ اللدرر اللوامع: ٣٧/٣ ، ٣٠/١ ـ شرح الاشموني: ٣٠/٢ ، ٩٠/٢ ـ ديوانه: ٥٠٠ .
- (٧) ساعدة بن جؤية الهذلي: شاعر، من مخضرمي الجاهلية والاسلام. أسلم، وليست له صحبة. قال الأمدي: شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة. له ديوان شعر مطبوع الاعلام ١١٣/٣

واللّذن ، بفتح اللام ، الناعم اللين ، ويُروى : لذّ ، أيْ مُسْتَلَذٌ عند الهز(١) للينه . والباء متعلقة بـ (يعسل) ، والعسلان : الاضطراب ، وهو في الأصل سيرٌ سريعٌ في اضطراب .

وقال: (متنه) (٢) لأنَّهُ إذا اضطرب المتن فما ظنَّك بالطرفين. والهاء المجرورة بفي للدن، أو للهزّ، يصف رمحاً (٣) لين المهز، فشبَّهَ اضطرابه في نفسه، أو في حال هزّه يعسلان الثعلب في سيره.

والشاهد فيه نصب/٩٣ / الطريق بعد نزع الخافض ، وهو (في) ، ولا يُقالُ الطريق ظرف مكان ، ولا منصوب على التوسَّع ، لأنَّهُ اسم خاص للموضع المستطرق ، وإنّما ينتصب على ظرفية المكان مبهماً ، ونحوه في التوسَّع قولهم : ذهبت الشام ، إلى أن الطريق أقرب إلى الابهام من الشام ، لأن الطريق مكان في كل موضع يسار إليه فيه ، وليس الشام كذلك .

وزعم أبو الحسين ابن الطراوة (٤) : أنَّ الطريق آسمٌ لما يمكن استطراقه لهم وعلى هذا (مبهماً) (٥) . وردَّ على سيبويه إذ جعل انتصابه على التوسع . قال الشلوبين : وهذا كذب ، وإنّما الطريق ما يُسْتَطْرَقُ (٦) ، ولا يُسمَّى نحو : المسجد والدار طريقاً ، لا مكان استطراقه .

وقال ابن أبي الربيع (Y): زعم ابن الطراوة (A) أنَّ الطريقَ مبهمٌ ، واستدل

<sup>(</sup>١) م الظن .

<sup>(</sup>٢) م منه .

<sup>(</sup>٣) م ريحا .

<sup>(</sup>٤) خزانة البغدادي ٤٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) ش وَرد ( مبهماً ) ولا مسوغ لنصبه ، والصواب أنْ يقال : ( فهو مبهمٌ ) . م ( مبهما ) ساقطة .

<sup>(</sup>٦) م وردت العبارة : ( وأما الطريق فاستطرق ) .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الربيع (٥٨٥ ـ ٦٧٣) محمد بن سليمان بن محمد المعافري ، أبو عبد الله الشاطبي ، ويقال له ابن أبي الربيع : عالم بالقراءات . مولده بشاطبة . تفقّه وروى الحديث في الأندلس والشام والحجاز ومصر . وانقطع للعبادة في الاسكندرية فتوفي بها . من كتبه « اللمعة الجامعة » في تفسير القرآن ، و « شرف المراتب والمنازل » في القراءات . الاعلام ٢١/٧ .

<sup>(</sup>A) م ( الطراوة ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

بغير دليل ، ولجأ إلى غير سبيل ، فنسأل الله أنْ يُسَدِّدَ أذهانَنا ، وأنْ يُزيـلَ عنَّا التبجُّحَ بالردِّ على علمائنا ، فأنه أكبر داء وأعظم حجاب .

وأما البيت الثاني (١) فأنشده الكوفيون لجرير هكذا ، ورواه بعضهم : اتمضون الرسوم ولا تحيا (٢) .

وفي هذا أيضاً شاهد ، إذ التقدير : أتمضون عن الرسوم . وقال النحاس: سمعت على بن سليمان الأخفش الأصغر يقول: حدَّثني محمد بن يزيد ، يعني المبرِّد ، قال : حدَّثني عمارة بن بـ لال بن جريـ ر قال : إنَّمـا قال جدِّي : مررتم  $(^{"})$  بالديار . وعلى هذا فلا شاهد ، وأول القصيدة :

متى كان الخيام بذي طلوح سقيت (٤) الغيث أيتها الخيام تنكسر من معالمها ومالت أقول لصحبتي وقد ارتحلنا تمرون ......

> أقسيموا إنسا ينوم كبيوم بنفسی من تجنیه عزیر علی ومن أمسى واصبح لا أراه

دعائمها وقديلي الشمام ودمع العين منهمل سجام

ولسكن السرفيق ليه ذميام ومسن زيسارته لسمام ويطرقنني إذا هجع النيام

قـولـه : أقيمـوا . . . . . البيت . يقـول : أقيمـوا يـومكم هــذا فـإنكم تدركون<sup>(٥)</sup> ما تطلبون ، وأقضوا ذمامي بالمقام .

وأما البيت الثالث فاصله من ذنب ، فاللذنب للجنس ولهذا صحَّ وصفه بقوله: (لستُ مُحْصِيَهُ).

<sup>(</sup>١) م ( الثالث ) مكان ( الثاني ) .

<sup>(</sup>٢) م والانحاد .

<sup>(</sup>٣) م من ، وبعدها بياض مقدار كلمة .

<sup>(</sup>٥) م تدركون في غده . ش ( في غده ) ساقطة وترك في مكانها بياض كتب فيه ( صح ) .

والوجه والتوجّه: القصد، والمراد: أي إليه التوجّه في الدعاء والطلب والمسألة، وله العمل، أي هو المستحق للعبادة.

وأما البيت الرابع فإنه للمتلمّس ، واسمه جرير بن عبد المسيح الضّبعي ، بضم الضاد المعجمة ، وفتح الباء الموحدة ، واختلف الرواة في أول البيت ، فمقتضى كلام (١) العسكري في كتابه جمهرة الأمثال (٢) أنه بضم التاء ، لأنّ المتلكّس /٩٣ ب / لما ألقى الصحيفة في الماء مضى إلى الشام (٣) ، وقال يخاطب ناقته :

أميّ شامية إذ لا عراق (٤) لنا قوماً نودهم إذا قومنا شوسُ آليت حب العراق .... البيت

وصرَّحَ غيرهُ من العلماء بالشعر واللغة: أنه بالفتح ، وكذا ضبطوه في كتاب سيبويه ، وقالوا: أنه يُخاطب بذلك عمرو بن هند ملك الحيرة . وكان المتلمس قد بلغه عنه أنَّه هُجاه ، وبلغ ذلك المتلمس فخافه (٥) على نفسه ، ففر إلى الشام ، ومدح ملوكها ، فحلف عمرو لا طعم المتلمس بعدها حب العراق ، أي أنَّه لا يقدر بعدها على المقام بالعراق ، فلا سبيل له إلى أكل حبها ، فقال المتلمس ذلك ، أي حلفت لا تتركني أقيم بالعراق ، وتطردني (١) عنها ، والطعام لا يبقى أن استبقيته ، بل يسرع إليه الفساد ، ويأكله السوس ، فالبخل به قبيح ، وبعده :

<sup>(</sup>١) م وردت العبارة : « واختلف في الرواة في قوله البيت يقتضي . . » .

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: ١/ ٨١٥ ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ١٣٨٤ / ١٩٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) م المقام .

<sup>(</sup>٤) م إذا عراق.

<sup>(</sup>٥) م ( فخافه ) ساقطة وترك في مكانها بياض .

<sup>(</sup>٦) م ( ونعنني ) مكان ( تطردني ) . ش وردت ( نصلي ) والتصحيح من الحاشية .

لم تدرِ(١) بُصْرَى بما آليتُ مِنْ قسم ولا دمشقُ إذا دِيسَ المكاديسُ(١)

أي أن ( بصري ) لم تدر أنَّكَ حلفْتِ (٣) ، فأنا أكل من طعامها ، وكذلك دمشق ، يهزأ به ، أي أنا في موضع لا أمر لك فيه ، فلا أخافك على نفسي ، وأنا في خصب وخير .

وبُصرى ، بضم الباءالموحدة ، وأخرها ألف ، مدينة بالشام أضاءت (٤) لأهل مكة قصورها ليلة مولد رسول الله ﷺ ، وكذا دمشق لم تدرِ (٥) .

والمكاديس : أكداس الطعام ، ولا واحد لها من لفظها ، قاله النّحاس . وفي الصحاح<sup>(٦)</sup> : والكُدس ، بالضم ، واحد أكداس الطعام .

والشاهد في قـولـه: حبّ العـراق، فـإنـه منصـوب بـآليت بعـد نـزع الخافض، وهو (على).

فإنْ قلتَ لا يتعيّن ذلك لجواز أن يكون انتصابه بمضمر يفسّره (اطعمه) ، قلت : هذا قول المازنّي نقله عنه ميرمان في حواشيه ، ويأبي (٧) ذلك إن أطعمه بتقدير : لا أطعمه ، مثل : ﴿ تالله تفتأ تذكر يوسف ﴾ (^) ، وهذا لأن المعنى على ذلك لوجود (٩) التوكيد في الاثبات ، نحو : ﴿ تالله

<sup>(</sup>١) م يدر .

<sup>(</sup>٢) مُ الكداديس ، إذ كانت كذلك في (ش) ولكنها صححت .

<sup>(</sup>٣) والسياق يقتضى أن يقال : « آليت » .

<sup>(</sup>٤) م أغاث .

<sup>(</sup>٥) م وردت العبارة : « لم يدر » مكان ( وكذا دمشق لم تدر ) .

<sup>(</sup>٦) الصحاح ( كدس ) .

<sup>(</sup>٧) م يأتي .

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف ٨٥.

<sup>(</sup>٩) م لوجوب ، وهو الصواب .

لأكيدن أصنامكم ﴾ (١) وما لا يعمل لا يفسّر عاملًا . فإنْ قلت : ألم يأتِ نحو قوله : [ المتقارب ] .

إلا إنّ قُرطاً على آلةٍ ألا إنّني كيدَهُ لا أكيدُ (١)

قلت : إنّما يكون لـ(لا) الصدر في جواب القسم خاصة ، وذلك لحلولها محل الأحرف الواقعة في الأبيات ، وكلها لها الصدر ، وأما في غير ذلك فلا ، ألا ترى أنّها قد اعترضت بين العامل ( $^{(7)}$ ) ومجروره ، في نحو : جئت بلا زاد ، ومنصوبه في نحو : ﴿ لئلا يكونَ للناسِ عليكم حُجَّةُ ﴾ ( $^{(3)}$ ) ، ومجزومه نحو : ﴿ إِلّا تفعلوهُ ﴾ ( $^{(9)}$ ) .

وأما البيت الخامس (<sup>٦)</sup> فإنه لرجل من بني حلاف (<sup>٧)</sup> ، وضمير ( تَحِنُ ) لناقته (<sup>٨)</sup> ، لأن قبله :

فَمَنْ يَكُ لَم يَعْرَضَ فَإِنِّي وَنَاقَتِي بَحُجِرِ إِلَى أَهِلَ الْحَمَى غَرَضَانَ

قـال المبرَّد في الكـامل : وهـذا الشعر ممـا يستحسن لفـظه ويستعـذب معناه . انتهى .

يقـال : غَـرِضَ /٩٤ آ / لكـذا ، بمعجمتين بينهمـا مهملة مكسـورة ، يغرَضُ ، بالفتح : إذا اشتاق . وحَجْـر ، بالمهملة : اسم موضع .

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٥٧.

<sup>(</sup>٢) قائله الأخرم السنبسي : المغني : ٩٨ - برواية « ما أكيد » حاشية ياسين على التصريح : 100/1

<sup>(</sup>٣) م ( العامل ) شطبت ، ثم كتب بعدها ( القليل ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال ٧٣.

<sup>(</sup>٦) ش حاشية : في العيني أنه لعروة بن حزام العذريّ .

<sup>(</sup>V) م كلاب وهو الصحيح ، أنظر الكامل للمبرد ١ / ٢٠ ، وأنظر بقية النص ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٨) م لنافيه.

وقوله: فتبدى ، رواه أبو علي في العشريات (١) وتبدى ، بالواو . وقوله: (الأسى) ، هو بضم الهمزة : جمع أسوة ، بضمها ، أو بكسر الهمزة جمع إسوة ، بكسرها: وهي ما يتأسّى به الحزين ، يتعزّى به ، ويُسمّى الصبر أسى ، بالضم ، وهو محتمل هنا . وسمعت كثيراً ينشدون البيت بفتح الهمزة ، وهو خطأ ، لأن المفتوح بمعنى الحزن ، ويفسد المعنى بذلك .

وقوله : لقضاني ، أي لقضى عليَّ الموت ، وهذا محل الاستشهاد .

وقد یکون مضمناً معنی قتل أو أهلك فیتعدَّی لذلك بنفسه ولا یکون علی اسقاط علی .

وأما البيت السادس فإنَّه للفرزدق يخاطب جريراً ، والأصل : اشارت إلى كليب الاكف بالأصابع . فاسقط الجار وقلب الكلام ، فجعل الفاعل مفعوله عكس . ومن أبيات هذه القصيدة :

أخذنا بأطراف السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع وقوله:

فوا عجباً حتَّى كليب تسبّني كأنَّ أباها نهشلُ أو مجاشعُ (٢) وقوله:

ومنَّا الذي اختيرَ الرجالَ سماحةً وجوداً إذا هبُّ الرياحُ الرعارُعُ

وهـذا البيت أسقط فيه أيضـاً الخافض ، لكن نصب الاسم بعـد ذلك ، والأصل : أُخْتِير من الرجال .

<sup>(</sup>١) م العسكريات .

<sup>(</sup>٢) م ( وقوله ) وبعدها البيت بشطريه ، كلها ساقطة .

يصف قومَهُ بالجود والكرم عند اشتداد الزمان ، وذلك في الشتاء وقت (١) الجدب وهبوب الرياح الشديدة ، والواحد منها زعزع ، ويقال أيضاً زعزوع وزعزاع ، والجمع زعازع . وبعده :

ومنّا الذي قادَ الجيادَ على الوَجَى لنجرانَ حتّى صبحتها النزائعُ و ( سماحةً وجودا ) مصدران انتصبا على التمييز ، أو المفعول له ، أو

و ( سماحة وجودا ) مصدران انتصبًا على التمييز ، أو المفعول له ، أو الحال من الرجال .

والوجَى : الحفا ، أي أنه يَعدُ الغزاة بهما حرست (٢) . والنزائع : الخيل الكرام ، قيل هي التي تنزع إلى أوطانها .

#### مسألة [ ١٣٥ ]

يجوز اسقاط الجار قياساً من أنْ وأنَّ ، نحو : ﴿ وبشِّرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنَّ لهم جناتٍ ﴾ (٣) ، ونحو: ﴿ إنَّ الله لا يستحي أنْ يضربَ مثلًا الآية ﴾ (٤) أي بأنَّ لهم ، ومن أنْ يضرب.

وفي محله بها بعد الحذف قولان ، فمذهب الخليل أنّه نُصبٌ ، ومذهب [ الكسائي ] (٥) أنّه جَرَّ ، ومذهب سيبويه احتمال الأمرين ، وقد استدل المدعى (٦) الجربقوله : [ الطويل ] .

وما زرتُ ليلى أنْ تكونَ حبيبةً إليَّ ولا دَيْنٍ بها أنا طالبُهُ (٧)

<sup>(</sup>١) م ( ومن ) مكان ( وقت ) .

<sup>(</sup>٢) م (حتى مضت ) مكان (حرست ) . والصواب م .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) م ش ترك فراغ ، وفي شرح الشواهد للعيني ٢/٥٥٩ « الكسائي » .

<sup>(</sup>٦) شُ لَمدعي وفي م المدعي وهو الصحيح فأثبتناه .

<sup>(</sup>٧) قَـائله الفَرْزدقُ : أمالي الشجـري ١٨/١ ـ الانصـاف ٣٩٥ ـ المغني ٥٢٦ ـ شـرح شـواهـده =

يجر المعطوف على أن يكون / معلم أنه في محل جر /(١) وقيل لا دليل في ذلك لجواز أن يكون عطفاً على تـوهم دخـول الـلام كمـا قـال زهيـر: [ الطويل ] .

بدا ليَ أنّي لستُ مُـدْرِكَ مـا مضَى ولا سابقٍ شيئاً إذا كـانَ جـائيـا(٢) / ٩٤ ب / فجّر سابقاً بالعطف على مدرك على توهم دخول الباء عليه ، وقوله تكون بمعنى كانت ، كما قال : [ الكامل ] .

وأنضح جوانبَ قبرهِ بدمائها فلقد يكون أخادَم وذبائح (٣)

وقوله : بها متعلّق بـ ( طالبه ) ، والباء بمعنى من ، وجملة ( أنا طالبه ) ، صفة لدين .

وهــذا البيت للفرزدق من كلمــة يمـدح فيهــا المـطلّب بن عبــد الله المخزومي ، أولها :

أنت تميمي مع الشرق جانبه وهم تعناني معنى ركائب

تقـول ابنة الغـوشي مـالـك هـا هنـا فقلت لها الحاجـات يطرحن بـالفتى

وبعده :

ولكن أتينا حندفياً كأنَّه هلالُ غيوم زالَ عنه سحائبه

<sup>=</sup> للسيوطي ٢٩٩ ـ شرح الشواهد للعيني ٢ /٥٥٦ ـ همع الهوامع ٨ / ٨١ ـ الدرر اللوامع ٢ / ١٠٥ ـ مرح الأشموني ٢ / ٩٣ ـ ديوانه ٩٣ .

<sup>(</sup>١) ش بياض . م معلم أنه في محل جر ، ومنها أثبتناه ، ويستقيم المعنى بحذف ( أنه ) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/٨١، ١٥٤، ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٧٨/٢ ـ الجمل ٩٦ ـ الخصائص ٢/٢٥ م ٢/٨١ ـ الجمل ٩٦ ـ الخصائص ٢/٢٥ م ٢/٢٥ م ٢/٢٥ ـ خزانة البغدادي ٣/٥١ ـ الانصاف ١٩١، ٣٩٥، ٢٨١، ٤٦٠، ٤٧١، ٤٧١، ٥٥١، ١٥٥، ١٨٠ ـ شرح البغدادي ٣/٥١ ـ المغني ٢/٣١ ـ شرح الشواهد للعيني ٢/٣١٧ ، ٣٦٧/٣ ـ همع الهوامع ٢/١٤١ ـ الدرر اللوامع ٢/١٩٥ ـ ديوانه ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) قائله زياد الأعجم : الشعر والشعراء ٣٩٧ ـ أمـالي القالي ٩/٣ ـ أمـالي ابن الشجري ٤٥/١ ـ خزانة البغدادي ١٩٢/٤ .

## شواهدبابالننا زع(۱)

#### كسألة [ ١٣٦ ]

كما يتنازع الفعـلان نحو: ﴿ آتـوني آفْـرِغْ عليـهِ قِـطْرا ﴾ (٢) ، يتنــازع الاسمان كقوله: [ الطويل ] .

عهدتُ مغيثاً مغنياً مَنْ أجرتَهُ فلم نجدْ إلا فناءَك موئلاً (٢) والاسم والفعل ، نحو : ﴿ هاؤم أقرأوا كتابيه ﴾(٤) .

ولا يتنازع عاملان ثانيهما مؤكد لأولهما ، كقوله : [ الطويل ] .

فَ أَيْنَ إِلَى أَيْنَ النَّجِ اءُ بَبِغُ لِتِي أَتَاكِ أَتَاكِ اللاحقونَ احبسِ أُحبسِ (٥) فَاللاحقون فاعل بالأول ، والثاني لا فاعل له ، لأنه لم يؤت به للاسناد ،

<sup>(</sup>١) م شواهد الشارح .

<sup>(</sup>۲) الكهف ۹۶.

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول: شرح الشواهد للعيني ٢/٣ ـ التصريح ٢١٦/١ ـ شرح الأشموني ٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ١٩ . م لم تكتب الآية .

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول: أمالي ابن الشجري ٢٤٣/١ ـ خزانة البغدادي ٣٥٣/٢ ـ شرح الشواهد للعيني ٩/٣ ـ التصريح ٣١٨/١ ـ همع الهوامع ١١١/٢ ، ١٢٥ ـ الدرر اللوامع ١١٥/٢ ، ١٥٨ ـ شرح الأشموني ٩٨/٢ .

بل لمجرد التوكيد . وقيل بل هو من التنازع(١) .

وقيل: اللاحقون فاعل بالاثنين، لاتحادهما لفظاً ومعنىً كأنّهما عاملً واحدٌ، والصواب الأول. ويرد (٢) الثاني (٣) أنّه لم يقل: أتوك أتاك، ولا أتاك أتوك. ولو كان من التنازع لأعمل أحدهما فيه، والآخر في ضميره. ويرد الثاني أنّ الحكم الثابت للأول باستقلاله، فكيف يجعل جزء عامل بعد ما استقر له أنّه عاملٌ تام ، وقوله: و (أين) متعلق بمحذوف، أي: فأين تذهب؟ وهو استفهام انكار (٤)، أي لا مذهب لك. ومثله: ﴿ فأين تذهبون ﴾ (٥). وإلى أين خبر مقدم. والنّجاء: الاسراع، وهيو مبتدأ، وبغلتي متعلق به و

#### مسألة [ ١٣٧ ]

إذا أعمل الشاني ، واحتاج الأول إلى منصوب ، فإن كان متصلًا (٧) وجب اسقاطه ، كضربتُ وضرَبني زيدٌ . ولا يجوز ضربته إلّا في الضرورة ، كقوله : [ الطويل ] .

إذا كنتَ تُرضيهِ ويُرضيكَ صاحبٌ جهاراً فكُنْ في الغيب أحفظَ للسرِّ (^)

<sup>(</sup>١) م الشارح .

<sup>(</sup>٢) أشار البغدادي إلى قول ابن هشام في خزانته ٣٥٣/٢ ، بقوله : « وقد رده ابن الناظم وابن هشام في شرح الألفية ، لأنه ليس هذا من مواضع حذف الفاعل ، ولو كان من التنازع لقيل أتوك أتاك أو أتاك أتوك ».

<sup>(</sup>٣) م ( وبه و ) مكان ( الثاني ) .

<sup>(</sup>٤) م امكان .

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) كلام مبتور ولا سيما قد كتبت الواو وترك بينها وبين المسألة التالية فراغ .

<sup>(</sup>٧) م فضله .

<sup>(</sup>٨) قبائله مجهول: المغني ٣٣٣ ـ شرح شواهده للسيوطي ٢٥٣ ـ شذور الـذهب ٤٣٣ ـ شرح الشواهد للعيني ٣١٠/٣ ـ التصريح ١٤٤/٣ ـ همع الهوامع ١١٠/٢ ـ الدرر اللوامع ١٤٤/٢ ـ شرح الأشموني ٢١٠٥/ ـ والمعروف في البيت « أحفظ للود » .

وإن كان عمدة وجب اضماره كظنني وظننت زيداً قائماً أنا ، وإن احتاج إلى مرفوع ، فقال الكسائي : يجبُ حذفه . وقال البصريون : يجبُ اضماره في محلّه . وقال الفراء : إنْ كان العاملان /٩٥ آ/ طالبين لمرفوع وتعاطفا بالواو فالعمل لهما جميعاً كقام وقعد أخواك ، وإلا أضمر المرفوع مؤخراً عن المتنازع ، كقام وضربتُ أخويك هما ، والصحيح قول البصريين إنّه يضمر في محله بدليل قوله : [ الطويل ] .

وكُمْتاً (١) مدمّاة كانًا متونَها جرى فوقَها واستثعرْت لونُ مُذْهبِ (٢) ووُمُتاً (١) مدمّاة كانًا متونَها .

جَفُونِي وَلَـم أَجِفُ الأَخـلاءَ إِنَّـنِي لَغيــرِ جَمِيـل ٍ مِنْ خَلَيْلِيَّ مُهْمِــلُ <sup>(٣)</sup> وقوله: [ البسيط ] .

هـوْيَـننِي وهـويـتُ الغانيات إلى أنْ ثبتُ فانصرفتْ عَنْهُنَّ آمالي (٤)

ولا اعلم هل أكمل المؤلف هذا الكتاب أم وقف قلمه هنا فإنَّ هذه البياضات تقرب ذلك .

<sup>(</sup>١) م ( ولها مدحاه ) مكان ( وكمتا مدماة ) .

<sup>(</sup>٢) قائله الطفيل الغنوي: الكتاب ٢٩/١ - المقتضب ٤/٥٧ - الجمل للزجاجي: ١٢٧ - الانصاف ٨٨ - شرح المفصل ٢٧/١ ، ٨٨ - شرح الشواهد للعيني: ٣٤/٣ - شرح الأشموني: ٢/٤/١ - المحكم ١ /٢٢٤ (تحقيق مصطفى السقا، وحسين نصار: ١٣٧٧ /١٩٥٨)، (نحورها) بدل (متونها) - ديوانه ٧ .

 <sup>(</sup>٣) قائله مجهول: المغني: ٤٨٩ ـ شرح شواهده للسيوطي: ٢٩٦ ـ شرح الشواهد للصيني:
 ١٤/٣ ـ التصريح: ٢/١١٩ ـ همع الهوامع: ١٠٩/١، ٢/١٠٩ ـ الدرر اللوامع: ١٠٥/١ ،
 ١٤٣/٢ ـ شرح الأشموني: ٢٠/٢، ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول : شرح الشواهد للعيني : ٣١/٣ ـ شرح الأشموني : ١٠٤/٢ . ش حاشية : « انتهى الموجود من نسخة بخط الامام بدر الدين الزركشي الشافعي تلميذ المؤلف ابن هشام رحمهما الله تعالى آمين .

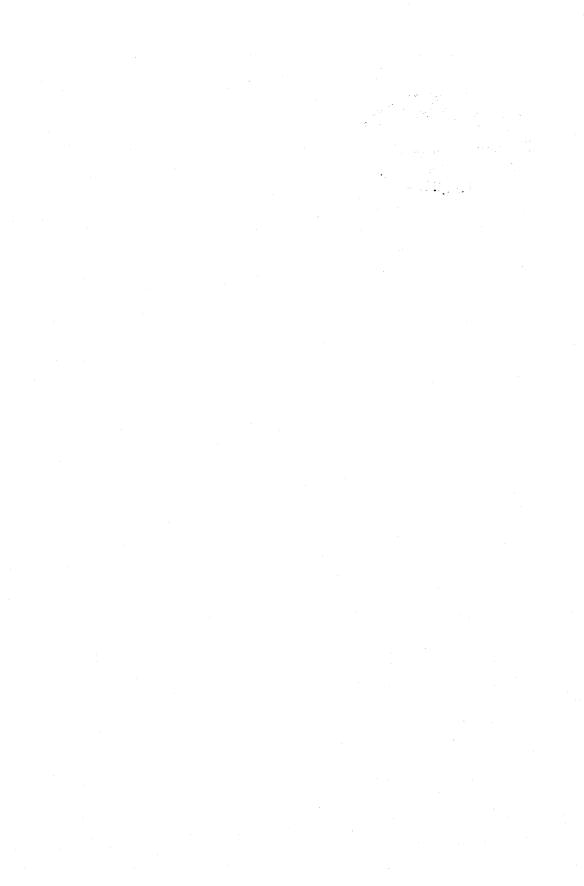

## الفهارس

- ١ ـ فهرس الأيات
- ٢ \_ فهرس القراءات الشاذة
- ٣ ـ فهرس الأحاديث الشريفة .
  - ٤ ـ فهرس الأشعار .
    - ٥ \_ فهرس الارجاز
    - 7 \_ فهرس الاعلام
  - ٧\_ فهرس الأقاليم والاماكن
    - ٨ ـ المصادر والمراجع
      - ٩ ـ المحتويات

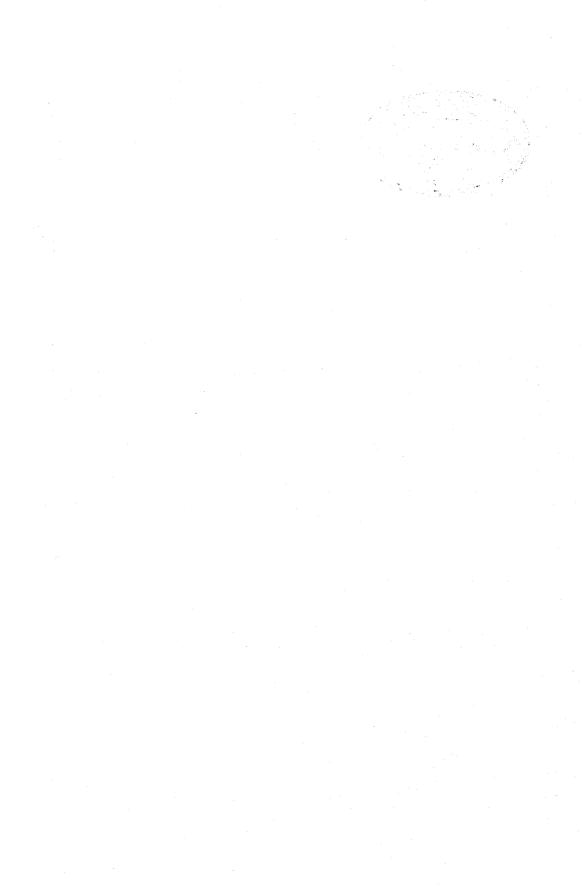

# فهرس الأيات

|                                                                        | رقم الآية | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| الفاتحة                                                                | •         |        |
| ﴿ إِيَّاكَ نُعَبِدُ ﴾                                                  | ٥         | ٤٥     |
| البقرة                                                                 |           |        |
| ﴿ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرتَهُم أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴾              | ٦         | 747    |
| ﴿ أَلَا إِنَّهُم هُمُ المفسدون ﴾                                       | 17        | 40.    |
| ﴿ فِلمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بُنُورِهِمْ ﴾          | 14        | ۱۰٤    |
| ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَٱتُّقُوا النَارَ ﴾        | 7 £       | 478    |
| ﴿ وَبَشِّرِ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ﴾ | 40        | ٤٩     |
| ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهارُ ﴾                                     | 40        | 414    |
| ﴿ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾                  | . 77      | 011    |
| ﴿ مَا بَعُوضَةً ﴾                                                      | 41        | 17.    |
| ﴿ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسُ ﴾                               | ٤٨        | 190    |
| ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾       | 71        | 101    |
| ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾                                          | ٧١        | 444    |
| ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن آشْتَراهُ مَالَهُ في الآخِرَةِ منْ خَلاقٍ ﴾  | 1.4       | 204    |
| ﴿ وَلُو أَنَّهُم آمَنُوا واتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾   | 1.4       | ***    |
|                                                                        |           |        |

|                                                                         | رقم الآية     | الصفحة      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ﴿ لُو يُردُونَكُم مَن بَعِدَ ايمانَكُم كَفَارًا ﴾                       | 1.4           | 233         |
| ﴿ فَسَيَكُفيكُهُمُ اللَّهُ ﴾                                            | 147           | 41          |
| ﴿ لِئَلًّا يَكُونَ لَلْنَاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً ﴾                       | 10.           | 0.9         |
| ﴿ لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا ﴾                                       | 177           | 440         |
| ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾                                     | ۱۷۸           | 77          |
| ﴿ وَلَتُكْبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾                          | ١٨٥           | 408         |
| ﴿ الحَجُّ أَشْهُرٌ معلومات ﴾                                            | 147           | 111         |
| ﴿ فَلاَ رَفَتُ وَلاَ فسوقَ ﴾                                            | 197           | ٤٠٥         |
| ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ﴾                               | 7.7           | 279         |
| ﴿ هَلْ عَسَيْتُم إِنْ كُتِبَ عَلَيكُمُ القَتَالُ ، أَلَّا تُقَاتِلُوا ﴾ | 727           | 410         |
| ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الحَّيُّ الْقَيُّومُ ﴾                | 700           | ١٣٨         |
| ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ ﴾                                  | 700           | 44          |
| ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنهارُ ﴾                                     | 777           | 414         |
| ﴿ وَإِنْ تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ ﴾                          | 771           | 733         |
| آل عمران                                                                |               |             |
| ال طفران<br>﴿ رَأْيُ العَيْنِ ﴾                                         | . 14          | 717         |
| ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ﴾                                | 1.4           | ٤٣٦         |
| ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زكريا ﴾                                               | ·· <b>*</b> * | 147         |
| ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زكريا رَبُّهُ ﴾                                       | ٣٨            | 474         |
| ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾                                                    | 114           | 401         |
| ﴿ وَمَنْ يَغْفِرُ الذنوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾                              | 140           | 273         |
| ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ ﴾                                      | 1887          | 7717        |
| ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا ﴾  | 731           | 207         |
| ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُووُنَ عَلَى أَحَدٍّ ﴾                      | 104           | <b>£9</b> 7 |

|                                                                                                      | رقم الأية        | الصفحة      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| ﴿ وَطَائِفَةً قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُم ﴾                                                       | 108              | 197         |
| ﴿ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾                                                                      | ۱۰۸              | ٥٧          |
| ﴿ فِيما رَحْمَةٍ ﴾                                                                                   | 109 1            | *78. 777    |
| ﴿ فَلاَ تَحْسَبُنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذَابِ ﴾                                                  | ۱۸۸              | 797         |
|                                                                                                      |                  |             |
| النساء                                                                                               |                  |             |
| ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾                                        | ۳۸               | 733         |
| ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفُها ﴾                                                                  | ٤٠               | <b>Y7 Y</b> |
| ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ﴾                                                                    | ٧٣               | 1           |
| ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لَلنَّاسِ رَسُولًا ﴾                                                               | <b>v</b> 9       | 177         |
| ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى ﴾                                                                | 90 1             | 171,179     |
| ﴿ وَٱتَّخَذَ اللَّهُ ابراهيمَ خَليلًا ﴾                                                              | 170              | 233         |
| ﴿ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ﴾                                                                       | 1 2 .            | ٤١٤         |
| ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾                                                                 | 171              | 197         |
| ا اعد -                                                                                              |                  |             |
| المائدة ﴿ مَا أَنَّ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن |                  | A A / W     |
| ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾                                    | ۳                | 177         |
| ﴿ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾                                                                      | 3.7              | 144         |
| ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا والذِّينَ هَادُوا والصَّابِئُونَ ﴾                                           | 79               | 474         |
| ﴿إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ ﴾                                              | · · · · <b>*</b> | 47.         |
| ﴿ أَلَا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾                                                 | 14               | 110         |
| ﴿ أَرَضِيْتُمْ بِالحِياةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾                                                | ٣٨               | ۳٦٠         |
| ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً ﴾                                                                          | VV               | 177         |
| ﴿ فَرِحَ المُخْلِفُونَ ﴾                                                                             | ۸۱               | 444         |
| ﴿ وَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدُّوَائِرَ ﴾                                                                 | 4.4              | ٤٤٤         |
| ﴿ وَلِيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَاْ إِلَّا الحُسْنَى ﴾                                                 | 1.7              | 789         |

|                                                                               | رقم الآية | الصفحة  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ﴿ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾                                 | ۸۹        | ٦٨      |
| ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمَ ﴾                                | 40        | 191     |
| ﴿ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾                                          | 114       | ۳۸۳     |
| الأنعام                                                                       |           |         |
| ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلماتِ ﴾            | 44        | 317     |
| ﴿ تَماماً عَلَى الذي أَحْسَنَ ﴾                                               | 108       | ٤٥٥،١٦٠ |
| الاعراف                                                                       |           |         |
| ﴿ يِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾                                              | ٤٧        | £ • V   |
| ﴿ تُبْغُونَها عِوَجًا ﴾                                                       | ۲۸        | ۱٦٨     |
| ﴿ أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بَذَنُوبِهِم ﴾                              | 1         | 474     |
| ﴿ وَاتْلُ عَلَيِهِم نَبَأَ الذي آتَيْناهُ آياتِنا فَٱنْسَلَخَ مِنْها ﴾        | 140       | 113     |
| ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيهِ يَلْهَثْ أَو تَتْرُكُـهُ | 177       | 771     |
| يَلْهَتْ ﴾                                                                    |           |         |
| ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ ﴾                      | ۱۸٤       | १०१     |
| ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمِثَالَكُمْ ﴾        |           | ٤٠٣،٣٠٥ |
| ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ﴾                                         | 190       | ٤٠٣،٣٠٧ |
| الأنفال                                                                       |           |         |
| ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا للسُّلْمِ فَأَجْنَعُ لَهَا ﴾                               | 71        | 441     |
| ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾                                                        | ٧٣        | ۰۰۹     |
| يونس                                                                          |           |         |
| ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ نُوراً ﴾                   | ٥         | ۱۰٤     |
| ﴿ إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾                                 | . 1.      | ٣٨٢     |
| ﴿ لَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴾                                                      | 17        | 773     |
| ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾                               | 37        | 700     |
| ﴿ جَزَاءُ سَيْئَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾                                              | **        | ٩.      |

|                                                             | رقم الآية  | الصفحة  |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾                               | ٥٨         | 277     |
| ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ﴾ | 7.7        | 113     |
| ﴿ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِيْ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾        | 1.1        | 101     |
| هود                                                         |            |         |
| ﴿ أَلَّا يُومَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفَاً عَنْهُمْ ﴾   | ٨          | 777     |
| ﴿ أَلَّا يُومَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفَاً عَنْهُمْ ﴾   |            | 213     |
| ﴿ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو ﴾                             | 18         | ۸۱      |
| ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا ﴾                                      | <b>Y</b> A | ٩.      |
| ﴿ وَهَذَاْ بَعْلِي شَيْخًا ﴾                                | ٧٢         | 188     |
| ﴿ أَلَا بَعُدَ المَدِينُ كما بَعُدَتْ ثَمُودُ ﴾             | 90         | 4٧      |
| ﴿ مَا دَامَتْ السمواتُ وَالْأَرْضُ ﴾                        | ۱۰۸        | 137     |
| يوسف                                                        |            |         |
| ﴿ رَأَيْتُكُمْ لِيْ سَاْجِدِيْن ﴾                           | ٤          | 14.     |
| ﴿ وَنَحْنُ عِصْبَةً ﴾                                       | ۸۱         | 99,174  |
| ﴿ وَشُرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ۗ ﴾                             | ۲٠         | 279     |
| ﴿ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾              | ٤٠         | ۸۱      |
| ﴿ مَتَاعُنَاْ عِنْدَهُ ﴾                                    | ٧٩         | ۲.,     |
| ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾                     | ۲۷ ،       | ۲ ، ۲۳۲ |
|                                                             | ٨٥         | 0.0     |
| الرعد                                                       |            |         |
| ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَاْ ﴾                         | <b>***</b> | 0       |
| ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ ﴾              | ٤١         | 441     |
| ابراهيم                                                     |            |         |
| ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُّ ﴾                                     | 1.         | 404     |
| ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ ﴾                                | . 17       | 444     |

|                                                                        | رقم الآية    | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| ﴿ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعٌ ﴾                                              | 44           | 408    |
| الججر                                                                  |              |        |
| ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ ﴾                                 | 44           | ٤٨٠    |
| ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيْتُ ﴾                                  | 74           | 400    |
| ﴿ فَوَرَبُّكَ لِنَسْأَلَنَّهُمْ ﴾                                      | 47           | 0 7    |
| النحل                                                                  |              |        |
| ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾                                     | 71           | •••    |
| ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْضٍ فِيْ الرِّزْقِ ﴾          | · <b>V</b> 1 | 1 8 A  |
| ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾                              | 178          | 400    |
| الاسراء                                                                |              |        |
| ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾                                  | ٨            | 411    |
| ﴿ وَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَبِّ ﴾                                         | 7.4          | ٨٨     |
| ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَ البَصَرَ والفَّوَّادَ كُلُّ أُولَفُكَ كَان عَنْهُ | ٣٦           | ۱۲۳    |
| مَسْؤُ ولا ﴾                                                           |              |        |
| ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ ﴾                                            | ٧٦           | 444    |
| الكهف                                                                  |              |        |
| ﴿ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً ﴾                                       | 1.           | ١٠٤    |
| ﴿ جَعَلْنا لأَحَدِهِما جَنَّتَيْن ﴾                                    | . 47         | 1 • £  |
| ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ﴾                                                 | ٣0           | 1 - 8  |
| ﴿ هُنَالِكَ الوَلايةُ لِلَّهِ ﴾                                        | ٤٤           | 474    |
| ﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً ﴾                                   | ٥٣           | ۱۰٤    |
| ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرا ﴾                                 | ٧٦           | 1.4    |
| ﴿ وَكَانَ وَراءَهُمْ مَلِكُ يَاخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبَاً ﴾         | <b>V</b> 4   | * ***  |
| ﴿ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾                                  | 47           | ٥١٣    |
| ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ﴾                                   | 4.4          | 154    |
| ﴿ لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلًا ﴾                                        | ۱۰۸          | 1 • \$ |

|                                                                            | رقم الآية | الصفحة       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| مريم                                                                       |           |              |
| ﴿ وَحَنَاناً مِنْ لَدُنّا ﴾                                                | ۱۳        | 7.7          |
| ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾                                                   |           | 777          |
| ﴿ فَإِمَّا تَرَيَّنَّ ﴾                                                    | 77        | 770          |
| ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾                                                      | ٣١        | 78.          |
| ﴿ أَراغبُ أَنْتَ ﴾                                                         | ٤٦        | 148,144      |
| ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شيعةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ﴾                 | 79        | 109          |
| ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالحاتِ سَيَجْعَـلُ لَهُمَ الرَّحْمنُ | 47        | ٤٥           |
| وُدًا ﴾                                                                    |           |              |
| <b>طه</b>                                                                  |           |              |
| ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴾                                   | . 17      | 10.          |
| ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سؤلك ﴾                                               | ٣٦        | ۳۸۷          |
| ﴿ إِنْ هذانِ لساحرانِ ﴾                                                    | ٦٣        | 70.          |
| ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَىٰ ﴾                               | ٦٧        | 377          |
| ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾                                                | ٧٢        | ١٦٣          |
| ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾                    | ٨٩        | ۳۸۳          |
| الأنبياء                                                                   |           |              |
| ﴿ فِجَاجَا سُبُلًا ﴾                                                       | ٣١        | ۳٤٠،٩٠       |
| ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾                                        | **        | 728          |
| ﴿ سَأُرِيكُمْ آياتي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ ﴾                                | **        | 722          |
| ﴿ وَكَذَلَكُ نُنْجُي المُؤْ مِنْيَنَ ﴾                                     | ٨٨        | ٤٥٩          |
| ﴿ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾                                             | 1.9       | £ <b>Y</b> Y |
| الحج                                                                       |           |              |
| ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾                                   | ٦.        | 404          |
| ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ ﴾                        | 10        | ۱۰۸          |
| ﴿ وَبِثْرٍ مُعَطَّلَةٍ ﴾                                                   | ٤٥        | 180          |
| •                                                                          |           |              |

| المؤمنون البور البور البور البور البور البور البور الباه إلى الباه عَلَيْها ﴾ البور الباه البه عَلَيْها ﴾ البور الباه البه عَلَيْها ﴾ البور الباه البه عَلَيْها ﴾ البورا البه البه عَلَيْها ﴾ البورا البه البه عَلَيْها ﴾ البورا البه البه البه البه البه البه البه الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | رقم الآية | الصفحة               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| النور  ١٥ ١٤ ﴿ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها ﴾  ١٥ ١٤ ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفْضُتُمْ فِيهِ عِذَابٌ عَظِيمٌ ﴾  ٣٥ ٣٥ ﴿ يَكَادُ زَيْتُها يضِيءٌ ﴾  ١٨ ٣٥ ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾  ١٨ ١٩٤ ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾  ٢٠٣٥٧،٣٤٧ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيأَكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾  ٢٠٣٥٧،٣٤٧ ﴿ إِلّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعامَ ﴾  ٢٠٣٥٧،٣٤٧ ﴿ لَقَدِ آسْتَكْبُرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾  ١٨ ﴿ لَقَدِ آسْتَكْبُرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾  ١٩٤ ٤ ﴿ أَهْذَا اللّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴾  ١٨٩ ٤ ﴿ فَلَقَلْتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾  النمل  ١٨٨ ﴿ وَيَقِ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾  النمل  ٢٨٣ ﴿ فَانَظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل  ٢٨٩ ﴿ فَانَظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل  ٢٨٩ ﴿ فَانَظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل ﴿ وَمَا كَنتَ ثَاوِياً ﴾  ١٥٤ ﴿ وما كنتَ ثَاوِياً ﴾  النصص  ٤٥٤ ﴿ وما كنتَ ثَاوِياً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المؤمنون                                               |           |                      |
| النور  ١٥ ١٤ ﴿ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها ﴾  ١٥ ١٤ ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفْضُتُمْ فِيهِ عِذَابٌ عَظِيمٌ ﴾  ٣٥ ٣٥ ﴿ يَكَادُ زَيْتُها يضِيءٌ ﴾  ١٨ ٣٥ ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾  ١٨ ١٩٤ ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾  ٢٠٣٥٧،٣٤٧ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيأَكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾  ٢٠٣٥٧،٣٤٧ ﴿ إِلّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعامَ ﴾  ٢٠٣٥٧،٣٤٧ ﴿ لَقَدِ آسْتَكْبُرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾  ١٨ ﴿ لَقَدِ آسْتَكْبُرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾  ١٩٤ ٤ ﴿ أَهْذَا اللّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴾  ١٨٩ ٤ ﴿ فَلَقَلْتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾  النمل  ١٨٨ ﴿ وَيَقِ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾  النمل  ٢٨٣ ﴿ فَانَظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل  ٢٨٩ ﴿ فَانَظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل  ٢٨٩ ﴿ فَانَظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَامِينَ ﴾  النمل ﴿ وَمَا كَنتَ ثَاوِياً ﴾  ١٥٤ ﴿ وما كنتَ ثَاوِياً ﴾  النصص  ٤٥٤ ﴿ وما كنتَ ثَاوِياً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ عَمَّا قَلِيلٍ ﴾                                     | ٤٠ ١      | 475                  |
| <ul> <li>١٤ ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عذَابٌ عَظيمٌ ﴾</li> <li>٣٥ ٣٥٥ ﴿ يَكَادُ زَيْتُها يَضِيءٌ ﴾</li> <li>١٨ ٣٥ ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾</li> <li>١٨ ٣٥٥ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنَّهُمْ لِيأْكُلُونَ الطّعَامَ ﴾</li> <li>٢٠ ٣٥٧ ٣٤٧ ﴿ إِلّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطّعامَ ﴾</li> <li>٢١ ﴿ لَقَدِ آسْتَكْبُرُوا فِي أَنْشُبِهِم وَعَوَا عُتُوا كَبِيراً ﴾</li> <li>٢١ ﴿ فَخَبَعَلْنَاهُ مَلِنَا مُنْفُوراً ﴾</li> <li>٢١ ﴿ فَخَبَعَلْنَاهُ مَلَدًا اللّذِي بَعَثَ اللّهُ رَسُولًا ﴾</li> <li>١٩٤ ٤ ﴿ فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾</li> <li>١٨٩ ٤ ﴿ فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾</li> <li>١٧٧ لا ﴿ فَلُونَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾</li> <li>١١٨ ١٨ ﴿ فَلُونَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾</li> <li>١١٠٨ ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمِرِينَ ﴾</li> <li>١٤٤ ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمِرِينَ ﴾</li> <li>١٤٤ ﴿ وَمَا كَنتْ ثَاوِياً ﴾</li> <li>١٤٤ ﴿ وَمَا كَنتْ ثَاوِياً ﴾</li> <li>١٤٤ ﴿ وَمَا كَنتْ ثَاوِياً ﴾</li> <li>١٤٤ ﴿ وَمَا كُنتْ ثَلُودانِ ﴾</li> <li>١٤٤ ﴿ وَمَا كُنتْ ثَلُودانٍ ﴾</li> <li>٢٧٤ ﴿ وَمَا كُنتْ ثَاوِياً ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |           |                      |
| الفرقان الفرقان الفرقان المرقان المرقان المرقان المرقان المراتئية قبلًا بُوراً ﴾ المراتئية قبلًا بُوراً ﴾ المرسوب الم | ﴿ والخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها ﴾           | 4         | 474                  |
| الفرقان الفرقان الفرقان المرقان المرقان المرقان المرقان المراتئية قبلًا بُوراً ﴾ المراتئية قبلًا بُوراً ﴾ المرسوب الم | ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عِذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ | 11        | 00                   |
| الفرقان ( ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾ ( ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾ ( ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾ ( ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إِلّا إِنَّهُمْ لِيأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ ( ﴿ لِلّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ ( ٢٠٣٥٧،٣٤٧ ﴿ لَقَدِ آسْتَكُبُرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾ ( ٢٨٤ ﴿ فَجَعَلْنَاهُ مَبَاءً مَنْشُوراً ﴾ ( ﴿ فَجَعَلْنَاهُ مَبَاءً مَنْشُوراً ﴾ ( الشعراء ﴿ فَظَلَتْ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ( الشعراء ﴿ فَالنَّلُتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ( ﴿ فَالنَّهُمْ عَلُولِي ﴾ ( ١٧٧ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَلُولِي ﴾ ( النمل ( ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَامِرِين ﴾ ( النمل ( ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَامِرِين ﴾ ( ﴿ فَانْتُرْبِي مَاذَا تَامِرِين ﴾ ( ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَامِرِين ﴾ ( ﴿ فَانْتُرْبِي مَاذَا تَامِرِين ﴾ ( ﴿ فَوَا كُنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ ( فوما كنت ثاوياً ﴾ ( ﴿ فوما كنت ثاوياً ﴾ ( ﴿ فوما كنت ثاوياً ﴾ ( ﴿ فَعَلَى تَلُومُ لَنْ يُعْلَى اللّٰهُمْ عَلَوْلُونَ ﴾ ( ﴿ فَمَا كَنْ بُورِكَ مَنْ فَيْ النَّارِ ﴾ ( ﴿ فَمَا كَنْ بُورِكَ مَنْ فَيْ النَّارِ ﴾ ( ﴿ فَمَا كَنْ تُولِي اللّٰهُ وَمَا كَنْ تَامِونَ ﴾ ( ﴿ فَمَا كَنْ تُولِياً ﴾ ( ﴿ الْمِراتَيْنِ تَذُودانِ ﴾ ( ﴿ الْمُراتَيْنِ تَذُودانِ ﴾ ( ﴿ الْمُراتَيْنِ تَذُودانِ ﴾ ( ﴿ الْمِنْ لَنْ يُولِيا ﴾ ( ﴿ الْمُراتَيْنِ تَذُودانِ ﴾ ( ﴿ الْمُراتَيْنِ تَذُودانِ ﴾ ( ﴿ الْمِنْ لَالْمُ لَالْمُونَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَنْ الْمُرْبِي الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِ لَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ |                                                        | 40        | 770                  |
| ۱۸ ( وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾ ۲۰۳٥۷،۳٤۷ ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ ۲۰۳۵۷،۳٤۷ ( إلَّا إِنَّهُم لَيأْكُلُونَ الطَّعامَ ﴾ ۲۰۳۵۷،۳٤۷ ( لَقَدِ آسْتَكْبَرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾ ۲۱ ( لَقَدِ آسْتَكْبَرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾ ۲۱ ( لَقَدِ آسْتَكْبَرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾ ۲۱ ( لَقَدِ آسْتَكْبَرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾ ۲۱ ( الشعراء الله رَسُولاً ﴾ ۲۱ ( فَظَلَّتْ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ۲۱۷ ( فَظَلَّتْ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ۲۱۷ ( فَلُو نُزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾ ۲۱۵ ( فَلُو نُزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾ ۲۱ ( فَانْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾ ۲۲ ( فَانْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾ ۲۲ ( فامْراتَيْنِ تَذُودانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                      |           |                      |
| <ul> <li>٧٠٣٥٧،٣٤٧</li> <li>﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾</li> <li>٢٠٣٥٧،٣٤٧</li> <li>﴿ لَقَدِ آسْتَكْبَرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾</li> <li>٢١ ﴿ فَجَمَلْنَاهُ مَبَاءً مَنْتُوراً ﴾</li> <li>٢١ ﴿ فَجَمَلْنَاهُ مَبَاءً مَنْتُوراً ﴾</li> <li>١٩٤ ٤ ﴿ أَهَذَا اللّذي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴾</li> <li>١٨٩ ٤ ﴿ فَظَلَّتْ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾</li> <li>١٧٧ ٧٧</li> <li>﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾</li> <li>١١٨ ١٠٨ ﴿ فَوْدِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾</li> <li>١٤٥ ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾</li> <li>٢٥٠ ﴿ بَلْ أَنْتُم قَوْمُ تَجْهَلُونَ ﴾</li> <li>القصص</li> <li>١٤٤ ٥٠ ﴿ وَمَا كنت ثاوياً ﴾</li> <li>٢٧٤ ٥٠ ﴿ وَمَا كنت ثاوياً ﴾</li> <li>٢٧٤ ﴿ وَمَا كنت ثاوياً ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 1.4       | 440                  |
| <ul> <li>۲۰۳٥۷،۳٤۷</li> <li>إلاً إِنَّهُمْ لَيَاْكُلُونَ الطَّعامَ ﴾</li> <li>۲۱ ﴿ لَقَدِ آسْتَكْبَرُوا فِي الْنُفْسِهِم وَعَنوا عُتُوا كَبِيراً ﴾</li> <li>۲۲ ﴿ فَجَعَلْناهُ مَبَاءَ مَنْفُوراً ﴾</li> <li>۱۹٤ ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً ﴾</li> <li>۱۹۵ ﴿ فَظَلَّتْ اعْناقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾</li> <li>۱۸۹ ﴿ فَظَلَّتْ اعْناقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾</li> <li>۱۷۷ (﴿ وَلُو نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاعْجَمِينَ ﴾</li> <li>۱۹۸ ۱۰۸ ﴿ وَلُو نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاعْجَمِينَ ﴾</li> <li>۱۲۵ (﴿ وَلُو نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ النَّادِ ﴾</li> <li>۱۳۸ ۸ ﴿ فُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّادِ ﴾</li> <li>۲۵ ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾</li> <li>۲۵ ﴿ وَمَا كَنت ثاوياً ﴾</li> <li>۱۹۵ ﴿ وَمَا كَنت ثاوياً ﴾</li> <li>۲۷ ﴿ امْرَاتَيْنِ تَذُودانِ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 7.4       | ۳۵۷،۳٤۷              |
| ۱۸۶ ۲۱ ﴿ لَقَدِ آسْتُكْبَرُوا فِي الْفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوا كَبِيراً ﴾  ۱۹٤ ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُوراً ﴾  ۱۹٤ ﴿ أَهَذَا اللَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً ﴾  الشعراء  الشعراء  ۱۸۹ ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾  ۱۷۷ ۷۷ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَلُوّ لِي ﴾  ۱۷۷ ۱۷۷ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَلُوّ لِي ﴾  ۱۷۸ ۱۰۸ ﴿ وَوَلُو نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾  النمل  ۳۸۳ ﴿ نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾  ۱۵۶ ﴿ فَأَنْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾  ۱۶۵ ﴿ فَأَنْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾  القصص  ۱۶۵ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾  القصص  ۱۶۵ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 7 • 7     | ۳۵۷،۳٤۷              |
| <ul> <li>٢٣ ( فَجَعْلْنَاهُ مَبَاءً مَنْتُوراً ﴾</li> <li>١٩٤ ( أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً ﴾</li> <li>١٨٩ ( أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً ﴾</li> <li>١٨٩ ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾</li> <li>١٧٧ ( فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِي ﴾</li> <li>١٧٧ ( فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِي ﴾</li> <li>١٩٨ (</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | Y1        | 47.5                 |
| الشعراء الشعراء الشعراء الشعراء المهاب الله رَسُولاً ﴾ المهاب الشعراء المهاب الله و فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ المهاب الله مُعَلَّوْ لِي ﴾ المهاب المعاب  |                                                        | . 74      | 224                  |
| الشعراء  ( فَظَلَّتْ اعْناقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾  ( فَظَلَّتْ اعْناقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾  ( * فَإِنَّهُمْ عَدُوَّ لِي ﴾  ( * فَإِنَّهُمْ عَدُوَّ لِي ﴾  ( * فَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾  ( * فَرِدِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾  ( * فَانْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾  ( * فَانْظُرِي مَاذَا تأمرين ﴾  ( * بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾  ( * بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾  ( * فَا كنت ثاوياً ﴾  ( * فَا مَرْ أَنَّيْنِ تَذُودانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | ٤١        | 198                  |
| ۱۸۹ \$ ﴿ فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾  ۱۷۷ \$ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَلُوَّ لِي ﴾  ۱۹۸ \$ ١٠٨ \$ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾  النمل  ۳۸۳ \$ ٨ ﴿ نُودِيَ أَنْ بُوركَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾  ۱۶٤ \$ ٥٠ ﴿ فَانْظُرِي مَاذا تأمرين ﴾  ۱۶٤ \$ ٥٠ ﴿ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾  القصص  ۱۶۵ \$ ٥ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾  ۱۶۵ \$ ٥ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾  ۱۶۵ \$ ٥ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |           |                      |
| ۱۷۷ ( فَإِنَّهُمْ عَدُوَّلِي ﴾  ۱۹۸ ۱۰۸ ( وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾  النمل  ۳۸۳ ۸ ( نُودِيَ أَنْ بُوركَ مَنْ في النَّارِ ﴾  ع ك ٣٣ ( فَأَنْظُرِي مَاذَا تَأْمَرِينَ ﴾  ع ك ٤٥٤ ( فَأَنْظُرِي مَاذَا تَأْمرِينَ ﴾  القصص  القصص  ۱۷۵ ۵۵ ( وما كنت ثاوياً ﴾  ۱۷۵ ۵۵ ( وما كنت ثاوياً ﴾  ۱۷۵ ۵۵ ( وما كنت ثاوياً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>-</del>                                           | £         | 1.44                 |
| ۱۰۸ ۱۰۸ ﴿ وَلَوْ نَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ النمل ۸ ۳۸۳ ۸ ﴿ نُودِيَ أَنْ بُوركَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ ٤٥٤ ٣٣ ﴿ فَانْظُرِي مَاذا تأمرين ﴾ ٤٥٤ ٥٥ ﴿ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ القصص ۱۴۵ ٥٥ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾ ١٤٧ ٤٥ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | <b>YY</b> | 177                  |
| النمل  ۸ ۳۸۳  ۸ ﴿ نُودِيَ أَنْ بُوركَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾  10 ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمَرِينَ ﴾  10 ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمَرِينَ ﴾  12 ٥٥ ﴿ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾  13 ٥٥ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾  10 ٤٧٢ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾  10 ٤٧٤ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 194       | 1.4                  |
| <ul> <li>٨ ٣٨٣</li> <li>٨ ﴿ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارِ ﴾</li> <li>٤٥٤</li> <li>٣٣ ﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمَرِينَ ﴾</li> <li>٤٤٢</li> <li>٥٥ ﴿ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾</li> <li>القصص</li> <li>٤٧٤</li> <li>٤٥ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾</li> <li>٤٠٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |           |                      |
| <ul> <li>١٥٤ ( فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | <b>.</b>  | ***                  |
| <ul> <li>٤٤٢</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |           |                      |
| القصص<br>٤٧٢ ه ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾<br>٤٠٤ ٢٣ ﴿ امْراَتَيْنِ تَذُودانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |           | er er er er er er    |
| ٤٧٤ هـ ﴿ وما كنت ثاوياً ﴾<br>٤٠٤ ٢٣ ﴿ امْرأتَيْنِ تَذُودانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |           | <b>&amp; &amp; 1</b> |
| ٤٠٤ مراتَيْنِ تَذُودانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |           |                      |
| ٣٦٤ ٢٨ ﴿ آيَمَا الْأَجُلَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ﴿ أَيْمًا الْأَجَلَيْنِ ﴾                              | 7.        | 418                  |

|                                                                                   | رقم الآية | الصفحة          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾                                          | ۸۸        | ٤٣              |
| المر وم                                                                           |           |                 |
| ﴿ وَمِنْ آياتِه يُرِيكُمُ البَرْقَ ﴾                                              | 7 £       | 141             |
| الأحزاب                                                                           |           |                 |
| ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المُوْ مِنُونَ ﴾                                            | in        | ۱۲۸             |
| ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ ﴾                | **        | 193             |
| فاطر                                                                              |           |                 |
| ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾                                                             | ٣٣        |                 |
| <i>ى</i> س                                                                        |           |                 |
| ﴿ وَالْقَمَرَ قَدُّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾                                            | 44        | ١٦٨             |
| الصافات                                                                           |           |                 |
| ﴿ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ للشَّارِبينَ ، لَا فِيها غَوْلُ ، وَلاَ | ٤٧        | <b>۲۲۹، ٥</b> ٤ |
| هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ ً                                                      |           |                 |
| ﴿ فِرْآهُ فِي سَوَاءِ الجَحيمِ ﴾                                                  | 00        | 444             |
| ﴿ إِنَّهُمُ أَلْفُوا آباءَهُمْ ضَالَينَ ﴾                                         | 79        | ٤٣١             |
| ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ المُبين ﴾                                          | 1.7       | 441             |
| ﴿ مصبحين وبالليل ﴾                                                                | ١٣٧       | 79              |
| ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾                                                             | 170       | ***             |
| ص                                                                                 |           |                 |
| ﴿ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا ولاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ﴾  | ٣         | 3 P Y           |
| ﴿ وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۗ ﴾                                                      | ٣         | 447             |
| ﴿ فَنَادَوا وَلاتَ حِيْنَ مَناصٍ ﴾                                                | ٣         | ٣٠١             |
| ﴿ وَعَزَّتِي فِي الْخِطَابِ ﴾                                                     | 74        | £ 70            |
| الزمر                                                                             |           |                 |
| ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وإِنَّهُمْ مَيُّتُونَ ﴾                                         | ٣.        | . 244           |
|                                                                                   |           |                 |

|                                                           | رقم الآية | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| غافر ( المؤمن )                                           |           |        |
| ﴿ يُصِبُّكُم بعضُ الذي يِعِدُكُم ﴾                        | 44        | 1.7    |
| ﴿ لَعَلِّي أَبُلُغُ الأسبابَ ﴾                            | 47        | 1.0    |
| فصلت<br>فصلت                                              |           |        |
| ﴿ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾                        | ٨         | 18.    |
| ﴿ قالتا آتينا طائعين ﴾                                    | . 11      | 117    |
| ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ ﴾                              | ۲3        | 754    |
| ﴿ لا يَسْأَمُ الانسانُ مِنْ دعاء الخَيْرِ ﴾               | ٤٩        | 177    |
| الشورى                                                    |           |        |
| ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾                              | 11        | 779    |
| الزخرف                                                    |           |        |
| ﴿ فَلَمَّا آسَفُونا ﴾                                     | 00        | ۱۸۸    |
| الدخان                                                    |           |        |
| ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ ﴾                                  | ٤٧        | 77     |
| الجاثية                                                   |           |        |
| ﴿ يَغْفِرُواً لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ | 1 8       | 194    |
| ﴿ لَيَجْزِيَ قُومًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾           | 1 8       | £9V    |
| الأحقاف                                                   |           |        |
| ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ ﴾       | 74        | 470    |
| محمد                                                      |           |        |
| ﴿ حَتَّى تَضَع الحَرْبُ أَوْزارَهَا ﴾                     | ٤         | the 1  |
| ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾                              |           | 77     |
| ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾                       | 7 £       | Y•1    |
| ﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا ﴾                                 | **        | 4.     |
| الفتح                                                     |           |        |
| ﴿ شَغَلَتْنَا أَمُوالُنَا وَأَهْلُونَا ﴾                  | 11        | ٨٢     |

|                                                       | رقم الآية | الصفحة   |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ﴿ شَغَلَتْنَا أَمُوالُنَا ﴾                           | 11        | 787      |
| ﴿ إِلَى أَهْلِيهِمْ ﴾                                 | ١٢        | 7.7      |
| الحجرات                                               |           |          |
| ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ ﴾ | 17        | 77       |
| ق                                                     |           |          |
| ﴿ عَنِ اليمينِ وَعَنِ الشَّمالِ قَعِيدٌ ﴾             | ۱۷        | ***      |
| الذاريات                                              |           |          |
| ﴿ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾              | 17        | 104      |
| ﴿ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُم تَنْطِقُونَ ﴾   | 74        | 717      |
| ﴿ فَعَتُوا عَنْ أَمْرَ رَبِّهِمْ ﴾                    | ٥١        | 448      |
| الطور                                                 |           |          |
| ﴿ يَوْمَ تُمورُ السِماءُ مَوْراً ﴾                    | 4         | 171      |
| ﴿ أَمْ تُأْمُرُهُمْ أَحَلامِهِم ﴾                     | 44        | £17      |
| النجم                                                 |           |          |
| ﴿ وَأَن لَيْسَ للانسانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾            | 49        | <b>7</b> |
| ﴿ هَذَا نَذِيْرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴾          |           | . 471    |
| القمر                                                 |           |          |
| ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الكَذَّابُ الأَشِرُ ﴾      | 77        | 14.      |
| ﴿ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ ﴾                            | . 48      | 79       |
| الرحمن                                                |           |          |
| ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾           | ٤٦ ً      | ۱۰٤      |
| ﴿ هَلْ جَزاءُ الاحسانِ إِلَّا الاحسانُ ﴾              | ٦٠ ٤      | 476444   |
| الواقعة                                               |           |          |
| ﴿ عَلَى شُرُدٍ مَوْضُونَةٍ ﴾                          | 10        | 440      |
| ﴿ أَأَنتُمْ أَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ﴾          | 79        | ٤٨٣      |

|                                                           | رقم الآية | الصفحة  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|
| الحديد                                                    |           |         |
| ﴿ إِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ ﴾                                | ۱۳        | ١٣٦     |
| ﴿ إعلموا انَّما الحياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهُو ﴾        | ۲.        | 717     |
| المجادلة                                                  |           |         |
| ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾                         | ٨         | 111     |
| الجمعة                                                    |           |         |
| ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفُضُوا إليها ﴾ | 11        | 113     |
| المنافقون                                                 |           |         |
| ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾                | . 1       | ۳٤٣،    |
|                                                           | ٤         | 707,00  |
| ﴿ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾                              | ٤         | ٤١٧     |
| التغابن                                                   |           |         |
| ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾         | 279       | £ Y A   |
| الطلاق                                                    |           |         |
| ﴿ وَاللَّائِي يَئِشْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ |           | 140     |
| التحريم                                                   |           |         |
| ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾                             | ٤.,       | ٦٧      |
| ﴿ وَالْمُلَاثُكُةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾                | \$ 4      | 3×13×VV |
| الحاقة                                                    |           |         |
| ﴿ هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَهُ ﴾                         | 19        | ٥١٣     |
| نوح                                                       |           |         |
| ﴿ مِمَّا خَطيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾                        | 40        | 750     |
| ﴿ مِمَّا خَطيئاتِهِمْ ﴾                                   | 70        | 404     |
| المزمل                                                    |           |         |
| ﴿ قُم اللَّيْلَ ﴾                                         | . *       | ٥٠,     |
| ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ﴾                                       | 1 &       | 11.     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رقم الآية | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَرْضَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲.        | ۳۸۳    |
| النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| ﴿ والنَّازِعَاتِ غَرْقاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 11.    |
| ﴿ يَوْمُ تُرْجُفُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦.        | 11.    |
| ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤        | ٤١١    |
| ﴿ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ۚ رَبِّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٠        | ١٠٤    |
| التكوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |
| ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77        | 910    |
| المطففين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| ﴿ كَالْوُهُمْ أَو وْزَنُوهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳.        | 178    |
| الانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| ﴿ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19        | ۳Â٧    |
| ﴿ لَتَرْكُبَنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19        | 193    |
| ﴿ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70        | 18.    |
| البروج مشتر المستران |           |        |
| ﴿ وَهُوَ الغَفُورِ الوَدُودُ× ذُو الْعَرْشِ المَجيدِ× فَعَالُ لِمَا يُريدُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17        | 317    |
| الطارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |
| ﴿ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهِا حَافِظٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤         | ۳۷۸    |
| ﴿ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينِ امْهَلَهُم رُوَيْداً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17        | 117    |
| الغاشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |
| ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦         | 777    |
| الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |
| ﴿ وَاللَّيْلِ ۚ إِذَا يُسْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤         | 719    |
| العلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |
| ﴿ أَنْ رَآهُ آسْتَغْنَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧         | ٨٤     |

|                                              | رقم الآية | الصفحة      |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| البينة                                       |           |             |
| ﴿ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾           | 1         | 477         |
| العاديات                                     |           |             |
| ﴿ والعَادِياتِ ﴾                             | •         | 787         |
| الهمزة                                       |           |             |
| ﴿ وَيْلٌ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي ﴾ | .1        | 189         |
| المسد                                        |           |             |
| ﴿ تَبُّتْ يِدَا أَبِي لَهَبٍ ، وَتَبُّ ﴾     |           | <b>£4</b> • |
|                                              |           |             |

## فهرس القراءات الشاذة

| القراءة                                               | نص الآية                                     | السورة  | رقم الآية | رقم الصفحة      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|
| قرىء بنصب الإسمين                                     | وفلا رفث ولا فسوقً                           | البقرة  | 147       | ٤٠٥             |
| قسری، بنصب (حسنة)<br>ورفعها                           | روان تك حسنة يضاعفها،                        | النساء  | ٤٠        | YTY             |
| قراءة ابن عامر برفع ﴿ كُلُّ                           | ر وكلِّ وعد الله الحسني،                     | النساء  | 40        | 771-174         |
| رفع وأحسن، قراءة ابن يعمر                             | وتماما على الذي أحسن،                        | الانعام | 108       | £00_17·         |
| قراءة سعيد بن جبير<br>بتخفيف (أن) ونصبها<br>الجزأين   | « ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثالكم » | الأعراف | 198       | £•٣_٣•ø         |
| « رسوله ،بالنصب عطفا على<br>النصب، ويـالجر عـلى القسم | « أن الله برىء من المشركـين<br>ورسوله،       | التوبة  | *         | ***             |
| النصب قراءة علي (رض)                                  | ( ونحن عصبةً )                               | يوسف    | <b>A</b>  | <b>144 - 17</b> |

| القراءة                                                                          | نص الآية                                                                | السورة   | رقم الآية | رقم الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| (جنات) بالنصب قراءة<br>الحسن على اضمار (جعل)<br>ووافقه المطوعي                   | « جنات عدن يدخلونها »                                                   | الرعد    | **        | <b>0</b>       |
| کذا                                                                              | « جنات عدن يدخلونها»                                                    | النحل    | ۳۱.       |                |
| (لدن) قرىء مخففا ومشددا                                                          | د قد بلغت من لدني عذرا»                                                 | الكهف    | ٧٦        | 1.4            |
| ( ايّهم) بالنصب قراءة طلحة                                                       | « ثم لننزعن من كل شيعة<br>أيّهم أشد »                                   | مريم     | 44        | 104            |
| ابن مصرف ومعاذ بن مسلم<br>وهرون                                                  | ﴿ وكذلك نجَّى المؤمنين ﴾                                                | الأنبياء | **        | 209            |
| قریء (غضب) بفتحتین بینهها<br>کسر ورفع اسم الله تعالی                             | « والخسامسة أن غضب الله<br>عليها »                                      | النور    | . •       | 444            |
| قرىء (أنهم) بالفتح على<br>تقدير لام الصلة وزيادة اللام<br>أي : الالأنهم ياكلون   | « ومسا ارسلنسا قبلك من<br>المسرسلين الا أنهم ليسأكلون<br>الطعام »       | الفرقان  | 7.        | <b>797_787</b> |
| قسرا الحسن (جسسات)<br>بسالنصب على اضمار<br>(جعل) ووافقه المطوعي                  | « جنات عدن يدخلونها »                                                   | فاطر     | ۳۳        | <b>6</b>       |
|                                                                                  | <ul> <li>« کم اهلکنا من قبلهم من قسری فنادوا ولات حین مناص »</li> </ul> | ص        | *         | 79V_Y9£        |
| قراءة ابي جعفر بالياء<br>المضمومة وفتح الزاي بالبناء<br>للمفعول مع نصب « قوماً » | « لیُجْزَی قـومـاً بمـا کــانــوا<br>یکسبون ،                           | الجاثية  | 18        | 29A - 69V      |

| رقم الصفحة | رقم الآية | السورة   | نص الآية                                  | القراءة                                              |  |
|------------|-----------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 7AT _ 70T  | 77        | الذاريات | « انــه لحقّ مثــل مــا أنـكم<br>تنطقون » | قرىء بالفتح                                          |  |
| 440        | 10.       | الواقعة  | « على سُرَر موضونةٍ »                     | بفتح الراء الأولى                                    |  |
| 79.4       | **        | عیسی     | « لکـل امریء یـومشذ شـأن<br>یَعْنیه »     | قــرأ ابن محيض والــزهـــري<br>بفتح الياء وبالمهملة  |  |
| 767        | •         | العاديات | « والعاديات»                              | احتج بعضهم في<br>(والعاديات) بالفتح في<br>ثبوت اللام |  |



### فهرس الأحاديث الشريفة

1 £ - 2 \$ - « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلال الله باطل »

٣٣٤ « اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث »

۲۳۸ « انّ الله ملككم اياهم »

١٧٥ « انَّ امرأة كانت تهراق الدماء »

٣٤٥ ( أنَّ فيك لخصلتين يجبهها الله ، الحلم والأناة »

٧٣٥ و ان هذا القرآن كائن لكم أجرا ،

۱۷۱ و تلك العزّى لن تعبد أبدا ،

١٩٦ ( دخلَ وَبُرْمَةً على النار ،

۳۸۸ « الزعيم غارم »

١٠٤ ( الصلاة نور والصبر ضياء »

٣٣٨ « فرأيت الرجل يجنأ على المرأة ، يقيها الحجارة »

٣١٤ ( فليقل أنَّ صائم )

١١٣ ﴿ قَطْنِي قَطْنِي ، بِالنَّونَ ، وقطي ، بتركها ، وقطِّ قطِّ ،بحذف اليَّاء وابقًّاء

الكسرة ، وقطْ قطْ ، بالسكون ، على أن الياء لم تذكر البتة ، وقطٍ قطٍ ، بتنوين التنكير ، .

۱۳۳ « كان يتخوّننا بالموعظة »

٤٢١ « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين »

٤٠٤ « ليذادن أناس عن حوضي »

۱ ۶۹۱ « مات حتف أنفه »

٢١١ « ما هذه الفُتيا التي شعبت بها الناس »

8 £ ٨ « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين »

٦٤ « من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا »

٣٣٥ « من حام حول الجِمي يوشك أن يقع فيه »

٣٩٨ « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه »

• ٣٥ « من حلف على عين ، فرأى خيرا منها »

٩٩ « نضَّر الله امرأً سمع مقالتي »

۲۶ - ۳۳۰ « وكاد أمية أبي الصّلت أن يسلم »

## فهرس الأشعار

| الشاعر                     | الصفحة | القافية | الصدر          |
|----------------------------|--------|---------|----------------|
|                            |        | الهمزة  |                |
| وس بن الصامت               | 114    | السياء  | أنا ابن مزيقيا |
| و زيد الطائي               | 190    | بقاء    | طلبوا صلحنا    |
| هير                        | ۲۱۸ ز  | جلاء    | فإنّ الحق      |
| لربيع بن ضبع الغزاري       | 137    | الشتاء  | إذا كان الشتاء |
| ميّة ، وينسب للربيع بن ضبع | of Yov | الشتاء  | تباري الريح    |
| مهول                       | 787    | سهاء    | تناوحت الرياح  |
| بوحزام العكلي              | 707    | سواء    | واعلم          |
| لحارث بن حلزة              | 1 27A  | العلاء  | أو منعتم       |
| لحارث بن حلزة              | 1 27   | الثواء  | آذنتنا         |
|                            |        | الباء   |                |
| ملقمة الفحل                | - 117  | بنصيب   | قطي أبدأ       |
| . 9                        | 110    | إلى لهب | سالت أخا لهب   |
| مرؤ القيس                  | 1 714  | مضهب    | ِغُش ِ         |
| لنمر بن تولب               | 1 707  | ذنوبي   | أعاذل          |
| لقطامي                     | 1. YTF | الذوائب | صريع غوان      |
| مرؤ القيس                  | 7.77   | بالمجرب | فان تنأ        |
|                            | ? YA7  | المثوب  | ولست بمشجاع    |

|                                 |              |         | - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------|
| الشاعر                          | الصفحة       | القافية | الصدر                                   |
| عبد العزيز بن امرىء القيس       | 143          | ذا ذنب  | جزاني المالية                           |
| الطفيل الغنوي                   | 010          | مذهب    | وكمتا مدماة                             |
| الفرزدق                         | 44           | الباب   | ما بال لومكها                           |
| بجهول                           | 744          | العجب   | باتت فؤ ادي                             |
| سلامة بن جندل                   | ٤            | للشيب   | أودى الشباب                             |
| بكر بن النطاح                   | 4٧           | تغلب    | فتى شقيت                                |
| مجهول                           | 707          | العراب  | سراة                                    |
| مجهول                           | £9V          | قلبه    | وإنما يرضى                              |
| مجهول                           | ٧٥           | القباب  | ربّ حيّ                                 |
| حميد بن ثور الهلالي             | <b>V</b> 4   | تغيب    | على أحوديين                             |
| الكميت                          | ۸Y           | مشعب    | وما لي إلّا                             |
| مغلس بن لقيط                    | 48           | نابها   | وقد جعلت                                |
| أبو ذؤ يب الهذلي                | 18.          | طلابها  | دعاني إليها القلب                       |
| أكميت                           | 141          | ألبب    | اليكم ذوي آل النبي                      |
| أبو الطمحان القيني              | 7.7          | ثاقبه   | أضاءت لهم                               |
| سحبان وائل                      | 788          | خطيبها  | لقد علم الحيّ                           |
| الفرزدق                         | 799          | عيوبها  | يقلّب راساً                             |
| الفرزدق                         | £Y£          | كتابها  | بني الأرض                               |
| مجهول                           | **           | والأب   | فمن يك                                  |
| ضابيء بن الحارث البرجمي         | 440          | لغريب   | فمن يك أمس                              |
| نصيب                            | 4.1          | حبيبها  | اهابك أجلالا                            |
| الحطيئة                         | 277          | اريب    | لعمري لقد أمسى                          |
| فرعان بن الأعرق ، أو أبنه منازل | 254          | شاربه   | وربيته                                  |
| الفرزدق                         | ٤٧٤          | أقاربه  | ولكن دياقي                              |
| الفرزدق                         | 011          | طاله    | وما زرت لیلی                            |
| جنوب أخت عمرو ، أوريطة          | 114          | تجريب   | أبلغ هذيلا                              |
| بنت عم عاصم                     |              |         |                                         |
| عبيد الأبرص                     | £ <b>*</b> * | الأريب  | أفلح بما شئت                            |
| فزارى                           | . £ £ 4      | الأدب   | كذاك أديت                               |
|                                 |              |         |                                         |

| الشاعر                          | الصفحة     | القافية | الصدر            |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|
| مجهول                           | 441        | قريب    | وقد جعلت         |
| هدية بن خشرم                    | **7        | قريب    | عسى الكرب        |
| رجل من مذحج ، أوضمرة بن ضمرة    | ٤٠٥        | ولا أب  | هذا العمركم      |
| المتنبي                         | 573        | خضاب    | ومن في كفهم      |
| ذؤ يب بن كعب بن عمر بن تميم     | 144        | الجرب   | جانيك من         |
| ساعدة بن جؤية الهذلي            | ۳۰٥        | الثعلب  | لدن بهزّ         |
| عدي بن زيد                      | 100        | عواقبها | لم أر مثل        |
| مجهول                           | . 11       | حسابأ   | ألم نسق          |
| سعد بن ناشب                     | 175        | طالباً  | ويصغر في عيني    |
| مجهول                           | **1        | معذبأ   | أرى الدهر        |
| أسامة بن الحارث                 | 441        | يبابا   | فموشكة أرضنا     |
| أبو أمية أوس الحنفي             | £YA        | دبيبا   | زعمتني شيخأ      |
| الكلحبة العريني ، أولرجل من طيء | **•        | غضوب    | كرب القلب        |
|                                 |            | التاء   |                  |
| رجل طائي                        | 141        | مرّت    | خبير بنو لهب     |
| مجهول                           | 110        | الغفلات | ألا عمر وتي      |
| حجل بن نضلة ، أو الشبيب بن      | 14.        | أحنت    | حنت نوار         |
| جعيل الثعلبي                    |            |         |                  |
| مجهول                           | 144        | الكماة  | ترى أرباقهم      |
| عبيد الله بن قيس الرقيات        | 4.4        | الطلحات | نضّر الله أعظماً |
| رویشد بن کثیر                   | 188        | الصوتُ  | يا أيها الراكب   |
| تميم بن مقبل، أو أبو شنبل       | <b>££•</b> | ملمات   | قد كنت أحجو      |
| الأعرابي                        |            |         |                  |
| سنان بن الفحل                   | 184        | طويت    | فإنّ الماء       |
| عمرو بن قعاس أو قنعاس           | 210        | تبيت    | ألا رجلا         |
|                                 |            | الجيم   |                  |
| أبو دهبل الجمحي                 | 414        | أعوج    | لأوشك صرف        |
| ورقة بن نوفل                    | 1          | ولوجا   | فيا ليتي         |

| الشاعر                           | الصفحة       |     | القافية    | الصدر          |
|----------------------------------|--------------|-----|------------|----------------|
|                                  |              |     | الحاء      |                |
| إبراهيم بن هرمة ، أو مسكين       | 77           |     | سلاح       | أخاك أخاك      |
| الدارمي                          |              |     |            |                |
| جرير                             | £ • Y        | 177 | الجوانح    | تبكّي على زيد  |
| فاطمة بنت الأحجم ، أو ليلي       | 127          |     | ضاحي       | لقد كنت لي     |
| بنت يزيد ابن الصعق ، أو لامرأة   |              |     |            |                |
| من کندی                          |              |     |            |                |
| القاسم بن معن                    | <b>"</b> ለ"  |     | الوزاح     | إني زعيم       |
| زياد بن الأعجم                   | 017          |     | ذبائح      | وانضح جوانب    |
| جويو                             | 177          |     | ناصحُ      | تركت بنا لوحا  |
| لبيد                             | ٤٧٨          |     | الطوائح    | ليبك يزيد      |
| لبيد                             | 43           |     | الصالح     | ما عاتب الحر   |
| حاتم ، أو النبيتي ، أو أبو ذؤ يب | £77          |     | مصبوح      | ورد جازرهم     |
| الهذلي                           |              |     |            |                |
| المتنبي                          | AFY          |     | الشيح      | حِللاً کہا ہی  |
| سعد بن مالك القيسي               | 794          |     | لا براحُ   | مَنْ صَدَّعَنْ |
| <b>?</b> .                       | 441          |     | بائحة      | قفا نسأل       |
|                                  |              |     |            |                |
|                                  |              |     | الدال      |                |
| مجهول                            | 4٧           |     | والد       | لوجهك          |
| طرفه بن العبد                    | 170          |     | المدّد     | رأيت بني غبراء |
| مجهول                            | 177          |     | بأسعد      | إذا دبراناً    |
| مجهول                            | 797          |     | هند        | فقام يذود      |
| الحماسي                          | 197          |     | الأبد      | تركت ضأني      |
| الفرزدق                          | 198          |     | الأباعد    | بنوناً بنو     |
| الشافعي                          | <b>Y11</b> . |     | بأوحد      | تمنى رجال      |
| دريد بن الصمة الجثمي             | FAY          |     | بِقُعْدَدِ | دعاني أخي      |
| هدبة بن خشرم                     | 777          |     | لم يقيّد   | إن تقتلوني     |

| الشاعر                         | الصفحة      |     | * 11eli  | •.                                      |
|--------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------------------------------|
|                                | <b>70</b> V |     | القافية  | الصدر                                   |
| کثیر                           |             |     | مراد     | وما زلت من لیلی                         |
| مجهول                          | ٤٧٨         |     | الوجد    | تجلدت حتى قبل                           |
| مجهول                          | ٤٩٠         |     | المجد    | کسی حلمه                                |
| مجهول                          | 1.4         |     | قدى      | فآليت                                   |
| أبو صخر الهذلي                 | ٦٨          |     | التجاويد | تلاعب الريح                             |
| أرطأة بن سهيّة، أو الفرزدق     | ۸٧          |     | الأسد    | یا من رأی                               |
| مجهول                          | 108         |     | ذورشد    | وما كاليروح                             |
| النابغة الذبياني               | 410         | 177 | جسد      | فها لعمر الذي                           |
| النابغة الذبياني               | 414         |     | فقد      | قالت ألا                                |
| مجهول                          | 277         |     | على أحد  | قد جرّبوه                               |
| كثير عزة                       | 441         |     | العوادي  | فإنّك موشك                              |
| مجهول                          | 1.0         |     | ماجد     | فقلت أعيراني                            |
| حسان بن مندر ، أو حسان         | ٤٠٤         |     | رماد     | علا ما قام                              |
| ابن ثابت                       |             |     |          | ,                                       |
| صفية بنت عبد المطلب، أو عاتكة  | 444         |     | المتعمد  | شلّت يمينك                              |
| بنت زید                        |             |     |          | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| امرؤ القيس بن عابس             | 754         |     | الأرمد   | وبات                                    |
| أبو سهم الهذلي                 | 441         |     | كائدُ    | ر.<br>أموت أس <i>ى</i>                  |
| مجهول                          | 400         |     | لعميد    | ر- بی<br>یلومننی                        |
| أبوعزة الجمحي                  | <b>TO</b> A |     | لسعيد    | يىرىمىي<br>فإنك من                      |
|                                | 411         |     |          | <i>y</i> 23,                            |
| العوام بن عقبة                 | ٤٦٧         |     | أعودها   | وخبرت                                   |
| مجهول                          | 7.1         |     | تعود     | ئلاث كلّهن<br>ثلاث كلّهن                |
| الأخرم السنبسي                 | 0.9         |     | لا أكيد  | إلا إن قُرطاً                           |
| الصمة بن عبد الله القشيري      | ٧١          |     | مردا     | دعاني من نجد                            |
| حاتم الطائي ، أو حطائط بن يعفر | 1.0         |     | مخلدا    | آريني جوادا<br>أريني جوادا              |
| الأعشى                         | ***         |     | غدأ      | رييي بو <sup>ي</sup><br>له نافلات       |
| مجهول                          | 377         |     | منجدأ    | وما کلّ من                              |
|                                |             |     | -        | <i>U- U-</i> 49                         |

| الشاعر                                     | الصفحة |     | القافية  | الصدر            |
|--------------------------------------------|--------|-----|----------|------------------|
| ر<br>قيس بن معاذ [اللسان (سوا)]            | 777    |     | جلدا     | فياربّ           |
| الفرزدق                                    | 720    |     | عودا     | قنافذ            |
| معمورت<br>مجهول                            | 78.    |     | أبدأ     | ما دام حافظ      |
| . بورو<br>أبو وجزة                         | 44.8   |     | أحدا     | راحت رواحاً      |
| برور<br>مجهول                              | 474    |     | أحدأ     | أن تقرآن         |
| ۰٫۰۰۰<br>خداش بن زهیر                      | 270    |     | جنودا    | رأيت الله        |
| عبد الله بن الزبير<br>- عبد الله بن الزبير | 2 2 4  |     | سمودا    | رمى الحدثان      |
| مجهول<br>مجهول                             | ٧٥     |     | السيدا   | وقد ولدت         |
| مبعول<br>مجهول                             | ٨٢     |     | مزاده    | فزججتها          |
|                                            |        |     | المراء   |                  |
| راشد بن شهاب اليشكري                       | ۱٦٨    |     | عمرو     | رأيتك            |
| نصيب                                       | 714    |     | ما ندري  | فقال فريق        |
| هدبة بن خشرم                               | 278    | 440 | لا يدري  | ألا يا لقومي     |
| زياد الأعجم                                | 200    |     | الأعاصر  | ومن أنتم         |
| الحطيئة                                    | 204    |     | بالهجر   | إذا قلت أنّي     |
| محمد بن عبدالله العتبي                     | ٤٧٤    |     | النواضر  | رأين الغواني     |
| مجهول                                      | ١٤٥    |     | للسرّ    | إذا كنت ترضيه    |
| الفرزدق، أو أمية بن أبي                    | ٨٧     |     | الدهارير | بالباعث الوارث   |
| الصلت                                      |        |     |          |                  |
| مجهول                                      | 171    |     | بلا كدر  | ما المستفز الهوى |
| ابن مقبل                                   | 77.1   |     | بالسحر   | ولا تهيبتني      |
| سالم بن دارة                               | 197    |     | باسيار   | لا تأمننَ        |
| الكميت                                     | 4,14   |     | أغوار    | قالوا أساء       |
| حسان بن ثابت                               | \$1\$  |     | التنانير | الأطعان          |
| عمران بن حطان                              | 171    |     | بدار     | وليس لعيشنا      |
| مؤ رخ السلمي                               | 177    |     | بدار     | قدر أحلك         |
| مجهول                                      | 177    |     | الأوبر   | ولقد جنيتك       |

| الشاعر                         | الصفحة | القافية   | الصدر          |
|--------------------------------|--------|-----------|----------------|
| النابغة الذبياني               | £77    | الأشعار   | نبئت زُرعة     |
| الأقيشر                        | 75     | الأشقر    | وأنت لو باكرت  |
| الأقيشر                        | 77     | المئزر    | رحت وفي        |
| العباس الأحنف                  | 181    | جديرُ     | بكيت إلى       |
| العباس بن الأحنف               | 181    | أطير      | أسرب القطا     |
| أبو صخر الغي                   | 14.    | الأمر     | أما والذي أبكى |
| عائذ أو فائد بن المنذر القشيري | 177    | ولا خمر   | أفي الحق       |
| ذو الرمة                       | 174    | جازر      | إذا ابن موسى   |
| ذو الرمة                       | 747    | القطر ٢٣١ | ألا يا أسلمي   |
| مجهول                          | 744    | يسير      | ببذل وحلم      |
| عمر بن أبي ربيعة               | 94     | يتغير     | لئن كان إياه   |
| تابط شرًا ، أو الأحيمر السعدي  | 777    | أطير      | عوى الذئب      |
| تأبط شراً                      | 4.4    | تصفر      | فابت إلى فهم   |
| محيي الدين بن قوناص            | 414    | تخبر      | وناطقة         |
| شرف الدين الحلي                | 414    | تصفر      | نهاني النّبي   |
| هدبة بن خشرم                   | 777    | فقير      | إذا العرش      |
| كثير عزة                       | 443    | لا يتغيّر | وقد زعمت       |
| مجنون لیلی ، أو عروة بن        | 113    | كبير      | هبوني أمرأ     |
| أدينة الليثي ، أو أبو دهبل     |        |           | **             |
| الجمحي                         |        |           |                |
| مجهول                          | 1      | دیّار ۸۱  | وما نبالي      |
| مجهول                          | 171    | ضرر       | ما الله موليك  |
| مجهول                          | 170    | تأتمر     | والنفس ما أمرت |
| الأخطل                         | 717    | هجر       | مثل القنافذ    |
| الفرزدق                        | 441    | بشر       | فأصبحوا        |
| اللعين المنقري                 | 220    | والخور    | أبا الأراجيز   |
| مجهول                          | ٤٨١    | لمغرور    | أنَّ امرأ      |

| الشاعر                     | الصفحة      |     | القافية        | الصدر            |
|----------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|
| سليط بن سعد                | ٤٨٩         |     | سنمار          | جزی بنوه         |
| خداش بن زهیر               | ***         |     | أمْ حَمِارُ    | فإنّك لا تبالي   |
| ثروان بن فزارة بن عبد يغوث | 440         |     | العشار         | فقد لحق          |
| العامري                    |             |     |                |                  |
| النابغة الذبياني           | £ 4V        |     | الثبور         | تعلم أنه         |
| ثابت قطنة                  | 17.         |     | عار            | أن يقتلوك        |
| مجهول                      | <b>70</b> A |     | أحقر           | إنّ الخلافة      |
| جريو                       | 414         |     | أطهار          | إنَّ النبوة      |
| توية                       | 275         |     | شز             | ابلياني اليوم    |
| النمر بن تولب              | 144.        |     | نسرً           | فيوم علينا       |
| <b>ķ</b>                   | 177         |     | جآذرا          | سفرن بدورا       |
| ذو الرمة                   | **          |     | قفرا           | حراجيح لا تنفك   |
| رجل من عبد مناف بن كنانة،  | 113         | 214 | تأذّرا         | فلا أب وابنا     |
| أو الفرزدق                 |             |     |                |                  |
| زفر بن الحارث الكلابي      | 240         |     | وحميرا         | وكنا حسبنا       |
| النابغة الذبياني           | 247         |     | طاثرأ          | وحلّت بيوتي      |
| رجل من بني سليم            | 140         |     | الحجورا        | فها اباؤنا       |
| جثامة بن قيس               | 140         |     | خبيرا          | إذا لاقيت        |
| الأعشى                     | 177         |     | عارا           | فكيف أنا وانتحال |
|                            |             |     |                |                  |
|                            |             |     | السين          |                  |
| مجهول                      | ٥١٣         |     | احبس           | فاين إلى أين     |
| مجهول                      | ٤١٧ .       |     | تضريس <i>ي</i> | هل من حلوم       |
| الحطيئة                    | £1A         |     | الكاسي         | دع المكارم       |
| <b>?</b>                   | ٥٠          |     | أملس           | فلا تقبلن        |
| ذو الرمة                   | 414         | 14% | الحنادس        | ورمل كأوراك      |
| المتلمس                    | ٥٠٤         |     | السوس          | آليت حبّ         |

| الشاعر                         | الصفحة | القافية   | الصدر              |
|--------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| يزيد بن الخذاق الشني           | 4.1    | الرؤ وسا  | أقيموا بني النعمان |
|                                |        |           | الشني              |
|                                |        | الصاد     |                    |
| مجهول                          | 107    |           | غد أ               |
|                                | 101    | خميص      | كلو في بعض         |
|                                |        | الضاد     |                    |
| الحسين بن مطير الأسدي          | 774    | ،<br>مغمض | قضى الله           |
|                                |        | الظاء     |                    |
| أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  | *17    | وتفيظ     | أتاني كتاب         |
| أبو الحسن المصحفي              | 717    | وحافظها   | خفّض قليلًا        |
| طرفه                           | 717    | غائظة     | يداك يد            |
|                                |        | العين     |                    |
| قطري بن الفجاءة                | 191    | لا تراعى  | أقول لها           |
| النمر بن تولب                  | 199    | فاجزعى    | لا تجزعي           |
| أنس بن العباس بن مرداس         | ٤٠٥    | الرافع    | لا نسب اليوم       |
| ذو الخرق الطهري                | 108    | يتنزع     | أتانا كلام         |
| ذو الخرق الطهوى                | 108    | اليجذع    | يقول الخنا         |
| ذو الخرق الطهوي                | 101    | اليجدع    | يقول الخنا         |
| ذو الخرق الطهوي                | 108    | اليتقصع   | ويستخرج            |
| مجهول                          | 1.41   | أقاطع     | خليليّ ما وافٍ     |
| حمید بن ثور                    | 317    | هاجع      | ينام باحدى         |
| الصمة القشيري ، أو ابن الدمينة | ***    | شفيعها    | ونبثت ليلي         |
| أو إبراهيم الموصلي             |        |           |                    |
| العجير السلولي                 | 787    | أصنع      | إذا متَ            |
| مجهول                          | 444    | ويمنعوا   | ولو سئل            |
|                                | 441    | ربوع      | وخيماتك            |
| مجهول                          | 440    | تتابع     | تعزّ فلا الفين     |

| الشاعر                      | الصفحة |      | القافية   | الصدر             |
|-----------------------------|--------|------|-----------|-------------------|
| ذو الرمّة                   | 143    |      | الجراشع   | طوي النحر         |
| قیس بن ذریح                 | ٤٨٨    |      | جميع      | لئن نزحت          |
| الفرزدق                     | ١٠٤    |      | الأصابع   | إذا قيل           |
| عباس مرداس                  | ۲٦.    |      | الضبع     | أبا خراشة         |
| وضاح اليمن                  | 727    |      | سومح      | منًا الأناة       |
| أبو ذؤ يب                   | 117    |      | الأذرع    | يعثرن             |
| الأفوه الأودي               | ۱۲۸    |      | المفزع    | وإذا الأمور       |
| بعض الخوارج [الأعرج المعني] | 179    |      | أصنع      | وقمت إليه         |
| عبد الرحمن بن حسان          | 113    |      | وتشبعوا   | إنّي رأيت         |
| أبو ذؤ يب الهذلي            | ٤٤٨    |      | مستتبع    | فعبرت بعدهم       |
| رجل من تميم، أو قحيف العجلي | ۸٩     |      | يستطاع    | فلا تطمع          |
|                             | 74.    |      | قنوع      | ليس ينفك          |
| أبو غياث الكلابي، ونسب إلى  | 1.4    |      | أجمعا     | إذا قال قدني      |
| حريث ابسن عنّاب             |        |      |           |                   |
| الكلحبة العزني              | 377    | -444 | تقطعا     | إذا المرء لم      |
| أبوزيد الأسلمي              | 44.    | 377_ | أن تقطّعا | سقآها ذوو الاحلام |
| متمم                        | 444    |      | مطمعأ     | تراه كنصل         |
| هدبة                        | 275    |      | فأوجعا    | أقلّ عليّ         |
| مجهول                       | 179    |      | النقعة    | ومن جنى الأرض     |
| رجل من طي                   | YOV    |      | يافعاً    | صدقت قائل         |
| جرير ، أو الأشهب بن رميلة   | 173    |      | المقنعا   | تعدون عقر         |
|                             | *      |      |           |                   |
|                             |        |      | الغين     |                   |
| مجهول                       | 77     |      | يبغي      | أخاك الذي         |
|                             |        |      |           |                   |
|                             |        |      | الفاء     |                   |
| الفرزدق                     | 179    |      | الصياريف  | تنفي يداها        |

| الشاعر                      | الصفحة | I    | القافية | الصدر         |
|-----------------------------|--------|------|---------|---------------|
| مجهول                       | 777    |      | سعف     | إني على العهد |
| مجهول                       | ***    |      | الجزف   | بنی غدانة     |
| مجهول                       | ١٤٨    |      | أخافه   | وإنّي قد سئمت |
| قيس بن الخطيم               | 400    | 4.0  | مختلف   | نحن بما عندنا |
| بشر بن أبي خازم الأسدي      | 799    |      | شاف     | كفي بالنأي    |
|                             |        |      | القاف   |               |
| بشر بن أبي خازم             | 277    |      | شقاق    | وإلا فاعلموا  |
| يزيد بن مفرغ                | 10.    |      | طليقُ   | عدس ما لعباد  |
| جرير، أو مزاحم العقيلي      | 111    |      | صديق    | نصبن الهوى    |
| الأعشى                      | ۱۸۸    |      | موفّق   | لمحقوقة       |
| طريف بن تميم                | 401    |      | لائق    | تقول إذا      |
|                             |        |      |         | العنبري       |
| مجهول                       | 797    |      | يضيق    | أرى الربع     |
| ç                           | £VA    |      | العوائق | ألا هل أي     |
| ذو الخرق الطهري             | 107    |      | الخرقُ  | جاءت عجافأ    |
| رجل من عبد القيس، أو المفضل | 401    |      | قريق    | أحقًا أنّ     |
| بن معشر البكري              |        |      |         |               |
|                             | 194    |      | شارق    | سرينا         |
| أمية بن أبي الصلت ، أو لرجل | 444    |      | يوافقها | يوشك من       |
| خارجي قتله الحجا            | 170    |      | يثق     | ابلغ الحارث   |
| طرفة بن العبد               | 177    |      | سرقا    | ولا أغبر      |
| بلعاء بن قيس                | 444    |      | فانفلقا | غشّيته وهو في |
|                             |        |      | الكاف   |               |
| خفاف بن ندبة                | 475    |      | مالكا   | فان تك        |
| عبدالله بن همام السلولي     | £ £ Y  | 377_ | هالكا   | فقلت أجرني    |

| الثساعر                       | الصفحة      | القافية<br>اللام | القافية          |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| أبو ذؤ يب الهذلي              | 144         | وما نُبلى        | فتلك خطوب        |
| كثير عزة                      | 177         | برسول            | لقد كذب الواشون  |
| النجاشي الحارثي               | 779         | ذا الفضل         | فلست بآتيه       |
| مجهول                         | ***         | عن السلّ         | أبيتم قبول       |
| كثير عزة                      | 404         | بكلّ سبيل        | وما زلت من لیلی  |
| أبو ذؤ يب الهذلي              | 473         | بالجهل           | فإن عزعميني      |
| زید الخیل                     | 1           | مالي             | كمنية جابر       |
| مهلهل ، أو المخبل، أو بلعاء   | 127         | من الأبل         | يُبْكَى علينا    |
| ابن قيس الكناني               |             |                  |                  |
| الفرز <b>دق</b>               | 108         | والجدل           | ما أنت بالحكم    |
| مجهول                         | 337         | والعجل           | النبع في الصخرة  |
| مجهول                         | 441         | آجال             | لا سابغات        |
| مجنون بني عامر                | 110         | أمثالي           | ألا اصطبار       |
| اللعين المنقري                | ££V         | في الجبل         | اني أنا ابن جلا  |
| مجهول                         | 010         | آمالي            | هوينني           |
| أوس بن حجر                    | ٥٨          | القسطال          | ولنعم مأوى       |
| عبد قیس خفاف ، أو حارثة بن    | 777         | فاعجل            | أبني أنّ أباك    |
| بدر الغداني                   |             |                  |                  |
| مجهول                         | 707         | بمشغول           | عد وعينك         |
| مجهول                         | <b>"</b> ለ" | <b>سُوُّ</b> لَ  | علموا أن يؤمّلون |
| السؤال ، أو عبد الملك بن عبد  | 4٧          | سلول             | وإنا لقوم        |
| الرحيم الحارثي                |             |                  |                  |
| لبيد                          | 104         | وباطل ٤٤         | ألا تسألان       |
| الكميت                        | 197         | المعول           | فياً ربّ         |
| اللجلاج الحارثي ، أو السمؤ ال |             |                  | سلي ان جهلت      |
| الكميت                        | 747         | معوّل            | اليس عظيماً      |

| الشاعر                | الصفحة       | القافية | الصدر              |
|-----------------------|--------------|---------|--------------------|
| حميد الأرقط           | 711          | قائل    | أتانا وما داناه    |
| الكميت بن زيد         | 777          | جبال    | وكان لها جاران     |
| الشنفري               | 440          | أعجل    | وإن مدّت           |
| مجهول                 | ***          | إجلال   | وما زلت سباقاً     |
| مجهول                 | ***          | والخال  | وما قصرت بي        |
| النمر بن تولب         | <b>£ T V</b> | أول     | دعاني الغواني      |
| النمر بن تولب         | ţo.          | يفعل    | فلما رأته آمناً    |
| بمجهول                | 010          | مهمل    | جفوني ولم أجف      |
| عامر بن جوبن الطائي،  | £418V        | أفعله   | فلم أر مثلها       |
| أو عامر بن الطفيل     |              |         |                    |
| الاعش، أو القطاعي     | 1.4          | الزلل   | وقد يدرك           |
| 9                     | 147          | شماليل  | لم يبق من زغب      |
| عبدة بن الطبيب        | 714          | تأميل   | والمرء ساع         |
| الأعشى                | -788         | الرجل   | ودّع هريرةً        |
| اللعين المنقري        | 77.          | الجبل   | لا يأمن            |
| مجهول                 | 400          | تنويل   | إنَّ الكريم        |
| الأعشى                | 474          | ينتعل   | في فتية كسيوف      |
| الراعي                | ٤٠٥          | جمل     | وما هجرتك          |
| کعب بن زهیر           | 259 _400     | تنويل   | أرجو وآمل          |
| مجهول                 | ٤٠٥          | العمل   | استغفر الله        |
| كعب بن مالك ، أو حسان | ٣٤٦          | ذليل    | وأعلم علما         |
| كعب بن مالك ، أو حسان | 787          | لدليل   | وأنَّ لسان         |
| غسان بن وعلة          | 101          | أفضل    | إذا ما لقيت        |
| ليلي الأخيلية         | *•           | ليفعلا  | تُساور سوّارا      |
| مجهول                 | 108          | خليلا   | وليس اليرى         |
| مجهول                 | 4.4          | فيخذلا  | ً إن المرء مَيْتاً |
| لبيد                  | 240          | ئاقلاً  | حسبت التقي         |
| مجهول                 | ٥١٣          | موئلا   | عهدت مغيثاً        |
|                       |              |         |                    |

| الشاعر                                   | الصفحة | القانية          | الصدر                         |
|------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------|
| لبيد                                     | £ Y    | سربالا           | الحمد لله                     |
| مجهول                                    | ٤٨٧    | بطلا             | ما عاب إلا                    |
| زهير بن مسعود                            | 144    | يالا             | فخير نحن                      |
|                                          |        |                  | الضبي                         |
| المعري                                   | ۲٠۸    | لسالا            | يذيب الرعب                    |
| مغلس بن لقيط                             | YAY    | نكالا            | وما حقُّ الذي                 |
| مجهول                                    | 404    | عقيلا            | تظلّ الشمس                    |
| عمرو بن أحمر الباهلي                     | 200    | לטע              | أبو قيس يؤ رقنا               |
| المعري                                   | 173    | خالا             | أعن وخد القلاص                |
| مجهول                                    | ١٨٨    | خليلاً           | إنّ الذي لهواك                |
| مجهول                                    | 179    | خليلا            | لم یکن غیرها                  |
| الحطيثة                                  | Y • 7  | مقالا            | تحنّن عليّ                    |
| جنوب اخت عمرو ذي الكلب                   | ۳۸.    | الثّمالا         | بإنك ربيع                     |
| عامر بن جوين الطائي                      | 143    | ابقالها          | فلا مزنة                      |
| أبو الأسود الدؤ لي، أو عبدالله بن        | 214    | وقد فعلْ         | جزي ربّه                      |
| همارق                                    |        |                  |                               |
| النابغة                                  | 193    | وقد فعل          | جزی الله عبسا                 |
| امرأة من بني الحارث أو علقمة الفحل       | 0.1    | وكل              | فارسا ما غادروه               |
| 9                                        | AFY    | فالطلل           | لم يك الحق                    |
|                                          |        | الميم            |                               |
| i de fere                                |        |                  | سئمت تكاليف                   |
| زهير بن أبي سلم <i>ي</i><br>؟            | 177    | يسام<br>آلما     | مسمت محالیت<br>فها باسط خیراً |
| :<br>الزبير بن العوام                    | Y•A    | آل دارم<br>آثاره | می باسط حیرا<br>ولولا بنوها   |
| الربير بن العوام<br>الخنجر بن صخر الأسدي | AFY    | أتلعثم<br>ذ ذ    |                               |
|                                          |        | ضيغم             | فإن لم تك                     |
| مجهول<br>بدر -                           |        | 1.5              | إذا لم تك الحاجات             |
| الفرزدق                                  | 7.47   | بدائم            | ويقول إذا اقلولي              |
| مجهول                                    |        | اللهازم          | وکنت آری زیدا                 |
| النعمان بن بشير                          | 173    | في العدم         | فلا تعدد المولى               |

| الشاعر                | الصفحة  | القافية ا    | الصدر               |
|-----------------------|---------|--------------|---------------------|
| جرير                  | 244     | بنائم        | لقد لمتنا يا أمّ    |
| مجهول                 | 17.     | والكرم       | مَنْ يُعْنَ بالحمدِ |
| مجهول                 | 177     | والكرم       | دمت الحميد          |
| مجهول                 | 751     | والهرم       | لا طيب للعيش        |
| الفرزدق               | 707     | كرام         | فكيف إذا مررت       |
| الفرزدق               | 797     | عَكم         | ندمت                |
| جرير                  | 174     | الأيام       | ذمّ المنازل         |
| طرفة                  | 771     | تهمي         | فسقى ديارك          |
| المرقش الأكبر         | £ 7 V   | جاثم         | إني غدوت            |
| عنترة بن شداد         | 224     | قشعم         | أن يفعلا            |
| عنترة بن شداد         | 250     | المعصم       | فتركته جزر          |
| كثير عزة              | 788     | کر <b>مي</b> | ما أعطاني           |
| مجهول                 | 74      | راغم         | وامطله العصرين      |
| شاعر من همدان         | 170     | علقم         | وإنّ لساني          |
| <b>.</b>              | 78.     | مآتم         | يعيش الندي          |
| <b>9</b>              | 75.     | قائم         | ينادين مات          |
| عبدالله بن قيس الرقيا | 277     | حميم         | توتى قتال           |
| المجنون               | £ 1 7 1 | كلامها       | تزوّدت من ليلي      |
| ذو الرمّة             | £AY     | وشامها       | فلم يدر             |
| رجل من بني عدي        | ۸۳      | إليّ هم      | وما أصاحب           |
| حسان بن ثابت          | 117     | يقدم         | عاري الأشاجع        |
| ذو الرمّة             | 141     | هنيوم        | هنّا وهنّا          |
| ذو الرمّة             | 124     | البوم        | قد اعسف             |
| ذو الرمّة             | 122     | مبغوم        | لا ينعش             |
| مجهول                 | 177     | عليك أمّ     | ما أمّك             |
| مجهول                 | 313     | هوم          | ألا ارعواء          |
| أمية بن أبي الصلت     | £11 -   | مقيم ٤٠٦     | فلا لغو             |
| حسان                  | £17     | جسوم         | ولكنى بليت          |
|                       |         |              | <b>*</b>            |

ات

| الشاعير                  | الصفحة   | القافية  | الصدر             |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|
| مجهول                    | 110      | اضطرام   | آت الموت          |
| جرير                     | ۰۰۳      | حرام     | تمرون الديار      |
| محمد بن عيسي بن طلحة     | 397      | وخيم     | ندم البغاة        |
| أو مهلهل بن مالك الكناني |          |          |                   |
| أبو الأسود الدؤ لي       | 41.      | لدميم    | كضرائر الحسناء    |
| أبو دؤ اد الأيادي        | 173      | الاعدام  | لا أعدّ الأقتار   |
| لبيد                     | 78.      | ذمامها   | وغداة ريح         |
| لبيد                     | 204      | سِهامُها | ولقد علمت         |
| ?                        | 101      | ولا عدم  | ولقد علمت         |
| مجهول                    | £0V      | محتوما   | أبعد بُعد         |
| مجهول                    | TVA      | معتصمأ   | لا ينسك           |
| حميد بن ثور              | 79       | تيما     | ولن يلبث          |
| المتلمس                  | VV       | دما      | أحارث أنا         |
| الحصين بن الحمام         | VV       | الدما    | فلسنا على الأعقاب |
| مجهول                    | 144      | أقصها    | فأما الأولى       |
| عمرو بن عبد الرحمن       | 177      | عندما    | أما ودماء         |
| مجهول                    | 727      | سناهما   | ألم تراني         |
| أبو اسيدة الدبيري        | 111      | غنماهما  | هما سيدانا        |
| حسان بن ثابت             | 2.44     | مطعيأ    | ولو أنَّ مجدأ     |
| علي (رضى )               | 193      | وأكرما   | جزی الله عني      |
| مجهول                    | 171      | يسأما    | في المعقب البغي   |
| النابغة ال؟بياني         | 709      | مظلوما   | حديث علي          |
| يزيد بن مفرغ             | ٤٣٠      | هامة     | وشربت بردا        |
| مجهول                    | VV       | ودما     | غفلت ثم أتت       |
| بجيربن غنمة أحدبني بولان | 784      | وامسلمه  | ذاك خليلي         |
| الطاثي                   |          |          |                   |
| النمر بن تولب            | 777 _717 | وابنيا   | لقيم بن لقمان     |
| باغت بن صريم اليشكري     |          | السّلم   | ويومأ توافينا     |
|                          |          |          |                   |

| الشاعر               | الصفحة | القافية     | الصدر             |
|----------------------|--------|-------------|-------------------|
|                      |        | النون       |                   |
| الفرزدق              | 127    | يصطحبان     | تعش فان           |
| الفرزدق              | 111    | يلتقيان     | تمنُّوا لي الموت  |
| مجهول                | 475    | دنفان       | خلیلی هل طب       |
| الطرماح              | ***    | المعادن     | أنا ابن أباة      |
| عبد الرحمن بن الحكم  | ٤٤٠    | بلبان       | دعتني أخاها       |
| عروة بن حزام العذري  | ٤٠٥    | لقضاني      | تحنّ فتبدي        |
| أبو الأسود الدؤ لي   | · : 4Y | بلبانها     | فإن لا يكنها      |
| الفرزدق              | ٧٥     | النبيين     | ما سدّ حيّ        |
| المثقب العبدي        | ٧٥     | تبيني       | أفاطم قبل بينك    |
| المثقب العبدي        | ٧٦     | -<br>دىني   | تقول إذا درأت لها |
| <b>°</b>             | 147    | تأسوني      | إني لاكثر مما     |
| رجل من بني كلاب      | 277    | تعوديني     | وما عليك          |
| معن بن أوس           | ٤٦     | هجاني       | وكم علمته نظم     |
| جويو                 | VY     | عرين        | عرين من عرينة     |
| سحيم بن وثيل الرياحي | ٧٤     | يقيني       | أكل الدهر حلّ     |
| حاتم الطائي          | 178    | يحسدوني     | ومن حسد           |
| النابغة الجعدي       | 177    | هجاني       | ألا ابلغ بني      |
| الفرزدق              | 791    | بمغير بان   | كأن فوارسا        |
| حسان بن ثابت         | ٤١٨    | ذي بيان     | وقد كنَّا نقول    |
| مجهول                | 444    | حقّان       | ووجه مشوق         |
| مجهول                | 1.7    | ولا قيس مني | أيها السائل       |
| مجهول                | 4.1    | المجانين    | إن هو مستوليا     |
| حسان                 | ٨٨     | بالإحسان    | إن دهراً          |
| قيس بن الخطيم        | ٤٧٠    | كنين        | يكون له عندي      |
| مجهول                | 141    | قحطان       | قومي ذرى          |
| حميد الأرقط          | 727    | المساكين    | فأصبحوا والنّوى   |
| مجهول                | 144    | عدنان       | فكم أب            |

| الشاعر                       | الصفحة      | القافية     | الصدر        |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| مجهول                        | 184         | القطين      | علموني كيف   |
| مجهول                        | 74.         | مبين        | صاح شمر      |
| مجهول                        | 447         | شؤ ون       | يحشر الناس   |
| مجهول                        | 181         | مَنْ قَطَنا | أقاطنٌ قوم   |
| الكميت، أو فروة بن مسيك      | YVX         | آخرينا      | فها أن طبنا  |
| مجهول                        | 227         | العاذلينا   | شجاك أظن     |
| الكميت بن زيد                | 100         | متجاهلين    | أجهالا تقول  |
|                              | 144         | الظنونا     | وقد نظرت     |
| زيادة بن زيد                 | 277         | إذا أتانا   | شججنا خشرما  |
| خليفة بن براز                | 777         | تكونه       | تنفك تسمع    |
| المثقب العبدي                | 150         | يليني       | عما أدري إذا |
| أبو طالب عم النبي ﷺ          | 279         | أميناً      | ودعوتني      |
| عمر بن أبي ربيعة             | £0V         | تجمعنا      | أمًا الرحيل  |
| عمروبن معد يكرب ، أو الفرزدق | 148         | וֹצְׁ וֹט   | قد علمت سلمی |
| الأعشى                       | <b>£</b> 77 | اليمنْ      | وانبئت قيسا  |
|                              |             | الحاء       |              |
| القحيف العجلي                | 177         | منتهاها     | فيا رجعت     |
| حسان                         | 144         | وافيها      | قبيلة الأم   |
|                              |             | الياء       |              |
|                              |             |             |              |
| سحيم عبد بني الحسحاس         | ٤٩          | باليا       | فیا زال بردی |
| منظور بن سحيم الفقعسي        | 128 -08     | ما كفانيا   | فأما كرام    |
| عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، | 70          | تغانيا      | كلانا غنيّ   |
| أو الابيرد الرياحي، أوسياربن |             |             |              |
| هبيرة                        |             |             |              |
| مجهول، وينسب إلى مجنون ليلى  | 179         | خاليا       | واخرج من بين |
| النابغة الجعدي               | 191         | متراخيا     | وحلّت سواد   |
| مجهول                        | 3.97        | واقيا       | تعز فلا شيء  |

| الشاعر       | الصفحة | القافية | الصدر        |
|--------------|--------|---------|--------------|
| المتنبي      | 799    | باقيا   | إذا الجود    |
| زهير         | 017    | جائباً  | بدا لي أنَّ  |
| عمرو بن ملقط | £Y£    | واقيه   | ألفيتا عيناك |

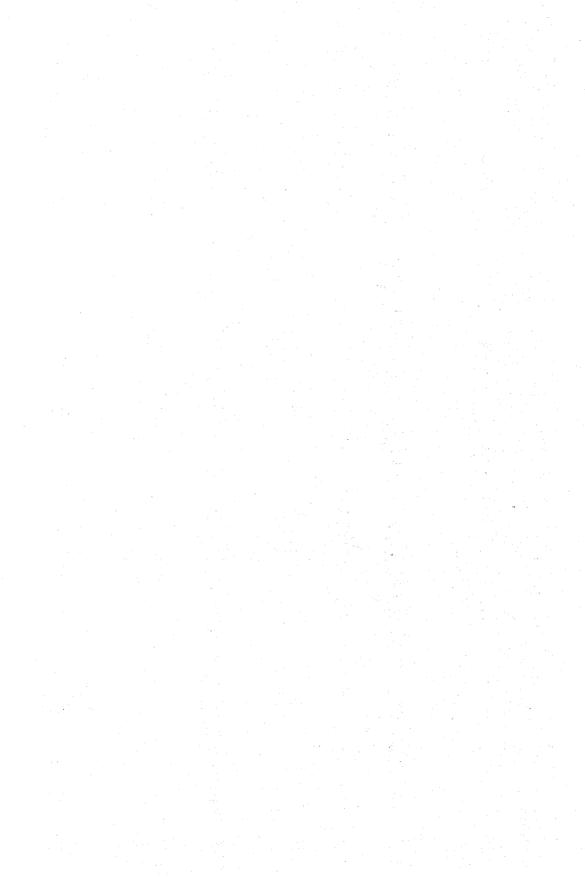

# فهرس الارجاز

|              |     | « الهمزة » |             |
|--------------|-----|------------|-------------|
| مجهول        | Y7. | اتلائها    | مِنْ لَدُ   |
|              |     | « الباء »  |             |
| مجهول        | 48. | العقراب    | أعوذ بالله  |
| Ġ.           | 48. | أرباب      | قد صحبت     |
| رؤ بة        | 401 | الرقبة     | أم الحليس   |
| رۇ ية        | 44. | أخلب       | غضنفر تلقاه |
|              |     | « التاء »  |             |
| رؤ بة        | 418 | مشتي       | مَنْ كان    |
| رؤ بة        | 117 | تموت       | سميتها      |
| رؤ بة        | 117 | زمیت       | والقبر      |
| رؤ بة        | 117 | تربيت      | ليس لمن     |
| رؤ بة        | 190 | فاشتريت    | ليت وهل     |
|              |     | « الجيم »  |             |
| العجاج       | ٤٨  | عجعجا      | حتى يعج     |
|              |     | « الحاء »  |             |
| حرب بن الاعا | 140 | ملحاحا     | نحن اللذون  |
|              |     |            |             |

| رۇ بة                  | 444         | يصحا                                                                                                           | قد کاد           |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                        |             | « الدال »                                                                                                      |                  |
| أبو نخيلة              | ۱۰۸         | اللحد                                                                                                          | قدني من نصر      |
| رۇ بة                  | ٤٧٧         | الوادي                                                                                                         | أسقي الاله       |
| رؤ بة                  | ٤٧٧         | <b>غاد</b>                                                                                                     | وجوفه            |
| رۇ بة                  | 197         | ذو ذو هدى                                                                                                      | لم يعنَ          |
| رؤ بة                  | £ <b>VV</b> | السواد                                                                                                         | . ک <b>ل اجش</b> |
|                        |             |                                                                                                                |                  |
| العجاج                 | ۲۳.         | مثبورا                                                                                                         | قد بُرْتَ        |
|                        |             | ( السين )                                                                                                      |                  |
| رؤ بة                  | 44          | ليسي                                                                                                           | عدد قومي         |
| مجهول                  | 107         | عَدُسُ                                                                                                         | إذا حلت          |
| مجهول                  | 104         | الفرس                                                                                                          | على التي         |
| مجهول                  | 107         | رياده المالي | فلا أبالي        |
|                        |             | ر الطاء ،                                                                                                      |                  |
| رؤ بة                  | 797         | يعتطه                                                                                                          | وفاضح            |
|                        |             | ر الظاء »                                                                                                      |                  |
| رؤ بة، وينسب للعجاج    | 717         | فاظا                                                                                                           | لا يدفنون        |
|                        |             | ر العين ،                                                                                                      |                  |
| أبو النجم              | 441         | لم اصنع                                                                                                        | قد أصبحت         |
| جرير بن عبدالله البجلي | 101         | <b>تصرع</b> دو                                                             | يا أقرع          |
|                        |             | « الفاء »                                                                                                      |                  |
| العجاج                 | ٤٨          | المصحفا                                                                                                        | ما هاج           |
| محمد بن نؤ يب العماني  | 177         | محرفا                                                                                                          | كأنَّ أذنيه      |
| رۇ بە                  | ۳٦٨         | الصيوفا                                                                                                        | أنَّ الربيع      |
|                        |             |                                                                                                                |                  |

|                               |     | ( 300, )  |               |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------|
| رؤ بة                         | 188 | سائق      | جمعتها        |
| الفلاخ                        | 107 | غاق       | إذ لّمني      |
| رؤ بة                         | ۱۸٤ | صديقها    | رؤ بة         |
| رؤ بة                         | ٥٢  | انخرق     | مشتبه الاعلام |
| رؤ بة                         | ٥٣  | البهقْ    | فيها خطوط     |
| رؤ بة                         | ٥٣  | كالمقق    | لواحق         |
|                               |     |           |               |
|                               |     | « الكاف » |               |
| خالد بن الوليد                | 171 | أهانك     | يا عز         |
| رؤ بة                         | 190 | تشاك      | حيكت          |
| حميد بن الأرقط                | 97_ | ایاکا ۸۰  | أتتك          |
| رؤ بة                         | 717 | ذاكا      | ورأى          |
|                               |     |           |               |
|                               |     | « اللام » |               |
| فاطمة بنت أسد، أم عقيل بن أبي | 707 | بليلُ     | أنت تكون      |
| طالب                          |     |           |               |
| مجهول                         | 7.4 | حواصله    | مثل الفراخ    |
| مجهول                         | 471 | كالم      | أمرعت         |
| مجهول                         | 471 | جالا      | لو أنّ        |
| مجهول                         | 471 | إمّالا    | أو ثلّة       |
|                               |     |           |               |
|                               |     | ( الميم » | 1             |
| رؤ بة                         | 4.4 | صائباً    | أكثرت         |
| هدبة بن خشرم                  | 103 | قاسيا     | متى تقول      |
| زیا <b>دة</b> بن زید          | 277 | ساجما     | عوجي علينا    |
| رؤ بة                         | ٥٧  | فها ظلم   | بأبه اقتدى    |
|                               | •   | l. e      | •             |

« القاف »

| <b>a</b> | وذ | الن | )) |
|----------|----|-----|----|
|----------|----|-----|----|

| مجهول                      | 111   | بطني        | امتلأ الحوض |
|----------------------------|-------|-------------|-------------|
| رؤ بة ، أو رجل من ضبة      | ۸٠    | ظبياناً     | أعرف منها   |
| عامر الاكوع                | 14.   | ما استغنينا | ونحن        |
| قيس بن حصين الجارثي        | 191   | تنتجونه     | أكل عام     |
| وه مجهول                   | ۲٥٤ ۸ | اسوائينا    | قالت وكنت   |
| مجهول                      | 1 2 1 | أيامنينا    | قد جرت      |
| اعرابي                     | ۱۸۳   | لماجينا     | يقول        |
| مجهول                      | ٤٥٨   | لماجينا     | قالت جواري  |
| العجاج                     | 94    | الذرفن      | یا صاح      |
| العجاج                     | Y•V   | انهجن       | من طلل      |
| رؤ بة                      | 441   | المخترقن    | وقاتم       |
|                            |       | « الحاء »   |             |
| أبو النجم                  | ٥٨    | غايتاها     | إنّ أباها   |
|                            |       | « المواو »  |             |
| مجهول                      | ١٨٠   | غدوا        | لا تقلوها   |
|                            |       | « الياء »   |             |
| مجهول                      | ١٤٧   | بالدُّلي    | يا بئر      |
| مجهول                      | 1 2 4 | الولي       | حتى تعودي   |
| امرأة                      | 454   | جعفي        | ما مسّني    |
| رؤ بة بن العجاج، أو اعرابي | 457   | المقلّي     | لنقعدن      |
| مجهول                      | -179  | للمطيّ      | لا هيشم     |
| زرقاء اليمامة، الزباء      | 414   | حمامتيه     | ليت الحمام  |

# فهرس الاعلام

الأخفش (ابو الحسن سعيد بن سعدة) ١٧٩، 771,177 الأخفش (علي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغير ٥٨، ٧٣، ١٤٦، ١٥٥، ٩٧١، ١٨١، ١٩٤، ١٠٣، ٩٧٣، ٨٨٤، ٢٩١، ٤٩٧ ، ٤٩٦ ، ٤٨٨ آدم (ع) ۱۷۲ أذينة ٣١٠ أرطاة بن سُهيَّة ٨٧ أسامة بن الحارث ٣٣٦ الأسد الرهيص 355 أسماء بنت الصديق ٢٠٩ أبو الاسود الدؤلي ٩٢، ٣٦٠، ٤٨٩ أبو اسيدة الدبيري ٤٤٦، ٤٤٨ الأشموني ٨٧، ١١٥، ١١٤، ٤١٥، ٢٢٤ الأصفهاني: أبو الفرج ٤٠٨ الأصمعى (عبدالملك بن قريب) ١٢١، 

ابراهیم بن هرمة ٥٩، ٦٢ ابراهيم بن هشام بن اسماعيل المخزومي 444 د. احسان عباس ۱۲۸ أحمد خطاب ٤٢٠ أحمد بن الاستاذ أبي الحسن ابن الباذش، أبو جعفر: ٤٦٩ أحمد الأعمى أنظر: ابو العلاء المعرى ٦٤، 17. ( 177 د. احمد عبدالستار الجواري ۱۰۵، ۱۳۱ احمد بن محمد بن شاكر ٤٥٧ احمد مطلوب ۲۰۵، ۲۷۰ ابن احمر انظر: عمروبن أحمر الباهلي ٤٠٩ الاحيمر السعدى ٢٦٦ الأحزم السنبسى ٥٠٩ الأخطل: غياث بن غوث من بني تغلب ٦٥، 727, 777, 737

ابراهيم جزيني ٤٥٣

د. ابراهیم السامرائی ۲۰۵، ۷۷۰

ابراهيم بن العباس الصولي ٢٣١

الأعرج المعنى ١٢٨

أهل الحجاز ٤٠٢ أهل العالية ٣٠٤ أهل العراق ٣٦١، ٣٦٧، ٣٩٩ أهل اليمن ٢٢٧، ٢٧٨ أورليان الروماني ٣١٠ أوس بن حجر ٧٠ أوس بن الصامت ١١٨ (الباء) ابن باشاذ (طاهر بن بابشاذ المصري الجوهري، ابو الحسن) ۲۸۵، ابن الباذش انظر: احمد بن الاستاذ ابي الحسن ابن الباذش، ابو جعفر ٤٦٩ باغت بن صريم اليشكري ٣٩٠، ٣٩١، ٤٠٧، بجيربن غنمة ١٤٣ البحتري ١٤١ السبخاري ١٩٦، ٣١٤، ٣٣٠، ٣٣٤، XTY, .07, 3.3, 773 بروج ٤٢٢

البستاني (محقق ديوان طرفة) ١٢٦، ٢٣١ بشر بن ابي خازم الاسدي ٢٩٩، ٣٧٣، بصری ۳۷۲ البصيريسون ١٦٠، ١٨١، ١٨٦، ٢٤٩،

. 07, TVT, 0A3 بعض الخوارج انظر: الأعرج المعنى ١٢١، 174 . 177

بعض شراح الشواهد انظر: ابن هشام ٣١٧، 113, 713

بعض صبيان العرب انظر: قيس بن حصين الحارثي ١٩١ بعض الطائيين ١٨٤

ابسن الأعسرابي ٧٢، ١٢٨، ١٣٥، ١٤١، AVI , PVI , 0PI , TIT , FFT , 7.7, 117, 777, P37 الأعشى الباهلي (عامر بن الحارث) ٢٢٧ الأعشى (ميمسون بن قيس) ١٠٢، ١٢٧، AA1, AYY, YAT, TAT, 3AT, 617 الأعلم ٣١٧ الأعمش (من القراء) ٢٨٣ أحد أغرية العرب انظر: خفاف بن ندبة أبو الفرج الأصفهاني انظر: الأصفهاني، ابو الفرج ٤٠٨ الأفوه الأودى ١٢٨ الاقيشر ٦٣ أكثم بن صيفي ٢٢٣ الأمام أحمد ٦٤، ٣٤٥، ٢٥٠، ٣٨٨،

امرؤ القيس بن عابس ٧٤٤ امرؤ القيس الكندى ١٢٢، ١٢٦، ١٤٩، 737, 747, 797, 917

> امرأة من بني الحارث ٥٠١ بنو أمية ٣٦٨، ٣٧٠ أبو أمية أوس الحنفي ٤٧٨

£ £ A . £ • £

أمية بن أبي الصلت ٤٢، ٢٥٧، ٣٢٣، **1773 . 7773 . 7.433 . 1.33** ابن الانباري ۱۰۸، ٤١٤، ٤٨٥، ٤٨٦ أنس ١٥٤، ٣١١، ٣٨٢، ٤٠٢

الاندلسي ۲۹۷ أنس بن العباس بن مرداس السلمي ٤٠٥، £1. (£.V

الأنصار ١١٨

ثروان بن فزارة بن عبد يغوث العامري ٢٧٥ ثعلب ٦٦، ٨٢

(الجيم)

الجاحظ ۸۶، ۶۶۷ جبّار بن عمرو الطائي ۶۶۶ جثامة بن قيس ۱۸۵ جذيمة الأبرش ۳۱۰ الجرجاني، عبد القاهر ۵۱، ۸۸، ۱۵۶،

ابن الجرجاني محمد بن علي ٢٩٢ الجرمي ٢٦٢، ٢٦٢، ٤٢٤ جرير بن عبدالله البجلي ٢٥١ جرير بن عطية بن حـذيفة الخَـطَفي بن بدر الكلبي اليربوعي ٢٧٠، ١٦٣، ١٦٣، ١٨٤، ٣٧٠، ٢٠٤، ٢٠٠، ٤٣١،

جزولة، بطن من البربر ٢٢٥

الجزولي، عيسى بن عبدالعزيز ٢٧٥، ١٥٥ جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان ٤٠٨ الجعدي ٤٩١ ابو جعفر (من القراء) ٢١٦، ٤٠٥ جعفر المصحفي ٢١٦ د. جعفر الكناني ٩٧ جليل ابراهيم العطية ١٣٥ جمال الدين الاصفهاني (الوزير) ٣٤٥ أبو جعفر النحاس ٤٢٠، ٤٩٧، ٤٩٩ جنوب بنت عجلان الهذلية، اخت عمرو ذي الكل ١١٨

ابن جني (عثمان بن جني الموصلي، ابو الفتح) ٥٤، ١٦٠، ١٦٦، ٤٨٨ بعض العصريين ٢١٥ البغـدادي، عبـدالقـادر ٢٧، ٣٧، ٧٨، ١٤٦، ١٤٧، ١٥٧، ١٥٧، ٢٧٥، ١٩٥٠، ١٤٥، ١٥٤، ١٤١، ٢٥٠ البغداديين ١٦٥ ابو بكر بن السراج (من القراء) ٣٤٥ ابو بكر (الصديق رحمه الله) ١٤٦ ابو بكر عمـد بن الحسن الزبيدي اللغوي البكري ١٤٦، ٢١٦ بلال بن بردة بن أبي موسى الاشعري ١٦٣

بلال بن حمام (مؤذن الرسول (ص)) ۳۸۱ بلال بن موسى بلعاء بن قيس الكناني ۲۹۱، ۳۹۹ بنت الشاطىء (د. عائشة عبدالرحمن) ۲۶ أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان ۳۳۷ بنو شيبان ۳۰۳

( التاء )

تأبط شرا ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۸۲، ۳۰۹، ۳۱۱ التبريزي ۹۷، ۱۹۲، ۳۲۵، ۳۲۳، ۳۵۰، الترمذي ۹۹، ۲۰۱، ۳۱۵، ۳۳۴، ۳۰۸، ۲۲۸، ۳۸۸ تزيد بن حلوان ۳۰۹ اب و تمام ۵۱، ۹۷، ۱۶۲، ۲۰۳، ۲۰۰،

> تميم بن مقبل ٤٤٠ توبة بن الحمير ٤٢٨، ٤٢٩

(الثاء)

ثابت بن محمد الكلاعي الغرناطي ٤٧١

الحسين بن مطير الأسدى ٢٣٤، ٢٣٦ ابو الحسين بن الطراوة ٥٠٥ الحصين بن الحمام ٧٧ الحصين بن معاوية ٤٠٦ الحطم القيسي ١٨٩ الحطيئة جرول بن اوس بن مالك ٢٠٦، A37, A13, TT3, P03 حفص (من القراء) ۲۳۷ حکیم بن حزام ۲۲۷ حمزة (من القراء) ۲۳۷ حميد بن الارقط ٨٥، ١٠٨، ١٤٦، ٢٤٨ حميد بن ثور الهلالي العامري ٦٩، ٧٩، ٢١٤ حميد بن مالك ١٠٨، ١٠٨ ابو حنيفة (الدينوري) ٦١ ابو حيان (محمد بن يوسف بن على بن يسوسف بن حيسان الغسرنساطي، الاندلسي . . ، اثير الدين) ٨٥، ٣٠٦

### (الخاء)

خالدة بنت هاشم بن عبدمناف ١٤٦ خالد بن الوليد ٣٢١ ابن خالويه ٧٨، ١٩٦ ابن الخباز ٤٣، ١٣١، ٣١١ خداش بن زهير العامري ٣٧٢، ٣٧٥ ابن خروف ١٧٠، ٣٩٩ الخطابي ٣٦٦، ٢٦٦ خفاف بن ندبة، ابو خراشة ٢٦٤ الخليخالي ٣٧٨ خليفة بن البزاز ٣٣٣ خليل ٢٦، ١٤٧، ١٥٧، ٢٣٥

الجواليقي، ابو منصور موهوب ٤٥٧ الجسوهسري ١٤٤، ١٥٦، ١٧٠، ٢٦٩، £4. . YAA جيمس د. سايمز (مستشرق) ٤٧٥ (الحاء) أبو حاتم انظر: السجستاني ١٦٠، ٤٢٢، 240 حاتم الطائي ١٠٥، ٤٠٢، ٢٢٤، ٤٢٣ الحاتمي (محمد بن الحسن بن المظفر ابو على) £+ A (4V ابن الحاجب (عثمان بن عمر بن أبي بكر أب عمرو) ٥٠، ١١٦، ١١٧، ١٨٣ بنو الحارث انظر: بلحارث ٤١٦ الحارث بن حلزة اليشكري ٤٦٨، ٤٧٢ ابن الحارث الجرمي ٣٧٧ الحارث بن كعب النجاشي ٤١٦ الحارث بن نهيك ٤٧٨ الحجاج ٣٢٨ الحجازيين ٣٩٨، ٢٠٤ حجل بن نضلة ١٤٦، ٢٥٤ حذام ۲۲۷ حرب بن الأعلم، جاهلي من بني عقيل ١٣٥ حریث بن عناب ۱۰۷ أبوحزام العكلي ٣٥٦ حسان بن ثابت، ابسو المنذر ۸۸، ۱۱۷، 777, YYY, 3.3, 313, 713, V13, PA3, TP3 حسان بن المنذر ۲۲۷ الحسن البصري ٢٥٥ الحسن (من القرّاء) ٥٠٠

د. حسن شاذلي ۲۳۶

ماا، ۱۱۷، ۱۳۵، ۱۱۶، ۱۲۰، 3A1, 717, 317, VPT, P.T. 717, P77, A37, A07, AFT, · PT , VV3 , 0 P3 , VP3 راشد بن شهاب الیشکری ۱۷٤ الراعي النميري ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٣٩ الربيع بن ضبع الفزاري ٢٤٢ ابن ابي الربيع ٥٠٥ ربيعة بن عوف بن غنم بن كنانة بن القين بن جسر انظر: ابو الطمحان القيني ٢٠٢ رجل من اهل نجد ٤٠٢ رجل من تميم ٨٩ رجل جاهلي مجهول انظر: عمرو بن عبدالجن رجل جاهلي من بني النبيت انظر: النبيتي 274 رجل من بني حلاف انظر: عروة بن حزام العذري ٥٠٩ رجل من بني سليم ١٣٧ رجل طائى انظر: بعض الطائيين ١٥٦، 146 . 147 رجل طائى انظر: عامر بن جوين الطائي 101, 413 رجل من طبیء ۱۵۸، ۲۵۷ رجل من عبد مناة من كنانة ١٣ ٤ رجل من غسان: انظر: غسان بن وعلة ١٥٨ رجل من بني كلاب ٤٦٨ رجل من مذحج ٤٠٥

السرسسول (ص) ٥٤، ٥٦، ٦٩، ١٩٤،

۳۹۲ رشید بن رمیض ۱۸۹

A.Y. YYY, PYY, FYY, 1FY,

الخنجر بن صخر الاسدي ٢٦٩ الخوارج ۱۲۸، ۱۲۸ (الدال) ابو دؤ اد الأيادي ٤٣١، ٤٣٢ الدؤ الى ابو الاسود: ٢٣٤ الدارمي ٩٩ د. داود سلوم ٤٣٠ دبر ۴۹۵ ابن دحية الكلبي ٢١٧ ابن درستویه ۵۶ ابن درید ۲۲، ۲۲۵ دريد بن الصمة الجشمى البكسري ٢٨٦، AAY , PAY ابن الدمينة ٤٦٠ ابو داود ۲۲، ۱۵۲، ۳۶۸، ۲۰۶، ۲۲۲ ابن الدمان ٢٦٣، ٣٩٩ ابو دهبل الجمحي ٣١٢، ٤٤٢ (النذال) فؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم ٢٠٠ ابسو ذؤيب الهدلي ١١٦، ١٣٩، ١٤٠، 773, T73, A73, A33 ذات النطاقين انظر: اسهاء بنت الصديق الذهبي ٨٤ ذو الخرق الطهوي ١٥٤، ١٥٦ ذو الرمة ١٣١، ١٣٣، ١٧٩، ١٩٨، ٢٣١، 143, 443 ذو الكلاع ١٧١، ١٧٩

الزهري (من القراء) ٣٩٨ زهير بن ابي سلمى ١٦٢، ١٦٥ زهير بن مسعود الضبي ١٨٥، ١٨٥ زنوبيا ٣١٠ زياد الأعجم ٤٥٤، ١٦٥ زياد بن حمل ٨٣ زيادة بن زيد الحارثي ٣٣٤، ٣٧٥، ٢٦٤ زياد بن سيار ٢٧٤ زياد بن معاوية انظر: النابغة الذبياني ٣٦٢ ابو زيد الاسلمي ١٣٥، ٣٣٠، ٣٣٠، ٢٠٥ زيد الخيل بن مهله ل الطائي ١٠٠، ١٠٠،

(السيسن)

ساعدة بن جؤيه الهذلي ٥٠٠، ٥٠٥ سالم بن دارة ٢٩١ سحيم عبدبني الحسحاس ٤٩ سحيم بن وثيل الرياحي ٧٤، ٧٧، ٤٣٥ ابن السراج ٩، ٤٧، ٤٥٠ سعد بن مالك القيسي ٢٩٣، ٢٩٥ سعد بن ناشب ٢٩٠ سعيد بن جبير ٣٠٥، ٣٠٠ ٢٠٠ سعيد بن العاصي ٣٠٤، ٣٠٠ ١٤٦ السكري ١٤٦ ابن السكيت ٤٠٠ ابن البر ١٤٠٥ ابن سلام الجمحى السظر: الجمحى، ابن

سلام ۸۶ سلامة بن جندل ۴۰۰ سلمان داود القرة غولي ۲٦٧ الرشيد، هارون ۱۷۳، ۲۲۳ الرماني، علي بن عيسى بن علي بن عبـدالله، ابوا لحسن ۹۱، ۳۹۹ ابن الرومي ۱۸۷ رويشيد بن كثير ۱٤۸ ابـو رياش، ابـراهيم بن أبي هاشم احمـد ابو رياش الشيباني ۴۰۸

(الزاي)

الزباء انظر: زرقاء اليمامة ٣١٠، ٣٦٣ الحزباء بنت عمـرو بن الظرب بن حسـان بن أذنية بن السميدع ٣١٠، ٣١١ الزبيدي ٢٨٣

ابو زبید الطائی ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳ آل الزبیر ۳۳۲ الزبیر بن بکار ۳۱۲

الزبير بن العوام ٢٠٨، ٢٧٧، ٣٧٩ الزجاج، ابسراهيم بن السري بن سهل، ابو إسحق ٥١

الزجاجي، عبدالرحمن بن اسحاق ٤٤، ٦٣، ١٧٠، ١٧٨، ٤٠٤

زرافة الباهلي ٤٠٦

الزركشي انظر: البدر الزركشي ٤٨٩ الزركيلي (خسير البدين) ٤٢، ٥٦، ١٦٨، ٢٠٧، ٢٦٩، ٢٧٨، ٣١٧، ٣٨٩،

٤٠٢

ابو زغية الخزرجي ۱۸۹ زفر بن الحارث الكلابي ۴۳۵ الزمخشري (جمار الله) ۱۹۱، ۱۸۵، ۲۲۰، ۲۰۲، ۳۸۰، ۳۸۹، ۳۸۰، ۳۹۰، ۳۹۸،

زهدی یکن ۲۱۱

£Y£ . £YY

الشلوبين ۹۱، ۳۲۱ ابو شنبل الأعرابي ٤٤٠ الشنفرى الأزدي ٢٨٥، ٢٨٦، ٣١٦ بنو شيبان ٣٠٣ الشيخ علاء الدين الهندي ٣٤ شيخنا انظر: ابن مالك ٣٩٢

#### (الصاد)

صاعد بن الحسن البغدادي ٣٢٨ صخر بن عمرو بن الشريد السلمي ٢٦٤ ابو صخر الهذلي ٣٨، ١٧٠ صفية بنت عبدالمطلب ٢٠٨، ٣٧٩ الصمة بن عبدالله القشيري ٧١، ٣٢٠

#### (الضاد)

ضابىء بن الحارث البرجمي ٣٧٥، ٣٧٥ ابن الضايع ٥٥، ١٤٤، ١٤٧، ١٥٠ ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي ٤٠٥،

#### (الطاء)

أبو طالب عم النبي (ص) ٤٢٩ طاهر احمد الزاوي ٦٤ الطبري ١٧٤ الطرماح ٣٧٨ طرفة بن العبد البكري ٨٦، ١٢٥، ١٢٦، طريف بن تميم العنبري ٣٥٣ طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمذاني الكوفي، ابو محمد ١٥٩ ابو الطمحان القيني ٢٠٢

سليط بن سعد ٤٨٩ السلىك ٢٠٠ سليم انظر: بنو سليم ٣٣٢ سلیمان (۶) ۱۵۲ سليمان بن عبدالملك ٤٤٢ السموأل ۹۷ ، ۲۳۷ سنان بن الفحل ١٤٥، ١٤٥ ابوسهم الهذلي ٢٨٤ السهيلي ٨٤، ١٨٣ سوّار بن أوفي القشيري ٢٠٧ سیبویه ۲۲، ۱۹۵، ۱۲۹، ۱۷۷، ۱۹۶، 1.7, 777, 777, 777, 787, 787, 117, 017, 717, 737, 104, 474, 413, 613, 173, 373, PF3, V.0, 110 ابن السيد عبدالله بن محمد ١٠٨، ١٧٤، 775 . 75T ابن سيدة ٧٠، ١٥٢، ٣٤١، ٣٤١ السيرافي ٥١، ٣١٦، ٣٢٩، ٤٨٤ السيوطي ٧٧، ١٦٨، ٣٦٩، ٤٠٤، ٤١٤،

#### (الشيسن)

110

الشارح انظر: ابن الناظم ۲۲۹، ۳۹۲، ۳۹۰ ۱۹۵، ۲۲۶، ۲۰۵ الشافعي، محمد بن ادريس ۲۱۱ شبيب بن جعيل الثعلبي ۱۳۰ ابن الشجري ۷۱، ۸۲، ۸۷، ۱۶۷، ۱۹۵، ابن الشجري ۳۱، ۳۰۱، ۲۹۸، ۲۹۸ شرف الدين الحلي ۳۱۸ شرف الدين الحلي ۳۱۸

ابن عبدربه الاندلسي ٦١ عبدالرهمن أخو المقتول ٤٦٤ عبدالرحمن البرقوقي ٤٢، ١١٧ عبدالرحمن بن حسان ٤١٧، ٤١٨ عبدالرحمن بن الحكم ٤٤٠ عبدالرحمن بن زيد الحارثي ٣٢٥ عبدالرحمن سلوم ١٧٢ عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد الحنفي السهيلي انظر: السهيلي ٤٥ عبدالرحمن (محقق شرح التسهيل) ٤٥٦ عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث ٣٠٥ عبدالرحمن الناصر ٤٥٨ عبدالستار احمد فراج ۱۱۸، ۲۶۲ عبدالسلام محمد هارون ٤٤٧، ٤٧٠ عبدالعزيز بن امرىء القيس ٤٩٢ عبدالعزيز بن مروان ٢٠١ عبدالعزيز الميمني ٦٩ عبدالعليم الطحاوي ١٥٨ عبد قیس بن خفاف ۳۳۹ عبدة بن الطبيب ٢١٨ عبدالكريم الدجيلي ٩٢ ذ. عبد المنعم احمد صالح ٩١، ١٢٨، 751, 581, ..., 637, 733,

عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي ٩٧، ٢٣٧، عبد الملك بن مروان ٣٠٥، ٣٤٧، ٤١٣، عبد العزيز بن مروان ٣٤٧ عبدالعزيز بن مروان ٣٤٧ عبدالواحد الطوّاح ٣١٣ عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي ٤٧٨ طبیء ۱۶۸ د. طه عبدالحمید طه ۱۷۹ (العیسن)

عاتكة بنت زيد بن عمرو القرشية ٣٧٩ عامر بن الأكوع ١٣٠ ابن عامر، ابو بكر (من القراء) ٤٥٩ عامر بن جوين الطائي ١٤٨، ١٤٩، ٢٨٢ عامر بن الطفيل ١٤٨، ٢٣٩، ٥١٥ ابن عامر، ابو عمران (من القراء) ٢٨١ عباد بن زیاد بن أبیه ۱۵۱ بنو العباس ٣٦٨ العباس بن الأحنف ١٤١ أبو العباس السفاح ٣٦٩ عباس بن مرداس السلمي ٢٦٠، ٢٦٣ عبدة بن الطبيب ٢١٣ عبدالله الجبوري ١٣١ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الطالبي ٦٥ عبدالله بن خفاف ٣٤٢ عبدالله بن رواحة ٢٢٧ عبدالله بن الزبير ٤٤٤ عبدالله بن الزبير الاسدى ٤٤٤ عبدالله بن سلم الباهلي ٤٧٥ عبد الله الصاوي ٧٥٤ ابو عبدالله الطوال ٤٨٨ عبدالله بن عباس، انظر: ابن عباس ٣٠٥ عبد الله بن مسعود ٣٨٨ عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن

> أبي طالب ١٢٧ عبدالله بن همارق ٤٩١ عبدالله بن همام السلولي ٤٤٢ عبدالدائم القيرواني ١٧٠

ابو العلاء المعرى ٦٤، ٤٣٣ علقمة الفحل ١١٢، ٥٠١ أبو على القالي ٤٥٨ على النجدي ناصف ١٦٠ عمارة بن بلال بن جرير ۸۷، ۲۲۱، ۹۰۹ ابن عم الخنساء انظر: خفاف بن ندبة ٢٦٤ عمر بن الخطاب (رض) ۹۳، ۲۰۱، ۲۰۶، 177, 277, 773 ابن عمر ٣٤٢ عمران بن حطان ۱۲۱ عمر بن أن ربيعة ٩٣، ٢٣٤، ٤٠٣، ٤٥٧ عمر رضا كحالة ١١٨ عمر بن محمد بن على بن عبدالله الأزدي ابو على الشلوبين، او الشلوبني انظر: الشلوبين ٩١ عمرو بن احمر الباهلي ٥٥٤ عمرو بن امرىء القيس ٢٠٥، ٣٧٥ عمرو بن جرموز المجاشعي ٣٨٠ ابو عمرو الزاهد ٢١٣، ٤٠٥ ابو عمر الشيباني ١٥٨، ٣٠٣ عمرو بن الشريد ٢٦٤ عمرو بن العاص ٢٨٥ عمرو بن عامر بن حارثة ١١٨ عمرو بن عبدالجن ١٦٧ عمرو بن عدي ٣١٠ عمروبن عفراء الضبي ٤٧٥ عمرو بن قعاس، أو قنعاس ٤١٥ أبو عمرو بن العلاء ٢١٥، ٢١٦ عمرو بن معد يكرب ١٨٤، ٣١٢ عمرو بن ملقط ٤٧٤، ٧٥٥

عمرو بن هند ۷۵، ۷۵۵، ۷۰۰

ابو عبيد (من القرّاء) ٥٣ عبيد بن الأبرص ٤٣٢ عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري انظر: الراعى النميري ٤٠٦ عبيدالله بن قيس الرقيات انظر: عبدالله بن قيس الرقيات ٤٧٤، ٤٧٤ أبو عبيدة معمر بن المثني ١٦٠، ٢٦٤ عثمان (رض) ۲۹، ۱۳۹، ۳۷۷ عثمان بن لبيد العذري ۸۸ عثمان بن مظعون ٤٣ العجاج، عبدالله بن رؤ بة ٤٧، ٤٨، ٣٣٠ العجير بن عبدالله السلولي ٢٥٠ عدس ۱۵۲ عدنان بن أد، أبو سعد ١٨٧ عدى بن حاتم الطائى ٤٩٠، ٤٩١ عدي بن زيد العبادي ١٧٤، ٥٥٥ عدي بن سويد بن ربان انظر: بعض الخوارج الأعرج المعنى ١٢١ عدي بن عمرو الطائي انظر: بعض الخوارج 144 عروة بن أذينة الليثي ٤٤٢، ٤٤٣ عروة بن حزام العذري ٤٠٥ ابو عزة الجمحي ٣٥٨، ٣٦١ د. عزة حسن ٥٠٧ العسكرى انظر: ابو هلال ٢٠٧ ابن عصفور ۲۸، ۱۷۵، ۴۰۲ ابن عطية، عبدالله بن عطية ١٧٤ ابن عقیل ۷۹، ۲۰۵، ۱۳۵، ۱۳۷، ۳۰۷ ام عقيل بن أب طالب انظر: فاطمة بنت أسد العكبري، ابو البقاء انظر: ابو البقاء العكبري

**711, 737** 

فزاري ٤٤٩ فقعس ٤٩٥ الفقعسي، منظور بن سحيم الفقعسي ١٤٤ (القاف)

قاتل معاوية بن عمرو انظر: مـالك بن حــار ٤٢٣

ابو القاسم الاصبهاني ٢٠٠٠ القاسم بن أحمد الاندلسي ٢٦ القاسم بن معن ٣٨٨، ٣٨٨ القالي، أبو علي ٨٨ القالي، أبو علي ٨٨ قحطان ابو اليمن ١٨٧ قحيف العجلي ٨٩، ٣٨٤ قويش ٢٨٢ قصير بن سعد ٢١٠ القطامي ٢٠١، ٣٦٠ قطرب، محمد بن المستنير ١٦٥ قطري بن الفجاءة ٢٩٧

ابن القواس ٤٨٥ بنو قيس انظر: قيس ٢٩٧ قيس بن الخطيم ٢٠٥، ٣٧٥، ٤٧٠

فیس بن الخطیم ۲۰۵، ۳۷۵، ۲۷۹ قیس بن زیاد بن أبي سفیان بن عوف بن كعب

> قیس بن معاذ ۲۳۸، ۳۰۳ ابن قیس بن الرقیات ۹۸ قیس بن عمرو النجاشی ٤١٦

القلاخ ١٥٢

(الكاف)

ابن کثیر، عبدالله ۲۵۸، ۴۰۰ کثیر عزة ۱۷۵، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۵۰، ۳۵۷، عنترة بن شداد العبسي ٤٤٣،، ٤٤٤ العوّام ببن عقبة بن كعب بن زهير ٤٦٧ عيسى سابا ٩٧

(الغيس)

غسان بن وعلة ١٥٨ غطفان ٢٨٨

(الفياء)

فائد بن المنذر القشيري انظر: عائد بن المنذر القشيري ۱۷۷

فاتك بن أبي جهل الأسدي ٢٢٩

الفارسي، ابـو عــلي ۱۳۰، ۱۶۷، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۲۵،

• 53 , 783 , 110

فرعان بن الاعرف ٤٤٣

فاطمة بنت الأحجم بن دندنة الخزاعية ١٤٦ فاطمة بنت أسد (أم عقيل بن أبي طالب)

707,707

أبو الفتح انظر: ابن جني ۲۰۲، ۳۰۹ الفراء (يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي، أبو زكرياء) ۲۱، ۲۲، ۸۲، ۱۱۲، ۱۹۰، ۲۷۷، ۳۸۷، ۳۰۲،

الفرزدق 70، ۱۶۲، ۱۰۵، ۱۳۹، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۱، ۱۱۰، ۲۰۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۰۱،

فروة بن مسيك ۲۷۸ ، ۲۷۹ فروة بن نفاثة بن عمرو بن نوابة ٤٦ فزارة ۲۹۱

271, 2709

الكسائي، علي بن حمزة ٥٨، ١٧٥، ١٩٤، ٣٠٧، ٣٣٦، ٣٧٣، ٤٨٥، ٤٩٦،

كعب بن زهير ۳۸۰، ۳۸۱، ۶۶۹ كعب بن مالك ۲۲۷ الكلحبة العرني ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۳۰ ابن الكلبي، هشام ۳۱۰ الكميت بن زيد الاسدي ۸۱، ۱۳۲، ۱۹۲، ۱۳۷، ۲۳۲، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۵۷،

## (اللام)

لبيد ٤١، ٤٤، ١٥٣، ٤٢٠، ٤٥٣، ٤٧٨، ٤٨٠ اللعين المنقري ٤٦٠، ٤٤٥، ٤٤٦ لقمان بن عاد ٢٢٢ لقيط بن مرة ٩٤ ليلة الاخيلة ١٣٥، ٢٠٧، ٤٢٩ ليلى بنت يزيد بن الصعق ١٤٦

# (الميسم)

مؤرج السلمي ۱۳٦ المازني (بكر بن محمد بن حبيب بن بقية، ابو

عثمان) ۲۷۱، ۳٤٦، ۳۹۹ ابن ماجة ۹۹، ۲۰۱، ۲۱۹ الإمام مالك ٤٢، ۳٦، ۲۵۱، ۳٦۸، ٤٠٤ مالك بن حمار ۲۲۶ ابن مالك (الناظم) ۲۱، ۲۷، ۹۱، ۹۱، ۲۰۰،

ابن ماجة ٤٠٢، ١٥٢، ٣٦٨، ٤٠٤ المبرد (محمد بن يزيد بن عبدالاكبر الثمالي الأزدي، أبسو العباس) ٥٩، ١٦٩، ١٧٧، ٢٦٧، ٣٤٧، ٣٥٣، ٣٥٣، مد مان (محمد بن على بن اسماعها

مبرمان (محمد بن علي بن اسماعيل العسكري، أبو بكر) ١١٣ المتلمس (جرير بن عبدالمسيح الضبعي) ٧٧،

المتنبي (أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي) ١٢٦، ١٢٨، ٢٦٨،

المثقب العبدي ٧٥، ١٤٥ ابن مجاهد ١٦٠ مجد الدين بن الاثير ٦٤ المجنون ١١٥، ٢٠١، ٤١٥، ٤٤٢ المخبل ١٤٦، ٢٠٦ ابو محمد ابن حزم (علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري) ٢١٦ محمد بن ذؤ يب العماني أبو العباس ١٧٣ محمد عبدالغني حسن ١٢٨

محمد بن عبدالله العتبي ٤٧٤، ٤٧٦

محمد کامل برکات ۹۱ د. محمد محمد حسین ۱۲۷

معاذ بن مسلم الهرّاء ١٥٩ ابن معاذ بن جعدة المازني التميمي ١٦٣ معاویة ۹۲، ۱۵۱، ۳۲۰، ۴۶۲ معاوية بن عمرو بن الشريد السلمي ٢٦٤ المعرى ٢٠٩ المعري: احمد بن سليمان انظر: ابو العلاء المعرى ١٧٤ ابن معزوز ۲۲۶ ابن معط ۲٤٠ معن بن أوس ٤٦ مغلس بن لقيط السعدى الاسدي ٩٤، 747, 747 المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي 177 . 178 . 09 المفضل بن معشر البكري ٣٥١ ابن مقبل انظر: تميم بن مقبل ٢٢١ منتجع بن نبهان ۱۶۸ مهلهل بن عدي بن ربيعة من تغلب ١٤٦، ابو موسى الاشعرى ٦٤ الميدان، احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم

ابو موسى الاشعري ٦٤ الميداني، احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم الميداني ٥٧، ٤٠٦ ابن ميمون، محمد بن عبدالله بن ميمون العبدري القرطبي، ابو بكر ٤٥٩

(النون) النابغة الجعدي ٦٤، ١٧٦، ٢٠٧، ٢٢٧، ١٤٤، ٢٩٨، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٢٤ النابغة الذبياني ١٧٢، ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٦٢، ١٤٦٢، ٣٦٤، ٢٦٧، ٤٩١ ناصيف اليازجي ٢٦٨ الناظم انظر: ابن مالك ابن الناظم ١٣،

محمد على النجار ١٩٠، ٢٠٣ محمد بن عيسى بن طلحة ٢٩٤ د. محمد ابو الفتوح شريف ٧٨ محمد ابو الفضل ابراهيم ٤٣٠، ٥٠٧ محمد يوسف (محقق) ٢٦٧ محمد بن يزيد ٥٠٦ محمود مجمد شاکر ۱۱۸ محمود محمد الطناحي ٦٤ ابن محيضن (من القرّاء) ٣٩٨، ٤٠٥ محيى الدين بن قرناص ٣١٨ المرزباني (محمد بن عمران بن منوسي، ابنو عبيدالله) ٢٠٣، ٢٦٩ المرزوقي (احمد بن محمد بن الحسن، أبو على) 30, 771, 7.7, 733 مروان بن الحكم ٣٤٧، ٢١٣ مزاحم العقيلي ٢٧٨، ٢٨٠ مزيقيا انظر: عمرو بن عامر بن حارثة الأزدي مسلم ۲۲، ۲۰۶، ۲۲۲ ابن المسيب (سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي) ٣٢٦ المسيح بن مريم ١٧٤ مصعب بن الزبير ٤٧٤ مضر ۲۸۲ المضريين انظر: مضر ٤١٣ المطرّز (محمد بن على بن محمد السلمي) ٣٣٠ مطرف بن طریف ۲۱۶ المطعم بن عدي ٤٩٣

المطلب بن عبدالله المخزومي ١٢٥

منظور بن سحيم الفقعسي ٥٥، ٥٥

المنصور ٣٦٨

هاشم الطعان ٣٦٢ هدبة بن خشرم ٣٦٢، ٣٧٤ ، ٣٥٤ ، ٤٦٢ هدبة بن خشرم ٣٢٢ ، ٣٢٤ ، ٤٥٦ ، ٢٤١ ابن هشام ، جمال الدين ٢٠١ ، ١٦٥ ، ١٦٥ أبو هريرة ، عبدالرحمن بن صخر السدوسي هشام بن عبدالملك ٣٣٧ هشام بن معاوية الضرير ، ابو عبدالله الكوفي ابو هلال العسكري ١٦٦ ، ١٦٥ مران ١٦٥ ، ١٧١ هنييء بن احمر الكناني ٢٠٦ هما المحاوي المحاوية بن احمر الكناني ٢٠٠ هنييء بن احمر الكناني ٢٠٠ الحاوي المحاوي المحاوي

الواحدي، علي بن احمد بن محمد بن علي بن متوبة، ابو الحسن ٤٥٤ ابو وجزة السلمي، يزيد بن عبيد ٣٣٢ ورقة بن نوفل ١٠٢، ١٠٠ وضاح اليمن ٣٤٣ الوليد بن عبدالملك ٣٣٧

(الياء) يزيد بن الخذاق الشني ۳۰۱ يزيد بن سنان المزني ۲۹۰ يزيد بن مفرغ انظر: يـزيد بن ربيعـة ۱۵۰، ان سعمان، روسف بن بيقـ بن مسعمد بن

ابن يسعون، يوسف بن يبقى بن مسعود بن عبدالرحمن بن يسعون ٤٨٤، ٤٨٤ اليشكري، باغت بن حريم انظر: باغت بن حريم اليشكري ٤٠٧ يعقوب الرقي ٤٠٥

يعقوب بن اسحق، ابو يوسف انظر: ابن السكيت ۱۱۲،۱۱۲ 13: V3: 0.1: 7.1: 7.1: 
A31: 301: P51: 317: VYY: 
A7Y: .3Y: 0.7: 5.7: PYT: 
OTT: FTT: .3T: TOT: TFT: 
.3: A.3: A33: P33: FA3: FA3: FA3: TA3: 
PP3: T10

نافع (من القراء) ٣٨٢ ابن نبانة المصري ٢٠١ النبي (ص) انظر: الرسول (ع) ١٣٣ النجاشي الحارثي ٢٦٩ النجديون ٢١١، ٣٣٢، ٤٠٧ ابو النجم (الفضل بن قدامة العجلي) ٥٥،

النحاس ۲۰۹، ۳۲۴ ابو نخیلة ۲۰۹، ۱۰۸ النسائي ۲۰۰، ۳۳۳، ۳۳۰، ۲۲۶ نصیب بن رباح ۲۰۱ النعمان بن بشیر ۴۳۱، ۳۳۳ النعمان بن مقرن ۴۳۲ النعمان بن المنذر ۷۵، ۴۳۵ النمسر بن تولب ۶۵، ۳۵، ۱۹۶، ۱۹۰، ۱۹۵،

> نهشل بن جري ۱۹۷، ۳۰۵، ۳۸۱ نوار بنت عمرو بن کلثوم ۱۳۰ نوح (ع) ۱۷۰ بنو نوفل انظر نوفل بن عبد مناف ۴۹۳

> > (الحاء)

هـارون بن حاتم التميمي، ابـو بشـر البـزار ١٥٩

ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي، ابــو البقاء ٥١، ١١٦

يونس حبيب الضبي بالولاء، ابو عبدالرحمن ٤٢١، ٢٦٨، ٢٦٨

## فهرس الأقاليم والاماكن

#### الهمزة

الاسكندرية ٥٠، ٥٠٥ أسنا ٥٠ أشبيلية ٥٤، ٩١، ٢١٦، ٢١٦ أصبهان = أصفهان ٥٤، ٦٤ إفريقية ، ١٣٩ الأنــدلس ، ٦٨، ٧٠، ٩١، ٩١، ١٠٨، الأهــواز ، ٣١٧ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٣٢٨،

#### الباء

البادية ، ٢٠١ بادية الحجاز ، ٣٢٤ بادية العراق ، ٧١ ، ٤٧٢ باريس ، ٣٣ البحرين ، ٧٥ ، ٢١٧ ، ٢٩٧ ، بحيرة وان ، ٨٥٤ بست [ من بلاد كابل] ، ٢٦٦

البلقاء، ۲۸۱ ، ۲۱۷، بلسية ، ۲۱۸ ، ۲۱۷، البيت انظر : الكعبة المشرفة، ۸۷ بيروت ، ٤٤، ٤٧، ۹۷، ۱۲۸، ۱۷۲،

بطليوس ، ۱۰۸ .

بلاد هذیل، ۳۱٦

بلاد تميم

| خيبر، ٤١، ٧٣٧                      | التاء                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الدال                              | تبالة [قرية في الحجاز]، ١٥١                         |
| دانیة، ۷۰، ۲۱۷،                    | ت د د و پ اور د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| دمـشـق ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٦١ ، ١٢٤ ، | تدمر، ۳۱۰                                           |
| ۲۷۱، ۲۲۷، ۱۸۲، ۸۱۳، ۳۳۰،           | تریم، ۲٤٤                                           |
| ۱۸۳،                               | تهامة، ۳۱۲، ۳۱۷                                     |
| الديلم، ٧١                         | الثاء                                               |
| الدينور ، ٨٥                       | <u>دی</u> ا                                         |
| ۔ رو<br>الذال                      | ثهمد ، ۱۲۰                                          |
| ذمار، ۱۹۲                          | الجيم                                               |
| ذو النخيل ، ١٣٦                    | •                                                   |
| ذو المجاز، ١٣٦ ، ١٣٧               | جامع عمروبن العاص ٢٨٥                               |
|                                    | جُبيل [ قرية على دجلة بين بغداد وواسط ]، ﴿          |
| الراء                              | 109                                                 |
| الرقة، ٤٧٤                         | الجسزيسرة، ۱۷۳، ۱۷۳، ۳۱۰، ۴۲۶،<br>۲۳۵،              |
| الرقمتين، ١٠٣                      | 2210                                                |
| رامهرمز، ۱۱۳                       | الحاء                                               |
| الري ، ٥٨، ٢٠٧، ٢٩٧، ٤٥٤،          | الحيشة، ٤٣.                                         |
| الرياض، ١٠٢                        | الحجاز، ۷۷، ۱۵۱، ۳۳۷، ٤٠٠، ۷۵،                      |
| السين                              | 0.0                                                 |
| انسین                              | حضرموت ، ۱۷۰ ، ۲۶۶                                  |
| سامراء ، ۷۲ ، ۹۱                   | حلب ، ٥١، ٧٣، ١٣٠، ١٩٢، ١٩٢، ٣١٨،                   |
| ساوة ، ۲۰۷، ۲۰۶                    | حمیر، ۱۷۱                                           |
| الشين                              | حيدر أباد الدكن، ١٩٩                                |
|                                    | <i>حمص،</i> ۲۱۲                                     |
| شاطبة، ٥٠٥                         | الحيرة، ١٧٦                                         |
| الشام، ۷۱، ۱۷۲، ۱۹۲، ۲۱۲، ۲۱۷      | حاه، ۳۱۸                                            |
| 0.0 (41.                           |                                                     |

خراسان، ۲۰۳ خوستان، ۲۰۳، ۲۰۳

الحناء

شنقيط، ٣٣

شهبة، ٤٨٣

شنتمرية الغرب ٣١٧

#### الصاد

صفین، ۹۲ صنعاء، ٨٦ صقلية، ٣٢٨

#### الطاء

الطائف، ٢٤ طبرستان ۱۲۶ ، ۲۹۷ طربة، ٦٣

#### العين

العراق، ٧١، ١٧٦، ٢١٧، ٨٥٥، . 240 عسكر مكرم [من كور الاحواز]، ١٢٦ عُمَان، ٥١، ٦٦، ١٢١، ١٧٣،

#### الغين

غرناطة ، ٨٥، ٤٦٩، ٤٧١، غزة، ٢١١ عكاظ، ١٣٦

#### الفاء

فارس، ۵۱، ۱۱۲، ۱۳۰، ۲۲۳، فسا [من أعمال فارس]، ١٣٠ فلسطن، ۲۱۱ الفرات، ٤٣٥، ٤٥٨

#### القاف

القياهيرة ٩، ١٠، ٢٣، ٣٣، ٤٤، ٤٤، 30, 35, AV, OA, 1P, YY1, 117, 117, 117, 177

قرطبة، ۲۱، ۲۱۲، ۳۱۷، ۳۰۹، ۴۵۸، 209 قرقیسیا، ٤٣٥ قرية رحاب، ٣١٠

قسطنطينية، ٢٦٧ قطر، ۲۹۷

الكرخ، ١٩٤

#### الكاف

کرمان ۱۶۶ الكعبة المشرفة، ١٠٥، ٢٢٧ كندة [ محلة في الكوفة ]، ٢٤٤ ، ٢٧٩ الكوفة، ٥٥، ٥٩، ٦٤، ٧٧، ٧٧، ٨٧، 11, 01, 101, 017, 117, 177, 337, PVY, 187, 7.7, · 17, AAT, 153, 373, · P3 الكويت، ٨٤

اللام

الميم

مالقة، ٥٤، ٨٥ محنَّة، ١٣٦ المدائن، ۲۱۸، ۲۲۳ المدينة المنورة، ٢٤، ٣٤، ٤١، ٣٤، PT1, TTY, VTY, 007, 37T, 777, 777, VYY, VYY, PVY, 273, 773, 733, 373 مراکش، ۲۱۷، ۲۲۰، ۲۲۰

مسطر ۱۰، ۱۱، ۲۲، ۵۷، ۵۰، ۲۴،

مرسية، ٧٠، ٢٤٤

المشرق، ٣٤

نجران، ٤١٦ النجف الأشرف، ٢٦٧ نيسابور، ٥٧ ، ٤٥٤

الهاء

همذان ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۲۲۷ ، 203 ، هراة ، ۱۹۹

الواو

واسط ٣٠٥

الياء

اليمامة، ۷۳ ، ۱۰۲ ، ۱۶۱ اليمسن ، ۹۹، ۲۶، ۸۸، ۱۱۸، ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۷۹، ۳۶۶ معرة النعمان، ۱۷۶، ۳۳۳ المغرب ۲۱۷، ۵۹، مكة، ۱۰۵، ۲۱۷، ۲۲۷، ۲۵۹، ۳۱۲،

177, 473

مناز جرد، ۴۵۸ منفوحة [ قرية باليمامة]، ۱۰۲ موريتانيا، ۳۳

موریتانیا، ۳۳ الموصل، ۱۱، ۵۶، ۳۲۸ میسان، ۲۵۰

النون نجد، ۸۸، ۱۰۱، ۱۶۱، ۳۷۵، ۲۶۶

### المصادر والمراجع

- ١ القرآن الكريم
- ٢ اتحاد فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ـ الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن عمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء، مصر 1804 .
  - ٣ ـ أراجيز العرب ـ السيد البكري ، القاهرة ١٣١٣ .
  - ٤ ـ الاستيعاب ـ ابن عبد البر ، تحقيق علي البجاوي ـ مصر ١٩٦٠ .
- اسرار البلاغة ـ عبد القاهر الجرجاني ، بتعليق المراغي ، الاستقامة
   ١٣٦٩ .
- ٦ أساس البلاغة ـ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الـزخشري ، بيـروت
   ١٩٦٥/١٣٨٥ .
  - ٧ الأشياء والنظائر \_ الخالديان ، تحقيق السيد محمد يوسف \_ القاهرة ١٩٥٨ .
    - ٨ ـ الأشباه والنظائر ـ السيوطى ، حيدرآباد ١٣٦١ .
    - ٩ ـ الاشتقاق ـ ابن دريد ، تحقيق عبد السلام هارون ـ مصر ١٣٧٨ .
      - ١٠ ـ الاصابة في تمييز الصحابة ـ ابن حجر ، مصر ١٣٢٣ .

- ١١ ـ اصلاح المنطق ـ ابن السكيت ، دار المعارف بمصر ١٩٧٠ .
- ١٢ ـ الأصمعيات ـ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، مصر ١٣٧٥ .
- ١٣ ـ الأضداد ـ ابن الانباري ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ـ الكويت . ١٩٦٠ .
  - ١٤ ـ الأعلام ـ الزركلي ، بيروت ١٩٦٩ .
- 10 أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام عمر رضا كحالة ، دمشق 1904 / 1879 .
- 17 الأغاني أبو الفرج الاصفهاني ( طبعات : مطبعة التقدم ، الثقافة ، دار الكتب . ) .
  - ١٧ ـ الاقتضاب ـ ابن السيد البطليوسي ، بيروت ١٩٠١ .
  - ١٨ ـ ألف ليلة وليلة ـ الطبعة الثانية ، المكتبة الثقافية ١٩٨١/١٤٠١ .
    - ١٩ ـ أمالي السهيلي ـ تحقيق محمد ابراهيم البنا ، القاهرة ١٩٧٠ .
      - ٢٠ ـ أمالي ابن الشجري ـ حيدرآباد ١٣٤٩ .
      - ٢١ ـ الأمالي ـ أبو على القالي ، دار الكتب ١٣٤٤ .
  - ٢٢ ـ أمالي المرتضى ـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، مصر ١٣٧٣ .
- ۲۳ ـ أمية بن أبي الصلت ، حياته وشعره ـ دراسة وتحقيق بهجة عبد الغفور
   الحديثي .
- ٢٤ ـ الانصاف ـ ابن الانباري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ مصر ١٣٨٠ .
- ٢٥ ـ أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري ، نشر محمد
   محيى الدين عبد الحميد .
- ۲٦ ـ الايضاح العضدي ـ الفارسي ، تحقيق د . حسن شاذلي فرهود ـ مصر ١٩٦٩ ـ ١٩٦٩ .

- ٧٧ \_ البحر المحيط \_ أبو حيان ، مطبعة السعادة ١٣٢٨ .
- ٢٨ ـ البدر الطالع بمحاسن ـ من بعد القرن السابع ـ محمد بن علي الشوكاني ،
   مصر ١٣٤٨ .
  - ٢٩ \_ بغية الرعاة \_ السيوطي ، مصر ١٩٦٥ .
- ٣٠ ـ البيان في غريب اعراب القرآن ـ ابن الانباري ، تحقيق د . طه عبد الحميد طه مصر ١٩٧٠ .
  - ٣١ ـ البيان والتبين ـ الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون لجنة التأليف ١٣٨١ .
    - ٣٢ ـ تاج العروس ـ الزبيدي ، الخيرية ١٣٠٦ .
    - ٣٣ \_ تأويل مشكل القرآن \_ ابن قتيبة ، تحقيق السيد صقر، مصر ١٣٧٣ .
- ٣٤ ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ـ تحقيق محمد كامل بركات ، القاهرة ١٩٦٧/١٣٨٧ .
- ٣٥ \_ التصحيف والتحريف \_ العسكري ، تحقيق عبدالعزيز أحمد، مصر ١٣٨٣ .
  - ٣٦ ـ التصريح بمضمون التوضيح ـ الشيخ خالد ، مصر ١٣٤٤ .
  - ٣٧ ـ تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) ـ بولاق ١٣٢٣ .
- ۳۹ ـ تنزيل الايات على الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف) ـ محب الدين افندى ، القاهرة ١٩٥١/١٣٧٠ .
  - ٤ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، حيدر آباد ١٣٢٥ هـ .
    - ٤١ ـ تهذيب اللغة ـ الأزهري ، مصر ١٣٨٤/١٣٨٤ .
      - ٤٢ ـ ثمار القلوب ـ الثعالبي ، مصر ١٣٢٦ .
    - ٤٣ ـ الجامع الصغير ـ السيوطي ، مصر ١٩٥٤/ ١٩٥٧ .
  - ٤٤ ـ الجمل ـ الزجاجي ، الطبعة الثانية الجزائرية ـ باريس ١٩٥٧/١٣٧٦ .
    - ٥٥ \_ جمهرة أشعار العرب \_ أبو زيد القرشي ، بولاق ١٣٠٨ .

- ٤٦ \_ جمهرة الأمثال للعسكري \_ طبعة أولى ، مصر ١٩٦٤ .
  - ٤٧ ـ حاشية الدمنهوري على متن الكافي ـ مصر ١٣٤٤ .
- ٤٨ ـ حاشية ياسين على التصريح « بهامش التصريح » الازهرية بمصر ١٣٤٤ .
- 29 ـ الحب العذري ـ د . أحمد عبد الستار الجواري ، طبعة دار الكتاب العربي .
- ٥ حلبة الفرسان وشعار الشجعان ـ ابن هذيل الاندلسي ، تحقيق محمد عبد الغني حسن ـ دار المعارف ١٩٥١ .
- ١٥ حلية المحاضرة في صناعة الشعر الحاتمي ، تحقيق د . جعفر الكناني بغداد ١٩٧٩ .
  - ٥٢ حماسة البحتري المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٢٩ .
    - ٥٣ ـ حماسة ابن الشجري \_ حيدر آباد ١٣٤٥ .
  - ٥٤ ـ حياة الحيوان الكبرى ـ كمال الدين الدُّميري ، ١٣٠٩ هـ .
  - ٥٥ ـ الحيوان ـ الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ـ مصر ١٣٥٧ ـ ١٣٦٦ .
    - ٥٦ ـ خزانة الأدب ـ البغدادي ، طبعة بولاق وطبعة السلفية .
    - ٥٧ الخصائص ابن جني ، تحقيق محمد على النجار دار الكتب ١٣٧٦ .
- ٥٨ ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ـ العسقلاني ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ـ مصر ١٩٦٦ .
  - ٥٩ ـ الدرر اللوامع ـ الشنقطيطي ، مصر ١٣٢٨ .
    - ٦٠ ـ دلائل الاعجاز ـ الجرجاني ، مصر ١٣٦٩ .
  - ٦١ ـ ديوان ابراهيم بن هرمة ـ تحقيق ، محمد جبارالمعيبد ـ النجف ١٣٨٩ .
    - ٦٢ ـ ديوان الأخطل ـ ـ تحقيق انطوان صالحاني ، بيروت ١٨٩٨ .

- ٦٣ ـ ديـوان أبي الأسود الـدؤ لي ـ تحقيق عبد الكـريم الـدجيـلي ، بغـداد ١٩٥٤/١٣٧٣ .
  - ٦٤ \_ ديوان أبي الأسود الدؤ لي \_ تحقيق محمد حسن آل ياسين ، بغداد ١٣٨٤ .
    - 70 ـ ديوان الأعشى الكبير ـ تحقيق د . م . محمد حسين ، القاهرة .
- 77 ـ ديـوان الأفوه الأودي ( مجمـوعة الـطرائف الأدبية ) ـ تحقيق عبـد العـزيـز الميمني ، القاهرة ١٩٣٧ .
- ٦٧ ـ ديـوان ألف ليلة وليلة ـ تحقيق عبد الصاحب العقبابي ، بغداد ١٩٨٠/١٤٠٠
  - ٦٨ ـ ديوان امرىء القيس \_ تحقيق محمد أبو الفضل ، مصر ١٩٥٨ .
    - ٦٩ ـ ديوان أوس بن حجر ـ تحقيق محمد يوسف ، بيروت ١٣٨٠ .
    - ٧٠ ـ ديوان بشر بن أبي خازم ـ تحقيق عزة حسن ، دمشق ١٣٨١ .
      - ٧١ ـ ديوان تميم بن مقبل ـ تحقيق عزة حسن ـ دمشق ١٣٨١ .
        - ٧٧ ـ ديوان حاتم ـ الوهبية ١٢٩٣ .
  - ٧٣ ـ ديوان حاتم الطائي ـ دار صادر ـ دار بيروت ١٣٨٣ /١٩٦٣ .
    - ٧٤ ـ ديوان حسان بن ثابت ـ شرح البرقوقي ، مصر ١٣٤٧ .
      - ٧٥ ـ ديوان الخطيئة ـ شرح السكري ، مصر ١٣٢٣ .
- ٧٦ ـ ديـوان الحماسـة ـ لأبي تمام ، تحقيق د . عبـد المنعم أحمد صالح ـ بغـداد
- ٧٧ ـ ديـوان حميـد بن ثــور الهــلالي ـ تحقيق عبـــد العــزيـــز الميمني ، دار الكتب ١٣٦٩ .
  - ٧٨ ـ ديوان ذي الرمة ـ تحقيق كارليل هنري هبس ، كمبردج ١٩١٩ .
    - ٧٩ ـ ديوان رؤ بة \_ جمع وليم بن الورد ، ليبسك ١٩٠٣ .

- ٨٠ ـ ديوان أبي زبيد الطائي ـ تحقيق نوري حمودي القيسي ، بغداد ١٩٦٧ .
- ٨١ ـ ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ـ تحقيق عبد العنزيز الميمني ، دار الكتب ١٣٦٩ .
  - ٨٢ ـ ديوان السموأل ـ تحقيق عيسى سابا ، مكتبة صادر ـ بيروت ١٩٥١ .
  - ٨٣ ـ ديوان الشافعي ـ جمع وتحقيق وتعليق زهدي يكن ، بيروت ١٩٦١ .
    - ٨٤ ـ ديوان طرفة ـ بشرح الشنقيطي ، قازان ١٩٠٩ .
    - ٨٥ ـ ديوان طرفة ـ بشرح الشنقيطي ، مصر ١٣٢٧ .
      - ٨٦ ـ ديوان طرفة ـ تحقيق الستاني ، بيروت ١٩٥٣ .
        - ۸۷ ـ ديوان طرفة ـ بيروت ١٩٦١/١٣٨٠ .
- ٨٨ ـ ديــوان العبــاس بن الأحنف ـ تحقيق عــاتكــة الخــزرجي ، دار الكتب ١٣٧٣ .
  - ٨٩ ـ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ـ تحقيق محمد نجم ، بيروت ١٣٧٨ .
    - ٩٠ ديوان العجاج ـ بعناية وليم بن الورد ، ليبسك ١٩٠٣ .
    - ٩١ ـ ديوان عدي بن زيد ـ جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد ، بغداد ١٩٦٥ .
      - ٩٢ ـ ديوان علقمة الفحل ( من مجموع خمسة دواوين ) ـ الوهبية ١٢٩٣ .
- ٩٣ ديـوان عمر بن أبي ربيعـة بعنايـة محمد محيي الـدين عبد الحميـد ، مصر
  - ٩٤ ـ ديوان عمرو بن معد يكرب ـ تحقيق هاشم الطعان ، بغداد ١٩٧٠ .
    - 9 ديوان الفرزدق ـ عبد الله الصاوي ، القاهرة ١٩٣٦ .
    - ٩٦ ـ ديوان القطامي ـ تحقيق . ج . بارت ، ليدن ١٩٠٢ .
- ۹۷ دیوان قیس بن الخطیم تحقیق د . ابراهیم السامرائی وأحمد مطلوب ،
   بغداد ۱۹۶۲ .

- ۹۸ ـ ديوان كثير عزة ـ بعناية هنري بيرس ، الجزائر ١٩٢٨ .
  - ٩٩ ـ ديوان الكميت ـ تحقيق داود سلوم ، بغداد ١٩٦٩ .
- ۱۰۰ ـ ديوان ليلي الأخيلية ـ تحقيق خليل وجليل ابراهيم العطية ، بغداد ١٩٦٧/١٣٨٧ .
  - ١٠١ ـ ديوان المتلمس ـ تحقيق حسن كامل الصيرفي ، مصر ١٩٧٠ .
    - ١٠٢ ـ ديوان المتنبي ـ بشرح العكبري ، مصر ١٣٠٨ .
  - ١٠٣ ـ ديوان مجنون ليلي ـ جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج مصر ١٣٨٢.
- ١٠٤ ـ ديوان المسكين الدارمي ـ تحقيق خليل العطية وعبد الله الجبوري ، بغداد ١٠٤
  - ١٠٥ ـ ديوان المعانى ـ العسكرى ـ القاهرة ١٣٥٢ .
  - ١٠٦ ـ ديوان معن بن أوس ـ بعناية كمال مصطفى ، مصر ١٩٢٧ .
  - ١٠٧ ـ ديوان النَّابغة الجعدي ـ تحقيق عبد العزيز رباح ، دمشق ١٣٨٤ .
- ١٠٨ ـ ديـوان النابغـة الـذبيـاني ـ صححـه عبـد الـرحمن سلوم ، بيـروت . ١٩٢٩ / ١٣٤٧
  - ١٠٩ ـ ديوان نصيب بن رباح \_ تحقيق داود سلوم ، بغداد ١٩٦٨ .
    - ١١٠ ـ ديوان الهذليين ـ دار الكتب ١٣٦٩ .
  - ١١١ ـ ديوان يزيد بن مفرغ الحميري \_ تحقيق داود سلوم ، بغداد ١٩٦٨ .
    - ١١٢ ـ ذيل الأمالي ـ للقالي ، الطبعة الثالثة ـ مصر ١٣٧٣/١٩٥٨ .
    - ١١٣ ـ رسالة الغفران ـ للمعرى ، تحقيق بنت الشاطىء، مصر ١٩٥٠ .
      - ١١٤ ـ الروض الآنف ـ للسهيلي ، مصر ١٣٣٢ .

- ١١٥ ـ الزاهر ـ للانباري ، تحقيق د . حاتم الضامن ـ بيروت ١٩٧٩ .
- ١١٦ \_ زهر الأداب \_ للحصري ، تحقيق علي البجاوي \_ مصر ١٩٥٣ .
  - ١١٧ سمط اللآليء عبد العزيز الميمني الراجكوني ، مصر ١٣٥٤ .
  - ١١٨ سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي ، مصر ١٩٥٢ .
    - ١١٩ ـ السيرة ـ لابن هشام ، تحقيق وستنفلد جوتنجن ـ ١٨٥٩ .
- ۱۲۰ ـ شذور الذهب ـ لابن هشام ، بعناية محمد محيي السدين ، مصر ١٢٠ ـ شادور الذهب ـ المعالم المع
  - ١٢١ شرح أبيات سيبويه للشنتمري ( بهامش الكتاب ) ، بولاق ١٣١٦ .
  - ١٢٢ شرح أشعار الهذليين للسكري ، تحقيق عبد الستار فراج ، ١٣٨٤ .
    - ١٢٣ ـ شرح الألفية ـ للأشموني مع حاشية الصبان ، مصر ١٣٦٦ .
      - ١٧٤ شرح الألفية للأشموني ، تحقيق محمد محيى الدين .
      - ١٢٥ ـ شرح ألفية ابن مالك ـ ابن الناظم ، بيروت ١٣١٢ .
    - ١٢٦ ـ شرح التسهيل لابن مالك \_ تحقيق عبد الرحمن ، القاهرة ١٩٧٤ .
    - ١٢٧ ـ شرح ديوان امريء القيس ـ منشورات دار الفكر ، بيروت ١٩٦٨ .
- ۱۲۸ شرح ديوان جرير محمد اسماعيل عبد الله الصاوي ، دمشق بيروت .
- 179 شرح ديوان الحماسة للتبريزي ، تحقيق محمد محيي الدين مصر 179
- ۱۳۰ ـ شرح ديوان الحماسة ـ للمرزوقي ، تحقيق عبد السلام هارون ـ القاهرة ١٣٠٢ .
- ۱۳۱ شرح ديوان الفرزدق جيمس د . سايمنز ، منشورات مكتبة الثقافة العربية بغداد .

- ۱۳۲ ـ شـرح شواهـد الشافيـة للبغدادي ـ تحقيق محمـد محيي الدين وآخـرين ، مصر ۱۳۵٦ .
- ۱۳۳ ـ شرح شواهد شروح الألفية ـ للعيني (بهامش خزانة الأدب) ، بـولاق ١٣٣ ـ ١٢٩٩ .
  - ١٣٤ ـ شرح شواهد الكشاف ـ محب الدين أفندي ، القاهرة ١٩٥١/١٣٧٠ .
    - ١٣٥ ـ شرح شواهد المغني ـ للسيوطي ، مصر ١٣٢٢ .
- ١٣٦ شرح ابن عقيل بعناية محمد محيي الدين ، الطبعة الخامسة ١٣٦٧ .
- ۱۳۷ ـ شـرح القصائـد التسع المشهـورات ـ للنحـاس ، تحقيق أحمـد خـطاب ـ بغداد ۱۹۷۳/۱۳۹۳ .
  - ١٣٨ ـ شرح القصائد العشر ـ للتبريزي ، الطباعة المنيرية .
    - ١٣٩ ـ شرح الكافية للرضى ـ الاستانة ١٢٧٥ .
- ۱٤٠ ـ شرح الكافية الشافية ـ لابن مالك ، تحقيق د . عبد المنعم أحمد هريدي طبعة أولى - ١٤٠٢ / ١٩٨٢.
- 181 شرح اللمحة البدرية لابن هشام ، تحقيق د. هادي النهر بغداد . 18۷۷ .
  - ١٤٢ ـ شرح المفصل ـ لابن يعيش ، مصر ١٩٢٨ .
  - ١٤٣ ـ شرح مقامات الحريري ـ للشربشي ، بولاق ١٣٠٠ .
  - ١٤٤ ـ شرح الهاشميات ـ الكميت بن زيد الأسدي ، طبعة ثانية مصر .
  - ١٤٥ ـ شروح سقط الزند ـ تحقيق لجنة احياء آثار ابي العلاء ، ١٣٦٨ .
    - ١٤٦ ـ شعر بكر بن نطاح.

- ١٤٧ شعر تأبط شراً تحقيق سلمان داود القرة غولي وصاحبه ، النجف . ١٩٧٣/١٣٩٣
  - ۱٤۸ ـ شعر الخوارج ـ تحقيق د . احسان عباس ، بيروت ١٩٢٣ .
  - ١٤٩ ـ الشعر والشعراء ـ لابن قتية ، تحقيق احمد شاكر ـ مصر ١٣٧٠ .
  - ١٥٠ ـ الصحاح ـ للجوهري ، طبعة دار الكتاب العربي بيروت .
- 101 صحيح مسلم مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده بميدان الازهر بمصر
  - ١٥٢ ـ طبقات الشافعية ـ للسبكي ، مصر ١٣٨٣ .
    - ١٥٣ العبر للذهبي ، مطبعة حكومة الكويت .
- 104 ـ العرف الطيب في شرح ديوان أبي السطيب المتنبي ـ شرح وتحقيق نـاصيف اليازجي ، بيروت 1907 .
  - ١٥٥ ـ العقد الفريد ـ لابن عبد ربه ، لجنة التأليف ١٣٧٠ .
    - ١٥٦ ـ العمدة ـ لابن رشيق ، مصر ١٣٤٤ .
- ١٥٧ الفاخر المفضل بن سلمة ، تحقيق عبد العليم الطحاوي مصر ١٣٨٠ .
  - ١٥٨ ـ فهرست دار الكتب المصرية/ القسم الثاني ، طبعة ١٩٢٦ .
    - ١٥٩ ـ الفهرست ـ ابن النديم ، القاهرة ١٣٤٨ .
    - ١٦٠ الكامل للمبرد ، تحقيق وليم رايت ليبسك ١٨٦٤ .
      - ١٦١ الكامل للمبرد ، مطبعة الاستقامة بالقاهرة .
        - ١٦٢ ـ الكتاب ـ لسيبويه ، بولاق ١٣١٨ .
  - ١٦٣ ـ الكتاب ـ لسيبويـه، تحقيق عبد السلام هارون ـ دار القلم ١٣٨٥ .

- 178 ـ الكتاب ـ لسيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ـ دار الكاتب العربي . 178
- 170 كتاب الجيم للشيباني ، تحقيق عبد السلام هارون القاهرة 170 / 1790 .
- 177 ـ كتاب ليس في كلام العرب ـ لابن خالويه ، تحقيق د . محمد أبو الفتح شريف ـ القاهرة . ١٩٧٥/١٣٩٥ .
  - ١٦٧ ـ الكشاف ـ للزمخشري ، مصر ١٣٦٧ /١٩٤٨ .
- ١٦٨ ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ـ الشيخ علاء الدين الهندي، حيدر آباد الدكن ١٣٦٤ .
  - ١٦٩ ـ لسان العرب ـ لابن منظور .
  - ١٧٠ ـ مالك ومتمم ابنا نويرة ـ ابتسام مرهون الصفار ، بغداد ١٩٦٨ .
- ۱۷۱ ـ مجاز القرآن ـ لأبي عبيدة معمر بن مثنى ، تحقيق د . فؤاد سزكين ـ مصر . ١٩٧٠ .
  - ١٧٢ ـ مجالس ثعلب ـ تحقيق عبد السلام هارون ، مصر١٣٦٩ .
    - ١٧٣ \_ مجمع الأمثال \_ للميداني ، مصر ١٣٥٣ .
    - ١٧٤ ـ مجموعة المعاني ـ مؤلف مجهول ، قسطنطينية ١٣٠١ .
- ١٧٥ ـ محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء ـ لأبي القاسم الاصبهاني ،
   مصر ١٣٢٦ .
  - ١٧٦ ـ المحتسب ـ لابن جني ، تحقيق على النجدي ناصف وآخر ـ القاهرة .
    - ١٧٧ ـ المحكم ـ لابن سيدة .
    - ۱۷۸ \_ مختارات شعراء العرب ـ لابن الشجري ، بولاق ١٣٠٦

- ١٧٩ ـ المخصص ـ لابن سيدة ، تحقيق الشنقيطي ـ بولاق ١٣١٨ .
- ۱۸۰ ـ المزهر ـ للسيوطي ، محمد أبو الفضل ابـراهيم وعلى البجـاوي ـ القاهـرة ١٣٦١ .
- ۱۸۱ ـ المسائل السفرية في النحو ـ لابن هشام ، تحقيق د . حاتم الضامن ـ ( المورد (۳) ۱۹۸۰ ) .
- ۱۸۲ ـ المسائل السفرية في النحو ـ لابن هشام ، تحقيق د. هاشم طه شلاش ( مجلة المجمع العراقي ) .
- ۱۸۳ المستقصى في امشال العرب للزنخشري ، حيدر آباد الدكن . ١٩٦٢/١٣٨١
- ١٨٤ ـ المسلسل في غريب اللغة ـ لأبي الطاهر محمد بن يوسف التميمي ، القاهرة ١٣٥٧ .
  - ١٨٥ \_ مسند الإمام احمد \_ الطبعة الأولى ١٣١٣ هـ .
- ١٨٦ ـ المصون في الأدب ـ للعسكري ، تحقيق عبـد السلام هـارون ـ الكـويت ١٩٦٠ .
- ۱۸۷ ـ معاني القرآن ـ للفراء ، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد النجار ـ دار الكتب ١٨٧ .
- ۱۸۸ ـ معاني القرآن ـ للفراء ، تحقيق محمد النجار الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- ١٨٩ المعاني الكبير ـ لابن قتيبة ، تحقيق عبد الرحمن اليماني ـ حيدر آباد ١٣٦٨ .
  - ١٩٠ ـ معاهد التنصيص ـ للعباسي ، مصر ١٣١٦.
- ١٩١ ـ معجم الشعراء ـ للمرزباني ، بتعليق ف . كرنكو ـ مصر ١٣٥٤ .
  - ١٩٢ ـ معجم شواهد العربية ـ عبد السلام هارون ، مصر ١٣٩٢ /١٩٨٢ .

- ١٩٣ ـ معجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة ، دمشق ١٩٦١ .
- 190 ـ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن القريم ـ وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب المصرية 1980 .
  - ١٩٦ ـ المعرّب ـ للجواليقي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ـ مصر ١٣٨٩ /١٩٦٩ .
    - ١٩٧ ـ المعمرين ـ للسجستاني ، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٣ .
    - ١٩٨ ـ مغنى اللبيب ـ لابن هشام ، نشره محمد محيى الدين ـ مصر ١٣٨٧ .
- 199 ـ المفصل في علم العربية ـ الزمخشري ، تحقيق محمد محيي الدين ـ مطبعة حجازى .
  - ٢٠٠ ـ المفصل في النحو ـ الزنحشري ، تحقيق جي . بي . بروج .
- ۲۰۱ ـ المفضليات ـ الضبي ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ـ مصر
   ۱۳۷۱ .
  - ٢٠٢ ـ المقتضب ـ للمبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ـ مصر ١٣٨٨ .
    - ٢٠٣ ـ المقدمة ـ لابن خلدون .
- ع ٢٠٠ ـ المقدمة المحسبة في النحو ـ لابن بابشاذ ، تحقيق حسام سعيد النعيمي ـ بغداد ١٩٧٠ .
- ٢٠٥ ـ المقرب ـ لابن عصفور ، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله
   الجبوري ـ بغداد ١٩٧١ ـ ١٩٧٢ .
- ٢٠٦ ـ المتخب من مخطوطات المدينة المنورة ـ عمر رضا كحالـة ، دمشق . ١٩٧٣ .
  - ٢٠٧ ـ المنتقى في شرح موطأ مالك ـ للباجي الاندلسي ، مصر ١٣٣١ .

- ۲۰۸ ـ المنصف ـ لابن جني ، تحقيق ابراهيم مصطفى وعبد الله امين ـ مصر ١٣٧٩ .
  - ٢٠٩ ـ المؤتلف والمختلف للأمدي ، بتعليق ف . كرنكو ـ مصر ١٣٥٤ .
    - ٢١ \_ ابن الناظم النحوي \_ محمد على حمزة سعيد ، بغداد ١٩٧٧ .
    - ٢١١ ـ النجوم الزاهرة ـ لابن تغري بردى ، طبعة دار الكتب المصرية .
      - ٢١٢ ـ نسب الخيل في الجاهيلة والاسلام ـ للكلبي ، ليدن ١٩٣٨ .
    - ٢١٣ ـ نقائض جرير والأخطل ـ تحقيق أنطون صالحاني ، بيروت ١٩٢٢ .
- ٢١٤ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ـ تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، القاهرة ١٩٦٥ .
  - ٢١٥ ـ نوادر أبي زيد ـ تحقيق سعيد الخوري ، بيروت ١٨٩٤ .
- ٢١٦ ـ نوادر المخطوطات ـ تأليف وتحقيق عبـد السلام هـارون ، لجنة التأليف ١٣٧٠ .
  - ٢١٧ \_ همع الهوامع \_ للسيوطي ، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٧ .
    - ۲۱۸ ـ وفيات الأعيان ـ لابن خلكان ، مصر ، ١٣١٠ .

# المحتويات

| المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمهيد ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المؤلف المؤلف المراد المؤلف المراد المؤلف المراد المؤلف المراد الم |
| مكانته العلمية مكانته العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مصادر الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نسخ المخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١ ـ نسخة مكتبة المتحف العراقي ببغداد [ع]١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صورة الصفحة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صورة الصفحة الأخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢ ـ نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة [ش] ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صورة الصفحة الأولى٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صورة الصفحة الأخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣ ـ نسخة المدينة المنورة [م]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صورة الصفحة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صورة الصفحة الأخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عملي في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 4 4             | خطبة « تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21              | شواهد باب الكلام وما يتألف منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١              | مسألة [ ۱]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 - 13         | قد يقصد بالكلمة الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦              | مسألة رقم [۲]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £٧_ ٤٦          | تسميتهم الكلام كلمة مجازاً من باب تسمية الشيء باسم بعضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧              | مسألة [۳]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩ - ٤٧         | تنوين الترنّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | هو المبدل من حرف الاطلاق عند ابن الناظم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | وهذا عند ابن هشام : ترك الترنُّم والترنم عنـده في أحرف الاطـلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | قال سيبويه : أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء ، لأنهم أرادوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | مدُّ الصوت ، وإذا انشدوا ولم يترنموا فأهل الحجاز يدعون القوافي على حالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | في الترنَّم ، وناس كثير من بني تميم يبدلون مكان المدَّة النون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | وكذا قال ابن السراج ، وغيرهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>۵۳ _ ٤</b> ٩ | مسألة [٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | التنوين الغالي اللاحق للروي المقيّد ، وإنّما سمّي غالياً لأنه زيادة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | السوير العالي الارحق للروى المليد بالراب للسبي حبيا وه رياضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلوّاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلوّاً.<br>زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلوًا.<br>زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .<br>وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغنيّ ، وجعله ضرباً من تنوين                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلوًا.<br>زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .<br>وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغنيّ ، وجعله ضرباً من تنوين<br>الترنم .                                                                                                                                                                                                                |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلواً.  زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .  وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغني ، وجعله ضرباً من تنوين الترنم .  وفائدته عند عبد القاهر : الايذان بأن المتكلم واقف .                                                                                                                                                                   |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلواً.  زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .  وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغني ، وجعله ضرباً من تنوين الترنم .  وفائدته عند عبد القاهر : الايذان بأن المتكلم واقف .  وأنكر الزجّاج والسيرافي هذا التنوين قال الناظم : هذا تقدير صحيح                                                                                                  |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلواً.  زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .  وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغني ، وجعله ضرباً من تنوين الترنم .  وفائدته عند عبد القاهر : الايذان بأن المتكلم واقف .  وأنكر الزجّاج والسيرافي هذا التنوين قال الناظم : هذا تقدير صحيح خلص من زيادة ساكن على ساكن بعد تمام الوزن .                                                      |
|                 | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلواً.  زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .  وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغنيّ ، وجعله ضرباً من تنوين الترنم .  وفائدته عند عبد القاهر : الايذان بأن المتكلم واقف .  وأنكر الزجّاج والسيرافي هذا التنوين قال الناظم : هذا تقدير صحيح خلص من زيادة ساكن على ساكن بعد تمام الوزن .  ابن هشام : فيه توهيم الرواة ، وليس ابعد من الخزم . |
| 07 _ 0 <b>7</b> | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلواً.  زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته . وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغنيّ ، وجعله ضرباً من تنوين الترنم . وفائدته عند عبد القاهر : الايذان بأن المتكلم واقف . وأنكر الزجّاج والسيرافي هذا التنوين قال الناظم : هذا تقدير صحيح خلص من زيادة ساكن على ساكن بعد تمام الوزن . ابن هشام : فيه توهيم الرواة ، وليس ابعد من الخزم .     |
| 07 _ 0 <b>7</b> | الوزن ، الأخفش يسمّي الحركة التي قبله غلواً.  زعم ابن الحاجب أنّه إنّما سمّي التنوين غالياً لقلته .  وفائدته عند ابن يعيش : التطريب والتغنيّ ، وجعله ضرباً من تنوين الترنم .  وفائدته عند عبد القاهر : الايذان بأن المتكلم واقف .  وأنكر الزجّاج والسيرافي هذا التنوين قال الناظم : هذا تقدير صحيح خلص من زيادة ساكن على ساكن بعد تمام الوزن .  ابن هشام : فيه توهيم الرواة ، وليس ابعد من الخزم . |

| وبمعنی ( الدي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حكاية ابن درستويه ، وابن جني ، في « ذو الطائية » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن الضائع يعرب ( ذو ) في حالة الجر بالواو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المرزوقي عنـده ( ذو ) بمعنى صـاحب ، إذ لم يـطلع عـلى لغـة طـين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البتة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسألة [٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| في « الأب » مضافاً إلى غير الياء ثلاث لغات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كونه بِالواو والألف والياء ، منقوصاً ، أي على حرفين ، كونـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مقصوراً ، أي بالألف دائماً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رأي اللحياني والميداني في معنى المثل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| « فمن شابه أبه فها ظلم ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| استـدلال ابن مالـك على لغـة القصد . نسبتهـا عند الكلسـائي وأبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخطاب . المبرد ينكرها في كــلام أو شعر ابن هشــام يعدّهــا محــبوبــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بنقل اللائحة ، كأبي زيد وأبي الخطاب وأبي الحسن . ابن عبــد ربه لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يطّلع على لغة القصد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسألة [٧] ٢٦-٦٢ مسألة الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في ( الأخ ) مضافاً لغير الياء اللغات الثلاث الفرّاء ينكر القصر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هشام [ بن معاوية الضرير ] أثبته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.7 TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سألة [۸] ۲۲ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في « الهن » مضافا لغير الياء اللغات الثلاث ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أغربها القصد : حكاها أبو البقاء والأندلسي ، ولم يذكرا له شاهداً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سيبويه يجري « الهن » مجرى الأب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأسماء خمسة عنــد الفراء والــزجاجي وجمــاعــة . عنــد ابن هشــام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النقص فهو اللغة المشهورة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سألة [٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سالة [٩] ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٩٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ |
| ( کار ) وکتا ) عبد انتصرین مقردان نقطا مینیان معنی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|               | معنی « عتله » عنــد ابن دریـد ، وابن سیــدة ، والخلیل.                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | اشتقاق « الاسكفّة » عند ثعلب من « استكفّ » وعند ابن هشام « اسكفّة » أفعلّة ، لا اسفعلة . |
| ٧٠ - ٦٨       | سالة [۱۰]                                                                                |
|               | (أهل ) و( وابل ) مما جمع بالواو والنون غير مستوف لشروط ذلك .                             |
|               | « الأهلُّون » عند ابن عصفور ليس خارجاً عن القياس . ابن مالك :                            |
|               | لـذي سهّل قـولهم (أهلون) أنّهم يقولـون . فلان أهـل لكذا ، فيصفـون                        |
|               | . <b>.</b>                                                                               |
|               | نقاش ابن هشام لرأيهها ، وقال : في كلامهما نظر .                                          |
| <b>YY_Y</b> • | سالة [۱۱]                                                                                |
|               | يجوز إجراء باب ( السنين ) مجرى ( غسلين ) عند الناظم والشارح :                            |
|               | ( السنين ) مجرى ( الحين ).                                                               |
| VA            | سالة [۱۲]                                                                                |
| .,,,,         | نون الجمع ، وما حمل عليه مفتوحة للتخفيف . وقد تكسر على أصل                               |
|               | التقاء الساكنين ، وذلك :                                                                 |
|               | في الشعر ، لا في النثر ، وبعـد الياء ، لا بعـد الواو . وهـذا الشرط                       |
|               | اهملوه .<br>اهملوه .                                                                     |
|               | والأول أهمله الناظم في منظومتيه ، دون التسهيل .                                          |
| ۸۰ ـ ۷۸       | مسألة [۱۳]                                                                               |
|               | نون المثنى ، وما حمل عليه مكسورة على أصل الساكنين .                                      |
|               | البصريـون لم يحفظوا غـير ذلـك فيهـا . قـال غيـرهم : قـــد تفتــح                         |
|               | البحضريون م يحسور كايردنت ديها . كان عيار م . كان المتخفيف .                             |
|               | نقـل الفراء : إنها لغـة لبعض بني أسد ، والكسـائي : لبني زياد بن                          |
|               | فقعس . ابن كيسان: انكر ذلك مع الألف أبو الفتح : تفتح مع الألف .                          |
|               | وتابعه الناظم .                                                                          |
|               | <ul> <li>حـة: روضهم فتحما مع الألف في حالة النصب .</li> </ul>                            |

| 114-41  | شواهد باب النكرة والمعرفة                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۳ - ۸۱ | مسألة [1٤]                                                         |
|         | لا يلي « إلا » من الضمائر إلّا المنفصل . وقد يليها المتصل بشرطين : |
|         | كونه بلفظ المنصوب لا المرفوع ، وكون ذلك في الشعر .                 |
|         | الضرورة عند ابن مـالك . مسـوغات الضـرورة عند ابن جني وعنــد        |
|         | ابن هشام .                                                         |
| ۸۹ - ۸۳ | مسألة [١٥]                                                         |
|         | كها جاز إيقاع المتصل موقع المنفصل يجوز العكس ، وذلك بشرطين :       |
|         | الضرورة ، وكون الضمير مرفوعاً أو منصوباً ، لا مجـروراً . إهمالهم   |
|         | الشرط الأخير لوضوحه .                                              |
| 98-19   | مسألة [١٦]                                                         |
|         | إذاً اجتمع ضميران أولهما أعرف ، وليس مرفوعاً بغير كان وأخواتها ،   |
|         | فالثاني منهما على ثلاثة أقسام :                                    |
|         | مـا اتفق على أن فصله أرجـح ، وضابـطه أن يكـون الضمـير الـذي        |
|         | تقدمه مخفوضاً .                                                    |
|         | ما اختلف فيه ، أوصله واجب أم راجح ؟ وضابطه أن يكون الأول           |
|         | منصوباً بفعل غير قلبي .                                            |
|         | عنـد سيبويـه وصله واجب . وراجح عنـد الزمخشـري والناظم .            |
|         | ما اختلف فيه أوصله راجح أم مرجوح ؟                                 |
|         | وضابطه أن يكـون العامـل فيه فعـلًا نـاسخــاً . الجمهـور يختـارون   |
|         | الفصل . الدماني وابن الطراوة والسهيلي وابن مالك ، يختارون الوصل .  |
| 99 - 98 | مسألة [١٧]                                                         |
|         | إذا اتحدت رتبة ضميرين وأولهما غير مرفوع فصل الثاني .               |
|         | وقد يتصل إنْ كان الاتحاد في الغيبة ، واختلف لفظ الضميرين .         |
| 1 9     | مسألة [۱۸]                                                         |
|         | إذا نصبت ياء المتلكم بفعل وحبت نه ن الدقابة ولم حامداً             |

| مسألة [۱۹]                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|
| إذا نصبت الياء بـ ( ليت ) وجبت النون ؛ لشبه « ليت » بالفعل . وقد    |
| تترك في الضرورة .                                                   |
| مسألة [۲۰] ۱۰۵ ۲۰۱                                                  |
| إذا انتصب الياء بـ « لعل » فالغالب ترك النون ، لقـرب مخرج الـلام    |
| من مخرجها . وقد تلحق لشبهها بالفعل .                                |
| « لعنُّ » بمعنى « لعلُّ » في ( شرح التسهيــل ): إن ( ليتي ) ضرورة ، |
| و( لعلني ) قليل .                                                   |
| في شرح الخلاصة لابن الناظم عكسه وهوسهـو عند ابن هشام .              |
| مسألة [۲۱] [۲۱]                                                     |
| إذا جُرَّت الياء بمن ، أو بمن، وجبت النون ؛ حفظاً للسكون .          |
| وقد تترك في الضرورة .                                               |
| مسألة [۲۲] ۲۰۱ -۱۱۳                                                 |
| إذا جُرَّت الياء بـ( لدن ، أو قد ، أو قط ) ، فالغالب إثبات النون ؛  |
| حفظاً للسكون ، وقد تترك .                                           |
| رأي سيبـويه أن تـرك النون مـع ( لدن ) ضــرورة رأي ابن هشام في       |
| ( لدن ) و( لد ) ، وحجته أن الضمائر تردّ الأشياء إلى أصولها .        |
| عنـد البصريـين : تتصل النــون لحفظ السكــون . القــول لــه خمســة   |
| معانٍ .                                                             |
| ١ ـ اللفظ الدال على معنى مفيداً كان أو غير مفيد .                   |
| ٢ _ ما في النفس .                                                   |
| ٣ ـ الحركة والإمالة .                                               |
| ٤ _ ما يشهد به لسان الحال .                                         |
| ٠ ـ الاعتقاد .                                                      |
| زعم يعقوب في الاصلاح أنَّ « قـطن » بمعنى حسب ، والنـون من           |
| أصل الكلمة .                                                        |
| ردّه ابن الاعرابي في كتابه « زلّات العلماء ».                       |
| شواهد باب العلم                                                     |

| سالة [۲۳]                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| من العلم المنقول ما نُقِلَ عن جملة فعلية ، مستتر فاعلها .                  |
| الحكاية في ذلك واجبة في المنقول عن جملة مصرّح بفاعلها .                    |
| أسهاء الأصوات تأتي على الفعيل كثيراً .                                     |
| مسألة[۲۶]                                                                  |
| -<br>يؤخُّر اللقب عن الأسم غالباً .                                        |
| قد يقدُّم اللقب على الأسم ، ذكره ابن الخبَّاز في النهاية ، وابن مالك       |
| في شرح التسهيل .                                                           |
| شواهد باب الاشارة                                                          |
| سألة [20]۱۲۱ -۱۲۳                                                          |
| من الأسهاء المشار بها إلى المفرد المؤنث ( تا ).                            |
| سالة [۲۷]                                                                  |
| الغالب في ( أولاء ) أنْ يكون للعقلاء ، وقد يأتي لغيرهم .                   |
| سألة [۲۷] ۱۲۶                                                              |
| دخــول حرف التنبيــه على المجــرد من الكاف كثــير ، وعلى المقــرون بها دون |
| اللام قليل . وعلى المقرون بها ممتنع .                                      |
| سالة [۲۸] ۱۲۷                                                              |
| ( هنا ) للمكان ، وقد تأتي للزمان .                                         |
| سالة [۲۹]                                                                  |
| (هُنـا) بوزن هُـدى ، للقريب ، فـإذا زدت الكـاف صـار للبعيـد ،              |
| ( هَنَّا ) بتشديد النون ، وفتح الهاء وكسرها ، كلاهما للبعيد .              |
| شواهد ياب الموصول                                                          |
| سألة [۳۰] ۱۳۰ ۱۳۰                                                          |
| قد يقال : ( اللَّذُون ) رفعاً .                                            |
| سالة [۳۱] ۱۳۷ ـ ۱۳۸                                                        |
| الغـالب استعمال ( الـــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ي يُور .                                                                   |

| مسالة [۳۲] ۱۳۸ ـ ۱۳۸                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| الغـالب استعمـال ( الَّالي ) لجمـع المـذكـر ، وقـد يستعمــل لجمـع            |
| الإناث .                                                                     |
| مسألة [۳۳]                                                                   |
| قد تطلق ( مَنْ ) على ما لا يعقل ، إذا عومل معاملة الفاعل .                   |
| مسألة [۳۴] ۱۶۳ - ۱۶۳                                                         |
| يجـوز في (مَنْ ، وما ، وأي ، وذو الـطائيـة ، وذا ) إذا اطلقت عـلى            |
| غير المفرد المذكر ، أنْ تعيد الضمائر عليها مفردة مذكرة ، باعتبــار لفظهــا ، |
| وأن تعيدها على حسب المعنى ، وأنْ تجمع بين الأمرين .                          |
| مسألة [70]                                                                   |
| طيء تستعمـل ( ذو ) بمعنى ( الـذي ) ، وبمعنى ( التي ) ولمثنـــاهمـا ،         |
| وجمعها . بعضهم يستعمل ( ذات ) للمؤنث ، ( وذوات ) لجمع المؤنث .               |
| الأشهر في ( ذو ) البناء . وبعضهم يعربها .                                    |
| قيـد ابن الضايـع ذلك بحـالة الجـر ؛ لأنه محـل السماع . زعم ابن               |
| عصفور أنَّ ( ذو ) خاصة بالمذكر ، وأنَّ المؤنث يختص بــ ( ذات ).              |
| مسألة [٣٦] [٣٦]                                                              |
| زعم الكوفيون أنَّ ( ذا ) تستعمـل موصـولة ، وإنْ لم تسبقهـا ( مَنْ )          |
| ولا ( ما ). وجوَّزوا ذلك في سائر الإشارات .                                  |
| مسألة [۳۷]                                                                   |
| أماذا صنعت ؟                                                                 |
| يحتمل كون ( ماذا ) مفعولًا مقدّماً ، على تركيب ( ذا ) مع ( ما ).             |
| ويحتمل كونهما مبتدأ وخبر ، فتكون ( ذا ) موصولة .                             |
| مسألة [۳۸] ١٥٣                                                               |
| قـد توصـل ( أل ) بالمضـارع في الضرورة . وذلـك من الضرائـر غير                |
| المسحسنة . قال ابن السراج : وهو من أقبح الضرورات . قال الجرجاني :            |
| استعمال مثل هذا خطأ بإجماع رأي سيبويه والناظم وابن هشام في                   |

| الضرورة . الأخفش يجيز في الكلام اتصال ( أل ) بالفعل المضارع .             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| مسألة [۳۹] ۱۹۸ ـ ۱۹۸                                                      |
| لا يحذف العائد المرفوع بالابتـداء ، إذا لم تطل الصلة ، ( أيّ ) عنــد      |
| سيبويه مبنية .                                                            |
| سُمِعَ حذف العائد عـلى غير ( أيّ ) ، مـع عدم طـول الصلة . وهو             |
| قياس عند الكوفيين ، وشاذ عند البصريين .                                   |
| مسألة [٠٠]١٦١ ـ ١٦١                                                       |
| يحذف العائد المتصل المنصوب كثيراً ، إذا كان نصبه بالفعل .                 |
| وقليلًا إن كان نصبه بوصف غير صلة لــ( أل ).                               |
| وضرورة إنْ كان الوصف صلة لها .                                            |
| مسألة [٤١] ١٦٤ - ١٦٢                                                      |
| يجوز حذف العائد المجرور بالاضافة ، إنْ كـان المضاف وصفـاً بمعنى           |
| الحال والاستقبال .                                                        |
| لأنه حينئذٍ مفعول في المعنى ومحله النصب .                                 |
| مسألة [٤٢] ١٦٤                                                            |
| قد يحذف للضرورة العائـد المجرور بـالحرف ، وإنْ لم يكن المـوصول            |
| مخفوضاً بمثل ذلك الحرف . أو كان مخفوضاً به .                              |
| ولكن اختلف متعلق الحرفين .                                                |
| شواهد باب المعرَّف بالأداة١٦٧ ١٦٧                                         |
| مسألة [27] ١٦٧ [27]                                                       |
| قـد تزاد ( ألْ ) للضـرورة في اسم مستغنٍ عنها . أمـا بكونـه معـرفـة        |
| بدونها ، أو بكونه واجب التنكير . ( بنات أوبـرٌ) علم جنس ممنوع الصرف       |
| سيبويه : الألف والــلام فيه زائــدة . وهو قــول الأصمعي أيضاً وعليــه بني |
| الناظم والشارح .                                                          |
| المبرد : أنه اسم جنس ، فهو مصروف ، و( أل ) فيه للتعريف .                  |
| ابن خروف : إن ( أل ) للمح الصفة .                                         |

| مسألة [٤٤]                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| إذا غلب اسم بـالألف واللام عـلى بعض من هو لـه ، لم يجز نـزعهـا           |
| منـه ، إلَّا في نداء ، أو إضـافة ، أو في ضـرورة ، عند ابن هشـام : انتزاع |
| ( أل ) يكون ، تارةً مع بقاء العلمية ، وتارةً مع زوالها .                 |
| شواهد باب المبتدأ والخبر                                                 |
| مسألة [٥٤]                                                               |
| المبتدأ نوعان :                                                          |
| مفتقر إلى الخبر ، ومستغن عنه .                                           |
| شرطه عند الأخفش أن يعتمد على استفهام ، أو نفي .                          |
| وأجازه والكوفيون بدونهها.                                                |
| مسألة [٤٦]                                                               |
| إذا أخبر بصفة عن اسم ، وهي في المعنى لغيـره ، ورفعت ضميره ،              |
| وخشي الالباس ، وجب ابراز ذلـك الضمير إجمـاعاً .                          |
| ي البصريون يلتزمون الابراز أيضاً . خالفهم الكوفيـون وتمسكوا عـلى         |
| ذلك بشواهد .                                                             |
| مسألة [۷۷] ۱۹۱                                                           |
| قـد يخبر بـاسم الزمـان عن الجنَّة ، إذا كـان اسم الجنَّة عـلى حــذف      |
| مضاف .                                                                   |
| مسألة [٨٤] ١٩٣ - ١٩٣                                                     |
| يجب تأخير ما حصر من مبتدأ ، أو خبر .                                     |
| قد يقدُّم الخبر المحصور بالاً في الشعر . وابن هشام لا يجيزه .            |
| مسألة [89]                                                               |
| قد يبتدأ بالنكرة في غير المسائل المذكـورة في الخلاصـة . وضابـطه أن       |
| تستعمل النكرة في التقسيم . واو الحال من ضوابط جواز الابتداء بالنكرة .    |
| عند ابن هشام : ليس الشرط في مسألة الحال وقوع النكرة بعــد الواو ، كـــا  |
| صرّحوا به . من مسوغات الابتداء بالنكرة: التفصيل ، والصفة .               |
| مسألة [٠٠]١٩٧.                                                           |
| . مساله   ۲۰۰۰ میلان در              |

| الصفة المقدّرة في تسويغ الابتداء بالنكرة كالصفة المذكورة .            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| مسألة [١٥]                                                            |
| يجب تأخير الخبر إذا استوى الجزءان ، تعريفاً وتنكيراً . إلَّا إذا عينت |
| القرينة ابتدائية أحدهما .                                             |
| مسألة [۲۰]                                                            |
| إذا لابس المبتدأ ضميراً عائداً على بعض الخبر ، لزم تقدم الخبر .       |
| يرى سيبويه أنَّ النكرة إذا كانت مقدمة ، وكان لها مسوّع كـانت هي       |
| المبتدأ . وردّه ابن هشام .                                            |
| مسألة [۵۳]                                                            |
| يجوز حذف المبتدأ لدليل .                                              |
| مسألة [٤٥]                                                            |
| يجوز حذف الخبر لدليل .                                                |
| مسألة [٥٥]                                                            |
| إذا أخبر بمصدر مُبْدَل من اللفظ بفعله ، وجب حذف المبتدأ .             |
| مسألة [۵٦]                                                            |
| ذكر الفارسي أنَّهم التـزمـوا حــذف المبتـدأ ، في قــولهم : في ذمَّتي  |
| لأفعلنَّ .                                                            |
| مسألة [۷۰]                                                            |
| قد يذكر الخبر بعد لولا .                                              |
| يرى الأخفش أنَّهم لا يذكرون الحال بعد لولا ، كما يذكرون الخبر .       |
| مسألة [۸۵]                                                            |
| يجب حــذف الخبر إذا كــان المبتدأ قــد عطف عليــه بــواو هي نصّ في    |
| المعية . إذا لم تكن الواو نصاً في المعية فالحذف والاثبات بالخيار .    |
| مسألة [٩٥]                                                            |
| منع الفرّاء وقوع الجملة الحالية السادّة مسدّ خبر المبتدأ فعلية .      |

| سالة [٦٠] ٢١٢ – ٢٢٤                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| المبتدأ نوعان :                                                        |
| أحدهما : أن يكون متعدّداً مخبراً عن أجزائه .                           |
| ·    فيجب في خبره أمران : التعدد ، والعطف بالواو .                     |
| الثاني : أن يكون متعـدّداً مخبراً عن جملتـه ، أو غير متعـدّد ، فيجوز   |
| بالاجماع أن يخبر عنهما بخبرين ، أو أخبار بمعنى واحــد من غير عطف. حكاه |
| أبو عمرو الزاهد في ( شرح الفصيح ) عن ابن الأعرابي .                    |
| وأجاز أبو علي العطف .                                                  |
| شواهد باب كان وأخواتها                                                 |
| مسألة [٦١] ٢٢٩                                                         |
| أختلف في ( ليس ) :                                                     |
| قال الجزولي : هي للنفي مطلقاً .                                        |
| وقـال الجمهور : هي لنفي الحـال . وقال الشلوبـين ، وتبعه النـاظم        |
| وابنه ، وهو الصواب :                                                   |
| إذا لم يكن للخبر زمن مخصوص تقيّد نفيها بالحال .                        |
| كم يحمل عليه الايجاب المطلق . وإن كان لـه زمن مخصوص تقيّد              |
| نفیها به .                                                             |
|                                                                        |
| مسألة [٦٢] ٢٣٠ - ٢٣٠                                                   |
| إنَّمَا تستعمـل ( زال وأخـواتهـا ) نـاقصـة ، بعـد نفي ، أو نهي ، أو    |
| دعاء .                                                                 |
| مسألة [77] ٢٣٣                                                         |
| قد يكون النافي مقدَّراً .                                              |
| مسألة [٦٤]                                                             |
| ما تصرُّفَ من (كان وأخواتها )، فحكمه حكمها .                           |
| مسألة [٥٦] ٢٣٦ - ٢٣٩                                                   |
| -<br>يجوز توسَّط خبر ليس ؛ خلافاً لابن درستويه .                       |

| 721-72.     | مسألة [٦٦]                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>الله</b> | يجوز توسّط خبر ( دام ) ، خلافاً لابن معط . ردَّ الناظم عليه بثا      |
|             | شواهد .                                                              |
| 754-757     | مسألة [٦٧]                                                           |
|             | ورد استعمال (كان) تامة .                                             |
| 720-727.    | مسألة [٦٨]                                                           |
| یس          | قد تستعمل ( بات ) تامة . لا يلي ( كان أو أحدى أخواتها ) مــا لـ      |
|             | بظرف ، أو مجرور من معمول خبرها .                                     |
|             | خلافاً للكوفيين .                                                    |
|             | وذكر الشارح أنَّهم احتجوا ببيتين .                                   |
| 701-750     | مسألة [٦٩]                                                           |
| 107 _ POY   | مسألة [٧٠]                                                           |
| ، ر         | لا يُزاد من الأفعال بقياس إلاً (كان)، بشرط كونها بلفظ المـاضي        |
|             | ووقوعها بين ( ما ) التعجبية وخبرها .                                 |
|             | ولم تكثر زيادتها في غير ذلك ، فيقاس عليه .                           |
| فظ          | وندرت زيادتها بين (عَلَى ) ومجرورها ، ومسنده إلى الفاعل ، وبل        |
|             | المضارع . وندرت زيادة ِ ( أصبح وأمسى ) . وجوّزه الفارسي .            |
| إما         | ذكر ابن يعيش أنَّ زيادة (كـان)، إما لمجـرد توكيـد الكلام، وإ         |
|             | لافادة الانقطاع .                                                    |
| 777 - 709   | مسألة [۷۱]                                                           |
| و)          | یکثر حـذف کـان واسمهـا ، وبقــاء خبـرهــا ، بعـد ( إنْ ولـــ         |
|             | الشرطيتين . ويقال مع غيرها .                                         |
| کر          | يجب حذفها وحدها بعــد ( أمَّا ) بفتــح الهمزة . سيبــويه لا يجيــز ذ |

(كان) بعد (أمّا) ، لما فيه من الجمع بـين المعوّض والمعـوّض منه . أجــاز ذلك المبرد : لا على أنَّ (أمّا) عوض ، بل على إنها مزيدة لمجرد التوكيد .

| سألة (٧٣]                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| يُختص مضارع (كان ) ، ناقصةً وتامةً ، بجواز حذف نونه تخفيفــاً ،          |
| ن كان مجزوماً ، ولم يتصل به ضمير نصب ، ولا ساكن .                        |
| جوّز الكوفيـون ويونس الحـذف قبل السـاكن . ابن هشام : حـذف                |
| لنون الساكنة للضرورة ثابت . ابن مالك : لا يقول بالضرورة .                |
| سألة [۷۳]                                                                |
| ( زال وأخـواتها ) لانتفـاء ما بعـدها . ويـدخل النفي عليهـا فيصـير        |
| ر و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                  |
| للفرغ أن لا يكون الكلام إيجابياً .<br>للفرغ أن لا يكون الكلام إيجابياً . |
| سألة [۷۶]                                                                |
| إذا اجتمعت نكرة ومعرفة ، فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر .                  |
| وقد يعكس في الضرورة عن ابن السيـد : أن البصريـين لا يجيـزون              |
| تقديم الفاعل في نثر ولا شعر ، فالمشبه بالفاعل أولى .                     |
| شواهد الفصل المعقود لـ«ما ، ولات ، وإن »                                 |
| المشبهات بـ ( ليس )                                                      |
| سالة [٥٧]                                                                |
| يبطل عمل ( ما ) الحجازية :                                               |
| إنْ تقدّم خبرُها : أو اقترن اسمها بإن الزائدة وإن اقتــرن خبرهــا بإلّا  |
| أو بمعمول الخبر ، وليس ظرفاً ، ولا مجروراً .                             |
| سألة [۲۸] ۲۸۱                                                            |
| زعم ابن مالك وابنه : أنَّ (ما) قد تعمل مع تقدّم خبـرها . ومـع            |
|                                                                          |
| انتقاض نفي الخبر بإلاً .                                                 |
| انتقاض نفي الخبر بإلاً .                                                 |
| انتقاض نفي الخبر بالاً .<br>مسألة [۷۷]                                   |
| انتقاض نفي الخبر بإلاً .<br>مسألة [۷۷]                                   |
| انتقاض نفي الخبر بالاً .<br>مسألة [۷۷]                                   |

| مسألة [۷۸]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إعمال ( لا ) النافية عمل ( ليس ) ، قليل وكثير :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فالقليل حيث لا تقترن بها التاء ، وتختص هذه بالنكرات ، كـالعاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمل أنَّ المؤكَّدة ، ويغلب تـرك خبرهـا ، وقد يـذكر . وقـد تعمل في اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معرفة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والكثير حيث تقترن بالتاء ، وتختص هـذه باســاء الزمــان ، والغالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لفظه ( الحين ) و( لات ) هي ( لا ) النافية زيـدت عليها التـاء ، لتـأنيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اللفظة ، أو للمبالغة في معناها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسألة [۷۹]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يقـلّ إعمـال (إنْ ) النـافيـة عمـل ( ليس ) ، وذكـر أنّـه لغـة أهـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شواهد باب أفعال المقاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسألة [۸۰]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رَبُّـا جاء خبـر ( عسى وكاد ) اســاً مفرداً . كــان وما أشبههــا أفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جارية مجرى الأدوات ، فلا يلزم فيها حكم الأفعال . قال سيبويه والسيرافي مع من من الله على المناطقة على المناطقة |
| بحرفيتها في حالات . وذهب أبو بكر وجماعة إلى أنَّها حرف دائماً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسألة [۸۱]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ندر ورود خبر ( جعل ) جملة اسمية . الشلوبين : إن بعض الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أجاز أن يكون ( جعل ) بمعني ( صير ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسألة [۸۲] ٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الغالب اقتران الفعل بعد ( عسى ، وأوشك » بأنْ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسألة [۸۳] ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الغالب تجرُّد خبر (كاد ، وكرب ) من أنْ . ورَّبما أقترنا بها . لم يحفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سيبويه في خبر (كرب) إلّا التجرّد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أفعـال هذا البـاب لا تتصرّف ، إلّا أربعـة فاستعمـل لها مضـارع ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| وهي : كاد ، وأوشك ، وطفق ، وجعـل . واستعمل اسم فـاعل لشلاثة ،                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| وهي : أوشك ، وكاد ، وكرب .                                                      |
| شواهدباب إنَّ وأخواتها ٣٤٣ ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٥                                    |
| مسألة [٥٨] ٣٤٧ ـ ٣٤٣                                                            |
| يجب استدامة كسر همزة (إنَّ) إذا وقعت :                                          |
| في أول خبر اسم عين ، أو بعـد عامـل علِّق بالـلام . وعن المازني :                |
| إنَّه اجاز الفتح مطَّلَقاً ، وعن الفرَّاء : إنَّه أجازه بشرط طول الكلام ، أو في |
| أول الجملة الحالية .                                                            |
|                                                                                 |
| مسألة [۸۶]                                                                      |
| يجوز فتح (إنَّ) وكسرها إذا وقعت : بعد إذا الفجائية ، أو بعد فعــل               |
| قسم ، ولا لام بعدها .                                                           |
| مسألة [۸۷]                                                                      |
| إذا وقعت ( انَّ ) بعد ( أما ) الخفيفة ، فإنْ قـدُّرْتَ حرفاً للاستفتـاح         |
| كسرت ( إنَّ ) كلما تكسر بعد (ألا).                                              |
| وإنْ قـدّرت كلمتـين : حـرف الاستفهـام (مـا) التي أريـد بهـا معنى                |
| ( حقاً ) فتحت (أنَّ ) ، كالفتح بعد قولك : أحقاً                                 |
| عند سيبويه والجمهور انتصاب (حقاً ) عـلى المصدريـة ، وهو ظـرف                    |
| مجازي .                                                                         |
| وقال المبرد : انتصاب (حقاً ) عـلى المصدريـة نسب ابن الناظم هـذا                 |
| القول لأبيه ، وعزا ابن هشام ذلك إلى عدم اطلاعه على رأي المبرد .                 |
| مسألة [۸۸] ۳۵۳ [۸۸]                                                             |
| يجب فتح (أنَّ ) إذا حلَّت محل المفرد ، كها إذا جُرَّت بحـرف ، أو                |
| إضافة .                                                                         |
| مسألة [۸۹] ۲۰۰۱ مسألة                                                           |
| تدخل لام الابتداء على خبر ( إنَّ ) المكسورة ، مفرداً كان ، أو جملة              |
| فعلية ، أو أسمية . إنَّ اللام لا تدخل على التوكيد والبدل اتفاقاً .              |
|                                                                                 |

| مسألة [۹۰]                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| لا تــدخل الـــلام على الخبــر المنفي ، إنْ كان النــافي : لا ، أو لم ، أو      |
| لًما ، أو لن ، أو ليس ٰ، لئلا يجتمع لآمان . وحملت (مّا ) وان) عليهن ،           |
| وندر دخولها على ( لا ).                                                         |
| مسألة [۹۱]                                                                      |
| نـدر دخول الـلام الزائـدة في خبـر : ﴿ أَنَّ ﴾ المفتـوحــة ، و(لكن ﴾ ،           |
| و(زال ) ، والمبتدأ المؤخر .                                                     |
| وعن المبرد : إنَّه ينقاس في خبر ( أنَّ ) المفتوحة .                             |
| وعن الكوفيين : أنَّه ينقاس في خبـر ( لكن يقول ابن هشــام : وليس                 |
| ذلك بمرضي .                                                                     |
| مسألة [۹۲] ٢٦٢ ـ ٣٦٨                                                            |
| يجوز في (ليتما) الإعمال ؛ لبقاء اختصاصها بـالجمـل الاسميـة .                    |
| والإهمال .                                                                      |
| ابن الناظم : نظراً إلى الكفّ بـ(ما) قال غيره : حملًا عـلى أخواتهـا .            |
| ابن هشام : وهو الصواب .                                                         |
| مسألة [٩٣] ٣٦٨                                                                  |
| يجـوز نصب المعطوف عـلى أسهاء هـذه الحـروف ، قبـل مجيء الخبـر                    |
| وبعده .                                                                         |
| مسألة [9٤]                                                                      |
| إذا استكملت ( إنَّ ، وأنَّ ، ولكنّ ) أسهاءهن وأخبارهن ، ثم جيء                  |
| بـاسم هو في المعنى معـطوف على اسمـائهن ، جاز رفعـه . عـلى أنــه مبتــدأ         |
| حذف خبره ، أو بالعطف على ضمير الخبر . أجاز قومٌ وجهاً ثالثاً ، وهو أنْ          |
| يكون معطوفاً على محـل اسم ( إنَّ ) قبل دخـولها . والمحققـون عـلى منــع<br>ذلك . |
|                                                                                 |
| سألة [مه]                                                                       |
| لا محمد يصري أن ترفع الاسم بعد العطف، قيا محرء الخير، لئالا                     |

| يتوارد عاملان : ( إن ) والابتداء . على معمول واحد ، وهو الخبر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وأجاز ذلك الكوفيون : الكسائي : يجوز مطلقاً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفرَّاء : يجوز بشرط كون الاسمُّ مبنياً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مسألة [۲۶] ۸۷۳ - ۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إذا خُففّت ( إنَّ ) المكسورة فأهملت ، وهو القياس ، وجبت الــــلام ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فرقاً بينها وبين ( إنْ ) النافية فإن ظهر الاثبات جاز ذكرها وتركها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسألة [۹۷] ۴۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إذا دخلت ( إنْ ) المكســورة المخففـة عــلى فعـل فحقــه أن يكــون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ناسخاً . وقد يكون غير ناسخ . ولا يقاس على ذلك خلافاً للأخفش .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مسألة [۹۸]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إذا خُففت (أنْ ) المفتـوحة ، وجب بقـاء عملهـا . وحـذف اسمهـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وكونه ضميراً ، وكون خبرها جملة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وقد يذكر اسمها في الضـرورة ، فيجوز حينشذٍ كون خبـرها مفـرداً ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وكونه جملة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وكونه جملة.<br>مسألة [99]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مسألة [99]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسألة [99]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسألة [99]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسألة [99] خبر (أنْ) المفتوحة المخففة ، أمّا : جملة اسمية قدم مبتلؤها ، أو فعلية تشبه الأسمية ، وهي التي فعلها جامد ، أو فعلية فعلها طلبي ، أو خبري مفصول منها غالباً بـ قد ، أو تنفيس ، أو نفي ، أو لو).  مسألة [1٠٠] ٢٩٣ ٣٩٣ عليها وجوباً كها في (أنً ) ، ويغلب فيها ما                                                                                                                                                            |
| مسألة [99] خبر (أنْ) المفتوحة المخففة ، أمّا : جملة اسمية قدم مبتلؤها ، أو فعلية تشبه الأسمية ، وهي التي فعلها جامد ، أو فعلية فعلها طلبي ، أو خبري مفصول منها غالباً بـ قد ، أو تنفيس ، أو نفي ، أو لو).                                                                                                                                                                                                                            |
| مسألة [99] خبر (أنْ) المفتوحة المخففة ، أمّا : جملة اسمية قدم مبتلؤها ، أو فعلية تشبه الأسمية ، وهي التي فعلها جامد ، أو فعلية فعلها طلبي ، أو خبري مفصول منها غالباً بـ قد ، أو تنفيس ، أو نفي ، أو لو).  مسألة [1٠٠] ٢٩٣ ٣٩٣ عليها وجوباً كها في (أنً ) ، ويغلب فيها ما                                                                                                                                                            |
| مسألة [99] خبر (أنْ) المفتوحة المخففة ، أمّا : جملة اسمية قدم مبتلؤها ، أو فعلية تشبه الأسمية ، وهي التي فعلها جامد ، أو فعلية فعلها طلبي ، أو خبري مفصول منها غالباً به قد ، أو تنفيس ، أو نفي ، أو لو).  مسألة [99] مسألة [99] مسائلة [99] مسألة ينها ما يجب في (أنْ) ، ويغلب فيها ما يجب في (أنْ) من حذف اسمها وكون خبرها جملة .                                                                                                  |
| مسألة [99]  خبر (أنْ) المفتوحة المخففة ، أمّا : جملة اسمية قدم مبتلؤها ، أو فعلية تشبه الأسمية ، وهي التي فعلها جامد ، أو فعلية فعلها طلبي ، أو خبري مفصول منها غالباً بـ قد ، أو تنفيس ، أو نفي ، أو لو).  مسألة [99]  خفقف (كانٌ ) فيبقى عليها وجوباً كما في (أنٌ ) ، ويغلب فيها ما يجب في (أنْ) من حذف اسمها وكون خبرها جملة .  ونُقِل إعمالها في اسم مذكور ، ويسهل حينشذٍ كون خبرها مفرداً .                                     |
| مسألة [99] خبر (أنْ) المفتوحة المخففة ، أمّا : جملة اسمية قدم مبتلؤها ، أو فعلية تشبه الأسمية ، وهي التي فعلها جامد ، أو فعلية فعلها طلبي ، أو خبري مفصول منها غالباً به قد ، أو تنفيس ، أو نفي ، أو لو).  مسألة [1٠٠] مسألة [1٠٠] خيفى عليها وجوباً كيا في (أنَّ) ، ويغلب فيها ما يجب في (أنْ) من حذف اسمها وكون خبرها جملة .  ونُقِل إعمالها في اسم مذكور ، ويسهل حيندند كون خبرها مفرداً . ويضعف مجيء خبرها مفرداً مع حذف اسمها . |

| بالمضاف ، بنيت عـلى ما تنتصب بــه لو كــانت معربــة . وإنما بني الاسم في |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ذلك كلَّه ، لتركيب ه مع ( لا ) تـركيب خمسة عشــر ، ولتضمن الاسم معنى     |
| ( مِنْ ) الاستغراقيـة .                                                  |
| أراء المتقدمين وابن خروف والمازني والفارسي والمازني وابن الناظم وابن     |
| هشــام في : جــواز ووجــوب الفتــح والكســر والتنـــوين ، في نحـــو : لا |
| مسلمات .                                                                 |
| مسألة [۲۰۲]                                                              |
| قد يتناول العلم بواحد من المسميين به ، فيصير نكرة ، فيدخل عليه           |
| لا التبرئة .                                                             |
| مسألة [۱۰۳]                                                              |
| -<br>يجوز في نحو : ( لا حول ولا قوة إلّا بـالله ) خمسة أوجـه ، أحدها:    |
| فتح الاسمين، والشاني: رفعهما، والشالث: فتح الأول ونصب الشاني             |
| والرابع : فتح الأول ورفع الثاني والخامس : عكسه .                         |
| مسألة [۱۰۶] [۱۰۶] مسألة                                                  |
| إذا عطفت على اسم ( لا ) ولم تكررها ، جاز في المعطوف :                    |
| الرفع والنصب ، دون الفتح .                                               |
| مسألة [١٠٥]                                                              |
| تدخل الهمزة على (لا) التبرئة ، فيبقى احكمام اسمها وخبرهما ،              |
| واحكام توابع اسمها وأكثر ذلك .                                           |
| والاستفهام لتوبيخ ، أو انكار . ويأتي الاستفهام عـلى حقيقته . تـرد        |
| ( الا ) بجملتها لأحد ثلاثة معاني ،                                       |
| ١ ـ التمني ، فتختص بالجملة الاسمية .                                     |
| <ul> <li>٢ ـ العرض ، فتختص بالجملة الفعلية .</li> </ul>                  |
| ٣ ـ وقد يكون الفعل مقدّراً                                               |
| ٣ ــ التنبيه والاستفتاح .                                                |
| مسألة [١٠٦]                                                              |

| يجب ذكر الخبر إذا كان غير معلوم ، فإن كان معلوماً التزم التميميون   |
|---------------------------------------------------------------------|
| والنجديون حذفه .                                                    |
| وأجاز الحجازيون الوجهين .                                           |
| شواهد باب ظنَّ وأخواتها                                             |
| مسألة [۱۰۷]                                                         |
| قد تتعدى (رأي) بمعنى ( علم ) إلى مفعولين .                          |
| مسألة [۱۰۸] ٤٢٥ ١٠٨                                                 |
| لـ ( دَرَى ) استعمالان : أغلبهما أن يتعدَّى بالباء ، وأنـدرهما أن   |
| يتعدَّى الى اثنين بنفسه .                                           |
| مسألة [١٠٩]                                                         |
| لـ(تعلُّم) التي بمعنى (أعلم) استعمالان ، أغلبهــما : أن تتعدَّى إلى |
| أن وصلتها ، وأقلهها : أن تتعدى إلى المفعول .                        |
| مسألة [۱۱۰]                                                         |
| لـ ( زعم ) استعمالان ، استعمال ( تعلُّم ) وقد تنصب مفعولين .        |
| و( الزعم ) قول يقترن به اعتقاد ، ومذهب الأكثر أن يكون بــاطلًا ،    |
| وقد يكون صحيحاً .                                                   |
| مسألة [۱۱۱]                                                         |
| أُختلف في تعدِّي ( ألفى ) الى اثنين ، فمنعه قوم ، وأثبته آخرون .    |
| مسألة [۱۱۲]                                                         |
| اختلف في تعدِّي (عدًّ) بمعنى (اعتقد) إلى مفعولين ، فمنعه قـومٌ      |
| وأثبته آخرون .                                                      |
| مسألة [١١٣]                                                         |
| تستعمل (حسب) القلبية متعدية إلى اثنين ، بمعنى (ظنّ ) ، وبمعنى       |
| (علم).                                                              |
| مسألة [١١٤]                                                         |

| تستعمل ( خال ) بالوجهين : بمعنى الظن ، وبمعنى العلم .                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسألة [١١٥]                                                                                                                                                          |
| قد تتعدَّى (حجا) الى مفعولين . يقول ابن هشام : ولا يعرف غير<br>ابن مالك من النحويين عدّ (حجا) من أفعال هذا الباب .                                                   |
| مسألة [۱۱٦]                                                                                                                                                          |
| مسألة [١١٧]                                                                                                                                                          |
| مسألة [١١٨]                                                                                                                                                          |
| مسألة [١١٩]                                                                                                                                                          |
| مسألة [١٢٠]                                                                                                                                                          |
| مسألة [۱۲۱] قد يعلّق ( نسى ) حملاً عـلى نقيضـه ( علم ) قـال ابن هشـام : ولا حاجة إلى هذا ، بل كل فعل قلبي يجوز تعليقه بالاستفهام .                                   |
| مسألة [۱۲۷] دراًى ) الحلمية إلى مفعولين ؛ حملاً لها على (رأى ) الحلمية إلى مفعولين ؛ حملاً لها على (رأى ) القلبية ، إذا كانت مثلها في كونها ، إدراكاً بالحسّ الناظر. |
| مسألة [١٢٣]                                                                                                                                                          |

| فيشترطون كون القول : فعلًا مضارعًا ، مراداً به الحال ، مسنداً للمخاطب                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بالتاء ، لاستفهام متصل .                                                                                                                       |
| شواهد اعلم وأرى                                                                                                                                |
| مسألة [١٧٤]                                                                                                                                    |
| مَّا يتعدَّى إلى ثلاثة : نبًّا ، وأنبأ ، وخبَّر ، وأخبر ، وحدَّث .                                                                             |
| شواهد باب الفاعل                                                                                                                               |
| مسألة [١٢٥]                                                                                                                                    |
| مِنَ العِربِ مَنْ يلحق الفعل المسنـد الى الاثنين أو الجمـاعة : ألفـاً ،                                                                        |
| وواواً ، ونوناً .                                                                                                                              |
| دالة على حال الفاعل الآي ذكره ، كها يلحق الجميع تاء ساكنة                                                                                      |
| يدلُون بها على حالة في التأنيث .                                                                                                               |
| والصحيح ـ عند ابن هشــام ـ أنّها حروف كــالتاء لا اســهاء مضمرة ،<br>مبدل منها ما بعدها ، أو مخبر بها ، أو بفعلها عنه ، على التقديم والتأخير . |
| مسألة [١٢٦]                                                                                                                                    |
| يجوز إضمار الفعل وحده ؛ إذا استلزمه ما قبله .                                                                                                  |
| أو أجيب به نفي أو استفهام . ظاهر ، أو مقدّر .                                                                                                  |
| مسألة [١٢٧]                                                                                                                                    |
| يجوز في الكلام حذف تاء التأنيث من الفعل الماضي المسند إلى مؤنث                                                                                 |
| حقيقي ، إذا فصل بينهما بغير ( إلّا ).                                                                                                          |
| مسألة [١٢٨]                                                                                                                                    |
| اتفقوا على وجوب تأخير المحصور فيه بإنَّمًا ، مرفوعاً كان أو منصوباً .                                                                          |
| واختلفوا في المحصور فيه بـ ( إلّا ) ﴿ الكسائي جوّز تقديمــه لا من الالتباس                                                                     |
| أما البصريون ، والفراء وابن الأنباري من الكوفيين فجوزوا تقديمه إن كــان                                                                        |
| مفعولًا ، وأوجبوا تأخيره إن كان فاعلًا .                                                                                                       |
| وبنص النحـويين كـالناظم يتجـوّز في العبارة ، فيسمى المحصـور فيه                                                                                |
| ممارأ المرابع                                                                                                                                  |

| مسألة [١٢٩]                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| أجاز الأخفش وابن جنّي وأبو عبــد الله الطوال : أن يعــود ضمير من                  |
| الفاعل المتقدم على المفعول المؤخر . ومنعـه الجمهور . وقـال بعضهُم : هو            |
| جائز في الضرورة ، ممتنع في الكلام . وأجازه ابن الناظم .                           |
| شواهد النائب عن الفاعل ٤٩٥                                                        |
| مسألة [۱۳۰]                                                                       |
| يقــال في نحو : (قــال ) و( باع ) مبنــين للمفعول ، في لغــة فقعس ،               |
| ودبير ( قول ) ، و( بـوع ) ، لأن الأصل (فُعـل ) فقصدوا تخفيف بحـذف<br>حركة العين . |
| مسألة [۱۳۱] [۱۳۱] مسألة                                                           |
| -<br>أجاز الكوفيون والأخفش إسناد فعـل المفعول إلى غـير المفعول بــه مع            |
| وجوده .                                                                           |
| شواهد باب الاشتغال                                                                |
| مسألة [۱۳۲] [۱۳۲]                                                                 |
| إذا كان الاسم السابق على الفعل النـاصب لضميره واقعــاً بعد أدات                   |
| مختصة بالفعل وجب نصبه .                                                           |
| مسألة [۱۳۳] [۱۳۳]                                                                 |
| يجـوز عند الجمهـور نحو : زيـداً ضربتـه ، باضمـار مثل المـذكور .                   |
| ومنعه بعضهم ، لعدم تقدّم ما يطلب الفعل ، مع ان الأصل عدم                          |
| التقدير . وردّه بعضهم .                                                           |
| مسألة [١٣٥]١١٠                                                                    |
| يجوز إسقاط الجار قياساً من أنْ وأنَّ .                                            |
| شواهد باب التنازع                                                                 |
| مسألة [١٣٦] ١٣٦]                                                                  |
| كما يتنازع الفعـلان يتنازع الاسمـان ، والاسم والفعل ، ولا يتنــازع                |
| عاملان ثانيها مؤكد لأولها .                                                       |

| 010 | -018 | <br> | مسألة [١٣٧] |
|-----|------|------|-------------|
|     |      | <br> | f           |

إذا أعمل الثاني ، واحتاج الأول إلى منصوب ، فإنْ كان متصلًا

وجب اسقاطه . وإنْ كان عمدة وجب إضماره ، وإن احتاج إلى مرفوع .

قال الكسائي : يجب حذفه .

وقال البصريون : يجب إضماره في محله .

وقال الفراء: إنْ كان العاملان طالبين لمرفوع، وتعاطفاً بالواو فالعمل لها جميعاً.

وإلا أضمر المرفوع مؤخراً عن التنازع ، والصحيح ـ عند ابن هشام ـ قول البصريين .